## النالية المالية المالي

للحافظ عماد الدّبن أبى الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القُرَشَى الدّمَشْقَى الدّمَشْقَى ... ٧٧٤ هـ

تحقیق الد*کستور عابنی برعابد کمیے التر*کی

بالتعاون مع م كزايجوث والدراسات العربية والإسلامية بدارهج يسر

الجزءالرابع

هجر

للطباعة والنشر والتوريع والإعلان

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 181٧ هـ ـ ١٩٩٧ م

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة 
٣٤٥١٧٥٦ – فاكس ٣٤٥١٧٥٦ الطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء – ٣٤٥٢٩٦٣ عبد ٣٤٥٢٩٦٣

ص. ب ٦٣ إمبابة

الِبُّلَايِّيُّ أَوْلِلِنَّا أَيْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

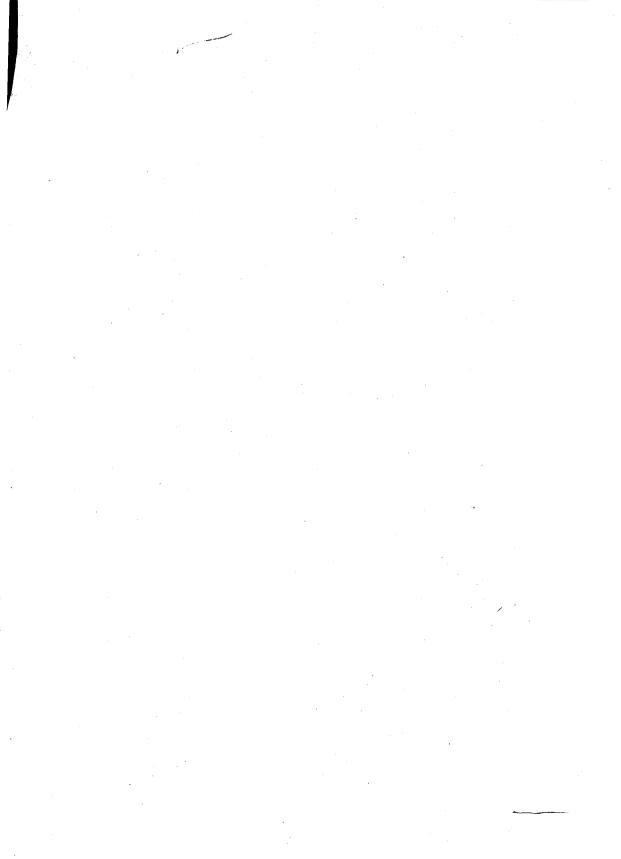

### بليمالخ المناع

# بابُ كيفَ '' بَدَأَ الوَحْيُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وذِكْرِ أُولِ شَيءٍ أُنْزِلَ عليه مِن القرآنِ العظيم

كان ذلك وله ﷺ مِن العُمْرِ أربعون سنةً ، وحكى ابنُ جَريرِ (١) ، عن ابنِ عبّاسٍ ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، أنَّه كان عُمْرُه إذ ذاك ، ثلاثًا وأربعين سنةً .

قال البُخارِيُّ : حدَّثَنا يَحْيى بنُ بُكَيْرٍ ، حدَّثَنا الليثُ ، عن عُقَيْلٍ ، عن ابنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّيَيْرِ ، عن عائشةَ ، رَضِى اللَّهُ عنها ، أنَّها قالتْ : أَوَّلُ ما بُدِئَ به رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن الوَحْيِ الرُّوْيا الصَّادِقةُ (٤٠ /٥٥٨ و] في النومِ ، فكانَ لَا يَرَى رُوْيا إلَّا جاءتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ ، ثُم حُبِّبَ إليه الحَلَاءُ ، فكانَ يَخْلُو بغارِ لا يَرَى رُوْيا إلَّا جاءتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ ، ثُم حُبِّبَ إليه الحَلَاءُ ، فكانَ يَخْلُو بغارِ حِراءَ فيتَحَنَّتُ فيه - وهو التَّعَبُّدُ - الليالي ذواتِ العَددِ قبلَ أن يَنْزِعَ إلى أهلِه ،

<sup>(</sup>١) في ص: (كيفية).

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۲/۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣، ١٩٨٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الصالحة». وهو لفظ رواية البخارى في بدء الوحى (٣).

ويتزوَّدُ لذلك ، ثُم يَرْجِعُ إلى خديجةَ فيتزوَّدُ لمثلِها ، حتى فَجِئَه (١) الحقُّ ، وهو في غار حِراءَ ، فجاءَه الملكُ ، فقال : اقرأْ . فقال : « مَا أَنَا بقارئُ» . قال : « فَأَخَذَنِي فغَطَّني حتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. فقلتُ: مَا أَنَا بقاريُّ؛ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثانيةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئُ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ( حَتِّى بلَغ مِنِّى الجَهْدَ ' ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ آقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَقَلَم ﴾ [القلم: ١- ٥]». فرَجَعَ بها رسولُ اللَّهِ ﷺ ، يَرْجُفُ فُؤَادُه (٢) ، فذَخَل على خديجةَ بنتِ نُحويْلِدٍ ، فقالَ : « زَمُّلُونِي زَمُّلُونِي » . فزَمُّلُوه حتّى ذَهَبَ عنه الرَّوْءُ ، فقال لخديجةَ ، وأخبَرَها الخبرَ : « لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي » . فقالتْ خديجةُ : ` ْ كَلَّا وَاللَّهِ ۚ ، لَا يُخْزيك اللَّهُ أبدًا؛ إنَّكَ لتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَقْرِى الضَّيْفَ، وتَحْمِلُ الكَلُّ، وتَكْسِبُ المعدومَ، وتُعِينُ على نوائبِ الحقُّ. فانطلقتْ به خديجةُ حتى أتتْ به (٥) وَرَقةَ ابنَ نَوْفَل ( بنِ أُسدِ أَ بنِ عبدِ العُزَّى ، ( ابنَ عَمِّ خديجةً ) ، وكان امْرَءًا ( ^ كَنَصَّرَ في الجاهليَّةِ، وكان يَكْتُبُ الكِتابَ العِبْرَانِيَّ، فيَكْتُبُ مِن الإنجيل بالعِبرانيَّةِ ما

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: « جاءه ٥. وهو لفظ رواية البخاري في بدء الوحي (٣).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص. وهذا السقط يوافق لفظ رواية بدء الوحى.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ. وهو لفظ رواية بدء الوحي. وفي رواية التعبير: ﴿ بُوادره ﴾ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) كذا في النسخ، وهو لفظ بدء الوحي. وفي التعبير: ﴿ كَلَّا أَبْشُرُ فُواللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٧ – ٧) كذا في النسخ، وهو لفظ بدء الوحي. وفي التعبير: «وهو ابن عم خديجة أخو أبيها».

<sup>(</sup>A) بعده في الأصل، م: «قد».

شاءَ اللَّهُ أَن يَكتُبَ، وكان شيخًا كبيرًا قد عَمِيَ، فقالتْ له خديجةُ: يا بنَ عَمِّ! اسمَعْ مِن ابن أحيك. فقال له وَرقةُ: يا بنَ أخيى، ماذا تَرى؟ فأخبَرَه رسولُ اللَّهِ ﷺ ، خبرَ ما رَأَى ، فقال له وَرقةُ : هذا النَّاموسُ الذي كان نُزِّلَ ('' على موسى، يا ليتنى فيها جَذَعًا، ليتنى أكونُ حيًّا إذ يُخرِجُك قومُك. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَوَ مُخْرِجِيَّ هُم ؟ ﴾ فقال : نعم ، لم يأتِ أحدٌ بمثل ما جئتَ به إلا عُودِيَ . وإن يُدْرِكْني يومُك أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا . ثُم لم يَنْشَبْ وَرقةُ أن تُوفِّي، وَفَتَرَ الوحيُ فَثْرَةً حتى حَزن رسولُ اللَّهِ ﷺ، فيما بلَغَنا، حُزْنًا غَدَا منه مِرارًا كَي يَتَرَدُّي مِن رُءُوسِ شَوَاهِقِ الجِبالِ ، فكُلَّما أَوْفَى بذِرْوةِ جَبل لكي يُلْقِيَ نفسَه تَبَدَّى له جبريلُ ، فقال : يا محمدُ ، إنَّك رسولُ اللَّهِ حقًّا . فيَسْكُنُ لذلك جَأْشُه ، وتَقَرُّ نفسُه ، فيَرْجِعُ ، فإذا طالتْ عليه فَتْرَةُ الوحْي غَدَا لِمثْل ذلك (٢٠) ، فإذا أَوْفَى بِذِرْوةِ جَبَلِ تَبَدَّى له جبريلُ ، فقال له مِثلَ ذلك . هكذا وقَع مُطَوَّلًا في بابِ التعبير مِن «البخاريِّ». قال ابنُ شِهابِ (١): وأخبَرَني أبو سَلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، أنَّ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ قال - وهو يُحَدِّثُ عن فَتْرةِ الوحْي فقال في حديثه -: « يَثِنَا أَنَا أَمْشِي إذ سيغتُ صَوْتًا مِن السَّماءِ ، فرفَعْتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ﴿ يَنزل ﴾ . في بدء الوحي: ﴿ نزَّلُ اللَّه ﴾ . وفي التعبير: ﴿ أَنزِل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، م: (قال).

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة تشعر بأن المصنف - رحمه الله - ساق هذه الرواية من كتاب التعبير ، لذا قمنا بفرق النسخ على هذه الرواية ، وأثبتنا ما يوافقها ، وأما ما اجتمعت عليه النسخ ويخالف رواية كتاب التعبير فأثبتناه وأشرنا إلى بعضه في الحواشى ، ولم نستقص لعدم إثقال الكتاب بالحواشى ، ولا نظن أن المصنف أراد دمج روايتى بدء الوحى والتعبير فهذا ليس صنيعه ، ولا سيما حافظ مثله ، ولكن لا نكاد نجزم - بما لدينا من نسخ خطية والمطبوعة - أن هذه رواية بدء الوحى أو التعبير . وسياق ورود الروايات والمتابعات الآتية فى النص تشعر بأنه أراد إثبات رواية بدء الوحى . فالله أعلم .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤).

بَصَرِى، فإذا المَلَكُ الذي جاءني بجراء جَالسٌ على كُرْسِيَّ بينَ السَّمَاءِ والأَرْضِ، [٢/٨٥٤] فرُعِبْتُ منه، فربَحْتُ، فقُلْتُ: زَمِّلُوني، زَمِّلُوني. فأنزَلَ اللَّهُ ﴿ يَا أَيْدِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيْرِ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيْرِ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَفِر ۞ وَلَيْبُ وَلَيْبُ فَطَفِر ۞ وَرَبَّكَ فَكَيْرِ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيْرِ ۞ وَثِيَابَعَ». ثم قال البُخَارِيُّ ('): وَالرَّحْرَ فَالْهَجْرَ ﴾ [المدنر: ١- ٥]. فَحَمِيَ الوحيُ وتَتَابَعَ». ثم قال البُخَارِيُّ ('): تابعَه عبدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ، وأبو صالح، يَعْنِي عن اللَّيْثِ، وتابعَه هلالُ بنُ ردًادٍ (')، عن الزُّهْرِيِّ. وقال يُونُسُ ومَعْمَرُ ('): بَوادرُه. وهذا الحديثُ قد روَاه الإمامُ البخاريُ (')، رَحِمه اللَّهُ، في كتابِ في مواضعَ منه، وتكلَّمْنا عليه مُطَوَّلًا في أولِ شرحِ البخاريُ ، في كتابِ بَدْءِ الوَحْيِ (')، إسنادًا ومَثَنًا. وللَّهِ الحمدُ والمُنْةُ.

وأخرَجَه مسلم (۱) في صحيحِه مِن حديثِ اللَّيْثِ به، ومِن طريقِ يُونُسَ ومَعْمَرِ، عن الزُّهْرِيِّ، كما عَلَّقه البخاريُ (۱) عنهما، وقد رَمَزْنا في الحواشي على زياداتِ مسلمٍ ورواياتِه. وللَّهِ الحمدُ، وانتهى سِياقُه إلى قولِ وَرقةَ: أنصُرُكُ نَصْرًا مُؤَزَّرًا.

<sup>(</sup>۱) متابعة عبد الله بن يوسف أسندها في أحاديث الأنبياء (٣٣٩٢)، والتفسير (٤٩٢٦). وانظر تغليق التعليق ١٦/٢. ومتابعة عبد الله بن صالح أبي صالح، وهلال بن رداد، أسندهما الحافظ في تغليق التعليق ٢/٢، ١٧.

<sup>(</sup>۲) في م: «داود». أنظر تهذيب الكمال ٧٨/١١.

<sup>(</sup>٣) رواية يونس في التفسير (٤٩٥٣). ورواية معمر في التفسير (٤٩٥٦)، والتعبير (٦٩٨٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣، ٤، ١٩٢٥، ٢٩٢٦، ٩٥٣ – ١٩٥٥، ١٦٢١، ١٩٨٢).

<sup>(</sup>٥) هذه إشارة إلى أن للمصنف رحمه الله شرحا لصحيح البخارى، ولكنه لم يكمله. انظر شذرات الذهب ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٦٠).

فقولُ أمُّ المؤمنين عائشة : أولُ ما بُدِئَ به مِن الوَحْيِ الرُّوْيا الصَّالحة ، فكان لا يَرَى رُوْيا إلا جاءتْ مِثلَ فَلَقِ الصَّبْحِ. يُقَوِّى ما ذكرَه محمدُ بنُ إسحاقَ (۱) البِي يَسارِ ، عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرِ (۱) اللَّيْئِي ، أنَّ النبي ﷺ قال : « فجاءنى جبريلُ وأنا نائم بنَمَطِ (۱) مِن دِيباجٍ فيه كتابٌ ، فقال : اقرَأْ . فقلتُ : ما أقرَأ ؟ فغَتَنى (۱) حتى ظننتُ أنَّه الموتُ ، ثم أَرْسَلَنِى » . وذكر نحوَ حديثِ عائشة سواءً . فكان هذا كالتَّوْطِئةِ لِلَا يأتِي بعدَه مِن اليَقَظَةِ ، وقد جاء مُصَرَّحًا بهذا في مغازِى مُوسى بنِ عُقْبة ، عن الزُّهْرِيِّ أنَّه رأى ذلك في المنامِ ، ثُم جاءه الملكُ في المنامِ ، ثُم جاءه الملكُ في المنامِ .

وقد قال الحافظُ أبو نُعَيْمِ الأصْبهانِيُّ في كتابِه «دلائلِ النبوةِ»: حدَّثَنا محمدُ بنُ عثمانَ بنِ أبي شَيْبَةَ، حدَّثَنا محمدُ بنُ عثمانَ بنِ أبي شَيْبَةَ، حدَّثَنا مِعمدُ بنُ عثمانَ بنِ أبي شَيْبَةَ، حدَّثَنا مِنْجابُ (٢) بنُ الحارثِ، حدَّثَنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ، حدَّثَنا عبدُ اللَّهِ بنُ الخارثِ، حدَّثَنا عبدُ اللَّهِ بنُ الخارثِ، حدَّثَنا عبدُ اللَّهِ بنُ الأَجْلَحِ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمةَ بنِ قيسٍ، قال: إنَّ أولَ ما يُؤْتَى به الأنبياءُ في المنامِ حتى تَهْدَأً قلوبُهم، ثم يَنْزِلُ الوحيُ بعدُ. وهذا مِن قِبَلِ عَلْقَمةَ بنِ قيسٍ نَفْسِه، وهو كلامٌ حَسَنٌ يُؤَيِّدُه ما قَبْلَه، ويؤيِّدُه ما بَعْدَه.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «عمر». انظر تهذيب الكمال ٢٢٣/١٩.

<sup>(</sup>٣) النمط: ضرب من البسط له خمل رقيق. النهاية لابن الأثير ٥/ ١١٩. والقاموس المحيط (ن م ط).

<sup>(</sup>٤) غَتَّني: ضغطني ضغطا شديدا. الوسيط (غ ت ت).

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٦٠. وانظر دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الخصائص ١/ ٩٣. إلى أبي نعيم.

<sup>(</sup>V) في م: «جناب». وفي ص: «خباب». انظر تهذيب الكمال ١٤/ ٢٧٩.

### ذِكُرُ '' غُمْرِه ﷺ ، وقتَ بِعْثَتِه ، وتاريخها

قال الإمامُ أحمدُ أن حمدُ بن أبي عَدِى ، عن داودَ بن أبي هِندٍ ، عن عامرِ الشَّعْبِيِّ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، نزَلَتْ عليه النبوَّةُ وهو ابنُ أربعينَ سنةً ، فقُرِنَ بنبُوَّتِه إشرافِيلُ ثلاثَ سنين ، فكان يُعَلِّمُه الكلمة والشيءَ ، ولم يَنزلِ القرآنُ ، فلمَّا مضتْ ثلاثُ سنين قُرِنَ بنبوَّتِه جبريلُ ، فنزَلَ القرآنُ على لسافِه عشرين سنةً ؛ عشرًا بمكة ، وعشرًا بالمدينةِ ، فمات وهو ابنُ ثلاثِ وستين سنةً . فهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى الشَّعْبِيِّ ، وهو يَقتضِي أنَّ إسرافيلَ قُرِنَ معه بعدَ الأربعين فهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى الشَّعْبِيِّ ، وهو يَقتضِي أنَّ إسرافيلَ قُرِنَ معه بعدَ الأربعين فلاثَ سنين ، ثُم جاءه جبريلُ .

وأمّا الشيخ شِهابُ الدينِ أبو شَامة (٢) ، فإنّه قد قال : وحديث عائشة لا يُنافِي هذا ، فإنّه يَجوزُ أن يكونَ أولَ أمرِه الرُوْيا ، ثم وُكِلَ به إسرافيلُ في تلك المدةِ التي كان يَخْلُو فيها بِحِراءَ ، فكان يُلْقِي إليه الكلمة [٢/ ٥٠٥] بسُرْعةِ ، ولا يُقيمُ معه ؛ تدريجًا وتمرينًا إلى أنْ جاءه جبريلُ ، فعلّمَه بعدَما غطّه ثلاثَ مراتِ . فحكَتْ عائشةُ ما جرى له مع جبريلَ ، ولم تَحْكِ ما جرى له مع إسرافيلَ اختصارًا للحديثِ ، أو لم تكنْ وقفتْ على قصةِ إسرافيلَ .

وقال الإمامُ أحمدُ '': حدَّثنا يَحْيى عن (') هِشام، عن عِكْرمةَ، عن ابنِ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الخصائص ١/ ٩٣. إلى الإمام أحمد في تاريخه.

<sup>(</sup>٣) انظر سبل الهدى والرشاد ٢/ ٣٠٩.

<sup>(3)</sup> المسند 1/ ٢٢٨. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٥) في النسخ : ﴿ بن ﴾ . وهو خطأ . والمثبت من المسند .

عبّاسٍ: أُنْزِلَ على النبيِّ عَلَيْقٍ، وهو ابنُ ثلاثٍ وأربعين، فمَكَثَ بمكةً عشّرًا، وبالمدينةِ عشْرًا، ومات وهو ابنُ ثلاثٍ وستين. وهكذا روّى يَحْتَى بنُ سعيدٍ، وسعيدُ بنُ المسيّبِ (۱) ، ثُم روّى أحمدُ (۲) ، عن غُنْدَرٍ، ويزيدَ بنِ هارونَ ، كلاهما عن هِشامٍ ، عن عِكْرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : بُعِثَ رسولُ اللّهِ عَلَيْقَ وأُنزِلَ عليه القرآنُ وهو ابنُ أربعين سنَةً ، فمكَثَ بمكةَ ثلاثَ عشْرةَ سنةً ، وبالمدينةِ عشْرَ سِنِينَ ، ومات وهو ابنُ ثلاثٍ وسِتِين سنةً .

وقال الإمامُ أحمدُ أَن حدَّثَنا عفَّانُ ، حدَّثَنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، أَنبَأَنا عمارُ بنُ أَبي عمَّارٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أقامَ النبيُ ﷺ بمكة خَمْسَ عشرةَ سنةً ؛ سبعَ سنين يَرَى الضَّوْءَ ، ويَسْمَعُ الصَّوتَ ، وثمانيَ سِنينَ يُوحَى إليه ، وأقامَ بالمدينةِ عشرَ سنين .

قال أبو شامَةَ: وقد كان رسولُ اللَّهِ ﷺ، يَرَى عجائبَ قبلَ بِعْثَتِه ؛ فمِن ذلك ما في «صحيحِ مسلم» عن جابرِ بنِ سَمُرَةً ، قال: قال رسولُ اللَّهِ فَلْكُ ما في «صحيحِ مسلم» عن جابرِ بنِ سَمُرَةً ، قال: قال رسولُ اللَّهِ فَلْكُ ما في «صحيحِ مسلم» عن كان يُسَلِّمُ على قبلَ أَنْ أُبْعَثَ ، إِنِّي لَأَعْرِفُهُ اللَّهُ على قبلَ أَنْ أُبْعَثَ ، إِنِّي لَأَعْرِفُهُ اللَّهُ على كلامُه .

وإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يُحِبُّ الحَلَاءَ والانفِرادَ عَن قومِه ؛ لِمَا يَرَاهُمُ عليه مِن الضلالِ المبينِ ؛ من عِبادَةِ الأوثانِ ، والسجودِ للأصنامِ ، وقَوِيَت مَحَبُّتُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تاريخه ٢/ ٢٩٢، عن يحيى بن سعيد، وسعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٢) المسند ١/ ٢٣٦، ٢٤٩. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٣) المسند ١/ ٢٧٩. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٢٧٧).

للخَلْوَةِ عندَ مُقارَبَةِ إيحاءِ اللَّهِ إليه، صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه.

وقد ذَكَرَ محمدُ بنُ إسحاقَ () عن عبدِ الملِكِ ( بنِ عبدِ اللَّهِ ) بنِ أبى سُفْيانَ بنِ العلاءِ بنِ جارية () قال : وكان واعية () عن بعضِ أهلِ العلم، قال : وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ ، يَخْرُجُ إلى حِراءَ ، في كلِّ عامٍ شَهْرًا مِن السنة ، يَتَنَسَّكُ فيه – وكان مِن نُسُكِ قُرَيْشٍ في الجاهليةِ – يُطْعِمُ مَن جاءه مِن المساكينِ ، حتى إذا انصرَفَ مِن مُجاوَرَتِه () لم يَدْخُلُ بيته حتى يطوفَ بالكعبةِ . وهكذا رَوَى () عن (م وهذا يَدُلُ على أنَّ هذا كان مِن عادةِ يُحدِّثُ عبدَ اللَّهِ بنَ الزبيرِ مثلَ ذلك . وهذا يَدُلُ على أنَّ هذا كان مِن عادةِ المُتَعَبِّدِينَ في قُرَيْشٍ ؛ أنَّهم يُجاوِرُونَ في حِراءَ للعِبادةِ . ولهذا قال أبو طالبٍ في قصيدتِه المشهورةِ () :

وَتَوْرِ وَمَنْ أَرْسَى ثَبِيرًا مَكَانَهُ ورَاقٍ لبِرِّ في حِراءٍ ونَازِلِ هكذا صَوْبُه، على روايةِ هذا البيتِ، كما ذكرَه السُهيْلِيُّ (١١)، وأبو شَامَةً،

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق ص ١٠٠، ١٠١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) كذا في م، ص، وسيرة ابن إسحاق. وفي سيرة ابن هشام: ﴿ عبيد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «حارثة». والمثبت من سيرة ابن إسحاق. وانظر الإكمال ٢/٢.

<sup>(</sup>٥) واعية: حافظا.

<sup>(</sup>٦) في ص: ١مهاجرته ١.

<sup>(</sup>٧) أى ابن إسحاق. انظر سيرة ابن هشام ١/ ٢٣٥، ٢٣٦.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٩) الروض الأنف ٣/ ٩٠. وستأتى القصيدة كاملة في ١٣٥– ١٤٢.

<sup>(</sup>١٠) في م، ص: «ليرقي». وهو لفظ رواية ابن هشام في السيرة ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>١١) الروض الأنف ٣/ ٩٠.

وشيخُنا الحافظُ [ ٩/٢ ه ط ] أبو الحَجَّاجِ المِزِّيُّ ، رحِمَهم اللَّهُ . وقد تصحَّفَ على بعض الرُّواةِ ، فقال (١) فيه :

وراقٍ لِيَرْقَى فى حِراءٍ (١)
 ونازلِ \*

وهذا رَكيكٌ ومخالفٌ للصوابِ. واللَّهُ أعلمُ.

وحِرَاءُ، يُقْصَرُ ويُمَدُّ، ويُصْرَفُ ويُمْنَعُ، وهو جَبَلٌ بأعلى مكةَ على ثلاثِ أميالٍ منها، عن يَسَارِ المارِّ إلى (آمِنَى، له اللهُ قُلَّةُ (أ) مُشْرِفةٌ على الكعبةِ مُنْحَنِيةٌ، والغارُ في تلك الحَنْيةِ. وما أحسنَ ما قال رُؤْبةُ بنُ العَجَّاجِ (٥):

فَلَا ورَبُّ الآمِناتِ (١) القُطَّنِ ورَبُّ رُكْنِ مِن حِراءِ مُنْحَنِى وقولُه في الحديثِ: والتحنُّثُ التعبُّدُ. تفسيرٌ بالمعنى، وإلا فحقيقةُ التحنُّثِ مِنْ حيثُ (١) البِنْيَةُ، فيما قاله السُّهَيْلِيُّ ، الدخولُ في الحِيْثِ، ولكن سُمِعَتْ أَلفاظٌ قليلةٌ في اللغةِ، معناها الخرومُ مِن ذلك الشيءِ، فتَحنَّث أَي خَرَجَ مِن المِعنَّ ، وتحوَّبَ وقَرَّحُ وتأثَّمَ، وتهجَّدَ و (١٠٠ هو تَرْكُ الهُجُودِ، وهو النومُ المِعنْثِ، وتحوَّبَ وهو النومُ

<sup>(</sup>١) أي ابن هشام أو زياد. وانظر كلام السهيلي في الروض. وخزانة الأدب ٢/ ٦١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «حر».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) القلة: قلة كل شيء قمته وأعلاه. الوسيط (ق ل ل).

<sup>(</sup>٥) ديوان رؤبة ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الآمنا».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: «حنث».

<sup>(</sup>٨) الروض الأنف ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «تموت». وتحوب: ترك الحوب وهو الإثم. الوسيط (ح و ب).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من: ص.

لِلصلاةِ ، وتَنجَّسَ ، وتَقَدَّرَ . أوردَهَا أبو شامةً . وقد سُئِلَ ابنُ الأَعْرابيِّ عن قولِه : يَتِحنَّتُ أَى يَتَعبَّدُ . فقال : لا أَعرِفُ هذا ، إنما هو يتحنَّفُ ، مِن الحَيْفِيَّةِ دِينِ إبراهيمَ ، عليه السَّلامُ . قال ابنُ هِشامِ (۱) : والعربُ تَقُولُ : التَّحنُّثُ ، والتحنُّفُ . يُبْدِلُونَ الفاءَ مِن الثَّاءِ ، كما قالوا : جدَثَ (۲) وجدَفَ (۱) . كما قال رُؤْبَةُ (۱) : يُبْدِلُونَ الفاءَ مِن الثَّاءِ ، كما قالوا : جدَثَ (۲) وجدَفَ (۱) . كما قال رُؤْبَةُ (۱) :

\* لو كان أُحْجارى مع الأجدافِ (°) \*

، يُرِيدُ الأجداثَ . قال (1) : وحدَّثنى أبو عُبَيْدَةَ أَنَّ العربَ تَقولُ : « فُمَّ » . في مَوضِعِ « ثُمَّ » . قُلْت : ومِن ذلك قولُ بعضِ المفسّرين (٧ في قولِه تعالى ٧ : ﴿ وَفُومِهَا ﴾ [البقرة : ٦١] أنَّ المرادَ ثُومُها .

وقد اختلَفَ العلماءُ في تَعبُّدِه عليه السَّلامُ، قبلَ البِعثَةِ، هل كان على شَرعٍ أَمْ لا؟ وما ذلك الشَّرُعُ؟ فقيل: شَرْعُ نوحٍ. وقيل: شَرْعُ إبراهيمَ. وهو الأَشْبَهُ الأَقْوى. وقيل: موسى. وقيل: عيسى. وقيل: كلُّ ما ثبَتَ أنَّه شَرْعُ عندَه التَّبَعَه وعمِلَ به. ولبَسْطِ هذه الأقوالِ ومناسباتِها مَواضِعُ أُخَرُ في أصولِ الفقهِ (^). واللَّهُ أعلمُ.

وقولُه: حتى فَجِئه الحقُّ وهو بغارِ حِراءَ. أي جاءَ بَغْتةً على غيرِ مَوْعِدٍ،

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۱/۲۳۵.

<sup>(</sup>٢) في م، ص: «جدف».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ٥ جذف ٥. والمثبت من سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٤) ديوان رؤبة ص ١٠٠

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ﴿ الأحذاف ﴾ . والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>٦) السيرة لابن هشام ١/٢٣٦.

<sup>(</sup>۷ - ۷) زیادة من: ص.

<sup>(</sup>٨) انظر العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ٧٥٣/٣ وما بعدها.

كما قالَ تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَا رَحْمَةُ مِن رَبِّكِ ﴾ الآية [القصص: ٦٦]. وقد كان نزولُ صَدْرِ هذه السورةِ الكريمةِ ، وهى: ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ وهى: ﴿ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ وهى أولُ ما نزلَ مِن القرآنِ - كما قَرُونا ذلك في «التفسير» (أ) ، وكما سيأتي أيضًا - في يوم الاثنينِ ، كما ثبت في «صحيحِ مسلم» (أ) عن أبي قَتَادَةَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ مُنظِلُ عن صومِ يومِ الاثنينِ ، فقال: «ذلك يومٌ وُلِدْتُ فيه ، ويومٌ أُنزِلَ عليَّ فيه».

وقال ابنُ عباس ("): وُلِدَ نَبِيُّكُم محمدٌ ﷺ، يومَ الاثنين، ونُبِّئَ يومَ الاثنين، ونُبِّئَ يومَ الاثنين. وهكذا قال عُبَيْدُ بنُ عُمَيرٍ، وأبو جعفرِ البَاقِرُ، وغيرُ واحدِ مِن العثنين. وهذا ما لا خلافَ العلماءِ، أنَّه، عليه الصلاةُ والسلامُ، أُوحِيَ إليه يومَ الاثنين، وهذا ما لا خلافَ فيه بينَهم.

ثُم قيل: كان ذلك في شهر ربيع الأول [٦٠/٢] كما تقدَّم أن عن ابن عباس وجابر أنَّه وُلِدَ ، عليه السَّلامُ ، في الثاني عشرَ مِن ربيع الأولِ يومَ الاثنين ، وفيه عُرِج به إلى السَّماءِ . والمشهورُ أنه بُعِثَ ، عليه الصّلاةُ والسّلامُ ، في شهرِ رمضان . كما نصَّ على ذلك عُبَيدُ بنُ عُمَيرٍ ، ومحمدُ بنُ إسحاق (٥) وغيرُهما . قال ابنُ إسحاق (١) مُستدِلًا على ذلك بما قال اللهُ تعالى :

<sup>(</sup>١) التفسير ٨/ ٩٥٤.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٢/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) تقدم ٣/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن إسحاق ص ١٠٩. وتاريخ الطبرى ٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٢٣٩، ٢٤٠.

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّسَاسِ ﴾ [البقرة: ٥٠]. فقيل: في ثاني أن عشره. وروى الواقديُ أن بسَنَدِه، عن أبي جَعْفَرِ البَاقِرِ، أنَّه قال: كان ابتداءُ الوَحْي إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ، يومَ الاثنين، لسَبْعَ عَشْرَةَ ليلةً خَلَتْ مِن رمضانَ. وقيل: في الرابع والعشرينَ منه.

قال الإمامُ أحمدُ تنا أبو سعيدِ مولى بنى هاشمٍ ، حدَّثنا عِمْرَانُ أبو العَوَّامِ ، عن (أُ قَتَادَةً ، عن أبى المُلَيْحِ ، عن واثلة بنِ الأَسْقَعِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ يَعْمَرَانَ ، وأُنْزِلَتِ التوراةُ لَيَّةٍ ، قال : « أُنْزِلَتْ صُحُفُ إبراهيمَ في أولِ ليلةٍ مِن رمضانَ ، وأُنْزِلَتِ التوراةُ لسِتِّ مَضَيْنَ مِن رمضانَ ، والإنجيلُ لثلاثَ عشرةَ ليلةً خَلَتْ مِن رمضانَ ، والإنجيلُ لثلاثَ عشرةَ ليلةً خَلَتْ مِن رمضانَ ، وأنْزِلَ القرآنُ لأربعِ وعِشْرين خَلَتْ مِن رمضانَ » . وروى ابنُ مَرْدَوَيْهِ (٥) في التَّهِ مرفوعًا نحوه ، ولهذا ذهبَ جماعةٌ مِن الصحابةِ والتابعين ، إلى أنَّ ليلةَ القَدْرِ ليلةُ أربع وعِشرين .

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٩٤/١، عن الواقدي به .

<sup>(</sup>٣) المسند ٤/١٠٠. (السلسلة الصحيحة ١٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «أبي».

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٩٩١. إلى ابن مردويه عن جابر موقوفا عليه.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: (إلا).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٧٦٢، ٣٦٣، عن المعتمر به.

أبيه: فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْق، وهو خائفٌ يُوعَدُ: «ما قرَأْتُ كتابًا قطَّ، ولا أَحْسِنُه، وما أَكْتُبُ وما أَقْرَأُ». فأخذَه جبريلُ فَغَتَه غتًا شديدًا ثُم تركه، فقال له: اقرَأْ. فقال محمد عَلَيْق: «ما أرى شيئًا أَقْرَأُه، وما أقراً، وما أكتُبُ» يُووى: «فعطنى»، كما فى «الصحيحين» (۱). و «غَتَنى». ويُروى: «قد غَتَنى» أى خنقنى. «حتى بلغ منى الجهد» يُروى بضم الجيم، وفتيحها، وفتيم، وفتيحها، وبالنَّصْبِ، وبالرَّفْع، وفعل به ذلك ثلاثًا.

قال أبو سُليمانَ الحَطَّابِيُّ: وإنما فعَلَ ذلك به؛ ليَبْلُوَ صَبْرَه ، ويُحسنَ تأديته ؛ فيَوْتاضَ لاحتمالِ ما كَلَّفه به مِن أعباءِ النبوةِ ، ولذلك كان يَعْتَرِيه مثلُ حالِ المحمومِ ، وتَأْخُذُه الرُّحَضَاءُ ؛ أى البُهْرُ والعرَقُ . وقال غيره : إنما فعَلَ ذلك لأمورِ منها ؛ أنْ يَسْتَيْقِظَ لعَظَمةِ ما يُلْقَى إليه ، بعدَ هذا الصَّنيعِ المُشِقَّ على النفوسِ ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا سَنُلِقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [الزمل: ٥] ، ولهذا كان ، عليه الصلاةُ والسلامُ ، إذا جاءه الوَحْئُ ، يَحْمَرُ وجهه ويَغِطُّ ، كما يَغِطُّ البَكْرُ من الإبلِ ، ويَتَفَصَّدُ جبينُه عرَقًا ، في (أ) اليومِ الشديدِ [٢/ ٢٠٤] البردِ .

وقولُه: فرجَعَ بها رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى خديجةَ يَرْمُجفُ فؤادُه. وفي

<sup>(</sup>۱) البخاري (٣، ٤٩٥٣، ١٩٨٢)، ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۲/ ۲۹۸.

<sup>(</sup>٣) البهر: تتابع النفَس من الإعياء. الوسيط (ب هـ ر).

<sup>(</sup>٤) غَطَّ : ردَّد النفس في خياشيمه . الوسيط (غ ط ط) . والبَكر : الفتى من الإبل . الوسيط (ب ك ر) .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ص: «مثل».

رواية (''): بوادرُه. جمعُ بادرةٍ. قال أبو عُبَيْدِ ''): وهي لحَمةٌ بينَ المُنْكِبِ ''') والعُنُقِ. وقال غيرُه: هي عُروقٌ تَضْطَرِبُ عندَ الفَزَعِ. وفي بعضِ الرواياتِ: تَرْجُفُ بَآدِلُه. واحدتُها بادلةٌ. وقيل: بادلٌ، وهو: ما بينَ العُنْقِ والتَّرْقُوَةِ. وقيل: أصلُ النَّذي. وقيل: أصلُ النَّذي. وقيل: أَحْمُ النَّذيينِ. وقيل غيرُ ذلك.

فقال: « زمّلونی زمّلونی ». فلمّا ذهّب عنه الرّوْعُ ، قال لحدیجة : « ما لی ؟ ائی شیء عرض لی ؟ » وأخبرَها ما كان مِن الأمرِ ، ثُم قال : « لقد خشیتُ علی نفسی » . وذلك لأنّه شاهد أمرًا لم يَعْهَدْه قبلَ ذلك ، ولا كان فی خَلَدِه ( ) . فلا كان فی خَلَدِه ( ) . ولهذا قالت حدیجة : أَبْشِوْ ، كلّا واللّهِ ، لا يُخزِيك اللّه أبدًا . قیل : مِن الحُرْنِ . وهذا لعِلْمِها – بما أَجْرَی اللّه به جمیلَ العوائدِ فی الحَرْقِ ، وقیل : مِن الحُرُنِ . وهذا لعِلْمِها – بما أَجْرَی اللّه به جمیلَ العوائدِ فی خَلْقِه – أنَّ مَنْ كان مُشَّصِفًا بصفاتِ الحیرِ لا یُحْزَی فی الدُنیا ولا فی الآخرة ، ثم ذكرَتْ له مِنْ صفاتِه الجَليلةِ ( ) ، ما كان مِنْ سَجایاه الحسنةِ ، فقالتْ : إنَّك لَتُصِلُ الرَّحِمَ ، وتَصْدُقُ الحدیث – وقد كان مشهورًا بذلك ، صلواتُ اللَّه وسلامُه علیه ، عندَ المُوافِقِ والمُفَارِقِ – وتَحْمِلُ الكلَّ . أی عن غیرِك ، تُعْطِی وسلامُه علیه ، عندَ المُوافِقِ والمُفَارِقِ – وتَحْمِلُ الكلِّ . أی عن غیرِك ، تُعْطِی صاحبَ العَیْلَةِ ما یُریحُه مِن ثِقَلِ مُؤْنَةِ عِیالِه ، وتَكْسِبُ المَعْدُومَ . أی تَسْبِقُ إلی فعلِ الفقیرِ ، فتَالِه ، وتَكْسِبُ المَعْدُوم . أی تَسْبِقُ الی فعلِ الحَیْرِ ، فتُبادِرُ إلی إعطاءِ الفقیرِ ، فتَكْسَبُ حَسَنتَه قبلَ غیرِك ، ویُسَمَّی الفقیرُ ، فعُلِ الحَیْرِ ، فتُبادِرُ إلی إعطاءِ الفقیرِ ، فتَكْسَبُ حَسَنتَه قبلَ غیرِك ، ویُسَمَّی الفقیرُ ، فعُلِ الحَیْرِ ، فتُبادِرُ إلی إعطاءِ الفقیرِ ، فتَكْسَبُ حَسَنتَه قبلَ غیرِك ، ویُسَمَّی الفقیرُ ، فعُلِ الحَیْرِ ، فیسُورِ الله المَدِر ، فیسَلُ المُدَرِ ، فیسَور المُدَرِ ، فیسَلُ المُدِر ، فیسَدِ ، فیسَمَی الفقیر ، فیصَانِ المُفیر ، فیسَدِ ، فیسَدِ ، فیسَدِ ، فیسَدِ ، فیسَدِ ، فیسَدُ ، فیسَدِ ، فیسَدُ ، فیسَدِ ، فیسَدِ ، فیسَدِ ، فیسَدِ ، فیسَدِ ، فیسَدُ ، فیسَدِ ، ف

<sup>(</sup>١) البخارى (٤٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) فى النسخ: ٥ عبيدة ٥ . وهو خطأ . وتفسيره فى كتاب غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام ونقل كلامه النووى فى شرح مسلم ٢ / ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ الكتف ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الخلد: البال والنفس.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الجميلة».

مَعْدُومًا؛ لأَنَّ حياتَه ناقصةً ، فوجودُه وعدمُه سَوَاءٌ ، كما قال بعضُهم ('' : ليسَ مَن ماتَ فاستراحَ بِمَيْتِ إِنَّمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأَحياءِ وقال أبو الحسنِ التَّهاميُ ('') ، فيما نقلَه عنه القاضى عِياضٌ في «شَرْحِ مُسْلِم » :

عُدَّ ذَا الفقرِ مَيِّتًا وكِسَاهُ كَفَنَّا بِاليَّا ومأواه قَبْرَا وقال الخَطَّايِّ : الصوابُ: وتُكْسِبُ المُعْدَمَ (''). أَى تَبْذُلُ إِلَيه ، أَو يَكُونُ ( وَتُكْسِبُ المُعْدَمِ " : تُعْطِيهِ مالاً يَعيشُ به . واختار شيخُنا الحافظُ أبو الحَجَّاجِ المِزِّيُّ أَنَّ المُرادَ بالمعدومِ هنهنا المالُ المُعْطَى ، أَى يُعْطِى المالَ لمَن هو عادِمُه . ومَن قال : إِنَّ المرادَ أَنَّك تَكْسَبُ باتِجَّارِك المالَ المعدومَ ، أو النفيسَ القليلَ النظيرِ ، فقد أبعد النَّجْعة ، وأغرَق في النَّرْعِ ، وتكلَّف ما ليس له به عِلْمٌ ؛ فإنَّ مِثْلَ هذا لا أيُمدُ به غالبًا ، وقد ضَعَف هذا القولَ عِياضٌ والنَّوَدِيُّ (') وغيرُهما . واللَّهُ أعلمُ .

وتَقْرِى الضَّيْفَ. أَى تُكْرِمُه فى تقديمِ قِراهُ، وإحسانِ مأْواه، وتعِينُ عَلَى نَوائِبِ الحقِّ. ويُرْوَى: الحَيْرِ، أَى؛ إذا وقَعَتْ نائبةٌ لأحدِ فى خيرٍ أَعَنْتَ فيها، وقمتَ مع صاحبِها حتَّى يَجِدَ سِدَادًا مِن عَيْشِ أُو قَوامًا مِن عَيْشٍ.

وقولُه : ثُم أَخَذَتْه فانْطَلَقَتْ به إلى ابنِ عمُّها وَرَقَةَ بنِ نَوْفَلٍ ، وكانَ شَيْخًا

<sup>(</sup>۱) البيت لعدى بن الرعلاء، وهو في «تهذيب الألفاظ» لابن السكيت ٤٤٨، و «أمالي ابن الشجري» ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي الحسن التهامي ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح البارى ١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) في فتح البارى: المعدم بلا واو .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م « تلبس العدم » .

<sup>(</sup>٦) انظر صحيح مسلم بشرح النووى ٢٠١/٢.

[ ٢/ ٦١ و] كبيرًا قَدْ عَمِيَ . وقد قدَّمْنا (١) طَرَفًا مِن خبرِه مع ذِكْرِ زَيْدِ بن عَمرِو بن نُفَيْل، رَجِمَه اللَّهُ، وأنَّه كان مِمَّن تَنَصَّرَ في الجاهليةِ، ففارَقَهم وارتحَلَ إلى الشام، هو وزيدُ بنُ عَمرِو، وعثمانُ بنُ الحُوَيْرِثِ، وعُبيدُ اللَّهِ بنُ جَحْشٍ، فَتَنَصَّرُوا كُلُّهُم ؛ لأنَّهُم وَجَدُوه أَقْرَبَ الأديانِ ، إذ ذاك ، إلى الحقِّ ، إلَّا زيدَ بنَ عمرِو بن نُفَيْل، فإنَّه رأى فيه دَخَلًا وتَحْبِيطًا وتَبْدِيلًا وتَحْرِيفًا وتَأْوِيلًا، فأبَتْ فِطْرَتُه الدُّخُولَ فيه أيضًا ، وبَشَّرُوه الأحبارُ والرهبانُ بوجودِ نَبِيٌّ ، قد أَرْفَ زَمانُه واقترَبَ أُوانُه، فرجَعَ يَتَطَلَّبُ ذلك، واستمرَّ على فِطْرَتِه وتَوْحيدِه، لكن اخْتَرَمَتْه المَنِيَّةُ قبلَ البِعْثَةِ المحمديَّةِ، وأَدْرَكَها<sup>(٢)</sup> ورقةُ بنُ نَوْفل، وكان يَتَوَسَّمُها في رسولِ اللَّهِ ﷺ كما قدَّمْنا (٢)، بما كانتْ حديجةُ تَنْعَتُه له وتَصِفُه له، وما هو مُنْطُو عليه مِن الصِّفاتِ الطاهرةِ الجميلةِ، وما ظَهَرَ عليه مِن الدلائل والآياتِ، ولهذا لمَّا وَقَعَ ما وقَع، أَخذَتْ بيدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وجاءتْ به إليه، فوقَفَتْ به عليه، وقالتْ: ابنَ عمِّ، اسمَعْ مِن ابن أخيك. فلمَّا قَصَّ عليه رسولُ اللَّهِ ﷺ خبَرَ ما رأى، قال وَرَقَةُ: سُبُّوحٌ سُبُّوحٌ، هذا النَّاموسُ الذي أَنْزِلَ على موسَى. ولم يَذْكُرْ عِيسى، وإن كان متأخِّرًا بعدَ موسى؛ لأنه كانتْ شريعتُه مُتَمِّمَةً ومُكَمِّلةً لشريعةِ موسَى ، عليهما السَّلامُ ، ونَسَخَتْ بعضَها ، على الصحيح مِن قولِ العلماءِ، كما قبال: ﴿ وَلِأَجِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحُمُّ ﴾ [آل عمران: ٥٠].

وقَوْلُ وَرَقَةَ هذا كما قالتِ الجِنُّ: ﴿ يَنَقُومُنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًّا أُنزِلَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) تقدم فی ۳۱۸/۳ - ۳۲۲.

<sup>(</sup>۲) في ص: «أردفها».

<sup>(</sup>٣) تقدم في ٣/٣٤٤.

بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٣٠].

ثُم قال وَرَقَةُ: يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا. أَى يَا لَيْتَنِي أَكُونُ اليومَ (١) شَابًا، مُتَمَكِّنًا مِن الإيمانِ، والعِلْم النافع، والعملِ الصالحِ.

يَا لَيْتَنِى أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُك. يعنى: حتَّى أُخْرُجَ معَكُ وَأَنْصُرَك، يعنى: حتَّى أُخْرُجَ معَكُ وأَنْصُرَك، فعندَها قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَوَ مُخْرِجِيَّ هُم؟! ﴾ قال الشّهَيْلِيُّ: وإنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ فِراقَ الوطنِ شديدٌ على التَّفُوسِ.

فقال: نعم، إنَّه لم يَأْتِ أحدٌ بِمِثلِ ما جِعْتَ به إلَّا عُودِى، وإن يُدْرِكْنى يَوْمُك أَنْصُرُك نَصْرًا عزيزًا أبَدًا (٢).

وقولُه: ثُم لم يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَن تُوفِّى . أَى تُوفِّى بعدَ هذه القِصةِ بقليلِ '' ، رحِمَه اللَّهُ ورَضِى عنه ، فإنَّ مثلَ ' هذا الذى صَدَرَ عنه ، تَصْديقٌ بما وجَدَ ، وإيمانٌ بما حصَلَ مِن الوَحْي ، ونيةً صالحةً للمُسْتقبَلِ .

وقد قال الإمامُ أحمدُ (١): حدَّثَنا حَسَنُ، عن ابنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنى أبو الأسودِ، عن عُرْوَةَ ، عن عائشة ، أنَّ خديجة سألتْ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، عن وَرَقَةَ ابنِ نَوْفَلِ ، فقال : « قد رَأَيْتُه (٧) ، فَرَأَيْتُ عَلَيه ثِيابَ بَياضٍ ، فأَحْسَبُه لو كانَ مِن

<sup>(</sup>١) في ص: والآن،

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ٢/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ. ولعلها: ﴿ أَيُّدا ﴾. أي قويًّا.

<sup>(</sup>٤) ليست في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ص: (قيل).

<sup>(</sup>٦) المسند ٦/ ٦٥. قال صاحب الفتح الرباني ٢٠/ ١٧٤: رجاله ثقات، وإن كان في إسناده ابن لهيعة، فقد صرح بالتحديث، فالحديث حسن.

<sup>(</sup>٧) بعده في المسند: ﴿ فِي المنام ﴾ .

أَهْلِ النَّارِ لَمْ يَكُنْ عَلَيه ثِيابُ بَيَاضٍ». ('وهذا إسنادٌ حَسَنٌ، لكن روَاه الزُّهْرِيُّ وهِذا إسنادٌ حَسَنٌ، لكن روَاه الزُّهْرِيُّ وهِشامٌ، عن عُرْوةَ مُرْسَلًا ('). فاللَّهُ أعلمُ '.

وروَى الحافظُ أبو يَعْلَى (") ، (عن سُرَيجِ " بنِ يُونُسَ ، عن إسماعيلَ ، عن أُمُجالِدِ ، عن الشَّعْبِيِّ ، عن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، سُئِلَ عن وَرَقَةَ [ ٢٠ / ٢١ ظ] بنِ نَوْفَلِ ، فقال (") : «أَبْصَرْتُه فِي بُطْنَانِ (") الجنَّةِ وَعَلَيْهِ السُّنْدُسُ » (أُوسُئِلَ عن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيْلٍ ، فقال : « يُبْعَثُ يَوْمَ القِيامَةِ أُمَّةً السُّنْدُسُ » (أُوسُئِلَ عن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيْلٍ ، فقال : « يُبْعَثُ يَوْمَ القِيامَةِ أُمَّةً وَحُدَه » . وسُئِلَ عن أبي طالبٍ ، فقال : «أَخْرَجْتُه مِن غَمْرَةٍ مِن جَهَنَّمَ إلى ضَحْضاحِ (") مِنْهَا » . وسُئِلَ عن خديجة ؛ لأنّها ماتتْ قبلَ الفرائضِ وأحكامِ القرآنِ ، فقال : « أَبْصَرْتُهَا عَلَى نَهْرِ فَى الجنّةِ فَى يَيْتِ مِن قَصَبِ ، لَا صَحْبَ فيه ولا نَصَبَ » . إسنادٌ حَسَنٌ ، ولبعضِه شواهدُ فَى « الصحيحِ » (" . واللَّهُ أعلمُ " .

وقال الحافظُ أبو بكرِ البَرَّارُ (١١): حدَّثَنا عُبَيْدُ بنُ إسماعيلَ، حدَّثَنا أبو

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٧٦٧/١٧ - مخطوط - من طريق الزهرى عن عروة مرسلا.

<sup>(</sup>٣) مسند أمى يعلى (٢٠٤٧) مع تقديم وتأخير في المتن. كما أخرجه بلفظه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٧٦٦/ ٧٦٧ – مخطوط – من طريق أبي يعلى به.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: (من حديث).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: وشريح ، والمثبت من مسند أبي يعلى. وانظر تهذيب الكمال ١٠/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل، م: (قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض).

<sup>(</sup>٧) بطنان: جمع بَطْن. والبطن من كل شيء جوفه. الوسيط (ب ط ن).

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص.

 <sup>(</sup>٩) الضحضاح: ما رقّ من الماء على وجه الأرض، ما يبلغ الكعبين، واستعاره للنار. اللسان
 (ضحضح).

<sup>(</sup>١٠) البخاري (١٧٩٢، ٣٨١٩). من حديث عبد الله بن أبي أوفي.

<sup>(</sup>١١) كشف الأستار (٢٧٥٠، ٢٧٥١). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/٤١٦: رواه البزار متصلاً ومرسلاً، ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح.

أسامة ، عن هِشامِ بنِ عُرْوَة ، (عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَسُبُّوا وَرَقَة ؛ فَإِنِّى رَأَيْتُ له جَنَّةً أو جَنَّتَيْنِ » . وكذا روَاه ابنُ عَساكِرَ (٢) مِن حديثِ أبي سَعيدِ الأَشَجُ ، عن أبي معاوية ، عن هِشامٍ ، عن أبيه ، عن عائشة . وهذا إسناد جيد ، ورُوِى مُرْسَلًا (٢) ، وهو أَشْبَهُ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱۷/۷۲۷. مخطوط.

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ. والمثبت من الدلائل للبيهقي.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «من».

الأُرْضِ». فقال له: لا تَفْعَلْ، إذَا أَتَاك فَانْبُتْ، حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ لك، ثُم التَّنِي فَأَخْبرنِي. فلمَّا خَلا ناداه: يا محمدُ، قُلْ: ﴿ يِسْسِمِ اللّهِ الْكَثَنِ الرَّحِيسِةِ ﴾ حتى بَلَغ ﴿ وَلَا اللّهُ الرَّحَيْنِ ﴾ حتى بَلَغ ﴿ وَلَا اللّهُ الْخَيْنِ ﴾ حتى بَلَغ ﴿ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله وَرَقَة ، فذكر له مَرْبَعَ مُوسَلٌ ، وأنّك الله ستُؤمّرُ مَرْبَعَ مَرْسَلٌ ، وأنّك ستُؤمّرُ مَرْبَعَ مَرْسَلٌ ، وأنّك ستُؤمّرُ اللهُ اللّهِ عِلْمَ اللهِ اللّهُ وَرَقَة : «لقد رَأَيْتُ القَسَّ في الجُنّةِ عليه ثِيابُ الحريرِ ؛ لأنّه قال رسولُ اللّهِ عَلَيْتُ : «لقد رَأَيْتُ القَسَّ في الجُنّةِ عليه ثِيابُ الحريرِ ؛ لأنّه قال رسولُ اللّهِ عَيْتُ : «لقد رَأَيْتُ القَسَّ في الجُنّةِ عليه ثِيابُ الحريرِ ؛ لأنّه آمَنَ بي وصَدّقَني ». يعني وَرَقَة . هذا لفظُ البَيْهَقِيِّ ، وهو مُرْسَلٌ ، وفيه غَرابة ، وهو كُونُ الفاتحةِ أولَ ما نزلَ .

وقد قَدَّمْنا مِن شِعْرِه ما يَدُلُّ على إضمارِه الإيمانَ، ('وعَقْدِه عليه'، وَتَأَكَّدِه عندَه، وذلك حينَ أخبرَتْه خديجةُ ما كان مِن أَمرِه مع غلامِها مَيْسَرَةَ، وكيفَ كانت الغَمامَةُ تُظَلِّلُه في هَجِيرِ القَيْظِ، فقال وَرَقَةُ في ذلك أشْعارًا('') قَبَلَ هذا، منها قولُه:

(' لَجِجْتُ وكُنْتُ في الذُّكْرَى لَجُوجًا لأَمْرِ طالَا بعثَ النَّشيجَا [٢/ ٢٢] ووَصْفِ مِن حديجةَ بعدَ وَصْفِ فقد طالَ انتِظاري يا خديجَا''

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام ص ١٠٢، ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ٣/٧٤ - ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

"ببطنِ المُكَّتَيْنِ على رجائى المَانَّ على رجائى المَانَّ محمدًا سيسودُ قومًا بأنَّ محمدًا سيسودُ قومًا ويُظْهِرُ في البلادِ ضياءَ نورِ في أَلْقَى " مَن يُحارِبُه خَسارًا في الله عَانَ ذاكمُ فيا ليتى إذا أن ما كانَ ذاكمُ أُرجِي بالّذي كَرِهوا جَميعًا أُرجِي بالّذي كرِهوا جَميعًا فإن يَبْقَوْا وأَبْقَ يَكُنْ أُمورُ فإن يَبْقَوْا وأَبْقَ يَكُنْ أُمورُ وقال أيضًا في قصيدتِه الأخرى: وأحبارَ صِدْقِ خَبُرَتْ عن محمدِ وأخبارَ صِدْقِ خَبُرَتْ عن محمدِ

بأنَّ ابنَ عبدِ اللَّهِ أحمدَ مُرْسَلٌ

حدیثكِ أن أرى منه نحروجا مِن الرُهْبَانِ أَكْرَهُ أن يَعُوجَا مِن الرُهْبَانِ أَكْرَهُ أن يَعُوجَا ويَخْصِمُ مَن يكونُ له حجيجا يُقيمُ به البريَّةَ أَنْ تَمُوجَا تَمُوجَا ويَلْقَى مَن يُسالِهُ فُلُوجَا شَهِدْتُ وكُنْتُ أَوَّلَهم وُلوجا ولَو عَجَّتُ " بمكّتِها عَجيجا ولو عَجَّتُ " بمكّتِها عَجيجا إلى ذى العرشِ إذ سَفَلوا عُروجا يَضِحُ الكافرونَ لها " ضَجيجا عَجيجا

يُخَبِّرُهَا عنه إذا غابَ ناصحُ الله الأباطِحُ (^)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في م، ص: «تعوجا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: ﴿ ويلقي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص: «إذ». والبيت من شواهد النحاة في شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري / ١١١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، م: « ولو كان ». والبيت أيضا في شرح التسهيل لابن مالك ١١٤٧/١.

<sup>(</sup>٦) عجت: ارتفعت أصواتها.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بها».

 <sup>(</sup>A) الأباطح: جمع أبطح، وهو المكان المتسع يمر به السيل، فيترك فيه الرمل والحصى الصغار، ومنه أبطح مكة. الوسيط (ب ط ح).

وظنّى به أنْ سوف يُنعَثُ صادِقًا كما أُرسِلَ العَبْدانِ هُودٌ وصالحُ وموسَى (۱) وإبراهيمُ حتَّى يُرى له بهاءٌ ومنشورٌ مِن الدُّكْرِ (۲) واضحُ ويَتْبَعُه حيَّا لُوَى بنِ غالبِ شبابُهم والأشْيَبونَ الجَحَاجِحُ (۱) فإن أَبْقَ حتَّى يُدْرِكَ الناسَ دَهْرُه فإنّى به (۱) مُسْتَبْشِرُ الوُدٌ فارِحُ والا فإنّى يا خديجةُ فاعْلَمى عنَ أَرْضِكِ في الأَرضِ العريضَةِ سائحُ وقال يُونُسُ بنُ (۵) بُكَيْرِ، عن ابن إسحاقَ (۱) ، قال وَرَقَةُ:

حديثَكِ إِيّانا فأحمدُ مُرْسَلُ مِن اللَّهِ وحْى يَشْرَحُ الصَّدْرَ مُنْزَلُ ويَشْفَى به العَاتى (٢) الغَريرُ (١ المضلَّلُ وأخرى بأحوازِ الجحيمِ تُعلَّلُ مَقامِعُ في هاماتِهِمْ ثَمَّ تُشْعَلُ ومَنْ هو في الأيامِ ما شاءَ يَفْعَلُ وأقضاؤُه في خَلْقِه لا تُبدَّلُ

فإن يَكُ حَقًّا يا حديجة فاعلمى وجبريل يأتيه وميكال معهما يفوز به مَنْ فَازَ فيها بتوبة فريقانِ منهم فرقة في جنانِه إذا ما دَعَوْا بالوَيْلِ فيها تَتابَعَتْ فسبحانَ مَن تَهوي الرَّياحُ بأمْرِه ومَنْ عَرْشُه فَوقَ السَّماواتِ كلَّها

<sup>(</sup>١) في الأصل: ونوح،

<sup>(</sup>٢) في م، ص: «الحق، .

<sup>(</sup>٣) جمع جحجح ، وهو السيد السمع الكريم .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وإذا ٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: (من).

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن إسحاق ص ١٠٤، ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) في النسخ: «العاني». والمثبت من سيرة ابن إسحاق. وانظر دلائل النبوة للبيهقي ٢/١٥٠.

<sup>(</sup>٨) الغرير: المغرور.

#### وقال ورقة أيضًا:

يا لَلرِّجالِ وصَرْفِ الدَّهْرِ والقدَر [ ٢٠/٢ ظ] ( حتى خديجةُ تَدْعُونِي لأُخْبِرَها ۗ جاءت لتَسْأَلني عنه لأُخبرَها فخبَّرَتْني بأمر قد سَمِعْتُ به بأنَّ أحمدَ يَأْتيه فيُحْبرُه فَقُلْتُ عَلَّ الذي تَرْجِينَ أَيْجِزُه وأرْسلِيه إلينا كي نُسَائِلُه فقالَ حينَ أتانا مَنطِقًا عَجَبًا إِنِّي رَأَيْت أُمينَ اللَّهِ واجَهَني ثُم استمرَّ فكاد الخوفُ يَدْعَرُني فَقُلْتُ ظَنِّي وما أَدْرى أَيَصْدُقُني وسوف أُبْلِيكَ (٥) إِنْ أَعْلَنْتَ دَعْوَتُهم

ومَا لشيءٍ قَضَاهُ اللَّهُ من غِيَر وَمَا لَهَا بَخَفِيً الغَيْبِ مِن خَبَر أَمْرًا أُراه سيَأْتِي الناسَ مِن أُخَرَ<sup>()</sup> فيما مَضَى مِن قديم الدُّهْرِ والعُصُرِ جبريلُ أنَّكَ مَبعوثٌ إلى البَّشَر لكِ الإلهُ فَرَجِّي الخيرَ وانتَظِرى عَن أَمْرِه ما يَرَى في النوم والسُّهَرِ يَقِفُ (٣) منه أعالي الجِلْدِ والشُّعَر في صورة أُكْمِلَتُ (مَن أعظم ) الصُّور · مَّا يُسلُّمُ مِنْ حَولَى مِن الشَّجَر أن سوفَ يُثْعَثُ يَتْلُو مُنْزَلَ السُّور مِن الجهادِ بلا مَنْ (١) ولا كَدَر

حتى خديجة تدعوني لأخبرها

<sup>(</sup>۱ - ۱) في النسخ:

والمثبت من سيرة ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) في ص: ﴿ حين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قَفُّ الشعر: تقبض واقشعر.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في سيرة ابن إسحاق: وفي أهيب ، وفي الدَّلائل للبيهقي: ومن أهيب ، .

<sup>(</sup>٥) في م: «يبليك».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ومره.

أمرًا أراه سيأتي الناس من أخر

هكذا أورَدَ ذلك الحافظُ البَيْهَقِيُّ مِن «الدلائلِ »(١)، وعندى في صِحَّتِها عن وَرَقَةَ نَظَرٌ. واللَّهُ أَعْلَمُ.

(أوقال ابنُ إسحاق (أعدَّ عبدُ الملكِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي سفيانَ بنِ العلاءِ بنِ جارية الثَّقَفِيُّ ، وكان واعِيةُ (أه ، عن بعضِ أهلِ العِلْمِ أنَّ رسولَ اللَّهِ وَسَنَّ أرادَ اللَّهُ كرامَته وابتَدَأَه بالنبوةِ - كان إذا خَرَجَ لحاجةٍ أَبْعَدَ حتى تَحَسَّرُ (أ) (عنه البيوتُ ) ، ويُفْضِى إلى شِعابِ مَكَّةَ وبطونِ أَوْدِيتِها ، فلا تَمُرُ بحجرٍ ولا شَجرٍ إلا قال : السلامُ عليك يا رسولَ اللَّهِ . قال : فيَلْتَفِتُ حولَه ؛ عن يمينه وعن شِمالِه وخلْفَه فلا يَرَى إلا الشجرَ والحِجارة ، فمَكَثَ كذلك يَرَى ويَسْمَعُ ما شاء اللَّهُ أن يَمْكُثَ ، ثُم جاءه جبريلُ ، عليه السلامُ ، بما جاء مِن كرامةِ اللَّهِ ، وهو بجرًاءَ في رمضانَ (أ

قال ابنُ إسحاقَ (^) : وحدَّثَنى وَهْبُ بنُ كَيْسَانَ مولى آلِ الزُّيَيْرِ ، قال : سمِعْت عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّيَيْرِ ، وهو يقولُ لعُبَيْدِ بنِ عُمَيرِ بنِ قَتادةَ اللَّيْتَىِّ : حدِّثْنا يا عُبَيْدُ ، كيفَ كان بَدْءُ ما ابتُدِئَ به رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مِن النبوةِ حينَ جاءَه جِبْريلُ . قال : فقال عُبَيْدٌ - وأنا حاضِرٌ ، يُحَدِّثُ عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيْرِ ومَن عندَه

<sup>(</sup>١) الدلائل للبيهقي ٢/ ١٥٠، ١٥١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ص ١٠٠، ١٠١، وسيرة ابن هشام ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، وسيرة ابن إسحاق. ووقع في سيرة ابن هشام: (عبيد).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: « داعية ». تقدم شرحها في الصفحة ١٢.

<sup>(</sup>٦) تجسر عنه البيوت: تنكشف عنه ويبتعد عنها.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في النسخ: ٥ الثوب عنه ٥ . والمثبت من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>۸) سیرة ابن هشام ۱/ ۲۳۵، ۲۳۸.

مِن الناسِ -: كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يُجاورُ في حِراءَ في كُلِّ سنةِ شَهْرًا (١). قَالَ: وَكَانَ ذَلَكَ مُمَّا تَحَنَّتُ ( ) به قريشٌ في الجاهليةِ. والتَّحَنُّتُ التَّبَرُّرُ، فكانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُجاورُ ذلك الشهرَ مِن كلِّ سنةٍ، يُطْعِمُ مَن جاءه مِن المساكين، فإذا قضَى جِوارَه مِن شَهْره ذلك، كان أولَ ما يَبْدَأُ به إذا انصرَفَ مِن جِوارِه الكعبةُ ، قبلَ أن يَدْخُلَ بيتَه ، فيَطُوفُ بها سَبْعًا أو ما شاء اللَّهُ مِن ُذلك ، ثُم يَرْجِعُ إلى بيتِه ، حتى إذا كان الشهرُ الذي أرادَ اللَّهُ به فيه ما أرادَ مِن كراميّه مِن السنةِ التي بَعَثُه فيها، وذلك الشهرُ رمضانُ، خَرَجَ إلى حِرَاءَ كما كان يَخْرُجُ لِجِوارِه، ومعه أهلُه، حتى إذا كانتِ الليلةُ التي أَكْرَمَه اللَّهُ فيها برسالتِه ورَحِمَ العِبادَ به ، جاءه جِبريلُ بأمرِ اللَّهِ تعالَى. قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « فجاءَنِي جِبريلُ (٢) وأَنَا نَائِمٌ بنَمَطٍ مِن دِيباج فِيه كِتابٌ ، فقال : اقرأً . قُلْتُ : ما أَقْرَأً. قال: فَغَتَّنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّه الموتُ ، ثُم أَرْسَلَني ، فقالَ: اقْرَأً. قُلْتُ: ما أَقْرَأً. قالَ: فَغَتَّنِي حتَّى ظَنَنْتُ أَنَّه المَوْتُ ثُم أَرْسَلَنِي، فقالَ: اقْرَأً. قُلْتُ: ما أَقْرَأُ. ( أَقَالَ: فَعَتَّنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّه ( ) الموتُ ، ثُم أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: ماذا أَقْرَأُ ؟ أَ مَا أَقُولُ ذلك إلَّا افتداءً أن منه أن يَعُودَ لي بمثل ما صنَعَ بي ، فقالَ : ﴿ اَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقْرَأَ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ

<sup>(</sup>١) بعده في م: ١ يتحنث ٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: (يحبب).

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) في م: «به».

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «اقتدا». والمثبت من سيرة ابن هشام. وافتدى منه بكذا: إذا تحاماه وانزوى عنه. اللسان (ف د ى).

﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرَ يَعْلَمُ ﴾ ». قال: « فقرَأْتُها ، ثم ائْتَهَى، وانصَرَفَ [٦٣/٢] عَنَّى وَهَبَبْتُ مِن نَوْمَى فَكَأَنَّمَا كَتَبَ فَي قَلْبَي كِتَابًا » . قال : « فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فَى وَسَطٍ مِن الجَبَل سَمِعتُ صَوْتًا مِن السَّماءِ يَقُولُ: يَا مَحْمَدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا جِبْرِيلُ. قال: فَرَفَعْتُ رَأْسَي إلى السّماءِ أَنْظُرُ فإذا جِبْرِيلُ في صُورَةِ رَجُل صَافٌّ قَدَمَيْهِ في أُفُقِ السَّماءِ ، يَقُولُ : يا محمدُ ، أنت رَسولُ اللَّهِ وأنا جِبْريلُ . فوقَفْتُ أَنْظُرُ إليه ، فما أَتَقَدَّمُ وما أَتَأَخَّرُ ، وجَعَلْتُ أَصْرِفُ وَجْهِي عنه في آفاقِ السَّماءِ، فَما أَنْظُرُ في ناحِيَةٍ مِنها إلَّا رَأَيْتُه كذلك، فمازلْتُ واقِفًا ما أَتَقَدَّمُ أَمامِي وما أَرْجِعُ وَراثي، حتى بَعَثَتْ خَديجَةُ رُسُلَها في طَلَبِي، فبَلَغُوا مَكَّةَ ورَجَعوا إليها وأنا واقِفٌ في مَكاني ذلك، ثُم انْصَرَفَ عنى ، وانْصَرَفْتُ راجِعًا إلى أَهْلَى حتى أَتَيْتُ خَديجةَ فَجَلَسْتُ إلى فَخِذِهَا مُضيفًا (١) إليها ، فقالتْ : يا أبا القاسِم ، أينَ كنتَ ؟ فواللَّهِ لقد بعَثْتُ رُسُلَى فِي طَلَبِك حتى بلَغوا مَكَّةَ، ورَجَعوا إليَّ. ثُم حَدَّثْتُها بالَّذِي رَأَيْتُ، فقالتْ: أَبْشِرْ يا بنَ عَمّ ، واثبُتْ ، فوالذي نفسُ حديجةَ بيدِه ، إنِّي لأَرْجو أن تَكُونَ نَبِيَّ هذه الأُمَّةِ . ثُم قامتْ فجمَعَتْ عليها ثِيابَها ثُم انطلَقَتْ إلى وَرَقَةَ بنَ نَوفل، فأخبَرَتْه بما أخبَرَها به رسولُ اللَّهِ ﷺ، فقال وَرَقَةُ: قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ، والذي نَفْسُ وَرَقَةَ بيدِه ، لئِن كُنْتِ صَدَقْتِني ، يا خديجةُ ، لقد جاءَه الناموسُ الأكبرُ الذي كان يَأْتِي مُوسَى، وإنَّه لنَبيُّ هذه الأُمَّةِ، وقُولي له: فَلْيَثْبُتْ. فرجَعَتْ حديجة إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فأخبَرَتْه بقولِ وَرَقَةَ، فلمَّا قَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ جِوارَه وانْصَرَفَ صَنَعَ كما كان يَصْنَعُ، بَدَأَ بالكعبةِ فطاف بها

<sup>(</sup>١) مضيفا: مستأنشا. الوسيط (ض ى ف).

فَلَقِيّه وَرَقَةُ بنُ نَوْفَلِ، وهو يَطوفُ بالكعبةِ، فقال: يا بنَ أخي، أُخبِرْنِي بَمَا رأيتَ وسمِعْتَ. فأخبَرَه، فقال له وَرَقَةُ: والذي نفسي بيدِه، إنَّك لنبِيُّ هذه الأُمَّةِ، ولقد جاءَك الناموسُ الأكبرُ الذي جاءَ موسى، ولَتُكَذَّبَتُهُ ولَتُؤْذَيَنَّهُ ولَتُؤْذَيَنَّهُ ولَتُؤْذَيَنَّهُ ولَتُؤْذَيَنَّهُ ولَتُوْذَيَنَّهُ ولَتُعْمَدَ بَاللهِ مَا لَا اللهِ مَا للهُ نَصْرًا يَعْلَمُه. ولَتُحْرَجَنَّهُ ولَتُقَاتَلَنَّهُ (۱)، ولئن أنا أَذْرَكْتُ ذلك اليومَ لأَنْصُرَنَّ اللَّه نَصْرًا يَعْلَمُه. فَمُ أَذْنَى رَأْسَه منه فقبَّل يَأْفُوخَهُ (۱)، ثُم انصَرَف رسولُ اللَّهِ وَيَقِيَّهُ إلى منزِله.

وهذا الذى ذكرَه عُبَيْدُ بنُ عُمَيْرٍ كما ذكرناه كالتَّوطِئةِ لِمَا جاءَ بعدَه مِن اللَّهُ عنها: فكانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا اليقظةِ كما تقدَّم (٢) مِن قَوْلِ عائشة ، رَضِى اللَّهُ عنها: فكانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا جاءتْ مثلَ فَلَقِ الصَّبْحِ. ويُحْتَمَلُ أنَّ هذا المنامَ كان بعدَ ما رآه في اليقظةِ صبيحةً لَيْلَتَيْذِ ، وَيْحِتَمِلُ أنَّه كان بعدَه بمدةٍ. واللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) الهاء في هذه الأفعال للسكت.

<sup>(</sup>٢) اليأفوخ: هو حيث التقي عظم مقدم الرأس ومؤخره. القاموس المحيط (أ ف خ).

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة: ٥،٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الدلائل ١٤٢/٢ – ١٤٥. من طريق موسى بن عقبة به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: (لم).

على بِساطِ كهيئةِ [ ٢٣/٢ ع] الدُّرْنُوكِ (' فيه الياقوتُ واللؤلؤُ ». فبشَّرَه برسالةِ اللَّهِ ، فقال له جِبريلُ: اقْرَأْ. برسالةِ اللَّهِ ، فقال له جِبريلُ: اقْرَأْ. فقال: ﴿ وَقَلْ اللَّهِ مَنِكَ اللَّذِي خَلَقَ ﴿ وَقَلْ اللَّهِ مَنَكَ اللَّهِ مَنَاقَ اللَّهِ اللَّهِ مَنَاقَ اللَّهِ اللَّهِ مَنَاقَ اللَّهِ اللَّهُ مَنَاقَ اللَّهِ اللَّهُ مَنَاقَ اللَّهِ اللَّهُ مَنَاقُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَاقُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَاسٌ انَّ ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

قال: فقيلَ رسولُ اللَّهِ يَتَيِّهُ رسالةً ربَّه ، واتَّبَعَ ما جاءَه به جِبْريلُ مِن عندِ اللَّهِ ، فلمّا انصرَفَ مُنْقَلِبًا إلى بَيْتِه جعَلَ لا يَمُرُ على شَجَرٍ ولا حَجَرٍ إلا سَلَّمَ عليه ، فرجَعَ إلى أهلِه مَسْرورًا مُوقِنًا أنه قد رأَى أَمْرًا عظيمًا ، فلمًا دخلَ على عليه ، فرجَعَ إلى أهلِه مَسْرورًا مُوقِنًا أنه قد رأَى أَمْرًا عظيمًا ، فلمًا دخلَ على خديجة ، قال : ﴿ أَرْأَيْتُكُ التِي كُنْتُ أُحَدِّتُكِ أَنِّى رأَيْتُه في المنامِ ؟ فإنَّه جِبْريلُ اسْتَعْلَنَ إلى ، أَرْسَلَه إلى ربي ، عزَّ وجلً » . وأخبرَها بالذى جاءَه مِن اللَّه ، وما سمِعَ منه . فقالت : أَبشِرْ ، فواللَّه لا يَفْعَلُ اللَّه بك إلَّا خَيْرًا ، واقْبَلِ الذى جاءَك مِن أَمْرِ اللَّهِ ، فإنَّه حَقِّ ، وأَبشِرْ فإنَّك رسولُ اللَّهِ حَقًّا . ثُم انطَلَقَتْ مكانَها فأتَتْ مَن أَمْرِ اللَّهِ ، فإنَّه حَقِّ ، وأَبشِرْ فإنَّك رسولُ اللَّهِ حَقًّا . ثُم انطَلَقَتْ مكانَها فأتَتْ عُلامًا لعُنْبَةَ بنِ ربيعة بنِ عبدِ شَمْسٍ نَصْرانِيًّا مِن أَهلِ نِينَوَى يُقالُ له : عَدَّاسٌ . فقالت له : يا عَدَّاسُ ، أُذَكِّرُكَ باللَّه إلا ما أخبَرْتَنى هل عندَكَ عِلْمٌ مَن جِبْريلُ ؟ فقال عَدَّاسٌ ! فقال عَدَّاسٌ ! فقالتْ : أَخْوِنْ يعِلْمِك فيه . قال : فإنَّه أمينُ اللَّه بينه وبينَ أَهلُ الأُوثانِ ! فقالتْ : أَخْوِنْ يعِلْمِك فيه . قال : فإنَّه أمينُ اللَّه بينه وبينَ أَهلُ النَّيْن ، وهو صاحبُ موسَى وعيسَى ، عليهما السَّلامُ .

<sup>(</sup>١) الدرنوك: ضرب من الثياب أو البسط له حمل قصير كخمل المناديل. اللسان (درنك).

<sup>(</sup>٢) زيادة من: ص.

فرجَعَتْ حديجة مِن عندِه فجاءَتْ وَرَقَةَ بنَ نَوْفَلِ، فذكَرَتْ له ما كان مِن أَمْرِ النبيّ يَتَكِيْهُ وما أَلْقاه إليه جِبْريلُ، فقال لها وَرَقَةُ: يا بُنَيَّةَ أخى، ما أَدْرِى لعلَّ صاحبَكِ النبيّ الذي يَجدونَه مكتوبًا عندَهم في التوراةِ والإنجيلِ، وأُقْسِمُ باللَّهِ لَئن كان إيّاه، ثُم أَظْهَر دُعاءَه (ا) وأنا حَيِّ، لأَبْلِيتَنَّ اللّه في طاعةِ رسولِهِ وحُسْنِ مُؤازَرَتِه للصَّبْرِ والنَّصْرِ. فمات وَرَقَةُ، رَحِمَه اللّهُ. قال الزُهْرِيُّ : فكانتْ حديجةُ أوَّل مَن آمَنَ باللَّهِ وصدَّقَ رسولَه عَلَيْهُ.

قال الحافظُ البَيْهَقِيُ "، بعدَ إيرادِه ما ذكرناه: والذي ذُكِرَ فيه مِن شَقِّ بَطْنِه يُحْتَمَلُ أَن يكونَ حِكايةً منه لِلَا صُنِعَ به في صِباهُ - يَعْنِي شَقَّ بَطْنِه عندَ عُختَمَلُ أَن يكونَ حِكايةً منه لِلَا صُنِعَ به في صِباهُ - يَعْنِي شَقَّ بَطْنِه عندَ حليمةً - ويَحْتَمِل أَن يكونَ شُقَّ مَرَّةً أُخرى ، ثُمَّ ثالثةً حينَ عُرِجَ به إلى السَّماءِ. واللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في م: « دعواه ».

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/١٤٣.

<sup>(</sup>٣) الدلائل للبيهقي ٢/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٧٦٢/١٧، ٧٦٣. مخطوط.

''شديدةً ، فوضَعَ جبريلُ يَدَه على صَدْره ومِن خَلْفِه بينَ كَتِفَيْه ، فقال : اللهمَّ احطُطْ وزْرَه ، واشرَحْ صَدْرَه ، وطَهُرْ قَلْبَه ، يا محمدُ ، [٢/٢٠و] أَبْشِرْ ؛ فإنَّك نبى هذه الأُمَّةِ، اقْرَأْ. فقال له نبئ اللَّهِ، وهو خائفٌ يُوْعَدُ: «ما قَرَأْتُ كتابًا قَطُّ، ولا أُحْسِنُه، وما أَكْتُبُ، وما أَقْرَأُ». فأخَذَه جِبريلُ، فغَنَّه غَتَّا شديدًا ثُم تَرَكَه ، ثُم قالَ له : اقْرَأْ . فأَعادَ عليه مِثْلَه ، فأَجْلَسَه على بسِاطٍ كهيئةِ الدُّرْنوكِ ، فرأى فيه مِن صَفائِه ومحشنِه كَهَيْئةِ اللؤلؤ والياقوتِ، وقال له: ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِر رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ الآياتِ. ثُم قالَ له: لا تَخَفْ يا محمدُ، إنَّك رسولُ اللَّهِ. ثم انصرَفَ، وأَقْبَلَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ هَمُّه، فقالَ: ﴿ كَيْفَ أَصْنَعُ وَكَيْفَ أَقُولُ لَقُومِي ؟ ﴾ ثُم قامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، وهو خائفٌ ، فأَتَاه جِبْريلُ مِن أَمامِه (' في صورةِ نفسِه، فأَبْصَر ' رسولُ اللَّهِ ﷺ أمرًا عظيمًا ملَأ صدْرَه، فقال له جِبْرِيلُ: لَا تَخَفْ، يَا مَحْمَدُ، جِبْرِيلُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى أَنْبِيائِهِ وَرَسُلِهِ، فَأَيْقِنْ بكَرامةِ اللَّهِ، فإنَّك رسولُ اللَّهِ. فرجَعَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ لا يَمُرُّ على شَجَر ولا حَجَرٍ إِلا هُو سَاجِدٌ يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَاطْمَأَنَّتْ نَفْسُهُ وَعَرَفَ كَرامةَ اللَّهِ إِيَّاه ، فلمَّا انتَهي إلى زوجتِه خديجةَ أبصَرَتْ ما بوجهِه مِن تَغَيُّر لونِه فأفرَعَها ذلك، فقامَتْ إليه فلمّا دنَتْ منه جعَلَتْ تَمْسَحُ عن وجهِه، وتَقُولُ: لعلُّك لبعض ما كُنْتَ تَرَى وتَسْمَعُ قبلَ اليوم . فقال : ﴿ يَا خَدْيَجَةُ ، أَرَأَيْتِ الذِّي كُنْتُ أَرَى فَى المنام والصوتَ الذي كُنْتُ أَسْمَعُ في اليَقَظَةِ وأَهالُ منه؟ فإنَّه جِبْريلُ قد استَعْلَنَ<sup>(۲)</sup> لي ، وكلَّمَني ، وأقْرَأَني كلامًا فَزِعْتُ مِنه ، ثُم عادَ إليًّ <sup>()</sup>

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: ﴿ وَهُو فِي صَعْرَتُهُ ، فَرَأَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: واستعلم ٥.

( فَأَخبَرَنِي أَنِّي نبي هذه الأُمَّةِ فأقبَلْتُ راجعًا ، فأقبَلْتُ على شَجَر وحِجارةٍ ، فَقُلْن : السَّلامُ عليك يا رسولَ اللَّهِ » . فقالَتْ خديجة : أَبْشِرْ ، فواللَّهِ لقد كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لن يَفْعَلَ بك إلا خَيْرًا، وأَشْهَدُ أنَّك نبئ هذه الأُمَّةِ الذي تَنْتَظِرُه اليَهودُ ، قد أُحبَرَني به ناصحُ ؛ غلامي وبَحِيرَى الراهبُ وأمَرَني أَنْ أَتْزَوَّجَكَ منذُ أكثرَ مِن عشرينَ سنَةً . فلم تَزَلْ برسولِ اللَّهِ ﷺ حتى طعِمَ وشربَ وضحِكَ ، ثُم خَرَجَتْ إلى الراهبِ، وكان قريبًا مِن مكَّةَ ، فلمّا دنَتْ منه وعرَفَها . قال : ما لكِ يا سيَّدةَ نِساءِ قريش ؟ فقالَتْ: أقبَلْتُ إليك لتُخبِرَنِي عن جِبْريلَ. فقالَ: سُبْحانَ اللَّهِ رَبُّنا القُدُّوسِ! ما بالُ جِبْرِيلَ يُذْكَرُ في هذه البِلادِ التي يَعْبُدُ أهلُها الأَوْتَانَ؟! جِبْرِيلُ أَمِينُ اللَّهِ ورسولُه إلى أنبيائِه ورسُلِه، وهو صاحبُ موسَى وعيسَى. فَعَرَفَتْ كَرَامَةَ اللَّهِ لمحمدٍ ، ثُم أتَتْ عَبْدًا لَعُثْبَةَ بِن رَبِيعَةَ يُقالُ له : عَدَّاسٌ . فسأَلَتْه فأحبَرَها بمثل ما أخبَرَها به الراهبُ وأَزْيَدَ. قال: جِبْريلُ كان مع موسَى حينَ أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعُونَ وقومَه ، وكان معه حينَ كلَّمَه اللَّهُ على الطُّور ، وهو صاحبُ عيسى ابن مَرْيَمَ الذي أيَّدَه اللَّهُ به . ثُم قامَتْ مِن عندِه فأتَتْ وَرَقَةَ ابنَ نَوْفَل ، فسأَلَتْه عن جِبْريلَ ، [ ٢/ ٢٤ ظ] فقالَ لها مِثْلَ ذلك ، ثُم سأَلَها : ما الخبرُ ؟ فأَحْلَفَتْه أَن يَكْتُمَ مَا تَقُولُ لَه ، فَحَلَفَ لَهَا ، فقالت له : إِنَّ ابنَ عبدِ اللَّهِ ذَكَرَ لي - وهو صادقٌ ، أَحْلِفُ باللَّهِ ما كذَبَ ولا كُذِبَ - أنَّه نزَلَ عليه جِبْريلُ بحِراءَ ، وأنَّه أخبَرَه أنَّه نبئ هذه الأُمَّةِ وأَقْرَأُه آياتٍ أُرْسِلَ (٢) بها. قال: فذُعِرَ وَرَقَةُ لذلك، وقال : لئن كان جِبْريلُ قد اسْتَقَرَّتْ قَدَماه على الأَرْض ، لقد نَزَلَ على حير أهل الأرض، وما نَزَلَ إلا على نبعٌ، وهو صاحبُ الأنبياءِ والرُّسُل، يُرْسِلُه اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «الله».

(اليهم، وقد صدَقْتُكِ عنه، فأرْسِلى إلىّ ابن عبدِ اللّهِ أَسْأَلُه وأَسْمَعُ مِن قَوْلِه وأَحَدُّنُه ؛ فإنّى أخافُ أن يكونَ غيرَ جِبْرِيلَ ؛ فإنّ بعض الشياطينِ يَتَشَبّهُ به ليُضِلَ به بعض بنى آدمَ، ويُفْسِدَهم حتى يَصِيرَ الرجلُ بعدَ العَقْلِ الرَضِيّ ليُضِلَ به بعض بنى آدمَ، ويُفْسِدَهم وهى واثقةٌ باللّهِ أن لا يَفْعَلَ بصاحبِها إلا حَدْلًها (اللهِ مَعْتُ إلى رسولِ اللّهِ عَلَيْمَ، فأخْبَرَتْه بما قالَ وَرَقَةُ، فأنزلَ اللّهُ تعالى : خَيْرًا، فرجَعَتْ إلى رسولِ اللّهِ عَلَيْمَ، فأخْبَرَتْه بما قالَ وَرَقَةُ، فأنزلَ اللّهُ تعالى : الآيات. فقال لها: «كلّا واللهِ، إنّه لجَبْريلُ». فقالَتْ له: أُحِبُ أن تَأْتِيه فَتُحْبِرَه ؛ لعلَّ اللّهَ أن يَهْدِيَه. فجاءَه رسولُ اللّهِ عَلَيْمَ مَن صِفَةِ جِبْريلَ، وما فتُحْبَرَه وما أَوْحاه إليه، فقالَ وَرَقَةُ : هذا الذي حَلَيْمُ مَن عَظِمتِه وما أَوْحاه إليه، فقالَ وَرَقَةُ : أَشْهَدُ أَنَّ هذا جِبْريلُ، وأَنَّ هذا كلامُ اللّهِ ، فقد أَمْرَكَ بشيءِ تُبَلِّغُهُ قَوْمَك، (وإنَّه لأَمْرُ نُبُوّةٍ )، فإنْ أُدْرِكْ زَمانَك كلامُ اللّهِ ، فقد أَمْرَكَ بشيءِ تُبَلِّغُهُ قَوْمَك، (وإنَّه لأَمْرُ نُبُوّةٍ )، فإنْ أُدْرِكْ زَمانَك كلامُ اللّهِ ، فقد أَمْرَكَ بشيءِ تُبَلِّغُهُ قَوْمَك، (وإنَّه لأَمْرُ نُبُوّةٍ )، فإنْ أُدْرِكْ زَمانَك أَلْهُ به. . ثُم قال : أَبْشِرِ ابنَ عبدِ المُطَلِبِ بما بَشَرَك اللّهُ به.

قال: وذاع (' قولُ وَرَقَةَ وتَصْدِيقُه لرسولِ اللَّهِ ﷺ ، فَشَقَّ ذلك على المَلاَّ مِن قومِه . قالَ: وفتَرَ الوَحْئُ ، فقالوا: لو كانَ مِن عندِ اللَّهِ لَتَتابَعَ ، ولكنَّ اللَّهُ مَن قومِه . قالَ: ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلْتِلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ [الضحى: ١،٢] و ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ ﴾ [الضحى: ١،٢] و ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ ﴾ [الشح: ١] بكمالِهما'.

وقال البَيْهَقِيُّ : حدَّثَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدَّثَنا أبو العباس، حدَّثَنا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) رجل مُدَلَّه: إذا كان ساهي القلب، ذاهل العقل. اللسان (د ل هـ).

٣ - ٣) في الأصل: « فقال أمرك أمر » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وفشاح».

<sup>(</sup>٥) الدلائل للبيهقي ٢/ ١٥١، ١٥٢.

أحمدُ بنُ عبدِ الجبتارِ ، حدَّنَنا يونُسُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، حدَّنَى إسماعيلُ بنُ أبى كيم مَوْلَى (') الزُّيْوِ ، أنَّه محدُث (') عن خديجة بنتِ نحوَيْلِد ، أنَّها قالَتْ لرسولِ اللَّهِ عَيْفَعُ ، فيما بيَّنه مِمَّا أَكْرَمَه اللَّهُ به مِن نُبُوِّتِه : يا بنَ عَمِّ ، تستطيعُ أنْ تحْيِرنى بصاحبِك هذا الذى يَأْتِيك إذا جاءَك ؟ فقالَ : «نَعَمْ » . فقالَتْ : إذا جاءَك فأَخْيِرنى . فبيّنا رسولُ اللَّهِ عَيْفِهُ عندَها إذ جاءَ جِبريلُ فرآه رسولُ اللَّهِ عَيْفِهُ ، فقالَ : « يَا خديجةُ ، هذا جِبريلُ » . فقالَتْ : أَتَراه الآنَ ؟ قال : « نَعَمْ » . قالتْ : فاجلِسْ إلى شِقِّى الأَيْمِنِ . فتحَوَّلَ فَجَلَسَ ، فقالَتْ : أَتَراه الآنَ ؟ قال : « نَعَمْ » . قالتْ : فتحَوَّلُ فاجلِسْ فى حِجْرِى . فَتَحَوَّلَ فجلَسَ فى حِجْرِها ، فقالَتْ : هل تَراه الآنَ ؟ قال : ( ' نَعَمْ » . فقالَتْ : هل تَراه الآنَ ؟ قال : ( ' نَعَمْ » . فقالَتْ : هل تَراه الآنَ ؟ قال : ( ' نَعَمْ » . فقالَتْ : هل تَراه الآنَ ؟ قال : ( " نَعَمْ » . فقالَتْ : هل تَراه الآنَ ؟ قال : ( " نَعَمْ » . فقالَتْ : هل تَراه الآنَ ؟ قال : ( " نَعَمْ » . فقالَتْ : هل تَراه الآنَ ؟ قال " . ( لا » . ورسولُ اللَّهِ عَيْفِهُ جالسٌ فى حِجْرِها ، فقالَتْ : هل تَراه الآنَ ؟ قال " : « لا » . ورسولُ اللَّهِ عَيْفِهُ جالسٌ فى حِجْرِها ، فقالَتْ : هل تَراه الآنَ ؟ قال " : « لا » . وسَهِدَتْ أَنَّ ما جاء به هو الحقُ .

قال ابنُ إسحاقَ '' : فحدَّثْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ حَسَنِ هذا الحديثَ ، فقالَ : قد سَمِعْتُ أُمِّى فاطمةَ بنتَ الحُسَيْنِ تُحَدِّثُ بهذا الحديثِ ، عن حديجةَ إلّا أنَّى سَمِعْتُها تقولُ : أَذْ خَلَتْ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ بينَها وبينَ دِرْعِها فذَهَبَ عندَ ذلك جبريلُ ، عليه السَّلامُ .

قال البَيْهَقِئُ : وهذا شيءٌ كانت خديجةُ تَصْنَعُه تَسْتَثْبِتُ به الأمرَ احتياطًا

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، م: وآل، وانظر تهذيب الكمال ٣/٦٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: وحدثه ٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق ص ١١٤، وسيرة ابن هشام ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>٥) الدلائل للبيهقي ٢/ ١٥٢.

لدِينِها وتَصْديقًا، فأمّا النبئ ﷺ فقد كان وَثِقَ بما قال له جِبْرِيلُ وأَراه مِن الآَّيَةِ الشَّجَرِ والحَجَرِ عليه الشَّجَرِ والحَجَرِ عليه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم تَشليمًا.

وقد قال مُسْلِمٌ فى «صحيحه» ('): حدَّثَنا أبو بكرِ بنُ أبى شَيْبَةَ ، حدَّثَنا يَحْتِى بنُ أبى شَيْبَةَ ، حدَّثَنا يَحْتِى بنُ أبى أبى شَيْبَةَ ، حدَّثَنا يَحْتِى بنُ أبى أبى أبى شَيْبَةَ ، حَرْبٍ ، يَحْتِى بنُ أبى أبى أبى أبى أبَّ بنُ حَرْبٍ ، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ ، رَضِىَ اللَّهُ عنه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «إنِّى لَأَعْرِفُهُ عنه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «إنِّى لَأَعْرِفُهُ على قبلَ أنْ أُبْعَثَ ، إنِّى لَأَعْرِفُهُ الآنَ » .

وقال أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ : حدَّثَنا سُلَيْمانُ بنُ مُعاذِ، عن سِماكِ بنِ حَرْبِ، عن سِماكِ بنِ حَرْبِ، عن جابرِ بنِ سَمُرَةً، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ، قال : ﴿ إِنَّ بمِكةَ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى لَا لَهُ عَرِفُه إذا مَرَرْتُ عليه ﴾ .

ورَوَى البَيْهَقِيُّ مِن حديثِ إسماعيلَ بنِ عبدِ الرحمنِ السُّدِّيِّ الكبيرِ ، عن عبدِ الرحمنِ السُّدِّيِّ الكبيرِ ، عن عبدِ اللَّهِ ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، قال : كُتا مع رَسولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، قال : كُتا مع رَسولِ اللَّهِ عَبْلٌ إلاّ قال : اللَّهِ عَبْلٌ إلاّ قال نَلْهُ عليكَ يا رسولَ اللَّهِ . وفي رواية (٥) : لقد رأيْتُني أَدْخُلُ معَه الوادِيَ ، فلا يَمُوُ السلامُ عليك يا رسولَ اللَّهِ . وفي رواية (٥) :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ص. انظر تهذیب التهذیب ۱۹۰/۱۱.

<sup>(</sup>٣) لم نجده في مسند أبي داود الطيالسي الذي بين أيدينا. والحديث أخرجه الترمذي (٣٦٢٤) من طريق أبي داود الطيالسي به. صحيح (صحيح سنن الترمذي ٢٨٦٥). ووقع في صحيح سنن الترمذي بلفظ: «لا أعرفه» بالنفي. والذي في طبعة الشيخ أحمد شاكر و «عارضة الأحوذي» ١١٠/١٣ «لأعرفه» بلام التوكيد. وهذا أيضا الذي في مصادر التخريج الآتية: مسلم (٢٢٧٧)، والمسند ٥/ ٥٠، ومعجم الطبراني الكبير ٢/٣٧، ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٣٥١.

<sup>(</sup>٤) الدلائل للبيهقي ١٥٣/٢ ضعيف. (ضعيف سنن الترمذي ٧٤٧).

<sup>(</sup>٥) الدلائل للبيهقي ٢/١٥٤.

بحجرٍ ولا شَجَرٍ إلَّا قال: السَّلامُ عليك يا رسولَ اللَّهِ. وأنا أَسْمَعُه.

# فَصْـلُ

قال البُخارى فى رِوايتِه المُتَقَدِّمةِ (') : ثُم فَتَرَ الوَحْىُ فَتْرةٌ حتى حَزِنَ النبى وَاللهِ البُخارى فى رِوايتِه المُتَقَدِّمةِ نَا غَدا منه مِرارًا كى يَتَرَدَّى مِن رُءُوسِ شَواهِقِ الجبالِ ، فَكُلَّما أَوْفَى بذِرْوَةِ جَبلِ لكى يُلْقِى نَفْسَه تَبَدَّى له جِبْريلُ ، فقال : يا محمدُ ، وَتَقِرُ نفسُه فيرُجِعُ ، فإذا طالتْ إنّك رسولُ اللَّهِ حقًّا . فيسْكُنُ لذلك جَأْشُهُ ، وتَقِرُ نفسُه فيرُجِعُ ، فإذا طالتْ عليه فَتْرَةُ الوَحْي غدا لِمِيْلِ ذلك ، فإذا أوْفَى بذِرْوَةِ جَبلٍ تَبَدَّى له جِبْريلُ ، فقال له مثلَ ذلك .

وفى «الصحيحين » من حديثِ عبد الرزَّاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزُّهْرِى ، قال : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بنَ (٤) عبد الرحمنِ يُحَدِّثُ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ عن فَتْرةِ الوَحْي ، قال : « فبينَما أَنَا أَمْشِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ عن فَتْرةِ الوَحْي ، قال : « فبينَما أَنَا أَمْشِى سَمِعْتُ صَوتًا مِن السَّماءِ ، فرفَعْتُ بَصَرى (٥) ، فإذا الملكُ الَّذي جاءني بحِراءَ قاعِدٌ على كُرْسِي بينَ السَّماءِ والأرض ، فجُئِثْتُ (١) منه فَرَقًا حتى هَوَيْتُ إلى قاعِدٌ على كُرْسِي بينَ السَّماءِ والأرض ، فجُئِثْتُ (١) منه فَرَقًا حتى هَوَيْتُ إلى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٧.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) البخارى (٤٩٢٥)، ومسلم (١٦١).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في م، ص: وقبل السماء ٤.

<sup>(</sup>٦) مجيث: فزع.

الأرضِ، فجِنْتُ أَهْلَى، فقُلْتُ: زَمِّلُونِى زَمِّلُونِى '' فأُنزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَاأَيُّهَا الْمُدَيِّرُ ﴿ وَنِيَابُكَ فَطَهِرُ ﴾ وَالرَّجْزَ فَأَهْجُرُ ﴾ المُدَيِّرُ ﴿ وَرَبَكَ فَكَيْرِ ﴾ وَرَبَكَ فَكَيْرِ ﴾ وَثِيَابُكَ فَطَهِرُ ﴾ وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرُ ﴾ قال : ثُم حيى الوّحْى وتتابَع . فهذا كان أولَ ما نزلَ مِن القرآنِ '' بعد فَتْرَةِ الوَحْيُ '' لا مُطْلَقًا، ذاك '' قولُه : ﴿ اقْرَأْ بِالسِّمِ رَبِكَ اللّذِي خَلَقَ ﴾ . وقد ثبت عن جابر أنَّ أولَ ما نزلَ : ﴿ يَتَأَيُّهَا المُدَيِّرُ ﴾ ('' [ ٢ / ١٥ ط ] واللائقُ حَمْلُ كلامِه ما أَمْكَنَ على ما قُلْناه ، فإنَّ في سِياقِ كلامِه ما يَدُلُ على '' تَقَدَّمِ مَجِيءِ المَلكِ الذي عَرَفَه به أَوَّلًا إليه .

ثُم قولُه: يُحَدِّثُ عن فَتْرَةِ الوَحْي . دليلٌ على تَقَدُّمِ الوَحْي على هذا الإيحاءِ . واللَّهُ أعلمُ .

وقد ثبت فى «الصَّحيحين » أَ مِن حديثِ على بنِ المبارَكِ ، وعندَ مُسْلِمٍ ، والأَوْزَاعِيِّ ، كِلاهما عن يَحْيَى بنِ أَبَى كَثِيرٍ ، قال : سأَلْتُ أَبا سَلَمَةَ بنَ عبدِ الرحمنِ : أَيُّ القرآنِ أُنْزِلَ قبلُ ؟ فقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ ﴾ . فقلتُ : أو : ﴿ آقُرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ ( فقال : سأَلْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ : أَيُّ القرآنِ أُنْزِلَ قبلُ ؟ فقال : سأَلْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ : أَيُّ القرآنِ أُنْزِلَ قبلُ ؟ فقال : و ﴿ آقُرَأْ بِالسِّمِ رَبِكَ ٱلَذِي خَلَقَ ﴾ ( قبلُ ؟ فقال : ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَلِكَ اللَّذِي خَلَقَ ﴾ ( أَيْ

<sup>(</sup>١) بعده في الصحيحين: «فدثروني».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) اسم الإشارة يعود على المطلق، أى أول ما نزل مطلقا.

<sup>(</sup>٤) البخارى (٤٩٢٤).

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) البخارى (٢٩٢٢)، ومسلم من طريق على بن المبارك (١٦١/٢٥٨)، ومن طريق الأوزاعي (٢٥٧/ ١٦١).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص.

فقال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنِّى جَاوَرْتُ بَحِرَاءَ شَهْرًا ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِى نَزَلْتُ ، فَاسْتَبْطَنْتُ (١) الوادى فَنُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ بِينَ يَدَى ، وَخَلْفِى ، وعن يَمَالى فلم أَرَ شَيْعًا ، ثُم نَظَرْتُ إلى السَّماءِ ، فإذا هو على العَرْشِ نَمِينى ، وعن شِمالى فلم أَرَ شَيْعًا ، ثُم نَظَرْتُ إلى السَّماءِ ، فإذا هو على العَرْشِ في الهَواءِ ، فأَخَذَنْنِي رِعْدَةٌ - أو قال: وَحْشَةٌ - فَأَتَيْتُ خَديجةَ فَأَمَرْتُهم فَدَرُّونِي ﴾ . حتى بلَغ: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ .

وقالَ في رواية (٢): « فإذا المَلَكُ الَّذي جاءَني بجِراءَ جالِسٌ على كُرْسِيِّ بينَ السَّماءِ والأَرْضِ فَجُئِثْتُ مِنه ». وهذا صَريحٌ في تَقَدُّمِ إِنْيانِه إليه وإنزالِه الوَّحْيَ مِن اللَّهِ عليه ، كما ذكرُناه . واللَّهُ أعلمُ .

ومِنهم مَن ( عَمَ أَنَّ أُولَ مَا نَزَلَ بعدَ فَتْرَةِ الوَحْيِ سورةً ﴿ وَالضَّحَىٰ ۞ وَالْتَيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ إلى آخِرِها. قالَه محمدُ بنُ إسحاقَ ( ) . وقال بعضُ القُرَّاءِ: ولهذا كَبَّرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ في أُولِها فَرِحًا . وهو قولٌ بعيدٌ يَرُدُه ما تَقدَّمَ مِن روايةِ صَاحبي «الصَّحيحِ» مِن أَنَّ أُولَ القرآنِ نُزُولًا بعدَ فَتْرةِ الوَحْي : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلمُدَّيِّرُ ۞ قُرُ فَأَنْذِرُ ﴾ ولكن نَزلَتْ سورةُ بعد فَتْرةِ الوَحْي : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلمُدَيِّرُ ۞ قُرُ فَأَنْذِرُ ﴾ ولكن نَزلَتْ سورةُ في وَالضَّحَىٰ ﴾ بعد فَتْرةِ أُخرى كانتْ ليالى يسيرة ، كما ثبت في «الصحيحين » وغيرهما ( عن حديثِ الأسودِ بنِ قَيْسٍ ، عن مُخْذَبِ بنِ الصحيحين » وغيرهما ( عن حديثِ الأسودِ بنِ قَيْسٍ ، عن مُخْذَبِ بنِ

<sup>(</sup>۱) استبطن الوادى: دخله. الوسيط (ب ط ن).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤)، ومسلم (١٦١).

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق ص ١١٥، ١١٦.

<sup>(</sup>٥) البخاری (۱۱۲۶، ۱۱۲۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۵، ۱۹۹۳)، ومسلم (۱۷۹۷)، والترمذی (۲۳۲۶)، والترمذی (۲۳۲۶)، والنسائی فی الکبری (۱۱۹۸۱).

عبدِ اللّهِ البَجَلِيِّ، قال: اشتَكَى رسولُ اللَّهِ ﷺ فلم يَقُمْ ليلةً أو ليلتَيْن أو ثلاثًا، فقالتِ امرأةً: ما أرى شيطانَك إلَّا ترَكَك. فأنزَلَ اللَّهُ ﴿ وَالضَّحَىٰ ۞ وَالْشَحَىٰ ۞ وَالْشَحَىٰ ۞ .

وبهذا الأمرِ (') حَصَلَ الإرسالُ إلى الناسِ، وبالأولِ حصَلَتِ النبوةُ.

وقد قال بعضهم: كانتْ مدةُ الفَتْرَةِ قريبًا مِن سَنتَيْن أو سنتَيْن ونِصْفِ. والظَّاهِرُ، واللَّهُ أعلمُ، أنَّها المدةُ التي اقترَنَ معه ميكائيلُ كما قال الشُّعْبِيُّ وغيرُه . ولا يَنْفِي هذا تَقَدُّمَ إيحاءِ جِبْريلَ إليه أُولًا : ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ ثُم ( حَصَلَتِ الفترةُ التي اقْتَرنَ معه مِيكائيلُ ، ثُم اقترَنَ به جِبْريلُ بعدَ نُزُولِ: ﴿ يَانَيُهُ الْمُنَذِّرُ ۞ قُرْ مَأْنَذِرْ ۞ وَرَبَكَ مَكَمِرْ ۞ وَيُبَابِكَ فَطَغِرْ ۞ وَٱلرُّجْزَ فَآهْجُرْ ﴾ ("ثُم حَمِيَ" الوَحْيُ بعدَ هذا وتَتابَعَ – أي تَدارَكَ شَيْعًا بعدَ شيءٍ - وقامَ حينَكذِ رسولُ اللَّهِ ﷺ، في الرَّسالةِ أَتَمَّ القِيامَ وشَمَّرَ، عن ساقِ العَرْم، ودَعا إلى اللَّهِ القريبَ والبعيدَ، والأحرارَ والعبيدَ، فآمَنَ به حينَتُذٍ كلُّ لبيبِ نجيبِ سعيدٍ ، واستمرَّ على مُخالفَتِه وعِصيانِه كُلُّ جبّار عَنيدٍ ، فكانَ أولَ مَن بادَرَ إلى التَّصْديقِ مِن الرِّجالِ الأحرارِ أبو بكرِ الصِّدِّيقُ، ومِن [٢٦/٢و] الغِلْمانِ على بنُ أبي طالبٍ، ومِن النِّساءِ خديجةُ بنتُ خُوَيْلِدٍ زوجتُه، عليه السَّلامُ ، ومِن المَوالي مَوْلاه زيدُ بنُ حارثةَ الكَلْبيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم وأَرْضاهم . وتقدَّمَ (أُ الكَلامُ على إيمانِ وَرَقَةَ بنِ نَوْفَلِ بما وجَد من الوَحْيِ ، وماتَ في الفَتْرَةِ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه .

<sup>(</sup>١) يعنى قوله تعالى: ﴿ قَمْ فَأَنْذُر ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) ليست في: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: ﴿ وَلَهَذَا جِيءَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في صفحة ٧ .

#### فصلً

فى مَنْعِ الجَانُ ومَرَدَةِ الشَّياطِينِ من استراقِ السَّمْعِ حينَ أُنْزِلَ القرآنُ ؛ لِئلَّا يَخْتَطِفَ أحدُهم منه ولو حَرْفًا واحدًا ، فيُلْقِيَه على لِسانِ وَلِيّه فيَلْتَبِسَ الأَمْرُ ويَخْتَلِطَ الحَقُ

فكانَ مِن رحمةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَلُطْفِهِ بِخَلْقِهِ أَن حَجَبَهُم عن السَّماءِ ، كما قال اللَّهُ تعالى إخبارًا عنهم في قولِه (\*) : ﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ عَلَى إخبارًا عنهم في قولِه (\*) : ﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسُا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَا كُنَا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَعِع ٱلْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿ وَأَنَا لَا نَدْرِئَ أَشَرُ أُولِدَ بِمَن فِي ٱلأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُم لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿ وَمَا نَنَزَلَتَ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي رَشَهُمُ وَمَا يَنْبَغِي السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ [المنعاء: ٢٠٠- ٢١٢].

قال الحافظُ أبو نُعَيْمٍ '' : حدَّثَنا سُلَيمانُ بنُ أحمدَ ، وهو الطَّبَرانِيُّ ، حدَّثَنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ سعيدِ بنِ أبى مَرْيَمَ ، حدَّثَنا محمدُ بنُ يُوسُفَ الفِرْيابيُّ ، حدَّثَنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان الجِنُّ يَصْعَدونَ إلى السَّماءِ يَسْتَمِعونَ الوَحْيَ ، فإذا سَمِعوا '' الكَلِمةَ زادوا فيها تِسْعًا ؛ فأمّا الكَلِمةُ فتكونُ حَقًّا ، وأمّا ما زادوا فيكونُ باطلًا ، فلما بُعِثَ فيها تِسْعًا ؛ فأمّا الكَلِمةُ فتكونُ حَقًّا ، وأمّا ما زادوا فيكونُ باطلًا ، فلما بُعِث

<sup>(</sup>١) في ص: «من».

<sup>(</sup>٢) بعده في ص: «لهم». التفسير ٨/٢٦٧، ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) لم نجده فيما بين أيدينا من مختصر دلائل أبي نعيم . وأخرجه الطبري في تفسيره ٢٣ / ٣٦ ، عن إسرائيل به .

<sup>(</sup>٥) في م: (حفظوا). وفي ص: (حطفوا).

النبئ ﷺ مُنِعوا مَقاعدَهم، فذكروا ذلك لإبليس - ولم تَكُنِ النجومُ يُرْمَى بها قبلَ ذلك - فقال لهم إبليسُ: هذا لأمْرِ قد حدَثَ في الأرضِ. فبعَثَ جنودَه فوجَدوا رسولَ اللَّهِ ﷺ، قائمًا يُصَلِّى بينَ جَبَلَيْن فأتُوه فأخْبَروه، فقالَ: هذا الأُمرُ الذي قد حدَثَ في الأرضِ.

وقال أبو عَوانَة ()، عن أبى بِشْرٍ، عن سعيدِ بنِ مجبيْدٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: انطلَق رسولُ اللَّهِ ﷺ، وأصحابُه عامِدينَ إلى سوقِ عُكَاظٍ، وقد حِيلَ بينَ الشياطينِ وبينَ خَبْرِ السَّماءِ، وأُرْسِلَت عليهم الشُّهُبُ، فرجَعتِ الشياطينُ إلى قومِهم، فقالوا: ما لكم ؟ قالوا: حِيلَ بيننَا وبينَ خَبْرِ السَّماءِ، وأُرْسِلَتْ علينا الشُّهُبُ. فقالوا: ما ذاك إلّا مِن شيءٍ حدَثَ، فاضرِبوا مشارقَ الأَرْضِ علينا الشُّهُبُ. فقالوا: ما ذاك إلّا مِن شيءٍ حدَثَ، فاضرِبوا مشارقَ الأَرْضِ ومغارِبَها. فمرَّ النَّقُرُ الذين أَخَذوا نحو تِهَامَةَ، وهو بنَخْلةً () عامدينَ إلى سُوقِ عُكَاظٍ، وهو يُصَلِّى بأصحابِه صلاةَ الفجرِ، فلمّا سَمِعوا القرآنَ استَمَعُوا له، فقالوا: يا عُكَاظٍ، وهو يُصَلِّى بأصحابِه صلاةَ الفجرِ، فلمّا سَمِعوا القرآنَ استَمَعُوا له، فقالوا: يا قومنا ﴿ إِنَا سَمِعْنَا قُرُءَانًا عَبُنًا ﴿ يَبْلِي يَهِدِى إِلَى الرُشْلِ فَتَامَنَا بِهِمْ وَلَن نُشْرِكَ بِرَنِنَا وَينَ خَبْرِ السَّماءِ. فَرَجَعوا إلى قومِهم، فقالوا: يا قومنا ﴿ إِنَا سَمِعْنَا قُرُءَانًا عَبُنًا ﴿ يَهُ اللّهُ إلى نبيّه ﷺ : ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنْهُ السَّيَهُ عَلَى اللَّهُ إلى نبيّه عَلَى اللَّهُ إلى نبيّه عَلَى اللَّهُ إلى نبيّه عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦، من طريق أبي عوانة به.

<sup>(</sup>۲) فى النسخ: « بنخل». والمثبت من البخارى (٤٩٢١). قال ابن حجر فى الفتح ٨/ ٦٧٤: موضع يبن مكة والطائف، ووقع فى رواية مسلم « بنخل » بلا هاء، والصواب إثباتها. قال البكرى فى معجم ما استعجم ٤/ ١٣٠٤: ونخلة: على لفظ واحدة النخل، موضع على ليلة من مكة، وهى التى ينسب إليها بطن نخلة، وهى التى ورد فيها الحديث ليلة الجن.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٩٢١)، ومسلم (٤٤٩).

وقال أبو بَكْر بنُ أبي شَيْبةً (١): حدَّثَنا محمدُ بنُ فُضَيْل، عن عَطاءِ بن السِّائبِ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ، [٦٦/٢ط] عن ابنِ عبَّاسِ، قال : إنَّه لم تَكُنْ قبيلةٌ مِن الجِنِّ إلا ولهم مقاعدُ للسَّمْع، فإذا نزَلَ الوَّحْيُ سمِعَتِ الملائكةُ صوتًا كصوتِ الحِديدةِ ٱلقَيْتَها على الصَّفا (٢). قال: فإذا سمِعَتِ الملائكةُ خَرُّوا سُجَّدًا، فلم يَرْفَعُوا رءُوسَهم حتى يَنْزِلَ، فإذا نزَلَ، قال بعضُهم لبعض: ماذا قال ربُّكم؟ فإن كانَ مِما (٢) يَكُونُ في السَّماءِ قالوا: الحقُّ، وهو العليُّ الكُّبيرُ. وإن كان مِمَا يَكُونُ في الأرضِ مِن أمرِ الغيبِ، أو موتٍ، أو شيءٍ مِمَّا يَكُونُ في الأرْض تَكلُّموا به، فقالوا: يَكُونُ كذا وكذا. فتَسْمَعُه الشياطينُ فيُنْزِلُونَه على أُولِيائِهِم، فلمّا بُعِث محمّدٌ ﷺ دُحِروا('' بالنُّجوم، فكانَ أُولَ مَن عَلِمَ بها ثَقِيفٌ ، فكانَ ذو الغَنَم منهم يَنطَلِقُ إلى غَنَمِه فيَذْبَحُ كلُّ يوم شاةً ، وذو الإيلِ فَيَنْحَرُ كُلُّ يُومُ بِعِيرًا، فأَسْرَعَ الناسُ في أموالِهم، فقالَ بعضُهم لبعضٍ: لا تَفْعَلُوا ، فإنْ كانتِ النجومُ التي يَهْتَدُونَ بها وإلَّا فإنَّه لأمرِ حَدَثَ . فَنَظَرُوا فإذا النجومُ التي يُهْتَدَى بها كما هي لم يَزُلْ منها شيءٌ فكَفُّوا، وصرَفَ اللَّهُ الجِنَّ فسَمِعُوا القرآنَ، فلمّا حضَروه قالوا: أنصِتُوا. وانطلَقَتِ الشَّياطينُ إلى إبليسَ فأحبَروه، فقال (٥): هذا حَدَثُ حدَثَ في الأَرْضِ، فَأَتونِي مِن كلِّ أَرضِ

<sup>(</sup>١) المصنف (١٨٣٩١).

<sup>(</sup>٢) الصفا: جمع صَفاة، وهي الحجر العريض الأملس. الوسيط (ص ف و).

<sup>(</sup>٣) في ص: ١ ممن ١٠

<sup>(</sup>٤) دحره: دفعه، وأبعده، وطرده. الوسيط (دحر).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ فَقَالُوا ﴾ .

بتُوبةٍ. فأتَوْه بتُوبةِ تِهامَةَ، فقالَ: هلهنا الحدَثُ. (أوروَاه البَيْهَقِيُّ والحاكِمُ مِن طريقِ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عطاءِ بن السائب () به ().

وقال الواقِدِيُّ : حدَّثَني أسامةُ بنُ زيدِ بن أَسْلَمَ ، عن عُمَرَ بن عَبْدانَ <sup>(٥)</sup> العَبْسِيِّ ، عن ابن (٢٠ كعبٍ ، قال : لم يُرْمَ بنَجْم منذُ رُفِعَ عيسى حتّى تَنَبَّأُ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فرُمِي بها ، فرأَتْ قريشٌ أَمْرًا لم تَكُنْ تَرَاه فجعَلُوا يُسَيِّبُونَ أنعامَهم ويُعْتِقُونَ أَرِقًاءَهُم (٧) يَظُنُون أنَّه الفَناءُ، فبلغَ ذلك مِن فِعْلِهم أهلَ الطائفِ، فْفَعَلَتْ ثَقِيفٌ مِثْلَ ذلك ، فبلَغَ عبدَ يالِيلَ بنَ عَمرِو ما صنَعَتْ ثقيفٌ ، قال : ولِمَ فعلْتم ما أَرَى؟ قالوا: رُمِيَ بالنُّجوم فرأَيْناها تَهافَتُ مِن السَّماءِ. فقال: إنَّ إفادةَ المالِ بعدَ ذَهابِه شَديدٌ، فلا تَعْجَلُوا، وانظُرُوا؛ فإن تَكُنْ نُجُومًا تُعْرَفُ، فهو عندَنا مِن فناءِ الناس، وإن كانَتْ نُجومًا لا تُعْرَفُ، فهو لأمر قد حدَثَ . فنظَروا فإذا هي لا تُعْرَفُ فأخبروه، فقال: الأمرُ فيه مُهْلةٌ بعدُ، هذا عندَ ظهور نبيٌّ. فما مَكَثوا إلا يسيرًا حتى قَدِمَ عليهم أبو سُفيانَ بنُ حَرْبِ إلى أموالِه فجاءَ عبدُ يالِيلَ، فذاكرَه أمرَ النُّجوم، فقالَ أبو سُفيانَ: ظهَرَ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ يَدُّعِي أَنه نبيٌّ مُرْسَلٌ. فقالَ عبدُ يالِيلَ: فعندَ ذلك رُمِيَ بها.

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) الدلائل ٢/٠٤٠، ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الخصائص ١/ ١١١، إلى الواقدي وأبي نعيم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: دعبد الله،.

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل، م. انظر الخصائص، وسبل الهدى والرشاد ٢/٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وأرقابهم».

وقال سَعيدُ بنُ منصورِ ()، عن خالد، عن () مُحصَينُ، عن عامرِ الشَّعْبِيِّ، قال : كانَتِ النجومُ لا يُرْمَى بها حتى بُعِثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فسيَّبوا أنعامَهم وأَعْتقوا رقيقَهم. فقال عبدُ ياليلَ : انْظُروا، فإنْ كانَتِ النجومُ التي تُعْرَفُ فهو عندَ فَناءِ الناسِ، وإن كانَتْ لا تُعْرَفُ فهو لأمرِ قد حدَثَ. فنظروا فإذا هي لا تُعْرَفُ . قالَ : فأشيكوا . فلم يَلْبثوا إلا يسيرًا حتى جاءَهم خرومُ النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور . وقد أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ٣٤١، عن سعيد ابن منصور به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: (بن).

<sup>(</sup>٣) الدلائل ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) المسند ١/ ٢١٨. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ۱/ ۷۹.

وقد ذكرَ ابنُ إسحاقَ في «السيرةِ» (أفصةَ رَمْيِ النَّجومِ، وذكرَ عن كبيرِ ثَقيفٍ أنَّه قالَ لهم في النَّظرِ في النَّجومِ: إنْ كانَتْ أعلامَ السَّماءِ أو غيرَها. ولكن سمّاه عمرَو بنَ أميَّةً. فاللَّهُ أعلمُ.

وقال السُّدِّيُّ (٢): لم تَكُن السَّماءُ تُحْرَسُ إِلَّا أَن يَكُونَ في الأَرْضِ نبيٌّ أُو دِينٌ لِلَّهِ ظَاهِرٌ ، وكانتِ الشياطينُ قبلَ محمدِ ﷺ ، قد اتخَذَتِ المقاعدَ في سماءِ الدُّنْيا ، يَسْتَمِعُونَ ما يَحْدُثُ في السَّماءِ مِن أَمْرٍ ، فلمّا بَعَثَ اللَّهُ محمدًا رَجِمُوا ليلةً مِن الليالي ، فَفَرَعَ لذلك أهلُ الطائفِ ، فقالوا : هلَكَ أهلُ السَّماءِ. لِمَا رَأَوْا مِن شِدَّةِ النارِ في السَّماءِ، واختلافِ الشُّهُب، فجعَلوا يُعْتِقُونَ أَرِقًاءَهم، ويُسَيِّبُونَ مَواشِيَهم، فقالَ لهم عبدُ يالِيلَ بنُ عمرِو بنِ عُمَيْرٍ: وَيْحَكم يا مَعْشَرَ أَهْلِ الطائفِ! أَمْسِكُوا عن أموالِكُم، وانْظُرُوا إلى معالم النُّجوم، فإن رأَيْتُموها مُسْتَقِرَّةً في أَمْكِنَتِها، فلَم<sup>(٣)</sup> يَهْلِكْ أَهْلُ السَّماءِ، وإنَّمَا هو مِن أَجْل ابنِ أبي كَبْشَةَ ، وإن أنتم لم تَرَوْها فقد هَلَكَ أهلُ السَّماءِ . فنَظَروا فرأَوْها فكَفُّوا عن أموالِهم، وفزِعَتِ الشياطينُ في تلك الليلةِ فَأَتُوا إبليسَ، فقال: اتَّتُوني مِن كُلِّ أَرْضِ بِقَبْضَةٍ مِن تُرابِ. فأَتَوْه ، فَشَمَّ ، فقال : صاحبُكم بمكَّةَ. فبعَثَ سَبْعةَ نَفَرِ مِن جِنَّ نَصِيبِينَ ، فقَدِموا مكَّةَ ، فوجَدوا رسولَ اللَّهِ ﷺ في المسجدِ الحَرام يَقْرَأُ القرآنَ ، فَدَنُوا منه حِرْصًا على القرآنِ حتى كادت كَلاكِلُهم<sup>(°)</sup> تُصيبُه ، ثُم

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲۰۹/۱.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٨/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) في ص: د فلن ٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٥) الكلاكل: الصدور. اللسان (كلكل).

أَسْلَمُوا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَمْرُهُم على نبيُّه ﷺ .

وقال الوَاقِدِىُ (): حدَّثنى محمدُ بنُ صالح ، عن ابنِ أبى حكيم - يعنى إسماعيلَ () - عن عطاءِ بنِ يَسارٍ ، عن أبى هُرَيرة ، قال : لمّا بُعِثَ رسولُ اللّهِ يَسَلَمْ مَنَكَّسًا ، ( فَأَتَتِ الشياطينُ إِبْلِيسَ () ، فقالوا له : ما على الأَرْضِ مِن صَنَم إلّا وقد أَصْبَحَ مُنَكَّسًا . قال : هذا نبي قد بُعِثَ ، فالتّمسُوه في قُرَى الأَرْيافِ . فالتّمسُوه ، فقالوا : لم نَجِدْه . فقال : أنا صاحبُه . فخرَجَ يَلْتَمِسُه ، فنُودِي : عليك بحبّةِ ( القلْبِ ( ) . يعنى مكّة ، فالتّمسَه بها ، فوجدَه يَلْتَمِسُه ، فنُودِي : عليك بحبّةِ ( ) القلْبِ ( ) . يعنى مكّة ، فالتّمسَه بها ، فوجدَه بها عند قَرْنِ النَّعالِبِ ( ) ، فخرَجَ إلى الشياطينِ ، فقال : إنِّى قد وجَدْتُه معَه جِبْريلُ ، فما عندَكم ؟ قالوا : نُزيِّنُ الشَّهَواتِ في أَعْينُ أصحابِه ، ونُحَبِّها إليهم . [ ٢/٧٦ ط ] قالَ : فلا آسَى إذًا .

وقال الوَاقِدِئُ : حدَّثَنى طَلْحةُ بنُ عَمْرِو ، عن ابنِ أبى مُلَيْكَةَ ، عن عبد اللَّهِ بنِ عَمْرِو ، قال : لمَّ كانَ اليومُ الذى تَنَبَّأَ فيه رسولُ اللَّهِ ﷺ مُنِعَتِ الشياطينُ السَّماءَ ، ورُمُوا بالشُّهُتِ ، فجاءُوا إلى إبْليسَ فذكروا ذلك له ، فقال : أمْرٌ قد حدَثَ ؛ هذا نبى قد خرَجَ (أ) ، عليكم بالأرضِ المُقَدَّسةِ ؛ مَخرَجِ بنى

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (١٧٨) من طريق الواقدي به.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ إسحاق ﴾ . والمثبت من الدلائل . وانظر تهذيب الكمال ٣/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ﴿ بجنبة ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٦) في م، ص: «الباب».

<sup>(</sup>٧) قرن الثعالب: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة. معجم البلدان ٤/ ٧٢.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (١٧٩) من طريق الواقدى به.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وبعث.

إِسْرائيلَ. قال: فذهَبوا إلى الشامِ، ثُم رَجَعوا إليه فقالوا: ليس بها أحدٌ. فقال إِبْليسُ: أنا صاحبُه. فخرَجَ في طلَبِه بمكَّة ، فإذا رسولُ اللَّهِ ﷺ بحِراءَ مُنْحَدِرًا مَعُه جِبْريلُ ، فما معَه جِبْريلُ ، فما عندَكم ؟ قالوا: الدُّنْيا نُحَبِّبُها إلى الناسِ. قال: فذاك إذًا.

قال الْوَاقِدِيُ ('): وحدَّنَى طَلْحةُ بنُ عَمرِو، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: كانت الشياطينُ يَسْتَمِعُونَ الوَحْيَ، فلمّا بُعِثَ محمدٌ وَ الْمَيْقِ مُنِعُوا، فشَكُوا ذلك إلى إِبْلِيسَ، فقال: لقد حدَثَ أَمْرٌ. فَرَقِيَ فُوقَ أَبِي قُبَيْسٍ - وهو أولُ جبلٍ وُضِعَ على (') الأرضِ - فرأَى رسولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ يُصَلِّى خلفَ المقامِ، فقال: أَذْهَبُ فأَكْسِرُ عُنْقَه. فجاء يَخْطِرُ (')، وجِبريلُ عندَه، فركضَه جِبْريلُ نقال: أَذْهَبُ فأَكْسِرُ عُنْقَه. فجاء يَخْطِرُ (')، وجِبريلُ عندَه، فركضَه جِبْريلُ ركضة طرَحَه في كذا وكذا، فولَى الشَّيْطانُ هارِبًا. ثُم روَاه الواقدِيُّ، وأبو أحمدَ الزُّيْرِيُّ ، كلاهما عن رَباحِ بنِ أَبِي مَعْرُوفِ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ، عن أَحمدَ الزُّيْرِيُّ ، كلاهما عن رَباحِ بنِ أَبِي مَعْرُوفِ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ، عن مُجاهِدٍ ، فذكرَ مِثْلَ هذا، وقالَ: فركضَه برجْلِه فَرَماه بعَدَنَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (١٨٠) من طريق الواقدي به .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، م: (وجه).

<sup>(</sup>٣) خطر في مشيه: اهتز وتبختر. الوسيط (خ ط ر).

## فَصْـلُ

# في كَيْفِيَّةِ إِتيانِ الوَحْيِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ

قد تقدُّمَ (١) كَيْفَيُّةُ ما جاءَه جِبْريلُ في أُولِ مَرَّةٍ ، وثاني مَرَّةٍ أيضًا .

وقال مالكٌ، عن هشام بن عُرْوَةَ ، عن أبيه ، عن عائشةَ ، رَضِى اللَّهُ عنها ، أنَّ الحارثَ بنَ هِشام سألَ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : يا رسولَ اللَّهِ ، كيف يَأْتيكَ الوحى ؟ فقال : «أَحْيَانًا يَأْتِينِي (أَ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ ، وهو أَشَدُّه على ، فيَفْصِمُ عنى وقد وعَيْتُ ما قال ، وَأَحْيانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلًا فَيْكَلِّمُنى فأَعِي ما يَقُولُ » . قالتْ عائشةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنها : ولقد رأَيْتُه ﷺ يَنْزِلُ عليه الوَحْيُ مَى اليومِ الشديدِ البَرْدِ ، فيَفْصِمُ عنه وإنَّ جبينَه لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا . أَحْرَجاه في «الصَّجِيحَيْن » أَ مِن حديثِ مالكِ به .

ورواه الإمامُ أحمدُ ، عن عامرِ بنِ صالح ، عن هشامِ بنِ عُرُوةَ به نحوه . وكذا رَواه عَبْدةُ بنُ سُلَيْمانَ (٥) ، وأنسُ بنُ عِياضٍ ، عن هشامِ بنِ عُرُوةَ . وقد رَواه أيوبُ السَّحْتِيانيُ (٦) ، عن هِشامٍ ، عن أبيه ، عن الحارثِ بنِ هِشامٍ ، أنَّه

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٦، ٩.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص: ١ في ١ .

<sup>(</sup>٣) البخارى (٢). والحديث لم نجده في مسلم عن مالك بل أخرجه مسلم (١٠٠/٨٧) في كتاب الفضائل من طريق سفيان بن عيينة ومحمد بن بشر، كلاهما عن هشام به. انظر التحفة ١٩٣/١٢. (٤) المسند ١٩٣/١٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٣٤٦/٣) عن عبدة بن سليمان به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٣٤٤/٣) عن أيوب السختياني به.

قال: سأَلْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ، فقُلْتُ: كيف يَأْتيك الوَحْيُ ؟ فذكَرَه، ولم يَذْكُرْ عائشةَ.

وفى حديثِ الإفْكِ<sup>(۱)</sup>، قالت عائشةُ: فواللَّهِ، ما رامَ<sup>(۱)</sup> رسولُ اللَّهِ ﷺ مَجْلِسَه (۱) ، ولا خرَجَ أَحَدٌ مِن أهلِ البَيْتِ حتى أُنْزِلَ عليه، فأخَذَه ما كان يَأْخُذُه مِن البُرَحاءِ<sup>(۱)</sup>، حتى إنَّه كانَ يَتَحَدَّرُ مِنه مِثْلُ [۲۸/۲و] الجُمانِ (۱) مِن العَرَقِ، وهو في يوم شاتٍ؛ مِن ثِقَلِ الوَحْيِ الذي يَنْزِلُ عليه.

وقال الإمامُ أحمدُ (۱): حدَّثنا عبدُ الرَّزَاقِ ، أخبرَنى يُونُسُ بنُ سُلَيْمٍ ، قال : أَمْلَى على يُونُسُ بنُ يَزِيدَ ، عن ابنِ شِهابٍ ، عن عُرُوةَ ، عن (۲) عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ القارِيِّ ، سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ يَقولُ : كان إذا نزلَ على رسولِ اللَّهِ عبدِ القارِيِّ ، سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ يَقولُ : كان إذا نزلَ على رسولِ اللَّهِ عَبْدِ القارِيِّ ، سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ يَقولُ : كان إذا نزلَ على رسولِ اللَّهِ عَبْدِ الوَّحْيُ ، يُسْمَعُ عندَ وَجْهِه كدويِّ النَّحْلِ . وذكر تَمَامَ الحديثِ في نُزولِ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون : ١] . وكذا رَواه التَّرْمِذيُ ، والنَّسائيُّ أَن مُنكرٌ ، لا نَعْرِفُ أحدًا رَواه غيرَ يُونُسَ بنِ حَديثِ عبدِ الرَّاقِ . ثُم قال النَّسائيُّ : مُنكرٌ ، لا نَعْرِفُ أحدًا رَواه غيرَ يُونُسَ بنِ سُلَيْم ، ولا نَعْرِفُ .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۲۱، ۲۱۱۱، ۷۷۰۰)، ومسلم (۲۷۷۰).

<sup>(</sup>٢) ما رام رسول الله ﷺ مجلسه: ما فارقه.

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) البرحاء: الشدة والمشقة. اللسان (ب رح).

<sup>(</sup>٥) الجمان: اللؤلؤ.

<sup>(</sup>٦) المسند ١/ ٣٤. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٧) في النسخ: ٩ بن ٩ . والمثبت من مصدر التخريج. وانظر تهذيب الكمال ٢٦٣/١٧.

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٣١٧٣)، والنسائي في الكبري (١٤٣٩). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي ٦٢٠).

وَفَى ﴿ صَحَيْحِ مُسْلِمٍ ﴾ وغيرِه () ، مِن حَدَيْثِ الْحَسْنِ ، عَن حِطَّانَ بَنِ عَبِدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ ، عَن عُبَادةَ بَنِ الصّامَتِ ، قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا نَزَلَ عَلَيه الوَّحْيُ كَرَبَه ذلك وتَرَبَّدُ () وَجُهُه - وَفَى رَوَايَةٍ () : وَعُمُّضَ عَيْنَيْه . وَكُنّا نَعْرِفُ ذلك مِنه .

وفى «الصَّحِيحَيْن » (أَ حديثُ زيدِ بنِ ثابتِ حينَ نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٩٥]. (فلمّا شكَى ابنُ أُمِّ مَكْتُومِ ضَرارتَه نَزَلَتْ ): ﴿ غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ ﴾ [النساء: ٩٥]. قال: وكانت فَخِذُ رسولِ اللَّهِ يَزَلَتْ ): ﴿ غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ ﴾ [النساء: ٩٥]. قال: وكانت فَخِذُ رسولِ اللَّهِ يَجَيِّيْ على فَخِذى ، وأنا أَكْتُبُ ، فلمّا نزَلَ الوَحْيُ كادت فَخِذُه تَرُضُ فَخِذى .

وثبَتَ في «الصحيحَيْن<sub>»</sub> ( أمن حديثِ عائشةَ : لَمَّا نزَلَ الحِجابُ ، وإنَّ

<sup>(</sup>١) مسلم (١٦٩٠)، والنسائي في الكبرى (٧١٤٣، ٧٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) تربد وجهه: تغير إلى الغبرة. النهاية ٢/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر سبل الهدى والرشاد ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ۲۸۳۱، ۲۸۳۲، ۲۰۹۲)، ومسلم (۱۸۹۸).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١١٨٠).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٨) الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أدني. معجم ما استعجم ٢/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٤٧٩٥، ٥٣٣٧)، ومسلم (٢١٧٠).

سَوْدَةَ خَرَجَتْ بعدَ ذلك إلى المَناصعِ (الله عَلَيْهُ فقال عمرُ: قد عرَفْناكِ يا سَوْدةُ . فرجَعَتْ إلى رسولِ اللّهِ ﷺ فسأَلَتْه - وهو جالسٌ يَتَعَشَّى ، والعَرْقُ (الله عَلَيْهُ فسأَلَتْه - وهو جالسٌ يَتَعَشَّى ، والعَرْقُ في يدِه ، ثُم رفَعَ رَأْسَه ، فقال : «إنَّه قد أُذِنَ يدِه - فأَوْحَى اللَّهُ إليه ، والعَرْقُ في يدِه ، ثُم رفَعَ رَأْسَه ، فقال : «إنَّه قد أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحِاجَتِكُنَّ » . فدلَّ هذا على أنَّه لم يكنِ الوَحْمى يُغَيِّبُ عنْه إلْحُسَاسَه بالكُلِّيَّةِ ؛ بدليلِ أنه جالسٌ (لم يَسْقُطُ العَرْقُ أيضًا مِن يدِه ، صلواتُ اللهِ وسلامُه دائمًا عليه .

وقال أبو داودَ الطَّيالِسِئُ : حدَّثَنا عَبّادُ بنُ منصورٍ ، حدَّثَنا عِكْرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا أُنْزِلَ عليه الوَحْيُ تَرَبَّدَ لذلك جسدُه ووجهُه ، وأمسكَ عن أصحابِه ، ولم يُكَلِّمْه أَحَدٌ مِنهم .

وفى مُسْنَدِ أحمدَ ( ) وغيرِه مِن حديثِ ابنِ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَى يَزِيدُ بنُ أَبَى حَبِيبٍ ، عن عَمْرِو بنِ الوليدِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو ، قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، هل تُحِيثِ بالوَحْيِ ؟ قال : « نعم ، أَسْمَعُ صَلاصِلَ ( ) ، ثُم أَثْبُتُ عندَ ذلك ، وما مِن مرَّةٍ يُوحَى إِلَى إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسَى تَفِيظُ ( ) منه » .

<sup>(</sup>١) المناصع: جمع مَنْصَع، وهي المواضع التي يتخلي فيها لقضاء الحاجة. النهاية ٥/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) العرق: العظم أخذ عنه معظم اللحم، وبقى عليه لحوم رقيقة طيبة. الوسيط (ع ر ق).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) لم نجده فى المطبوع من مسند أبى داود الطيالسى. وقد عزاه فى سبل الهدى والرشاد ٢/ ٣٤٦، ٣٤٧، إلى أبى داود الطيالسي.

<sup>(°)</sup> المسند ۲/ ۲۲۲. (إسناده صحيح). والحديث عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٢٥٦، إلى أحمد والطبراني، وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) الصلاصل: جمع صلصلة، والصلصلة: صوت الحديد إذا حرك. النهاية ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٧) فاظ فلان : مات . ويقال : فاظت نفشه وروحه . الوسيط (ف ى ظ).

وقال أبو يَعْلَى المُوْصِلِيُّ : حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ الحَجَّاجِ، حدَّثَنا عبدُ الواحدِ ابنُ زِيادٍ، حدَّثَنا أبي أَ، عن خالِه ابنُ زِيادٍ، حدَّثَنا أبي أَ، عن خالِه الفَلَتانِ (أللهِ بَيَنِيْمَ وأُنْزِلَ عليه، وكان إذا الفَلَتانِ أَنْ بنِ عاصمٍ، قال : كُنَّا عندَ رسولِ اللَّهِ بَيَنِيْمَ وأُنْزِلَ عليه، وكان إذا أُنْزِلَ عليه دامَ بَصَرُه مفتوحةً عَيْناه، وفرَّغَ سمعَه وقلْبَه لِمَا يَأْتِيه مِن اللَّهِ، عزَّ وجلَّ.

وروى أبو نُعَيْمٍ '' مِن حديثِ قُتَيْبَةَ ، حدَّثنا علىُّ بنُ غُرابٍ ، عن الأَحْوَصِ ابنِ حَكِيمٍ ، عن أبى عُوثِ ' ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا نزَلَ عليه الوحى صُدِعَ ، وغلَّفَ رأْسَه بالحِنَّاءِ . هذا حديثٌ غريبٌ جدًّا .

وقال الإمامُ أحمدُ (1): حدَّثَنا أبو النَّضْرِ، حدَّثَنا أبو معاويةَ شَيْبانُ (٧)، عن لَيْثِ، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ، قالتْ: إنِّى لآخِذَةٌ بزِمامِ

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى (۱۹۸۳).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من سند أبى يعلى في مسنده، وقد أشار إلى ذلك محقق المسند في حاشية رقم ٢ ص ٧/٥٠. والسند كاملا مذكور في الإحسان (٤٧١٢). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/٠٢٠، ٧/ ٩: رجال أبي يعلى ثقات.

<sup>.</sup> وقد أخرج الحديث ابن حبان (٤٧١٢) عن أبي يعلى به. (إسناده قوى).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: والعليان، انظر الإصابة ٥/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) عزاه صاحب الكنز إلى أبى نعيم فى كتاب الطب (١٨٤٧٠). والحديث أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (٣٠٢٨) عن الأحوص بن حكيم به. قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٥/ ٩٥: رواه البزار، وفيه الأحوص بن حكيم وقد وثق، وفيه ضعف كثير، وأبو عون لم أعرفه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: (عوانة). انظر تهذيب التهذيب ١٩١/١٢.

<sup>(</sup>٦) المسند ٦/٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) في م، ص: «سنان». انظر تهذيب الكمال ١٢/ ٥٩٢.

العَضْبَاءِ، ناقةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، إذْ نَزَلَتْ عليه المائدةُ كُلُّها، وكادتْ مِن ثِقَلِهَا تَدُقُّ عَضُدَ الناقةِ. وقد روّاه أبو نُعَيْمٍ () مِن حديثِ النَّوْرِيِّ، عن ليثِ بنِ أبى سُلَيْم به.

وقال الإمامُ أحمدُ أيضًا: حدَّثنا حسنٌ، حدَّثنا ابنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثنى مُعِيْو، حُتِيُّ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن أبى عبدِ الرحمنِ الحُبُلِيِّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو، قال : أُنزِلَتْ على رسولِ اللَّهِ ﷺ سورةُ «المائدةِ»، وهو راكبٌ على راحلتِه، فلم تَسْتَطِعْ أَنْ تَحْمِلَه، فتَزَلَ عنها. ورَوَى ابنُ مَرْدَوَيْهِ أَنْ مِن حديثِ صَبَّاحِ بنِ سَهْلِ، عن عاصمِ الأَحْوَلِ، حدَّثَننى أَمُّ عَمرِو، عن عمّها، أنَّه كان في مَسِيرٍ مع رسولِ اللَّهِ ﷺ فنزَلَتْ عليه سورةُ «المائدةِ»، فانْدَقَّ عُنْقُ الراحلةِ مِن يَقَلِها. وهذا غريبٌ مِن هذا الوَجْهِ.

ثُم قد ثَبَتَ فى «الصحيحينْ» (٥) نُزُولُ سورةِ «الفَثْحِ» على رسولِ اللَّهِ وَعَلَيْ مَرْجِعَه مِن الحُدُيْمِيَةِ، وهو على راحلتِه، فكأنَّه يكونُ تارةً وتارةً، بحسب الحالِ. واللَّهُ أعلم. وقد ذكَرْنا أنواعَ الوَحْي إليه ﷺ، فى أولِ «شَرْحِ البُخارِيِّ»، وما ذكرَه الحَلِيمِيُّ وغيرُه مِن الأئمةِ، رضِي اللَّهُ عنهم.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥٢، وعزاه إلى أبي نعيم في الدلائل.

<sup>(</sup>٢) المسند ٢/ ١٧٦. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: وجبره. والمثبت من مصدر التخريج. وانظر تهذيب الكمال ٧/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥٢. وعزاه إلى ابن مردويه.

<sup>(</sup>٥) البخارى (٤٨٣٣)، ومسلم (١٧٨٦).

#### فَصْـلُ

قال اللّه تعالى (1) : ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَلْ اللّه تعالى (1) : ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِهِ لَيْ عَلَيْنَا بَيَانَكُم ﴾ [القيامة : ١١ - ١٩] . وقال تعالى (1) : ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِالْفُرْوَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُكُم وَقُلُ وقال تعالى (1) : ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِالْفُرْوَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُكُم وَقُلُ رَبِّ زِذِنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤] . وكان هذا في الابتداء ؛ كان عليه السلامُ ، مِن شِيدًة حروصه على أخذِه مِن المَلكِ ما يُوحَى إليه عن اللّهِ ، عزَّ وجلً ، لَيُساوِقُه (1) في التّلاوة ، فأمرَه اللّه تعالى أنْ يُنْصِتَ لذلك حتى يَفْرُغَ مِن الوَحْى ، وتَكَفَّلُ له أَنْ يَجْمَعَه في صَدْرِه ، وأنْ يُيسِّرَ عليه تِلاوَتَه وتَبْلِيغَه ، ( وأنْ يُيسِّنَه له ) ، ويُوقِقَه على المرادِ منه ، ولهذا قال : ﴿ وَلَا تَعْجَلُ وَيُقَلِّنُونَ وَلَوْ لَنَ يَرْدِنِ عِلْمًا ﴾ وقسال : ﴿ وَلَا تَعْجَلُ هِ وَلَا يَعْجَلُ هُ وَقُلُ رَبِ زِذِنِ عِلْمًا ﴾ وقسال : ﴿ وَلَا تَعْجَلُ هِ وَلَا يَعْجَلُ هُ وَقُلُ رَبِ زِذِنِ عِلْمًا ﴾ وقسال الملك ﴿ وَقُرْهَانَهُ ﴾ أي ؛ وأنْ تَقْرَأُه ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ ﴾ أي ؛ قلاه عليك الملك ﴿ فَأَلْ قَرَانَهُ ﴾ أي ؛ فاسْتَمِعْ له وتَدَبَّرُهُ ﴿ فَهُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيّانَهُ ﴾ وهو نظيرُ وقُلُ رَبِ زِذِنِي عِلْمًا ﴾ . وهو نظيرُ وقُلُ رَبِ زِذِنِي عِلْمًا ﴾ . وهو نظيرُ وقُلُ رَبِ زِذِنِي عِلْمًا ﴾ .

وفي «الصحيحين » (٥) مِن حديثِ موسى بنِ أبي عائشة ، عن سَعيدِ بنِ

<sup>(</sup>١) التفسير ٨/٣٠٣، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ٢١٢، ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) ساوقه: تابعه وسايره وجاراه. الوسيط (س و ق).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص. وانظر التفسير ٥/٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥، ١٩٢٧ - ١٩٢٩، ٤٤٠٥، ٢٥٢٤)، ومسلم (٤٤٨).

جُبَيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يُعالِجُ مِن التَّنْزِيلِ شِدَّةً ؟ فَكَان يُحَرُّكُ شَفَتَيْه ، فأنزلَ اللَّه : ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ قال: فكان إذا أَتاه جِبْريلُ فاسْتَمِعْ له وأَنْصِتْ ﴿ ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ قال: فكان إذا أَتاه جِبْريلُ أَطْرَقَ () ، فإذا ذَهَبَ قرَأَه كما وعَدَه اللَّهُ ، عزَّ وجلَّ .

## فَصْلُ

قال ابنُ إسحاقَ '' : ثُم تَتابَعَ الوَحْئُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وهو مُصَدُقٌ بما جاءه مِنه ، قد قبِلَه بقَبولِه ، وتَحَمَّلَ منه ما حَمَلَه ، على رِضا العبادِ وسُخْطِهم ، وللنَّبُوَّةِ أَثقالٌ ومُؤْنَةٌ '' ، لا يَحْمِلُها ولا يَسْتَضْلِعُ بها إلا أهلُ القوَّةِ والعَرْمِ مِن النَّبُوَّةِ أَثقالٌ ومُؤْنَةٌ '' ، لا يَحْمِلُها ولا يَسْتَضْلِعُ بها إلا أهلُ القوَّةِ والعَرْمِ مِن الرُسُلِ ، بعَوْنِ اللَّهِ وتَوْفيقِه ؛ لِمَا يَلْقَوْنَ من الناسِ ، وما يُرَدُّ عليهم مِمَّا جاءوا به عن الرُسُلِ ، بعَوْنِ اللَّهِ وتَوْفيقِه ؛ لِمَا يَلْقَوْنَ من الناسِ ، وما يُرَدُّ عليهم مِمَّا جاءوا به عن اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ ، فمَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ على ما أمَرَ اللَّهُ ، على ما يَلْقَى مِن قومِه مِن الخلافِ والأذى .

قال ابنُ إسحاقَ '' : وآمَنَتْ خديجةُ بنتُ خُويْلِدٍ ، وصَدَّقَتْ بما جاءَه مِن اللَّهِ ، ووازَرَتْه ('' على أمْرِهِ ، وكانتْ أوَّلَ مَن آمنَ باللَّهِ ورسولِه ، وصدَّق بما جاءَ

<sup>(</sup>١) أطرق: أمال رأسه إلى صدره، وسكت فلم يتكلم. الوسيط (ط ر ق).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن إسحاق ص ١١١، وسيرة ابن هشام ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) المؤنة: الشدة.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق ص ١١٢، وسيرة ابن هشام ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) وازره على الأمر: أعانه وقواه. الوسيط (و ز ر).

مِنه ، فخفَّفَ اللَّهُ بذلك (عن رسولِه) ؛ لا يَسْمَعُ شيئًا يَكْرَهُه ؛ مِنْ رَدِّ عليه ، وتَكُذيب له فيُحْزِنُهُ ذلك ، إلا فَرَّجَ اللَّهُ عنه بها إذا رَجَعَ إليها تُتَبَّتُه ، وتُخَفِّفُ عليه ، وتُحَفِّفُ عليه ، وتُحَفِّنُ عليه أمْرَ الناس ، رَضِى اللَّهُ عنها وأَرْضاها .

قال ابنُ إسحاقَ (): وحدَّثنى هِشامُ بنُ عُرُوةَ ، عن أبيه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ جَعْفَرٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أُبَشِّرَ خديجةَ بِبَيْتٍ مِن قَصَبٍ ، وهذا الحديثُ مُخَرِّجٌ في قَصَبٍ ، لَا صَحَبَ فيه ، وَلَا نَصَبَ » . وهذا الحديثُ مُخَرِّجٌ في «الصَّحِيحينْ » مِن حديثِ هِشامٍ . قالَ ابنُ هِشامٍ : القَصَبُ هاهنا اللوَّلُوُ الجُوّفُ .

قال ابنُ إسحاقُ (1): وجعل رسولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ جميعَ ما أَنعَمَ اللَّهُ به عليه وعلى العِبادِ مِن النبوةِ سِرًا، إلى مَن يَطْمَئِنُ إليه مِن أهلِه.

وقال موسَى بنُ عُقْبةً ، عن الزُّهْرِيُّ : كانتْ خديجةُ أُولَ مَنْ آمَنَ باللَّهِ ، وصَدَّقَ رَسُولَه ، قبلَ أَنْ تُفْرَضَ الصلاةُ .

قلتُ : يَعْنَى الصلواتِ الخمسَ ليلةَ الإسراءِ ، فأمّا أصلُ الصّلاةِ ، فقد وَجَبَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۱/ ۲٤۱.

<sup>(</sup>٣) قال النووى فى شرح مسلم ١٥/ ٢٠٠: قال جمهور العلماء: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف. وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجوهر. قال أهل اللغة: القصب من الجوهر ما استطال منه فى تجويف. قالوا: ويقال لكل مجوف: قصب. وقد جاء فى الحديث مفسرا ببيت من لؤلؤة محياة، وفسروه بمجوفة. قال الخطابى وغيره: المراد بالبيت هنا القصر.

<sup>(</sup>٤) صخب: اختلاط الأصوات.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٨١٨، ٣٨١٩، ١٤٠٠، ١٤٠٠)، ومسلم (٢٤٣٤، ٢٤٣٥).

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ٢٤٣/١. وأخرجه الطبرى في تاريخه ٢/ ٣٠٦، عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ١٤٣، عن موسى بن عقبة عن الزهرى.

في حياةِ خديجةً ، رَضِيَ اللَّهُ عنها ، كما سنُبَيِّنُه .

وقال ابنُ إسحاق ('): وكانتْ خديجةُ أولَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ ورسولِه، وصَدَّق بِمَا جاءَ به، ثُم إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى رسولَ اللَّهِ وَيَنْ حِينَ افْتُرِضَتْ عليه الصَّلاةُ، فَهَمَزَ له بِعَقِيهِ في ناحيةِ الوادي [٢٩/٢٤] فانفجَرَتْ له عينٌ مِن ماءِ زَمْزَمَ، فهَمَرَ له بِعَقِيهِ في ناحيةِ الوادي [٢٩/٢٤] فانفجَرَتْ له عينٌ مِن ماءِ زَمْزَمَ، فتَوَضَّأَ جِبْريلُ ومحمد، عليهما السَّلام، ثُم صلَّى رَكْعتَيْن، وسجَدَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُم رَجَعَ النبيُ وَقَد أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَه، وطابت نَفْسُه، وجاءَه ما يُحِبُّ مِن اللَّهِ، فأخذَ بَيدِ خديجة حتى أَتَى بها العَيْنَ، فتَوَضَّأَ كما تَوضَّأَ كما تَوضَّأَ بِعِريلُ، ثُم رَكَعَ رَكْعَتَيْن، وأَرْبِعَ سَجَدَاتٍ، ثُم كان هو وحديجةً يُصَلِّيان سِرًا.

قلتُ: صلاةُ جِبْريلَ هذه غيرُ (٢) الصَّلاةِ التي صَلَّاهَا به عندَ البيتِ مَرَّتَيْن، فَبَيَّنَ له أوقاتَ الصلواتِ الخمسِ؛ أولَها (٣) وآخِرَها؛ فإنَّ ذلك كان بعدَ فَرْضِيَتِها ليلةَ الإسراءِ، وسيَأْتي بيانُ ذلك، إن شاءَ اللَّهُ، وبه الثقةُ وعليه التُّكُلانُ.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق ص ١١٢، ١١٧. وسيرة ابن هشام ٢/ ٢٤٠، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عين).

<sup>(</sup>٣) سقط من: (الأصل).

#### فصل

# "في ذِكْرِ" أولِ مَن أَسْلَمَ، "ثُم ذِكْرِ" مُتَقَدّمي الإسلامِ مِن" الصحابةِ "رَضِي اللّهُ عنهم"

قال ابنُ إسحاقَ '' : ثُم إنَّ عَلِيَّ بنَ أبي طالبٍ ، رضِيَ اللَّهُ عنه ، جاءَ بعدَ ذلك بيوم ، وهما يُصَلِّبَان ، فقال عليِّ : يا محمدُ ، ما هذا ؟ قال : دِينُ اللَّهِ الذي اصطَفَى لنفسِه ، وبعَثَ به رُسُلَه ، فأَدْعُوكَ إلى اللَّهِ وَحْدَه لا شريكَ له ، وإلى عبادتِه ، وكُفْرِ '' باللَّاتِ والعُزَّى . فقال عَلِيٍّ : هذا أمرٌ لم أَسْمَعْ به قبلَ اليومِ ، فلستُ بِقَاضٍ أمرًا حتى أُحَدِّثَ به أبا طالبٍ . فكرة رسولُ اللَّه عَيْ أن اللهِ عَلَيْ أَنْ يَسْتَعْلِنَ أَمْرُه ، فقال له : «يا على ، إذا لم تُسْلِمْ فاكْتُمْ » . فمكَثَ على تلك الليلة ، ثُم إنَّ اللَّه أَوْقَعَ في قلبِ على الإسلام ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: ١ من٠.

<sup>(</sup>٣) في م: (و١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م، ص: (وغيرهم).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن إسحاق ص ١١٨.

<sup>(</sup>٦) في م: (أن تكفر).

فأصْبَح غَادِيًا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ حتى جاءَه، فقال: ماذا عَرَضْتَ علىً يا محمدُ ؟ فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ: «تَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وحْدَه لا شريكَ له، وتَكْفُرُ باللَّاتِ والعُزَّى، وتَبْرَأُ مِن الأندادِ». ففعلَ على وأَسْلَمَ، ومكَثَ يَأْتِيهِ على خَوْفِ مِن أبى طالبٍ، وكتَمَ على إسلامَه ولم يُظهِرُه، وأسلَمَ ابنُ حارِثةَ، يَعْنى زَيْدًا، فمَكَثا قريبًا مِن شَهْرٍ، يَخْتَلِفُ على إلى رسولِ اللَّهِ على على أنه ما أنْعَمَ اللَّهُ به على على أنَّه كان في حِجْرِ رسولِ اللَّهِ ﷺ قبلَ الإسلام.

قال ابنُ إسحاقَ () : حدَّثنى ابنُ أبى نَجِيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : وكانَ مِن نِعْمةِ اللَّهِ علَى على أنَّ قُرَيْشًا أصابَتْهم أزمة شديدة ، وكانَ أبو طالبِ ذا عيالِ كثيرةٍ ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ لعمّهِ العباسِ ، وكان مِن أَيْسَرِ بنى هاشم : «يا عباسُ ، إنَّ أخاك أبا طالبٍ كثيرُ العيالِ ، وقد أصابَ الناسَ ما ترى مِن هذه الأَزْمةِ ، فانطلِقْ حتى نُخفّفَ عنه مِن عيالِه » . فأخذ رسولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا فضَمّه الله نيئاً ، فاتَبعَه على وآمَن به إليه ، فلم يَزَلُ مع رسولِ اللَّهِ ﷺ حتَّى بعَنه اللَّهُ نبيًّا ، فاتَّبعَه على وآمَن به وصَدَّقَه .

وقال يُونُسُ<sup>(۲)</sup> بنُ بُكَيْرٍ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدَّثنى يَحْيَى بنُ أَبَى الأَشْعَثِ الكِنْدِيُّ، مِن أَهلِ الكوفةِ، حدَّثَنى إسماعيلُ بنُ<sup>(۲)</sup> إِياسِ بنِ<sup>(١)</sup> عُفَيِّفٍ، عن أَهلِ الكوفةِ، حدَّثَنى إسماعيلُ بنُ<sup>(۳)</sup> إِياسِ بنِ قَيْسِ عُفَيِّفٍ، عن جدِّه عُفَيِّفٍ – وكان عُفَيِّفٌ (٥) أَحا الأَشْعَثِ بنِ قَيْسِ

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲۶۶/۱.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) بعده في النسخ: « أبي ٤ . والمثبت من سيرة ابن إسحاق ص ١١٩. وانظر لسان الميزان ١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) في ص: (عن).

<sup>(</sup>٥) بعده في ص: ١ جد، وهو خطأ. انظر أسد الغابة ١٨/٤، والإصابة ١٥١٥.

لأُمّه - أنّه قال ('): كنتُ امرَءًا تاجرًا فقدِمْتُ مِنّى أيامَ الحَجِّ، وكان العباسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ [ ٢٠٠/٧] امْرَءًا تاجرًا، فأتيتُه أَبْتاعُ منه وأييعُه. قال: فبينا نحن إذ خرَجَ رَجُلٌ مِن خِباءِ (') فقام يُصَلِّى تِجاهَ الكعبةِ ثُم خرَجَتِ امرأةٌ فقامت تُصَلِّى، خرَجَ غلامٌ فقام يُصَلِّى معه، فقلتُ: ياعباسُ، ما هذا الدِّينُ؟ إِنَّ هذا الدينَ ما نَدْرِى ما هو. فقال: هذا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَه، وأَنَّ كُنوزَ كِسْرَى وقَيْصَرَ سَتُفْتَحُ عليه، وهذه امرأتُه خديجةُ بنتُ خُويْلدِ آمنَتْ به، وهذا الغُلامُ ابنُ عَمّه عَلَى بنُ أَبى طالبِ آمَنَ به. قال عُقَيِّفٌ: فلَيْتَنى كنتُ آمنتُ الغُلامُ ابنُ عَمّه عَلَى بنُ أَبى طالبِ آمَنَ به. قال عُقَيِّفٌ: فلَيْتَنى كنتُ آمنتُ يومَعْذِ فكنتُ أكونُ ثانيًا. وتابعَه إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ إسحاقَ (')، وقال في الحديثِ: إذْ خَرَجَ رجلٌ مِن خِباءٍ قَريبِ مِنه، فنظَرَ إلى السماءِ فلمّا رآها قد مالتُ قام يُصَلِّى. ثُمُ ذكرَ قِيامَ خديجةً وراءَه.

وقال ابنُ جرير : حدَّثنى محمدُ بنُ عُبَيْدِ المُحَارِينَ ، حدَّثنا سعيدُ بنُ خُبَيْدٍ المُحَارِينَ ، حدَّثنا سعيدُ بنُ خُبَيْمٍ ( ) عن أسدِ بنِ عَبْدة البَجلِئ ، عن يَحْيى بنِ عُفَيِّفِ ، ( عن عُفَيِّفِ ) ، قال : جئتُ زَمَنَ ( ) الجاهلية إلى مكة ، فنزَلْتُ على العباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ ، فلمّا طَلَعَت الشمسُ وحلَّقَتْ في السماءِ ، وأنا أَنْظُرُ إلى الكعبةِ ، أقبلَ شابٌ فرَمَى ببَصَرِه إلى السّماءِ ، ثُم اسْتَقْبَلَ الكعبة فقامَ مُسْتَقْبِلَها ، فلم يَلْبَثْ حتى فرَمَى ببَصَرِه إلى السّماءِ ، ثُم اسْتَقْبَلَ الكعبة فقامَ مُسْتَقْبِلَها ، فلم يَلْبَثْ حتى

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) الحباء: بيت من وبر أو شعر أو صوف، يكون على عمودين أو ثلاثة. الوسيط (خ ب أ).

<sup>(</sup>٣) ذكر متابعة إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق البيهقي في الدلائل ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/ ٣١١. قال ابن عبد البر في الاستيعاب ٣/ ١٢٤١: حديث حسن جداً.

<sup>(</sup>٥) في ص: وخيثم، انظر تهذيب الكمال ١٠/١٣/٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: النسخ. والمثبت من مصدر التخريج. وانظر الإصابة ١٥١٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص: ومن ١٠

جاءَ غلامٌ ''فقامَ عن يمينِه''، فلم يَابَتْ حتى جاءت امرأةٌ فقامتْ خَلْفهما، فركَعَ الشابُ فركَعَ الغلامُ والمرأةُ ، ''فرفَعَ الشابُ فرفعَ الغلامُ والمرأةُ '، فخرً الشابُ ساجدًا فسجَدا معه، فقلتُ : يا عباسُ ، أمرٌ عظيمٌ ! فقال : ''أمرٌ عظيمٌ '. فقال : أتَدْرِى مَن هذا ؟ فقلتُ : لا . فقال : هذا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ابنِ عبدِ المُطَّلِبِ ، ابنُ أحى ، 'أتَدْرِى مَن الغلامُ ؟ قلتُ : لا . قال : هذا على ابنُ أبى طالبِ '' ، أتَدْرِى مَن هذه المرأةُ التي خَلْفهما ؟ قلتُ : لا . قال : هذه المرأةُ التي خَلْفهما ؟ قلتُ : لا . قال : هذه المرأةُ التي خَلْفهما ؟ قلتُ : لا . قال : هذه بندُ خُونِيلِد زَوجةُ ابنِ أخى ، وهذا حدَّثنى أنَّ ربَّك ربَّ السَّماءِ '' أمَرَه بهذا الذي تَراهم عليه ، واثمُ اللَّهِ ما أَعْلَمُ على ظَهْرِ الأَرْضِ كُلِّها أحدًا ' على هذا الدين ' غيرَ هؤلاء الثلاثةِ .

وقال ابنُ بَحِرِيرٍ : حدَّثَنى ابنُ مُحمَيْدٍ ، حدَّثَنا عيسَى بنُ سَوادَةَ بنِ الجَعْدِ ، حدَّثَنا محمدُ بنُ المُنْكَدِرِ ، وربيعةُ بنُ أبى عبدِ الرحمنِ ، وأبو حازِمٍ ، والكَلْبيُ ، قالوا : عليِّ أولُ مَن أَسْلَمَ . قال الكَلْبيُ : أَسلَمَ وهو ابنُ تِسْعِ سِنِين .

وحدَّثَنَا (٢) ابنُ مُحمَيْدِ، حدَّثَنَا سَلَمَةُ، عن ابنِ إسحاقَ، قال: أولُ ذَكَرِ آمَنَ برسولِ اللَّهِ ﷺ وصلَّى معه وصَدَّقَه على بنُ أبى طالبٍ، وهو ابنُ عَشْرِ سِنين، (٧ وكان في حِجْرِ رسولِ اللَّهِ ﷺ قبلَ الإسلامِ ٧ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، م: ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٥) بعده في م، ص: (أبي).

<sup>(</sup>٦) القائل الطبرى. تاريخ الطبرى ٢/٢١٣.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص.

قال الوَاقِدِيُّ : 'أخْبَرَنا إبراهيمُ بنُ 'نافع، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مُجاهِدٍ، قال : أَسْلَمَ عليٌ وهو ابنُ عَشْرِ سِنِين. قال الواقِديُّ 'اذا وأجْمَعَ أصحابُنا على أنَّ عليًّا أَسْلَمَ بعدَ ما تَنَبَّأَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ بسَنَةٍ. وقال محمدُ بنُ كَعْبِ (ف) : أولُ مَنْ أَسْلَمَ مِن هذه الأُمَّةِ خديجةُ ، وأولُ رَجُلَيْن أَسْلَما أبو بكرٍ ، وكان عليٌ يَكْتُمُ إيمانَه خَوْفًا مِن أبيه ، حتى وعليٌ ، وأسلَمَ عليٌ قبلَ أبي بكرٍ ، وكان عليٌ يَكْتُمُ إيمانَه خَوْفًا مِن أبيه ، حتى لَقِيَه أبوه ، قال : أَسْلَمْتَ ؟ قال : نَعَمْ . قال : وآزِرِ ابنَ عَمِّكَ وانصُرْه . قال : وكان أبو بكرٍ الصِّدِيقُ أولَ مَن أَطْهَرَ الإسلامَ .

وروَى ابنُ جَرِيرٍ في «تاريخِه» (٢٠ مِن حديثِ شُعْبَةَ ، عن أبي بَلْجٍ ، عن عَمرِو بنِ مَيْمونِ ، عن ابنِ عَبَّاسٍ قال : أولُ مَن صَلَّى عليٌّ .

وحدَّثنا ('زكريا بنُ يحيى الضريرُ ، حدَّثنا ' [ ٢٠.٧٤] عبدُ الحميدِ بنُ بحرِ (^) ، حدَّثنا شَريكٌ ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ محمدِ بنِ عَقيلِ ، عن جابرٍ ، قال : بُعِثَ النبيُ ﷺ يومَ الاثنينِ ، وصلَّى عليٌّ يومَ الثلاثاءِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرى في تاريخه ٢/ ٣١٤، من طريق الواقدى به.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «عن». والمثبت من مصدر التخريج. انظر تهذيب الكمال ٢٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تاريخه ٢/ ٣١٤، من طريق الحارث عن ابن سعد عن الواقدي به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ١٦٣، عن محمد بن كعب.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٢/٣١٠.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : النسخ ، واستدرك من تاريخ الطبرى ۲۱۰/۲ .

<sup>(</sup>٨) في النسخ: « يحيي » . والمثبت من مصدر التخريج . وانظر لسان الميزان ٣/ ٣٩٥، ٣٩٨.

ورَوَى () مِن حديثِ شُعبةً ، عن عَمرِو بنِ مُرَّةً ، عن أبى حمزة () – رَجُلٍ مِن الأَنصارِ – سَمِعْتُ زيدَ بنَ أَرْقَمَ ، يَقولُ : أولُ مَن أَسْلَمَ معَ رسولِ اللَّهِ عِنْ الأَنصارِ – سَمِعْتُ زيدَ بنَ أَرْقَمَ ، يَقولُ : أولُ مَن أسَلَمَ معَ رسولِ اللَّهِ عَلَى بنُ أبى طالبٍ . قال : فذكَرْتُه للتَّخعِيِّ فأنكَرَه ، وقال : أبو بكرٍ أولُ مَن أَسْلَمَ .

ثُم قال (٢): حدَّثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ موسَى، حدَّثَنا العَلاءُ، عن المِنْهالِ بنِ عَمْرِو، عن عبّادِ بنِ عبدِ اللَّهِ، سمِعْتُ عَلِيًّا يقُولُ: أنا عبدُ اللَّهِ، وأخو رسولِه، وأنا الصّدِيقُ الأكبرُ، لا يقُولُها بعدى إلَّا كاذبٌ مُفْتَرٍ، صَلَّيْتُ قَبْلَ الناسِ بسبعِ وأنا الصّدِيقُ الأكبرُ، لا يقُولُها بعدى إلَّا كاذبٌ مُفْتَرٍ، صَلَّيْتُ قَبْلَ الناسِ بسبعِ سنين. وهكذا رَوَاه ابنُ ماجه (١) عن محمدِ بنِ إسماعيلَ الرازي، عن عُبَيْدِ اللَّهِ ابنِ موسَى العَبْسيّ (٥) – وهو شيعيّ مِن رجالِ الصحيحِ – عن العَلاءِ بنِ صالع الأسَديّ (١) الكوفيّ وثقوه (٧)، ولكن قال أبو حاتِم (١): كان مِن عُتُقِ الشِّيعةِ. اللَّهِ على بنُ المَدِينِيّ (أَلَا يَنْ عَمْرِو ثقةً ، وأمّا وقال على بنُ المَدِينِيّ (أَلَّ بنُ عَمْرِو ثقةً ، وأمّا شيخُه عبّادُ بنُ عبدِ اللَّهِ – وهو الأَسَديُّ الكوفيُّ – فقد قال فيه عليُ شيئخه عبّادُ بنُ عبدِ اللَّهِ – وهو الأَسَديُّ الكوفيُّ – فقد قال فيه عليُ

<sup>(</sup>١) أى ابن جرير. تاريخ الطبرى ٢/ ٣١٠. كما أخرجه الترمذى (٣٧٣٥) من طريق الطبرى به. قال الألباني: صحيح الإسناد عن زيد، متصل عن النخعي. (صحيح سنن الترمذي ٧/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) في ص: ١ جمرة ١٠. انظر تهذيب الكمال ١٣/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) القائل الطبرى. تاريخ الطبرى ٢/ ٣١٠.

 <sup>(</sup>٤) ابن ماجه (١٢٠). قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٣٦٨: هذا كذب على عليم . وقال الألباني :
 باطل (ضعيف سنن ابن ماجه ٢٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: والفهمي ». انظر تهذيب الكمال ١٦٤/١٩.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: ١ الأزدى ، . انظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٥١١.

<sup>(</sup>٧) ذكر ذلك المزى في تهذيب الكمال ٢٢/ ١٢ه، فقال: قال عباس الدُّورى، وأبو بكر بن أبي خيشمة عن يحيى بن معين، وأبو داود: ثقة.

<sup>(</sup>٨) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ١٠١.

ابنُ المَدِينِيُّ (' : هو ضعيفُ الحديثِ . وقال البُخَارِيُّ (' : فيه نَظَرٌ . وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقاتِ» (' . وهذا الحديثُ مُنكَرٌ بِكلِّ حالٍ ، ولا يَقولُه عليٌ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، وكيفَ يُمْكِنُ أن يُصَلِّي قبلَ الناسِ بسبعِ سِنين ؟! هذا لا يُتَصَوَّرُ أصلًا . واللَّهُ أعلمُ . وقال آخرون (' : أولُ مَن أسلَمَ مِن هذه الأمةِ أبو بكر الصَّدِيقُ . والجَمْعُ بينَ الأقوالِ كلِّها أنَّ خديجةَ أولُ مَن أسلَمَ مِن الموالي زيدُ بنُ وظاهرُ السِّياقاتِ ، وقبلَ الرجالِ أيضًا . وأولُ مَن أسلَمَ مِن الموالي زيدُ بنُ حارثة ، وأولُ مَن أسلَمَ مِن المؤلي زيدُ بنُ البُلوغِ ، على المشهورِ ، وهؤلاءِ كانوا ، إذ ذاك ، أهلَ البيتِ ، وأولُ مَن أسلَمَ مِن المرامِ مَن أسلَمَ مِن الرجالِ المُحدِّدِيقُ ، وإسلامُه كانَ أنفعَ ( مِن إسلام مَن أسلَمَ مِن الرجالِ الأحرارِ أبو بكرِ الصَّدِّيقُ ، وإسلامُه كانَ أنفعَ ( مِن إسلام مَن أسلَمَ مِن المرابِ ، فإنَّه كان صَدْرًا (' ) مُعَظَّمًا ، ورئيسًا في قريشٍ مُكَوَمًا ، وصاحبَ مالِ ، وداعِيةً إلى الإسلامِ ، وكان مُحبَبًا مُتَأَلَّقًا يَبُذُلُ المالَ في طاعةِ اللَّهِ ورسولِه ، كما سيَأْتَى تَقْصيلُه .

قال يُونُسُ، عن ابنِ إسحاق (٢): ثُم إنَّ أبا بكرِ الصِّدِّيقَ لقِيَ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهِ، فقالَ: أَحَقِّ ما تقولُ قريشٌ يا محمدُ مِنْ تَرْكِك آلهتنا، وتَسْفيهِك عقولَنا، وتَكْفيرِك آباءَنا (٨)? فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُهَ: «بلي، إنِّي رسولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٦/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٥/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ الطبرى ٢/ ٣١٤، ٣١٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) صدر القوم: رئيسهم. الوسيط (ص د ر).

<sup>(</sup>۷) سيرة ابن إسحاق ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «إيانا».

ونبيُّه ، بَعَثَنِى لأَبَلِّغَ رسالتَه ، وأَدْعُوك إلى اللَّهِ بالحقّ ، فواللَّهِ إنَّه لَلْحَقَّ ، أَدْعوك يا أبا بكرٍ ، إلى اللَّهِ وَحْدَه لا شريكَ له ، ولا تَعْبُدْ غيرَه ، والموالاةِ على طاعتِه » . وقرأ عليه القرآنَ ، فلم يُقِرَّ ولم يُنْكِرْ ، فأسلَمَ وكفَرَ بالأصنامِ ، وحَلَمَ الأندادَ وأقرَّ بحقّ الإسلام ، ورجَعَ أبو بكرٍ وهو مُؤْمِنٌ مُصَدِّقٌ .

قال ابنُ إسحاق (۱) و حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللّهِ ابنِ الحُصَينِ التميمِى أنَّ رسولَ اللّهِ ﷺ قال: «ما دَعَوْتُ أَحَدًا إلى الإشلَامِ إلَّا كَانَتْ عِنْدَهُ كَبُوةٌ (۱) وَتَرَدُّدٌ وَنَظَرٌ ، إلَّا أَبَا بَكْرِ مَا عَكَمَ عنه حينَ ذكرْتُه ، وَلَا تَرَدُّدُ فيه » . عَكَمَ ، أى تَلَبَّثَ . وهذا الذى ذكره ابنُ إسحاق فى قولِه : فلم يُقِرَّ ولم يُنْكِرْ . مُنْكَرٌ ؛ فإنَّ ابنَ إسحاق وغيره (۱) ذكروا أنّه كان صاحب رسولِ اللّهِ ولم يُنْكِرْ . مُنْكَرٌ ؛ فإنَّ ابنَ إسحاق وغيره (۱) ذكروا أنّه كان صاحب رسولِ اللّهِ عَنْهِ قبلَ البِعْنَةِ ، وكان يَعْلَمُ مِن صِدْقِه ، وأمانتِه ، ومحسنِ سَجِيتِه (١) ، وكرَمِ أَخْلاقِه ، ما يَمْنَعُه مِن الكَذِبِ على الخَلْقِ ، فكيفَ يَكْذِبُ على اللّهِ ؟! ولهذا بحرَّدِ ما ذَكرَ له أنَّ اللَّه أرسلَه ، باذرَ إلى تَصْدِيقِه ، ولم يَتَلَعْفَمْ ، ولا عَكمَ ، وقد ذكرنا كيفية إسلامِه في كتابِنا الذي أفرَدْناه في سيرتِه ، وأوْرَدْنا فضائِلَه وقد ذكرنا كيفية إسلامِه في كتابِنا الذي أفرَدْناه في سيرتِه ، وأوْرَدْنا فضائِلَه وقد ذكرنا كيفية إسلامِه في كتابِنا الذي أفرَدْناه في سيرتِه ، وأوْرَدْنا ما رَواه كلَّ منهما عن وشمائِلَه ، وأَتْبعْنا ذلك بسيرةِ الفاروقِ أيضًا ، وأوْرَدْنا ما رَواه كلَّ منهما عن النبيِّ ﷺ مِن الأحاديثِ ، وما رُويَ عنه مِن الآثارِ والأحكامِ والفَتاوَى ، فبلَغَ ذلك ثلاث مُجلَّداتٍ . وللَّهِ الحمدُ والمِنَّةُ .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق ص ١٢٠، وسيرة ابن هشام ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) الكبوة: الوقفة عند الشيء يدعى إليه الإنسان أو يطلب منه. الوسيط (ك ب و).

<sup>(</sup>٣) انظر دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ١٦٤، ١٦٥. وتاريخ دمشق ٣٠/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «شجيته». والسجية: الطبيعة والخلق.

وقد ثبت فى «صحيحِ البُخَارِى » ، عن أبى الدَّرْدَاءِ فى حديثِ ما كان بينَ أبى بكرٍ وعمرَ ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما ، مِن الخصومةِ ؛ وفيه : فقال رسولُ اللَّهِ عَنهما ، مِن الخصومةِ ؛ وفيه : فقال رسولُ اللَّهِ عَنْهَى إلَيْكم ، فَقُلْتُم : كَذَبْتَ . وَقَال أَبُو بَكْرٍ : صَدَقَ . وَاسانِى بِنَفْسِه وَمالِه ، فهل أنتم تَارِكُوا لى صَاحبى ؟ » . مَرَّتَيْن ، فما أُوذِي بعدَها ، وهذا كالنَّصٌ على أنَّه أوَّلُ مَن أَسْلَمَ ، رضِيَ اللَّهُ عنه .

وقد رؤى التَّرْمِذِيُّ ، وابنُ حِبَّانَ (٢) مِن حديثِ شُعْبةَ ، عن سعيدِ الجُرَيْرِیُّ ، عن أَبَى سعيدِ الجُرَيْرِیُّ ، عن أَبَى سعيدِ قال : قال أبو بكرِ الصِّدِّيقُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه : السَّتُ أَحقَّ الناسِ بها ، السُّتُ أُولَ مَن أَسلَمَ ، السُّتُ صاحبَ كذا ؟

وروَى ابنُ عَساكِرَ أَ مِن طريقِ بُهْلُولِ بنِ عُبَيْدٍ، حدَّ ثَنا أبو إسحاقَ السَّبِيعيُّ ، عن الحارثِ ، سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : أُولُ مَن أُسلَمَ مِن الرجالِ أبو بكر الصَّدِيقُ ، وأُولُ مَن صَلَّى مع النبيِّ عَلِيًّةٍ مِن الرجالِ عليُّ بنُ أبى طالبٍ . وقال شُعْبَةُ : عن عَمرِو بنِ مُرَّةَ ، عن أبى حمزة ، عَن زيدِ بنِ أَرْقَمَ قال : أُولُ مَن صَلَّى مع النبيِّ عَلِيْ أبو بكر الصِّدِيقُ .

وقد تقدُّم روايةُ ابن جَرِيرِ (١) لهذا الحديثِ مِن طريقِ شُعبةً ، عن عَمرِو بنِ

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳۹۹۱، ٤٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٦٦٧)، والإحسان (٦٨٦٣). صحيح (صحيح سنن الترمذي ٢٨٩٨).

<sup>(</sup>٣) في ص: ١ الجزيري ١٠ انظر تهذيب الكمال ١٠/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٣٠/ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، م: «رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث شعبة، وقال الترمذي: حسن صحيح». والظاهر أنه لم يروه أحد من المذكورين بهذا اللفظ من حديث شعبة. بل المروى عندهم من حديث شعبة؛ ما تقدم في صفحة ٦٦ من رواية ابن جرير حاشية (١)، . وهو في مسند أحمد ٤/ ٣٦٨، ٣٧١. والترمذي (٣٧٣ه).

<sup>(</sup>٦) تقدم في صفحة ٦٦.

مُرَّةً ، عن أبي حَمْزةً (١) ، عن زيدِ بن أَرْقَمَ ، قال : أولُ مَن أسلَمَ على بنُ أبي طالبٍ. قال عَمْرُو بِنُ مُرَّةً: فذكَرْتُه لإبراهيمَ النَّخَعِيُّ فأنكَرَه، وقال: أولُ مَن أُسلَمَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِّيقُ، رَضِيَ اللَّهُ عنه.

وروى الوَاقِديُّ (٢) بأسانيدِه ، عن أبي أَرْوَى الدَّوْسيُّ ، وأبي سَلَمة (١) بن عبدِ الرحمنِ و (°)جماعةٍ مِن السَّلَفِ: أُولُ مَنْ أَسلَمَ أَبُو بكرِ الصَّدِّيقُ.

وقال يَعقوبُ بنُ سُفيانَ (١): حَدَّثَنا أَبُو بكرِ الحُمَيْديُّ، حَدَّثَنا سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةً ، عن مالكِ بنِ مِغْوَلٍ ، عن رَجُلِ ، قال : سُئِلَ ابنُ عباسٍ : مَن أَوَّلُ مَن آمَنَ ؟ فقال : أبو بكرٍ ، أمّا سمِعْتَ قولَ حسانً (٧) :

إذا تَذَكُّونَ شَجْوًا مِن أَحِي ثِقَةٍ فَاذكُو أَخَاكَ أَبَا بَكْرِ بَمَا فَعَلا بعدَ النبيِّ وأولاها بما حَمَلا وأُوَّلَ الناس منهم صَدَّقَ الرُّسُلَا بأمر صاحبهِ الماضي وما انتَقَلا

خَيْرَ البَرِيَّةِ أَوْفَاهَا وأعدَلَها والتالى الثانى المحمود مشهده [ ٧١/٢ظ ] عاشَ حَميدًا لأمر اللَّهِ مُتَّبِعًا

وقد روَّاه أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبةً (^) ، حدَّثَنا شيخٌ لنا ، عن مُجَالِدٍ ، عن عامرٍ ، قال : سألتُ ابنَ عباسٍ - أو : شئل ابنُ عباسٍ - : أَيُّ الناسِ أُولُ إِسلامًا ؟ قال :

<sup>(</sup>١) في ص: «جمرة». وهو خطأ. انظر تهذيب الكمال ٢٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ١٧١، عن محمد بن عمر الواقدي به .

<sup>(</sup>٣) في ص: «الروس ٤. انظر أسد الغاية ٦/٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «مسلم». وهو خطأ. انظر تهذيب التهذيب ١١٥/١٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: «في».

<sup>(</sup>٦) المعرفة والتاريخ ٣/٢٦٣.

<sup>(</sup>V) دیوان حسان ص ۲۱۱، ۲۱۲.

<sup>(</sup>۸) مصنف ابن أبي شيبة (۱۸٤٣٣).

أَمَا سَمِعْتَ قُولَ حَسَانَ بِنِ ثَابِتٍ. فَذَكَرَه، وهكذا رَوَاه الهيثمُ بنُ عَدِيٍّ (١)، عن مُجَالِدٍ، عن عامرِ الشَّعْبِيِّ: سأَلْتُ ابنَ عباسٍ. فَذَكَرَه.

وقال أبو القاسمِ البَغَوِئُ '' عدَّتَنى سُرَيجُ بنُ يُونُسَ، حدَّتَنا يُوسُفُ بنُ المَنْكَدِرِ، وربيعةُ بنُ أبى المَنْكَدِرِ، وربيعةُ بنُ أبى عبدِ الرحمنِ، وصالحُ بنُ كَيْسَانَ، وعثمانُ بنُ محمد، لا يَشُكُّونَ أَنَّ أُولَ القوم إسلامًا أبو بكر الصِّدِيقُ، رَضِى اللَّهُ عنه.

قلتُ: وهكذا قال إبراهيمُ النَّخَعِيُّ (٢)، ومحمدُ بنُ كَعْبِ (١)، ومحمدُ بنُ سِيرِينَ (٥)، وسعدُ بنُ إبراهيمَ، وهو المشهورُ عن جمهورِ أهلِ السنّةِ.

وروَى ابنُ عَسَاكِرَ<sup>(۱)</sup> ، عن سعدِ بنِ أبى وَقَّاصٍ ، ومحمدِ بنِ الحَنَفِيَّةِ أَنَّهما قالا : لم يَكُنْ أُولَهم إسلامًا ، ولكن كان أفضلَهم إسلامًا . قال سعدٌ : وقد آمَنَ قبلَه خمسةٌ .

وثبَت فى «صحيحِ البُخَارِئِ» ، مِن حديثِ هَمَّامِ بنِ الحارثِ ، عن عَمَّارِ البِن يَاسِرِ قال : رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، وما معه إلَّا خَمسَةُ أَعْبُدٍ ، وامرأتانِ ، وأبو بكر .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۰/ ٤٠، والطبرى في تاريخه ۲/ ۳۱۵. كلاهما من طريق الهيثم بن عدى به .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠/٣٠، من طريق عبد الله بن محمد أبي القاسم البغوى به .
 (٣) تقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) الذي تقدم عن محمد بن كعب، أن أول من أسلم هو على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٣٠/ ٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>۷) البخاری (۳۲۹۰ ۳۸۹۷).

ورَوَى الإمامُ أحمدُ (۱) وابنُ مَاجَه (۱) مِن حديثِ عاصمِ بنِ أبى النَّجُودِ ، عن إبِي النَّجُودِ ، عن ابنِ مسعودِ قال : أولُ مَن أظهَرَ الإسلامَ سبعةً ؛ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ، (وأبو بكر ) وعمارٌ ، وأمّه سُمَيّةُ ، وصُهيْبٌ ، وبلالٌ ، والمِقْدَادُ ، فأمّا رسولُ اللَّهِ عَلَيْ فمنعَه اللَّهُ بِعَمّهِ ، وأمّا أبو بكرِ فمنعه اللَّهُ بقَوْمِه ، وأمّا سائرُهُم فأخذَهم المشركون فألبَسوهم أَدْرُعَ الحديدِ وصَهرُوهم في الشمسِ ، فما مِنهم مِن أحدِ إلَّا وقد واتاهم (١) على ما أرادوا ، إلَّا بلالًا فإنَّه هانَتْ عليه نفسُه في اللهِ ، وهانَ على قومِه ، فأخذوه فأعطَوْه الوِلْدَانَ ، فجعلوا يَطُوفُونَ به في شِعابِ مكةً ، وهو يَقولُ : أَحَدٌ أَحَدٌ . وهكذا رواه التَّوْرِيُّ (٥) ، عن منصورٍ ، عن مجاهدِ مُوسَلًا .

فأمّا ما روّاه ابنُ جريرِ (١) قائلًا: أُخبَرَنا ابنُ مُحمَيْدٍ، حدَّثنا كِنانةُ بنُ جَبَلَةً (٧) ، عن إبراهيمَ بنِ طَهْمانَ ، عن حَجَّاجٍ ، عن قتادةَ ، عن سالم بنِ أبى الجَعْدِ ، عن محمدِ بنِ سعدِ بنِ أبى وَقَّاصٍ ، قال : قلتُ لأبى : أكانَ أبو بكرٍ أوّلكم إسلامًا ؟ قال : لا ، ولقد أسلَمَ قبلَه أكثرُ مِن خمسين ، ولكن كان أفضلنا إسلامًا . فإنَّه حديثٌ مُنكَرٌ إسنادًا ومَثنًا .

قال ابنُ جريرٍ (^): وقال آخرون: كان أولَ مَن أسلَمَ زيدُ بنُ حارثةً. ثُم

<sup>(</sup>١) المسند ١/ ٤٠٤. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۱۵۰). حسن (صُحيح سنن ابن ماجه ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) في ص: «أتاهم». وواتاه على الأمر: طاوعه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٤٣٨، عن الثوري به .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٢/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: «حبلة». وهو تصحيف. وفي ص: «حميلة». وانظر لسان الميزان ٤٩٠/٤.

<sup>(</sup>۸) تاریخ الطبری ۲/۳۱۶.

رَوَى مِن طريقِ الواقِدِيُ (۱) عن ابنِ أبى ذِئْبٍ ، سأَلْتُ الزُّهْرِيَّ : مَن أولُ مَن أَسْلَمَ مِن النساءِ ؟ قال : خديجة . قلت : فمِن الرجالِ ؟ قال : زيدُ بنُ حارثة . وكذا قال عُروة ، وسليمانُ بنُ يَسارٍ ، وغيرُ واحدٍ : أولُ مَن أَسْلَمَ مِن الرجالِ زيدُ بنُ حارثة (۱) . وقد أَجابَ أبو حنيفة ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، بالجَمْعِ بينَ هذه الأقوالِ بأنَّ أولَ مَن أسلَمَ مِن الرجالِ الأحرارِ أبو بكرٍ ، ومِن النساءِ خديجة ، ومِن الموالى زيدُ بنُ حارثة ، ومِن الغِلْمَانِ على بنُ أبى طالبٍ ، رضِيَ اللَّهُ عنه م أجمعينَ .

قال محمدُ بنُ إسحاقَ (): فلمّا أسلَمَ أبو بكر وأظهَرَ إسلامَه دعا إلى اللّهِ عزَّ وجلَّ ، وكانَ أبو بكر رجلًا مَأْلَفًا لقومِه مُحَبَّبًا سَهْلًا ، وكانَ أَنْسَبَ قريشٍ على لقريشٍ ، وكانَ رجلًا مَأْلَفًا لقومِه يُختِبًا سَهْلًا ، وكانَ رجلًا تاجرًا لقريشٍ ، وكان رجالُ قومِه يَأْتُونَه ويَأْلَفُونَه ، لغيرِ واحدِ مِن الأمرِ ؛ لغليه ، وتجاريّه ، وكان رجالُ قومِه يَأْتُونَه ويَأْلَفُونَه ، لغيرِ واحدِ مِن الأمرِ ؛ لعِلْمِه ، وتجاريّه ، وحسنِ مجالسيّه ، فجعلَ يَدْعو إلى الإسلامِ مَن وَثِقَ به مِن قومِه مِنَّ يَعْشاه ويَجْلِسُ إليه ، فأسلَمَ على يديه فيما بلغنى الزُّيَيْرُ بنُ العَوَّامِ ، وعثمانُ بنُ عقانَ ، وطَلْحَةُ بنُ عُبيدِ اللّهِ ، وسعدُ بنُ أبى وَقَاصٍ ، وعبدُ الرحمنِ وعثمانُ بنُ عقانَ ، وطَلْحَةُ بنُ عُبيدِ اللّهِ ، وسعدُ بنُ أبى وَقَاصٍ ، وعبدُ الرحمنِ ابنُ عَوْفٍ ، رَضِى اللّهُ عنهم ، فانطلَقُوا إلى رسولِ اللّهِ ﷺ ، ومعهم أبو بكرٍ ، فعرَضَ عليهم الإسلامَ ، وقرأً عليهم القرآنَ ، وأنباهم بحقُ الإسلامِ فآمنوا ، فعرَضَ عليهم الإسلامَ ، وقرأً عليهم القرآنَ ، وأنبأهم بحقُ الإسلامِ فآمنوا ، وكان هؤلاءِ النَّقَرُ الثمانيةُ الذين سَبَقُوا إلى الإسلامِ ، فصدَّقوا رسولَ اللّهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) في ص: «الزهري».

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك كله، الطبرى في تاريخه ٣١٦/٢، ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ص ١٢١، وسيرة ابن هشام ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) ليست في : ص.

وآمَنوا بما جاءً مِن عندِ اللَّهِ .

وقال محمدُ بنُ عُمَرَ الوَاقِدِيُّ ('): حدَّثَني الضحّاكُ بنُ عثمانَ ، عن مَخْرَمَة ابنِ سليمانَ الوالبيُّ ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بن (٢) طَلْحةَ ، قال : قال طلحةُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَضَرْتُ سُوقَ بُصْرَى، فإذا راهبٌ في صَومعتِه يَقُولُ: سَلُوا أَهلَ المَوْسِم: أَفيهم رجلٌ مِن أَهلِ الحَرَم؟ قال طَلْحةُ: قلتُ: نعم أنا. فقال: هل ظَهَرَ أَحمدُ بعدُ؟ قلتُ: ومَن أحمدُ؟ قال: ابنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، هذا شَهْرُه الذي يَخْرُمُجُ فيه، وهو آخِرُ الأُنبياءِ، مَخْرَجُه مِن الحَرَم، ومُهاجَرُه إلى نَخْل وحَرَّةٍ (٢) وسِباخ (،) فإيَّاك أن تُسْبَقَ إليه. قال طَلْحةُ: فوقَعَ في قلْبي ما قال ، فخرَجْتُ سريعًا حتى قَدِمْتُ مكةً ، فقلتُ : هل كانَ مِن حَدَثٍ ؟ قالوا : نعم ، محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأمينُ تَنَبَّأَ ، وقد اتَّبَعَه ابنُ أبي قُحافَةَ . قالَ : فخرَجْتُ حتى دَخَلْتُ على أبي بكر، فقلت: أُتبِعْتَ هذا الرَّجُلَ؟ قال: نعم، فانْطَلِقْ إليه، فادْخُلْ عليه، فاتَّبِعْه؛ فإنَّه يَدْعو إلى الحقِّ، فأَخْبَرَه طَلْحةُ بما قالَ الراهبُ. فخرَجَ أبو بكرِ بطلحةَ فدخَلَ به على رسولِ اللَّهِ ﷺ، فأسلَمَ طلحةُ ، وأُخْبَرَ رسولَ اللَّهِ ﷺ بما قالَ الراهبُ، فَشُرَّ بذلك، فلمَّا أسلَمَ أبو بكرٍ وطلحةُ أَخَذَهما نَوْفَلُ بنُ نُحَوَيْلِدِ بنِ العَدَويّةِ - وكان (°يُدْعَى أُسدَ° وريش - فشَدُّهما فى حَبْلٍ واحدٍ ، ولم يَمْنَعْهما بنو تَيْم<sup>(١)</sup> ؛ فلذلك سُمِّى أبو بكرٍ وطَلْحَةُ القَرِينَيْن .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ١٦٥/٢ - ١٦٧، من طريق الواقدي به .

<sup>(</sup>٢) بعده في النسخ: «أبي». والمثبت من الدلائل. وانظر تهذيب الكمال ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) الحرة : أرض ذات حجارة سود نَخِرات كأنها أحرقت بالنار . اللسان (ح ر ر) .

<sup>(</sup>٤) سباخ: جمع سَبَخة، وهي أرض ذات ملح ونز. اللسان (س ب خ).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص: «من أشد». وهو لفظ رواية أخرى بسند ثان عند البيهقي في الدلائل ٢/١٦٦.

<sup>(</sup>٦) في ص: ( تميم ) .

وقال النبئ ﷺ: «اللهم اكفِنا شرَّ ابنِ العَدَويَّةِ». رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ . .

وقال الحافظُ أبو الحسن خَيْتُمةُ بنُ سليمانَ الأَطْرابُلُسيُ (٢): حدَّثَنا عبدُ (٣) اللَّهِ ابنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ العُمَرِيُّ قاضي المِصِّيصَةِ (١) ، حدَّثَنا أبو بكر عبدُ اللَّهِ بنُ عُبَيْدِ (٥) اللَّهِ بنِ إسحاقَ بنِ محمدِ بنِ عِمْرانَ بنِ موسَى بنِ طَلْحةَ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حدَّثني أبي عُبَيْدُ اللَّهِ، حدَّثني عبدُ اللَّهِ (أبنُ محمدِ أبنِ عِمرانَ بنِ إبراهيمَ ابن محمد بن طَلْحة ، حدَّثني أبي محمدُ بنُ عِمْرانَ ، عن القاسم بن محمد ابنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةً، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: حَرَجَ أَبُو بَكْرِ يُرِيـدُ رسولَ اللَّهِ ﷺ، وكانَ له صَديقًا في الجاهليةِ، فَلَقِيَه فقال : يا أبا القاسم، فُقِدْتَ مِن مجالس قومِك، واتَّهَموك بالعَيْبِ لآبائِها وأمهاتِها. فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ: ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ ﴾ . فلمَّا فرَغَ مِن كلامِه أسلَمَ أبو بكرٍ ، فِانطَلَقَ عنه رسولُ اللَّهِ ﷺ، وما بينَ الأخْشَبَيْنِ أحدٌ أكثرُ سرورًا منه بإسلام أبي بكرٍ، ومضَى أبو بكرٍ فراحَ لعثمانَ بنِ عَفَّانَ، وطَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، والزُّبَيْرِ بينِ العوَّامِ، وسعدِ بنِ أبي وقّاصِ، فأَسْلَموا، ثُم جاءَ الغدَ بعثمانَ بن مَظْعُونِ ، وأبى عُبَيْدةَ بنِ الجَرَّاحِ ، وعبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ ، [٧٢/٢] وأبى

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٨/٣٠ - ٥١، من طريق أبي الحسن خيثمة بن سليمان به.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: «عبيد».

 <sup>(</sup>٤) المصيصة: مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس.
 معجم البلدان ٤/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عبد».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص.

سَلَمَةَ بنِ عبدِ الأسدِ ، والأَرْقم بنِ أبي الأَرقم ، فأسلَموا ، رضِيَ اللَّهُ عنهم . قال عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ (١٠): فحدَّثَني أبي محمدُ بنُ عمرانَ ، عن القاسم بنِ محمدٍ ، عن عائشةَ ، قالتْ : لمَّا اجتمَعَ أصحابُ النبيُّ ﷺ فكانوا ثمانيةً وثلاثين رجلًا أَلَحَّ أبو بكر على رسولِ اللَّهِ ﷺ في الظُّهورِ ، فقال : « يا أبا بكرٍ ، إنَّا قَلِيلٌ » . فلم يَزَلْ أبو بكرٍ يُلِحُ حتى ظهَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، وتفرَّق المسلمونَ في نواحي المسجدِ ، كلُّ رجل في عشيرتِه ، وقامَ أبو بكرٍ في الناسِ خطيبًا ، ورسولُ اللَّهِ عِيْكِيْ جالسٌ ، فكان أولَ خطيب دَعا إلى اللَّهِ وإلى رسولِه عِيْكِيْرَ ، وثارَ المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فَضُرِبُوا في نواحي المسجدِ ضَرْبًا شديدًا، وُوطِئَ أَبُو بَكُرٍ ، وَضُرِبَ ضَرْبًا شديدًا ، ودنا منه الفاسقُ عُثْبَةُ بنُ ربيعةَ ، فجعَلَ يَضْرِبُه بنَعْلَيْن مَخْصُوفَيْن (٢) ويُحَرِّفُهما لوجهِه ، ونَزا (٢) على بَطْنِ أبى بكرِ حتى ما يُعْرَفُ وجهُه مِن أَنفِه، وجاء بنو تَيْم يَتَعادَوْن، فأَجْلَتِ المشركين عن أبي بكرٍ، وحمَلَتْ بنو تيمِ أبا بكرٍ في ثوبٍ حتى أَدْخَلُوه مَنْزِلَه، ولا يَشُكُّونَ في مَوْتِه ، ثُم رَجَعَتْ بنو تَيْم ، فدخلوا المسجدَ ، وقالوا : واللَّهِ لئن ماتَ أَبُو بكرِ لْنَقْتُلَنَّ عتبةً بنَ رَبيعةً . فرجَعوا إلى أبي بكرٍ ، فجعَلَ أبو قُحَافَةَ وبنو تَيْم يُكَلِّمون أبا بكر حتى أجابَ، فتكَلَّمَ آخِرَ النهارِ، فقال: ما فعَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ؟ فمشوا منه بألسنتِهم وعذَلوه (١)، ثُم قاموا، وقالوا لأَمُّه أُمِّ الحَيْرِ: انْظُرِى أَن تُطْعِميه شيئًا ، أو تَسْقِيه إياه . فلمَّا خَلَتْ به أَلِحَتْ عليه ، وجعَلَ يَقُولُ : ما فعَلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر».

<sup>(</sup>٢) خصف النعل: خاطه بالمخيط.

<sup>(</sup>٣) نزا عليه: وثب.

<sup>(</sup>٤) عذله: لامه.

رسولُ اللَّهِ ﷺ؟ فقالتْ: واللَّهِ ما لي عِلْمٌ بصاحبِك. فقال: اذْهَبِي إلى أمِّ جَميل بنتِ الخطَّابِ فاسْأَليها عنه. فخرَجَتْ حتّى جاءتْ أمَّ بَحميلِ، فقالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكُرِ يَسْأَلُكِ عَن مَحْمَدِ بَنِ عَبَدِ اللَّهِ. فقالتْ: مَا أَعْرِفُ أَبَا بَكُرِ وَلا محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ ، وإن كنتِ تُحيِّينَ أن أذهَبَ معَكِ إلى ابنِك ؟ قالتْ : نَعَمْ . فمضَتْ معَها حتى وجَدَتْ أبا بكرٍ صَرِيعًا دَنِفًا (١) ، فَدَنَتْ أُمُّ جَميل ، وأُعلَنَتْ بالصِّيَاحِ ، وقالتْ : واللَّهِ إنَّ قومًا نالوا هذا مِنك لأَهلُ فِسْقِ وكُفْرِ ، وإنِّى لأَرْجُو أَن يَنْتَقِمَ اللَّهُ لكَ . قال : فما فعَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ؟ قالتْ : هذه أَمُّك تَسْمَعُ . قال: فلا شيءَ عليكِ منها. قالت: سالِمٌ صالِحٌ. قال: أينَ هو؟ قالتْ: في دارِ ابنِ أبي (٢) الأرقم . قال : فإنَّ للَّهِ عليَّ ألا أذوقَ طَعَامًا ولا أَشْرَبَ شَرَابًا أو (٢) آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فأَمْهَلَتا حتى إذا هَدَأَتِ الرُّجْلُ وَسَكَنَ النَّاسُ ، خرَجَتا به يَتَّكِئُ عليهما حتّى أَدْخَلَتَاه على رسولِ اللَّهِ ﷺ ، قالَ : فأكَبَّ عليه رسولُ اللَّهِ عَيْظِيَّةٍ فَقَبَّلُه وأَكَبُّ عليه المسلمون، ورَقَّ له رسولُ اللَّهِ عَيْظِيَّةٍ رقَّةً شديدةً، فقال أبو بكر: بأبي وأمِّي، يارسولَ اللَّهِ ليس بي بأسِّ إلَّا ما نالَ الفاسقُ (٢) مِن وَجْهِي ، وهذه أُمِّي بَرَّةً بولدِها ، وأنت مبارَكٌ فَادْعُها إلى اللَّهِ ، وادْعُ اللَّهَ لها ؛ عسَى اللَّهُ أَنْ يَسْتَنْقِذَها بك مِن النارِ . قال : فدعًا لها رسولُ اللَّهِ ﷺ ثم دَعاها إِلَى اللَّهِ، فأَسْلَمَتْ، وأُقاموا معَ رسولِ اللَّهِ ﷺ في الدارِ شَهْرًا، وهم تِسعةٌ

<sup>(</sup>١) الدنف: المريض الذي اشتد مرضه وأشفى على الموت. الوسيط (د ن ف).

<sup>(</sup>٢) سقط من: النسخ ومصدر التخريج. انظر أسد الغابة ١/٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) وأو ﴾ هنا بمعنى و إلَّا ﴾ أو و حتى ﴾ والفعل بعدها ينصب بأن مضمرة وجوبا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الناس».

وثلاثون رجلًا، وقد كانَ حمزةُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ أَسْلَمَ يومَ ضُربَ أبو بكر، ودَعا رسولُ اللَّهِ ﷺ لعمرَ بنِ الخطابِ ولأبي [٧٣/٢] جَهْل بنِ هشام، فأصبَحَ عمرُ ، وكانتِ الدعوةُ يومَ الأربِعاءِ فأسلمَ عمرُ يومَ الخميس، فكبَّرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأهلُ البيتِ تَكْبِيرةً سُمِعَتْ بأغلَى مكةً ، وخرَجَ أبو الأرقم – وهو أَعْمَى كَافِرٌ - وهو يَقُولُ: اللهمَّ اغْفِرْ ( ) لَبَنَّى غَيرَ ( ) الأَرْقَم فإنه كَفَرَ. فقام عمرُ فقال : يا رسولَ اللَّهِ عَلامَ نُخْفِي دينَنا ، ونحن على الحقِّ ويَظْهَرُ دينُهم وهم على الباطل؟! قال : « يا عُمَرُ ، إنَّا قليلٌ ، قد رأيْتَ ما لَقِينا » . فقال عمرُ : فوالذي بعثَك بالحقُّ، لا يَتْقَى مَجْلِسٌ جَلَسْتُ فيه بالكفْر إلا أَظْهَرْتُ فيه الإيمانَ . ثُم حرَجَ فطافَ بالبيتِ ، ثُم مرَّ بقريش وهي تَنْتَظِرُه ، فقال أبو جهل بنُ هِشَام : يَزْعُمُ فلانٌ أَنك صَبَأَتَ . فقال عمرُ : أَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَه لا شَريكَ له ، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه . فوثَبَ المشركون إليه ، ووثَبَ على عُثْبَةَ فَبَرَكَ عَلَيه ، فَجَعَلَ يَضْرِبُه ، وأَدْخَلَ أَصْبُعَه في عَيْنَيْه ، فَجَعَلَ عُتْبَةُ يَصِيحُ فتَنَحَّى الناسُ فقامَ عمرُ ، فجعَلَ لا يَدْنو منه أحدٌ إلَّا أَخَذَ شَريفَ مَن دَنا منه ، حتَّى أَعْجَزَ الناسَ ، واتَّبَعَ المجالسَ التي كانَ يُجالِسُ فيها فيُظْهِرُ الإيمانَ ، ثُم انصرَفَ إلى النبيِّ ﷺ وهو ظاهرٌ عليهم، قال: ما عليك بأبي وأمِّي، واللَّهِ ما بَقِيَ مَجْلِسٌ كَنتُ أَجْلِسُ فيه بالكفرِ إلَّا أَظْهَرْتُ فيه الإيمانَ غيرَ هائبِ ولا خائفٍ . فَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَخْرَجَ عَمْرُ أَمَامَه ، وحَمْزُةُ بنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى طَافَ بالبيتِ وصَلَّى الظُّهْرَ مُعْلِنًا (٢)، ثُم انصرَفَ إلى دارِ الأرقم ومعه عمرُ، ثُم

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م، ص: «عبيد».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «مؤمنا». والمثبت من مصدر التخريج.

انصرَفَ عمرُ وحْدَه ، ثُم انصرَفَ (١) النبي ﷺ . والصحيحُ أنَّ عمرَ إنَّما أسلَمَ بعدَ خروجِ المهاجِرين إلى أرضِ الحبشةِ ، وذلك في السنةِ السادسةِ مِن البِعْثةِ ، كما سيَأْتي في مَوْضِعِه إنْ شاء اللَّهُ ، وقد استَقْصَيْنا كيفيةَ إسلامِ أبي بكرٍ وعمرَ ، رَضِيّ اللَّهُ عنهما ، في كتابِ سيرتِهما على انفِرادِها ، وبسَطْنا القولَ هناك ، وللَّهِ الحمدُ .

وثبت في «صحيحٍ مُسْلُمٍ» " مِن حديثِ أبي أُمَامَةً ، عن عمرو بنِ عَبَسَةً السُّلَمِيّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، قال : أتيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ في أولِ ما بُعِثَ وهو بحكة ، وهو حينَاذِ مُسْتَخْفِيًا ، فقلتُ : ما أنت "؟ قال : «أنا نبيّ » . فقلتُ : وما النبيّ ؟ قال : «رسولُ اللَّهِ » . قلتُ : آللَّهُ أرسَلَك ؟ قال : «نعم » . قلتُ : بم أرسَلَك ؟ قال : «نعم » . قلتُ : بم أرسَلَك ؟ قال : «بأن تَعُبُدَ اللَّهَ وحْدَه لا شريكَ له ، وتَكْسِرَ الأصنامَ ، وتَصِلَ الأرحامَ » . قال : قلتُ : يغمَ ما أرسلَك به ، فمن معك على هذا ؟ قال : « حُرِّ وعبدٌ » . ويقولُ : لقد رأيتني وأنا رُبُعُ الإسلامِ . قال : فأشلَمْتُ . قلتُ : فأتَّبِعُك يا رسولَ اللَّهِ . قال : «لا ، ولكنِ المُحرِّ بقومِك ، فإذا أُخْبِرْتَ أنِّي قد خَرَجْتُ فاتَّبِعْني » . ويُقالُ : إنَّ معنى قولِه ، المُحرَّ بقومِك ، فإذا أُخْبِرْتَ أنِّي قد خَرَجْتُ فاتَّبِعْني » . ويُقالُ : إنَّ معنى قولِه ، عليه السلامُ : «حُرِّ وعبدٌ » . اسمُ جِنْسٍ ، وتفسيرُ ذلك بأبي بكرٍ وبلالٍ فقط عليه السلامُ : «حُرِّ وعبدٌ » . اسمُ جِنْسٍ ، وتفسيرُ ذلك بأبي بكرٍ وبلالٍ فقط فيه نَظَرٌ ؛ فإنَّه قد كانَ جماعةً قد أَسْلَمُوا قبلَ عمرو بنِ عَبَسَةً ، وقد كانَ زيدُ فيه نَظَرٌ ؛ فإنَّه قد كانَ جماعةً قد أَسْلَمُوا قبلَ عمرو بنِ عَبَسَةً ، وقد كانَ زيدُ ابنُ حارثةَ أَسَلَمَ قبلَ بلالٍ أيضًا ، فلعلَه أخبَرَ أَنَّه رُبُعُ الإسلامِ بحَسَبِ عِلْمِهِ ؛ فإنَّ

<sup>(</sup>١) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۳۲).

 <sup>(</sup>٣) قال النووى في شرح صحيح مسلم ٦/ ١١٥: إنما قال: ما أنت ؛ ولم يقل: من أنت. لأنه سأله عن.
 صفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل.

المسلمين كانوا إذ ذاك يَسْتَسِرُون بإسلامِهم لا يَطَّلِعُ على أَمْرِهم كثيرُ أحدٍ مِن قراباتِهم، دع الأجانب، دع أهلَ الباديةِ مِن الأَعرابِ. واللَّهُ أعلمُ.

وفى «صحيحِ البخارى » ( ) مِن طريقِ أبى أسامة ، [ ٢/٣٧٤] عن هاشمِ بنِ هاشمٍ ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، قال : سمِعْتُ سعدَ بنَ أبى وَقَاصٍ يَقُولُ : ما أسلَمَ أحدٌ فى اليومِ الذى أسلَمْتُ فيه ، ولقد مكَثْتُ سبْعة أيامٍ ، وإنّى لثُلُثُ الإسلامِ . أمّا قولُه : ما أسلَمَ أحدٌ فى اليومِ الذى أسلَمْتُ فيه . فسَهلٌ ، ويُووَى ( ) : إلّا فى اليومِ الذى أسلَمْتُ فيه . وهو مُشكِلٌ ؛ إذ يَقْتَضِى أنّه لم يَسْيِقُه أحدٌ بالإسلامِ ، وقد عُلِمَ أنّ الصّديق ، وعليمًا ، وحديجة ، وزيدَ بن حارثة أسلَموا قبلَه ، كما قد حكى الإجماع على تقدَّم إسلامِ هؤلاءِ غيرُ واحدٍ ، منهم ؛ ابنُ الأثيرِ ( ) ، ونصَّ أبو حنيفة ( ) ، رَحِمه اللَّه ، على أنَّ كلًّا مِن هؤلاءِ منهم ؛ ابنُ الأثيرِ ( ) ونصَّ أبو حنيفة ( ) ، رَحِمه اللَّه ، على أنَّ كلًّا مِن هؤلاءِ أسلَمَ قبلَ أبناءِ ( ) جِنْسِه . واللَّهُ أعلمُ . وأمّا قولُه : ولقد مكَثْتُ سبعة أيامٍ ، وإنّى الشُمَ قبلَ أبناءِ ( ) فمُشْكِلٌ ، وما أَدْرِى على ماذا يُوضَعُ عليه إلَّا أن يكونَ أَحْبَرَ بحسَبِ ما عَلِمَه . واللَّهُ أعلمُ .

وقال أبو داودَ الطَّيالِسِيُ (): حدَّثَنا حمّادُ بنُ سَلَمةَ ، عن عاصمٍ ، عن زِرِّ ، عن عبدِ اللَّهِ ، وهو ابنُ مَسْعُودٍ ، قال : كنتُ غُلَامًا يافِعًا () أَرْعَى غَنَمًا لعُقْبةَ بن

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٨٥٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۲۰/ ۲۹۸.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢/ ٥٥. وأسد الغابة ٢/ ٢٨٣، ٧/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) تقدم في صفحة ٧٣.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) مسند أبي داود (٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) يفع الغلام: شب وترعرع، أو شارف الاحتلام وناهز البلوغ، وكذا الفتاة. الوسيط (ى ف ع).

أبي مُعَيْطِ بَكةً ، فأتى عَلَىّ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأبو بكرٍ - وقد فَرًا مِن المشركين - فقال - أو: فقالا - : عندَك يا غلامُ لَبَنٌ تَسْقِينا ؟ قلتُ : إنى مُؤْتَمَنّ ، ولستُ بساقيكما . فقال : هل عندَك مِن جَذَعَة لم يَنْزُ عليها الفَحْلُ بعدُ ؟ قلتُ : نعم . فأتيتُهما بها ، فاعتقلها أبو بكرٍ ، وأخذَ رسولُ اللَّهِ ﷺ الضَّرْعَ ، فدَعا فَحَفَل (١) الصَّرْعُ ، وأتاه أبو بكرٍ بصخرة مُتقعِّرة فحلَبَ فيها ثُمَّ شَرِبَ هو وأبو بكرٍ ، ثُم سقيانى ، ثُم قالَ للضَّرْعِ : «اقلِصْ » . فقلَصَ ، فلمّا كان بعدُ أتيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ فقلتُ : علَّمْنِي مِن هذا القولِ الطيبِ - يعنى القرآنَ - فقال : «إنَّكَ عُلامٌ مُعَلَّمٌ » . فأخذتُ مِن فِيه سبعينَ سُورَةً ما ينازِعُنِي فيها أَحَدٌ . وهكذا روَاه مُعَلَّمٌ » . فأخذتُ مِن فِيه سبعينَ سُورَةً ما ينازِعُنِي فيها أَحَدٌ . وهكذا روَاه الإمامُ أحمدُ (١) ، عن عقانَ ، عن حمَّادِ بنِ سَلَمَةَ به . ورَواه الحَسَنُ بنُ عَرَفَة (١) عن أبى النَّجُودِ به .

وقال البَيْهَقِيُّ : أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ ، حدَّثَنا أبو عبدِ اللَّهِ بنُ بَطَّةَ الأَصْبهانِيُّ ، حدَّثَنا الحسنُ بنُ الجَهْمِ ، حدَّثَنا الحسينُ بنُ الفَرَحِ ، حدَّثَنا محمدُ الأَصْبهانِيُّ ، حدَّثَنا وعفو بنُ محمدِ بنِ خالدِ بنِ الزُّيَرِ ، "عن أبيه – أو" عن ابنُ عُمَرَ ، حدَّثَنى جعفو بنُ محمدِ بنِ خالدِ بنِ الزُّيَرِ ، "عن أبيه – أو" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عثمانَ – قالَ : كانَ إسلامُ خالدِ بنِ سعيدِ بنِ العاصِ قديمًا ، وكانَ أولَ إخوتِه أَسْلَمَ ، وكان بَدْءُ إسلامِه أنَّه رأَى في المنامِ أنَّه وقيقَ به على شَفِيرِ (١) النارِ ، فذكرَ مِن سَعَتِها ما اللَّهُ أعلمُ به ، ويَرَى في النومِ وقيقَ به على شَفِيرِ (١)

<sup>(</sup>١) حفل الضرع: احتمع فيه اللبن.

<sup>(</sup>٢) المسند ١/ ٣٧٩، ٢٦٤. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ١٧٢، من طريق الحسن بن عرفة به .

<sup>(</sup>٤) الدلائل للبيهقي ٢/ ١٧٢، ١٧٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) كذا بالنسخ. وغير موجودة بمصدر التخريج.

<sup>(</sup>٦) الشفير: الحرف والجانب والناحية.

كَأَنَّ آتِيًا أَتَاه يَدْفَعُه فيها، ويَرَى رسولَ اللَّهِ ﷺ آخِذًا بِحَقْوَيْه لا يَقَعُ، فَفَزعَ مِن نومِه، فقال: أَحْلِفُ باللَّه، إنَّ هذه لرُؤيا حقٌّ. فلَقِيَ أبا بكر بنَ أبي قُحافةً فَذَكَرَ ذَلَكَ لَه ، فقال ('أبو بَكْر') : أُرِيدَ بك خيرٌ ، هذا رسولُ اللَّهِ ﷺ فاتَّبِعْه ؛ فإنَّك سَتَتَّبِعُه وتَدْخُلُ معه في الإسلام، والإسلامُ يَحْجِزُكَ أَن تَدْخُلَ فيها، وأبوك واقعٌ فِيها. فَلَقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وهو بأَجْيَادَ (٢)، فقال: يا محمدُ، إلامَ تَدْعُو؟ قال: «أَدْعُو إلى اللَّهِ وَحْدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وتَخْلَعُ مَا أَنت عَلَيْهُ مِن عِبَادَةِ حَجَرِ لَا يَشْمَعُ، وَلَا يُنْصِرُ، وَلَا يَضُرُّ، وَلَا يَنْفَعُ ، ولا يَدْرِي مَن عَبَدَه مِمَّن لم يَعْبُدْه . [٧٤/٢] قال خالدٌ : فإنِّي أَشْهَدُ أَن لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَشُرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِسْلَامِه، وتغيَّبَ خالدٌ وعَلِمَ أبوه بإسلامِه ، فأرسلَ في طَلَبِه فأُتِيَ به ، فأنَّبَه وضرَبَه بمِقْرَعة (٢) في يدِه حتَّى كَسَرَها على رأْسِه، وقال: واللَّهِ، لأَمْنَعَنَّكَ القُوتَ. فقال خالدٌ: إن منَعْتَني، فإنَّ اللَّه يَرْزُقُني ما أَعيشُ به. وانصَرَفَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ، فكانَ يُكْرمُه'' ويَكونُ معَه.

<sup>(</sup>١ - ١) ليست في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) أجياد: موضع من بطحاء مكة ، من منازل قريش البطاح. معجم ما استعجم ١١٥/١.

<sup>(</sup>٣) المقرعة: خشبة يضرب بها.

<sup>(</sup>٤) في ص، ومصدر التخريج: ﴿ يَلْزُمُهُ ﴾.

# ذِكُرُ السلامِ حَمْزةَ

# ابن عبدِ المُطَّلِبِ عَمِّ النبيِّ ﷺ

قال يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ: عن محمدِ بنِ إسحاقَ "، حدَّثنى رجلٌ مِن المُلَمّ - وكان واعيةً - أنَّ أبا جَهْلِ اعترَضَ رسولَ اللَّهِ ﷺ عندَ الصَّفَا فآذاه ، وشَتَمه ، ونالَ مِنه ما يَكْرَهُ مِن العَيْبِ لدِينِه ، فذُكِرَ ذلك لحمزة بنِ عبدِ المُطَّلِبِ ، فأقبَل نحوه حتى إذا قامَ على رأْسِه رفع القَوْسَ فضرَبَه بها ضَرْبَة المُطَّلِبِ ، فأقبَل نحوه حتى إذا قامَ على رأْسِه رفع القَوْسَ فضرَبَه بها ضَرْبَة بها ضَرْبَة مِنها شَجَّة مُنْكَرة ، وقامَتْ رجالٌ مِن قريشٍ مِن بنى مَخْزُومٍ إلى حَمزة ؛ ليَنْصُروا أبا جَهْلِ منه ، وقالوا : ما نراك يا حمزة إلَّا قد صَبَأْتَ . قال حمزة : وما يُنتغنى وقد استبان لى مِنه ، و (أن أنا " أَشْهَدُ أنَّه رسولُ اللَّهِ ﷺ ، وأنَّ الذى يَقولُ حَقِّ ، فواللَّهِ لا أَنْرِعُ ، فامْنَعونى إن كنتُم صادِقينَ . فقالَ أبو جهلٍ : دَعُوا أبا عُمارَة ؛ فإنِّى واللَّهِ لقد سَبَبْتُ ابنَ أخيه سَبًا قبيحًا . فلمّا أَسْلَمَ حمزة عَرَفَتْ قد عَرَّ وامتَنَعَ ، فَكَفُّوا عما كانوا يَتناوَلُونَ منه ، وقال حمزة في ذلك شِعْرًا .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن إسحاق ص ١٥١، ١٥٢ مطولاً . وسيرة ابن هشام ١/ ٢٩١، ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: ( ممن ١٠ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من سيرة ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: «ما».

قالَ ابنُ إسحاقَ (١): ثُم رجَعَ حمزةُ إلى بيتِه، فأتاه الشيطانُ فقالَ: أنت سيدُ قريش، اتَّبَعْتَ هذا الصابئ وتركت دينَ آبائِك، لَلموتُ خيرٌ لك مِما صنَعْتَ. فأقبلَ على حمزةَ بَثُّه (٢)، وقال: ما صنَعْتُ! اللهم إن كان رُشْدًا فاجعَلْ تَصْديقَه في قَلْبي، وإلَّا فاجْعَلْ لي مما وقَعْتُ فيه مَخْرَجًا. فباتَ بليلةٍ لم يَبِتْ بَمْلِهَا؛ مِن وَسُوسَةِ الشيطانِ حتَّى أَصْبَحَ فغَدا على رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقال: يا بنَ أخى ، إنَّى قد وقَعْتُ في أمْر لا أَعْرِفُ الحَخْرَجَ منه ، وإقامةُ مثلى على ما لا أَدْرى ما هو أَرشَدٌ هو أم غَيّ ، شديدٌ ، فحدّثْني حديثًا ؛ فقد اشْتَهَيْتُ يَا بِنَ أَخِي أَن تُحُدُّثَنِي. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَّرَه وَوَعَظَه، وخَوَّفَه وَبَشَّرَه ، فَٱلْقَى اللَّهُ فَى نَفْسِه الإيمانَ بما قال رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فقال : أَشْهَدُ أنَّك الصادِقُ شهادةَ الصُّدْقِ ، فأَظْهِرْ يا بنَ أخى دينَك ، فواللَّهِ ما أُحِبُ أنَّ لي ما أَظَلُّتُه السماءُ وأنِّي على دِيني الأولِ . فكانَ حمزةُ مِمَّنْ أعزَّ اللَّهُ به الدِّينَ . وهكذا رواه البَيْهَقِيُّ ، عن الحاكم ، عن الأصَّمُّ ، عن أحمدَ بن عبدِ الجبارِ ، عن يُونُسَ ابن بُكَيْر به (۱).

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق ص ١٥٢، ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: (على نفسه). وفي ص: (نفسه). والبث: أشد الحزن. تاج العروس (ب ث ث).

<sup>(</sup>٤) الدلائل للبيهقي ٢/٣/٢.

## ذِكْرُ إسلام أبي ذَرٌّ، رَضِيَ اللهُ عنه

قال الحافظُ البَيْهَقِيُّ : أخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ ، حدَّثَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يعقوبَ الحافظُ ، حدَّثَنا الحُسَيْنُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ ، حدَّثَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ الرُّومِیِّ ، حدَّثَنا النَّصْرُ بنُ محمدٍ ، حدَّثَنا عِكرمةُ بنُ عمارٍ ، عن أبى زُمَيْلِ بسماكِ بنِ الوليدِ ، عن مالكِ بنِ مَرْثَد ، عن أبيه ، عن أبى ذَرِّ ، قال : كنتُ رُبُعَ سماكِ بنِ الوليدِ ، عن مالكِ بنِ مَرْثَد ، عن أبيه ، عن أبى ذَرِّ ، قال : كنتُ رُبُعَ الإسلامِ ، أسلَمَ قبلى ثلاثةُ [٢/٤٧٤] نَفَر ، وأنا الرابعُ ، أتيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فقلتُ : السلامُ عليك يا رسولَ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أن لا إلَه إلا اللَّهُ وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ . هذا سياقٌ مختصرٌ .

وقال البُخاريُّ : إسلامُ أبى ذَرٌ ، حدَّ ثَنا عَمرُو بنُ عباسٍ ، حدَّ ثَنا عبدُ الرحمنِ ابنُ مَهْدِيٌ ، عن المُنتَى ، عن أبى جَمْرَةً (أ) ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لمَّا بلَغَ أبا ذَرُ مَبْعَثُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ ، قال لأخيه : اركَبْ إلى هذا الوادى ، فاعلَمْ لى عِلْمَ هذا الرجلِ الذى يَزْعُمُ أنَّه نبي يَأْتِيه الخبرُ مِن السماءِ ، واسْمَعْ مِن قولِه ثُم اثْتِنى . فانطَلَقَ الأَحُ أَنَّ حتى قَدِمَه (أ) ، وسمِع مِن كلامِه ، ثُم رجَعَ إلى أبى ذَرٌ ، وقال له : رأيتُه يَأْمُرُ بمكارمِ الأخلاقِ ، وكلامًا أن ما هو بالشَّعرِ . فقال : ما شَفَيْتَنِي عَمَا أَرَدْتُ . فتزوَدَ ، وحمَل شَنَّةً فيها ماءٌ حتى قدِمَ مكةَ ، فأتى المسجدَ فالتمسَ

<sup>(</sup>١) الدلائل للبيهقي ٢/٢١٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٨٦١).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «حمزة». والمثبت من صحيح البخاري. وانظر تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «الآخر». والمثبت من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٥) أي قدم الوادي .

<sup>(</sup>٦) التقدير : وسمعته يقول كلاما . قاله ابن حجر في الفتح .

رسولَ اللَّهِ ﷺ ولا يَعْرفُه، وكره أن يَشأُلَ عنه، حتى أُدْرَكُه بعضُ الليل اضطجَعَ ، فرآه عليّ فعرَفَ أنه غريبٌ ، فلمّا رآه تَبعَه ، فلم يَشأَلْ واحدٌ منهما صاحِبَه عن شيءٍ حتى أصبَحَ ، ثُم احتَمَلَ قِرْبَتَه وزادَه إلى المسجدِ ، وظلَّ ذلك اليومَ ولا يَراه النبيُّ ﷺ حتى أُمْسى، فعادَ إلى مَضْجَعِه، فمرَّ به عليٌّ فقال: أَمَا آنَ للرجل يَعْلَمُ منزلَه؟ فأقامَه فذهَبَ به معَه لا يَسْأَلُ واحدٌ منهما صاحبَه عن شيءٍ، حتى إذا كان يومُ الثالثِ، فعادَ (عَلِيٌّ مثلً الذلك فأقامَ معه، فقال: ألا تُحَدِّثُني ما الَّذي أَقْدَمَك؟ قال: إن أعطيتَني عَهْدًا وميثاقًا لَتُوشِدَنِّي، فَعَلْتُ . فَفَعَلَ فَأَحْبَرَه ، قال : فإنَّه حَقٌّ ، وإنَّه رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فإذا أصبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي ، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْعًا أَخَافُ عَلَيْكُ قَمْتُ كَأْنِي أُرِيقُ الْمَاءَ ، وإن مضَيْتُ فَاتَّبَعْنِي حتى تَدْخُلَ مَدْخلي . فَفَعَلَ ، فانطلَقَ يَقْفُوه حتى دَخَلَ على النبيِّ عِيْنَةِ ، ودَخَل معه ، فَسَمِعَ مِن قَوْلِهِ وأَسَلَمَ مَكَانَه . فقالَ له النبي عَيْنَةِ : « ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْيِرُهُم حتى يَأْتِيَك أَمْرى». فقال: والذي بعثَك بالحقّ لأَصْرُخَنَّ بها بينَ ظَهْرانَيْهم، فخرَجَ حتى أتى المسجِدَ فنادَى بأعْلَى صوتِه: أشهدُ أن لا إِلهَ إِلاَ اللَّهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ . ثُم قامَ فضرَبوه حتى أضجَعوه ، فأَتَى العباسُ فَأَكَبُّ عليه ، فقال : ويْلَكم ! ألشتُم تَعْلَمون أنَّه مِن غِفارٍ ، وأنَّ طريقَ تجارتِكم إلى الشام؟ فأنقَذَه منهم، ثُم عادَ مِن الغَدِ بمثلِها فضرَبوه، وثاروا إليه، فأُكَبُّ العباسُ عليه. هذا لفظُ البخاريُ . وقد جاءَ إسلامُه مبسوطًا في «صحيح مسلم» وغيره:

فقال الإمامُ أحمدُ ( ) : حدَّثَنا يزيدُ بنُ هارونَ ، حدَّثَنا سليمانُ بنُ المغيرةِ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) كذا في النسخ. وفي صحيح البخاري: «على على مثل».

<sup>(</sup>٢) المسند ٥/ ١٧٤، ١٧٥.

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ هلالِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الصامتِ قال : قال (۱) أبو ذَرَّ : حرَجْنا مِن قومِنا غِفارٍ – وكان يُحِلُونَ الشهرَ الحرام – أنا وأخى أُنيْسٌ وأُمُنا ، فانطلَقْنا حتى نَرَلْنا على خالِ لنا ذى مالٍ وذى هيئةٍ ، فأكرَمَنا خالنا وأحسَنَ إلينا ، فحسَدنا قومُه ، فقالوا له : إنَّك إذا حرَجْتَ عن أهلِك خَلَفَك إليهم أُنيْسٌ . فجاءَ خالنا فتَثَا (۱) ما قيل له ، فقلْتُ له : أمَّا ما مَضَى مِن مَعْرُوفِك فقد كَدَّرْتَه ، وباغ خالنا فيما بعد . قال : فقرَّبْنا صِرْمَتنا (۱) فاحتَمَلْنا عليها وتَغطَّى [۲/٥٧و] عالنَا ثوبَه وجعَل يَنكِى . قال : فانطَقْنا حتى نَزَلْنا حَضْرةَ مكَّة (۱) . قال : فنافَرَ (۱) أَنيْسٌ رَجُلًا (۱) عن صِرمَتِنا وعن مثلِها ، فأتَيا الكاهنَ فخيَّرَ أُنيْسًا ، فأتانا بصِرْمَتِنا وَعن مثلِها ، فأتَيا الكاهنَ فخيَّرَ أُنيْسًا ، فأتانا بصِرْمَتِنا ومِنْ مِلْها ، فأتَيا الكاهنَ فخيَّرَ أُنيْسًا ، فأتانا بصِرْمَتِنا ومِن مثلِها ، فأتَيا الكاهنَ فخيَّرَ أُنيْسًا ، فأتانا بصِرْمَتِنا ومِن مثلِها ، فأتَيا الكاهنَ فخيَّرَ أُنيْسًا ، فأتانا بصِرْمَتِنا ومِن مثلِها ، فأتَي رسولَ اللَّه عَيْتُ ثلاثَ سِنين . ومِنْلِها ، وقد صلَّيْتُ يا بنَ أخى قبلَ أَنْ أَلْقَى رسولَ اللَّه عَيْتُهُ ثلاثَ سِنين . قال : قلْتُ : فأينَ تَوجَّهُ ؟ قال : حيثُ وَجَهَنِيَ اللَّه . قال : فأل : فأل : وأُصَلَّى عِشاءً حتى إذا كانَ مِن آخِرِ الليلِ أَلْقِيثُ (۲) كانَّى خِفاءً (۲) قال : فقال أُنَيْسٌ : إنَّ لى حاجةً بمكةَ فاكْفِنى (۲) حتى آتيك . قال كفِنى الشَّمْسُ . قال : فقال أُنَيْسٌ : إنَّ لى حاجةً بمكةً فاكْفِنى (۲) حتى آتيك .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في المسند «عليه». ونثا الذي قيل له: أظهره، وحدث به. النهاية ٥/ ١٦.

 <sup>(</sup>٣) الصرمة: القطعة من الإبل، قيل: هي ما بين العشرين إلى الثلاثين. وقيل: ما بين الثلاثين إلى الأربعين. اللسان (صررم).

<sup>(</sup>٤) حضرة مكة: أي عندها أو قريباً منها. انظر النهاية ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) قال صاحب اللسان: وفي حديث أبي ذر: نافر أخي أنيس فلانا الشاعر. أراد أنهما تفاخرا أيهما أجود شعرا. اللسان (ن ف ر). وانظر الفتح الرباني ٢٢٧/٢٢.

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: «ألفيت».

<sup>(</sup>٨) الحفاء: الكساء، وكل شيء غطيت به شيئا، فهو خفاء. النهاية ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٩) في النسخ: «فألقني». والمثبت من مسند أحمد.

قال: فانطلَقَ فرائَ (') على ، ثُم أَتانى فقلتُ: ما حبَسَك؟ قال: لَقِيتُ (') رجلًا يَوْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرسلَه على دينِك. قال: فقلْتُ: مَا يَقُولُ الناسُ له؟ قال: يَقُولُون: إِنَّه شاعرٌ وساحرٌ. وكانَ أُنيْسٌ شاعرًا. قال: فقال: لقد سمِعْتُ الكُهَانَ فما يَقُولُ بقَرِلِهم، وقد وضَعْتُ قولَه على أَقْراءِ الشَّعْرِ ('')، فواللَّهِ ما يَشْعُرُ (' لسانُ أحدِ أَنَّه شِعْرٌ، وواللَّهِ إِنَّه لصادقٌ وإنَّهم لكاذِبُونَ. قال: فقلْتُ له: هل أنت كافئ (' حتى أَنْطَلِقَ ؟ قال: نعَمْ، وكُنْ مِن أهلِ مكةَ على حذَرٍ ؟ فإنَّهم قد شَنِفُوا له ('') وتجهّموا له (''). قال: فانطلَقْتُ حتى قَدِمْتُ مكة فأشارَ إلى ، 'قال: الصّابئ ؟ قال: فأشارَ إلى ، 'قال: الصّابئ ؟ قال: فأشارَ إلى ، 'قال: الصّابئ أَهلُ الوادى على بكلُ مَدَرَةُ ('') وعَظْم حتى فأشارَ إلى ، 'قال: الصّابئ عنى الرَعْلُ الوادى على بكلُ مَدَرَةُ ('')، فأتيْتُ فأشارَ إلى من مائِها، وغسَلْتُ عنى الدمّ، ودخلتُ بينَ الكعبةِ وأستارِها، فلَبِنْ أَنِي مِن مائِها، وغسَلْتُ عنى الدمّ، ودخلتُ بينَ الكعبةِ وأستارِها، فلَبِنْ أَنِي مِن ولِيلةٍ، ما لى طعامٌ إلا ماءُ زَمْزَمَ، فلَبِنْ أَنِي مِن وليلةٍ، ما لى طعامٌ إلا ماءُ زَمْزَمَ،

<sup>(</sup>١) راث: أبطأ.

<sup>(</sup>۲) في ص: «رأيت».

<sup>(</sup>٣) أقراء الشعر: طرقه وأنواعه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تعلثم». ويلتثم: يجتمع. وانظر الفتح الرباني ٣٦٧/٢٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (كاتمي).

<sup>(</sup>٦) شنفوا له: أبغضوه. اللسان (ش ن ف).

<sup>(</sup>٧) تَجَهُّم له: إذا استقبله بوجه كريه. اللسان (ج هـ م).

<sup>(</sup>٨) أى نظرت إلى أضعفهم فسألته.

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>١٠) المدرة: قطعة الطين اليابس. اللسان (م د ر).

<sup>(</sup>١١) قال ابن الأثير: يريد أنهم ضربوه حتى أدموه ، فصار كالنصب المحمر بدم الذبائح. النهاية ٥/ ٦٦.

<sup>(</sup>١٢) سقط من: الأصل، م.

فَسَمِنْتُ حتى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِى (') وما وجَدْتُ على كَبِدى سَخْفَة (') جوع. قال: فبيّنا أهلُ مكة في ليلة قمراء إضْحِيانَ ('')، وضَرَبَ اللَّهُ على أَسْمِخة ('') أهلِ مكة ، فما يَطوفُ بالبيتِ غيرُ امرأتينٌ ، فأتتا عليَّ وهما تدْعُوانِ إساقًا ونائِلةَ . فقلْتُ : أَنْكِحا أَحَدَهما الآخر . فما ثناهما ذلك . فقلْتُ : وهمَّ وهمَّ أَنِي لم أَكْنِ ('') قال : فانطلقتا تُولُولان ('') وتقولانِ : لو كانَ هنهنا أحدٌ مِن أنفارِنا! قال : فاستقبلَهما رسولُ اللَّهِ عَيْنِ وأبو بكر ، وهما قالا : ما قال لكما ؟ قالتا : قال لنا كلمة تُمُلاُ الفمَ . قال : وجاءَ رسولُ اللَّهِ عَيْنِ وأستارِها . قال نا كلمة تُمُلاُ الفمَ . قال : وجاءَ رسولُ اللَّهِ عَيْنِ فَكنتُ هو وصاحبُه حتى اسْتَلَمَ الحَجَرَ وطافَ بالبيتِ ، ثُم صلَّى . قال : فأتيتُه فكنتُ أولَ مَن حَيَّاه بتحيةِ أهلِ الإسلامِ ، فقال : (عليكَ ( وحمةُ اللَّه ، مِمَّن أَل أَن عَل جَبْهَتِه . قال : قال : قلتُ : مِن غِفارٍ . قال : فأهْوَى بيدِه فوضَعَها على جَبْهَتِه . قال : أنت ؟ » قال : قلتُ : مِن غِفارٍ . قال : فأهْوَى بيدِه فوضَعَها على جَبْهَتِه . قال :

<sup>(</sup>١) قال النووى في شرح مسلم ١٦/ ٢٨: قوله: حتى تكسرت عكن بطني . يعني انثنت لكثرة السمن وانطوت .

<sup>(</sup>٢) سخفة الجوع: رقته وضعفه وهزاله.

<sup>(</sup>٣) ليلة إضحيان: مضيئة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: (أشحمة).

قال النووى: الأسمخة: جمع سماخ، وهو الخرق الذي في الأذن يفضي إلى الرأس. شرح مسلم ١٦/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) الهن والهنة: بتخفيف نونهما كناية عن كل شيء، وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر. والمعنى: أفصح باسمه، فيكون قد قال: أير - ذَكر - مثل الخشبة، وأراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك. (الفتح الرباني) ٣٦٨/٢٢.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: ﴿ أَرَكَن ﴾ . والمثبت من المسند .

<sup>(</sup>٧) الولولة: الدعاء بالويل.

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل، م: «السلام».

<sup>(</sup>٩) في النسخ: «من». وهو لفظ صحيح مسلم. والمثبت من المسند.

فقلتُ في نَفسى: كَرِهَ أَن انتَمَيْتُ إلى غِفارٍ! قال: فأَرَدْتُ أَن آنحُذَ بيدِه فَقَذَفَنِي صَاحِبُهُ وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مَنِي. قال: مَتِي كُنْتَ هَاهِنَا؟ قال: قلتُ: كُنتُ هَا مَنذُ ثلاثين مِن بينِ ليلةٍ ويوم. قال: فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُك؟ قلْتُ: ما كَانَ لَى طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَشَّرَتْ عُكُنُ بَطْنَى ، ومَا وجَدْتُ على كبدِي سَخْفةَ جوع. قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّهَا مُبَارِكَةً ﴾ إنَّها طَعَامُ طُعْم » . قال : فقالَ أبو بكرٍ : ائذنْ لي يا رسولَ اللَّهِ [ ٢/٥٧٤] في طَعامِه الليلةَ. قال: ففعَلَ. قال: فانطلَقَ النبيُّ ﷺ وانطلَقْتُ معَهما، حتى فتَحَ أبو بكر بابًا، فجعَلَ يَقْبِضُ لنا مِن زَبيبِ الطائفِ. قال: فكانَ ذلك أولَ طعام أَكُلْتُه بها ، فلبِثْتُ ما لبِثْتُ . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنِّي قَدْ وُجِّهْتُ إِلَى أَرْض ذَاتِ نَخْل، وَلَا أَحْسَبُها إِلَّا يَثْرِبَ، فهل أَنتَ مُبَلِّغٌ عنى قومَك، لعل اللَّهَ يَنْفَعُهم بِكُ وَيَأْجُرُكُ فِيهِم ؟ ». قال: فانطَلَقْتُ حتى أَتَيْتُ أَخِي أُنَيْسًا. قال: فقال لى : ما صَنَعْتَ ؟ قال : قلتُ : صَنَعْتُ أَنِّي أَسَلَمْتُ وصَدَّقْتُ . قال : فما بى رغبةٌ عن دينِك ، فإنِّي قد أُسلَمْتُ وصدَّقْتُ . ثُم أَتَيْنا أُمَّنا ، فقالَتْ : ما بي رغبةٌ عن دينِكما ، فإنِّي قد أسلَمتُ وصدَّقْتُ . فتحمَّلْنا حتَّى أتَيْنا قومَنا غِفارًا . قال: فأسلَمَ بعضُهم قبلَ أن يَقْدَمَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ المدينة ، وكانَ يَؤُمُّهم خُفافُ ابنُ إيماءَ بن رَحَضَةً (١) الغِفاريُّ ، وكانَ سَيِّدَهم يومَتْذِ ، وقالَ بَقِيَّتُهم : إذا قَدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ أَسلَمْناً . فقدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ فأسلَمَ بقيَّتُهم . قال : وجاءَتْ أَسْلَمُ، فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إخوانُنا نُسْلِمُ عَلَى الذِّي أَسْلُمُوا عَلَيْهِ. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ غِفارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، وأَسْلَمُ سَالَمُهَا اللَّهُ ﴾ . ورواه مسلم (٢٠)،

<sup>(</sup>١) فى النسخ: ٥رخصة ٤. والمثبت من المسند. وانظر أسد الغابة ١٨٨٨. والإصابة ٢/ ٤٨٠. (٢) مسلم (٢٤٧٣).

عن هُدْبة (۱) بن خالد، عن سُلَيمانَ بنِ المغيرةِ به نحوه. وقد رَوَى قصةً إسلامِه على وجه آخَرَ، وفيه زياداتٌ غريبةٌ. فاللَّهُ أعلمُ. وتقدَّم ذِكْرُ إسلامِ سلمانَ الفارسيّ في كتابِ البِشاراتِ بَبْعَثِه (۱)، عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ.

<sup>(</sup>١) وقع في صحيح مسلم: ٥ هداب ٥. قال الحافظ ابن حجر في التقريب ٢/ ٣١٥: هدبة بن حالد بن الأسود القيسي، ويقال له: هَدَّاب.

<sup>(</sup>٢) أي مسلم، في صحيحه (٢٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم في ٣/٥٥١ - ٥٠١.

## ذِكْرُ إِسْلامْ" ضِمادٍ

رؤى مسلمٌ والبَيْهَقِىُ '' مِن حديثِ داودَ بنِ أبي هند، عن عَمْرِو بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ جُبَيْر، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: قدِمَ ضِمادٌ مكةً، وهو رجلٌ مِن أَرْدِ شَنُوءَةَ ''، وكان يَرْقِي مِن هذه الرّبِحِ ''، فسمِعَ سُفهاءَ مِن ' سُفَهاءِ النّاسِ ' يَقولُون: إنَّ محمدًا مجنونٌ. فقال: أينَ هذا الرجلُ لعلَّ اللَّه أن يَشْفِيه النّاسِ ' يَقولُون: إنَّ محمدًا، فقلْتُ: إنِّي أَرْقِي مِن هذه الرّباحِ ، وإنَّ اللَّه يَشْفِي على يَدَى ؟ فلقِيتُ محمدًا، فقلْتُ: إنِّي أَرْقِي مِن هذه الرّباحِ ، وإنَّ اللَّه يَشْفِي على يدى مَن شاء، فهلُمَّ . فقال محمدٌ: ﴿إنَّ الحمدَ للَّهِ نَحْمَدُه ونَسْتِعِينُه، مَن يَهْدِه اللَّه فلا مُضِلَّ لَه ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادى له ، أَشْهَدُ أن لا إله إلا اللَّه وَحْدَه لا شَيكَ لَه ﴾ . ثلاث مرَّاتِ . فقال: واللَّه لقد سمِعْتُ قولَ الكَهنَةِ ، وقولَ السَّحرَةِ ، وقولَ الشعراءِ ، فما سمِعْتُ مثلَ هؤلاءِ الكلماتِ ، فهلُمُّ يَذَك أَبايعْك على الإسلامِ . فبايَعَه رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فقال له : ﴿ وعلى قومِكَ ؟ ﴾ فقال: وعلى على الإسلامِ . فبايَعَه رسولُ اللَّه ﷺ ، فَمَرُوا ' بقومِ ضِمادٍ ، فقالَ صاحِبُ الجَيْشِ قَوْمى . فبعَثَ النبيُ ﷺ ' فقال والقومِ شَيقًا ؟ فقال رجلٌ مِنهم: أَصَبْتُم مِن هؤلاءِ القومِ شَيقًا ؟ فقال رجلٌ مِنهم: أَصَبْتُ مِنه مَن هؤلاءِ القومِ شَيقًا ؟ فقال رجلٌ مِنهم: أَصَبْتُ مِنهم أَصَبْتُ مِن هؤلاءِ القومِ شَيقًا ؟ فقال رجلٌ مِنهم: أَصَبْتُ مِنهُ مِن هؤلاءِ القومِ شَيقًا ؟ فقال رجلٌ مِنهم: أَصَبْتُ مِنهِ مِن هؤلاءِ القومِ شَيقًا ؟ فقال رجلٌ مِنهم: أَصَبْتُ مِنهِ مُن هؤلاءِ القومِ شَيقًا ؟ فقال رجلٌ مِنهم: أَصَبْتُم مِن هؤلاءِ القومِ شَيقًا ؟ فقال رجلٌ مِنهم: أَصَبْتُم مِن هؤلاءِ القومِ شَيقًا ؟ فقال رجلٌ مِنهم: أَصَبْتُم مِن هؤلاءِ القومِ شَيقًا ؟ فقال رجلٌ مِنهم: أَصَبْتُهُ مِن هؤلاءِ القومِ شَيقًا ؟ فقال رجلٌ مِنهم أَسُومُ مُنه مَنْ هؤلاءِ القومِ مَنهُ واللّه عليه المَنْ مُنه مَنْ هؤلاءِ القومِ مَنهُ الْعَالِي اللْهُ عَلَى الْهُ مِنْ هؤلاءِ القومِ مَنه مَنْ الْهَا عَلَيْ الْهُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَالِي الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهؤلِهُ الْهؤلِهُ الْهؤلِه اللّه الْهؤلِهُ الْهؤلِهُ الْهؤلِهُ الْهؤلِهُ الْهؤلِه اللَّهُ الْهؤلِهُ الْهؤلِه الْهؤلِه اللْهؤلِه اللهؤلِه اللهؤلِه الله

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸٦٨)، والدلائل ۲/۲۲۳، ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) أزد شنوءة: قبيلة من اليمن ..

<sup>(</sup>٤) قال النووى: والمراد بالريح هنا الجنون ومس الجن. شرح مسلم ٦/١٥٧.

٥ - ٥) في م، ص: «سفه مكة». وفي رواية مسلم: «أهل مكة».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص.

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ: « جيشا ». والمثبت من مصدرى التخريج. والسرية: قطعة من الجيش، ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة. الوسيط ( س ر ى ).

مِطْهَرةٌ () فقال: رُدَّها عليهم؛ فإنَّهم قومُ ضِمادٍ. وفي روايةٍ () : فقال له ضِمادٌ: أَعِدْ عَلَىً كَلِماتِك هؤلاءِ؛ فلقد بلَغْنَ ناعُوسَ () البحرِ.

وقد ذكرَ أبو نُعَيْمٍ في «دلائلِ النبوةِ» (١) إسلامَ مَن أَسلَمَ مِن الأعيانِ فَصْلًا طويلًا ، واستَقْصَى ذلك استِقْصاءً حَسَنًا ، رحِمَه اللَّه وأَثَابَه .

وقد سَرَدَ ابنُ إسحاقَ (\*) أسماءَ مَن أسلَمَ قديمًا مِن الصحابةِ ، رضِى اللَّهُ عنهم ، قال : ثُم أسلَمَ أبو عُبَيْدةً ، وأبو سَلَمَةَ ، [٢/٧٥] والأَرْقَمُ بنُ أبى الأَرْقَمِ ، وعثمانُ بنُ مَظْعونٍ ، وعُبَيْدةُ بنُ الحارثِ ، وسعيدُ بنُ زيدٍ ، وامرأتُه فاطمةُ بنتُ الحَطَّابِ ، وأسماءُ بنتُ أبى بكرٍ ، وعائشةُ بنتُ أبى بكرٍ ، وهى صغيرةٌ ، وقدامةُ بنُ مَظْعونِ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ مَظْعونِ ، وخَبَّابُ بنُ الأَرَتُ ، وعُمَيرُ ابنُ أبى وَعبدُ اللَّهِ بنُ مَشعودٍ ، ومسعودُ بنُ القارِيِّ (\*) وسلِيطُ بنُ ابنُ أبى وعبدُ اللَّهِ بنُ مَشعودٍ ، ومسعودُ بنُ القارِيِّ (\*) ، وسَلِيطُ بنُ عَمْرو ، وعَيَّاشُ بنُ أبى ربيعةً ، (\* وامرأتُه أسماءُ بنتُ سَلَمَةَ بنِ مُخرِّبَةً (\*) عَمْرو ، وعَيَّاشُ بنُ أبى ربيعةً ، (\* وامرأتُه أسماءُ بنتُ سَلَمَةً بنِ مُخرِّبَةً

<sup>(</sup>١) مطهرة: الإناء الذي يتوضأ به ويتطهر به. اللسان (ط هـ ر).

<sup>(</sup>۲) انظر صحیح مسلم (۸۹۸).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قابوس». وفي م، ص: «قاموس». وهو لفظ إحدى روايات صحيح مسلم. والمعنى: وسط البحر. وانظر شرح مسلم ١٥٧/٦.

<sup>(</sup>٤) الدلائل لأبي نعيم (١٨٧، ١٩٠ - ١٩٢، ١٩٧ - ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن إسحاق ص ١٢٤، ١٢٥، وسيرة ابن هشام ٢٥٢/١ – ٢٦٢.

 <sup>(</sup>٦) كذا اسمه فى النسخ وسيرة ابن إسحاق. وقد ذكر نسبه ابن هشام فى السيرة، فنسبه إلى أبيه ربيعة،
 وقد اختلفوا فى اسم أبيه. انظر سيرة ابن هشام ١/ ٢٥٥، أسد الغابة ٥/ ١٦٤، الإصابة ٦/ ٩٧.
 (٧ - ٧) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>A) في النسخ، وسيرة ابن إسحاق: « مخرمة ». والمثبت من سيرة ابن هشام. وانظر الإكمال ٧/ ٢١١،
 وأسد الغابة ٧/ ١١.

(التَّمِيميَّةُ (۱) و حُنَيْسُ بنُ مُحذَافة ، وعامرُ بنُ ربيعة () وعبدُ اللَّهِ بنُ جَحْشِ ، وأبو أحمدَ بنُ جَحْشِ ، وجعفرُ بنُ أبي طالبٍ ، وامرأتُه أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ ، وحاطبُ بنُ الحارثِ ، وامرأتُه (قاطمةُ بنتُ الجُلَّلِ ، وأخوه حَطَّابُ بنُ الحارثِ ، وأمرأتُه ( فاطمةُ بنتُ الجُلَّلِ ، وأخوه حَطَّابُ بنُ الحارثِ ، وأمرأتُه الحارثِ ، وأمرأتُه الحارثِ بنِ مَعْمَرِ الجُمَحِيُّ ، وامرأتُه والسائِبُ بنُ عثمانَ بنِ مَظْعُونِ ، والمُطَّلِبُ بنُ أَزْهَرَ بنِ عبدِ عَوْفِ ( ) ، وامرأتُه والسائِبُ بنُ عثمانَ بنِ صُبَيْرةً ( ) بن شعيدِ بنِ ( سعدِ بنِ سهمٍ ، والنجامُ ، والسمُه نُعيمُ ( ) بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أَسِيدٍ ، وعامرُ بنُ فَهَيْرةً مَولَى أبى بكرٍ ، وخالدُ واسمُه نُعيمُ ( ) ابنهُ خَلفِ بنِ أَسِيدٍ ، وأبو مُحَدَيفةً بنُ عامرِ بنِ يَياضةً مِن ( ) ابنُ سعيدٍ ، وأمينَةُ أَن ابنهُ خَلفِ بنِ أَسْعد ( ) وأبو مُحَدَيفة بنُ عُثبةً بنِ ربيعة ، وواقدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ( البنِ عبدِ مَنافِ ( ) بنِ عربِ بنِ تَعْلَبَةَ التَّميميُ ، وواقدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ( البنِ عبدِ مَنافِ ( ) بنِ عربِ بنِ تَعْلَبَةَ التَّميميُ ، واقدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ( ) أَنْ عبدِ مَنافِ ( ) بنِ عربِ بنِ تَعْلَبَةَ التَّميميُ ، واقدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ( ) أَنْ عبدِ مَنافِ ( ) بنِ عربِ بنِ تَعْلَبَةَ التَّميميُ ، واقدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ( ) أَنْ عبدِ مَنافِ ( ) بنِ عربِ بنِ تَعْلَبَةَ التَّميميُ ، واقدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ( ) بنِ عبدِ مَنافِ ( ) بنِ عربِ بنِ تَعْلَبَةَ التَّميميُ ، واقدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ( ) بنِ عبدِ مَنافِ ( ) بنِ عربِ اللَّهُ التَّميميُ ، واقدَلُ بنُ عبدِ اللَّهِ ( ) بن عبدِ مَنافِ ( ) بن عربِ بن بن تَعْلَبَةَ التَّميميُ ، واقدَلُ بنُ عبدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ: ۵ التيمى ٤. وفى سيرة ابن إسحاق: ۵ التميمى ٤. والمثبت من سيرة ابن هشام. وانظر أسد الغابة ٧/ ١١.

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من: النسخ. وفي سيرة ابن إسحاق: وأسماء بنت المجلل أخت بني عامر بن لؤى، والخطاب بن حارث، وامرأته، والمثبت من سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «مناف». والمثبت من سيرة ابن إسحاق. وانظر أسد الغابة ٥/ ١٨٩.

<sup>(°)</sup> في م: ٥ صييرة ،، وفي ص: ٥ صبرة ». وفي سيرة ابن إسحاق: ٥ صبير ». والمثبت موافق لما في سيرة ابن هشام. وانظر أسد الغابة ١١٨/٧، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١٦٤.

 <sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من النسخ وسيرة ابن إسحاق. والمثبت من سيرة ابن هشام. وانظر أسد الغابة ٧/ ١١٨.
 (٧) في الأصل: «مغنم».

<sup>(</sup>٨) كذا فى النسخ، ومصدرى التخريج. واختلف فى اسمها، فقيل: أمينة. ولعله الصواب. وقيل: أميمة. وانظر سيرة ابن هشام ٢٥٩/١ حاشية (٥). وأسد الغابة ٧/ ٢٦، والإصابة ٧/ ٥٠٩. (٩) فى النسخ: «سعد». والمثبت من مصدرى التخريج. وانظر أسد الغابة ٧/ ٢٦. والإصابة ٧/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، م: «بن».

<sup>(</sup>١١ - ١١) سقط من: النسخ. والمثبت من سيرة ابن هشام. وأنظر أسد الغابة ٥/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «عوين». وفي ص: «عويمر». وانظر أسد الغابة ٥/ ٤٣٢.

حَلَيْفُ بنى عَدِى ، وَحَالَدُ بنُ البُكَيْرِ ، وَعَامِرُ بنُ البُكَيْرِ ، وَعَاقَلُ بنُ البُكَيْرِ ، وَعَاقَلُ بنُ البُكَيْرِ ، وَكَانَ وَإِياسُ بنُ البُكَيْرِ بنِ عبدِ يالِيلَ بنِ ناشبِ بنِ غِيَرَةَ بنِ ('' سَعْدِ بنِ لَيْثِ ، وَكَانَ السَمُ عَاقَلٍ ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَاقِلًا ، وَهُم مُحلَفَاءُ بنى عَدِى بنِ السَمُ عَاقَلًا ، وَهُم مُحلَفَاءُ بنى عَدِى بنِ كَعْبٍ ، وَعَمَّارُ بنُ ياسرٍ ، وصُهَيْبُ بنُ سِنانِ ، ثُم دَخَلَ النَاسُ أَرسَالًا '' مِن الرجالِ والنساءِ حتى فَشَا أَمرُ الإسلامِ بمكةً وتُحُدُّثَ به .

<sup>(</sup>١) في النسخ: «من بني ». والمثبت من سيرة ابن هشام. وانظر أسد الغابة ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) أرسالا: جماعات.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ص ١٢٦، ١٢٨، ١٢٩، وسيرة ابن هشام ١/٢٦٢، ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) اللحى: أحد اللحيّين اللّذيّن هما حائطا الفم، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذى لحى. قال ابن سيده: يكون للإنسان والدابة. انظر اللسان (ل ح ى).

#### باب

"أمرِ اللهِ رسولَه هِ"،
بإبلاغِ الرسالةِ إلى الخاصِ والعامّ،
وأمْرِه له بالصّبْرِ، والاحتمالِ، والإعراضِ
عن الجاهِلين المُعانِدينَ المُكَذّبين بعدَ قيامِ
الحُجَّةِ عليهم، وإرسالِ الرسولِ الأعظمِ إليهم،
وذِكْرِ ما لَقِىَ مِن الأَذيَّةِ مِنهم هو وأصحابُه،
رَضِىَ اللهُ عنهم

قال الله تعالى (): ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْمُتَجِدِينَ ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْمُتَجِدِينَ ۞ إِنَّهُ هُو الْمَنْجِدِينَ ۞ إِنَّهُ هُو السَّجِدِينَ ۞ إِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ السَّجِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الشعراء: ٢١٤- ٢١٠]. وقال تعالى (): ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ ثُمَّنَالُونَ ﴾ [الزعرف: ٤٤]. وقال تعالى (): ﴿ وَإِنَّهُ الَذِكُرُ لَكَ وَلَقَوْمِكُ وَسَوْفَ ثُمَّنَالُونَ ﴾ [الزعرف: ٤٤]. وقال تعالى ()

 <sup>(</sup>١ - ١) في م: «الأمر».

<sup>(</sup>٢) التفسير ٦/٦٧٦ - ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٧/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢٦٩/٦ - ٢٧١.

عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادَّ ﴾ [القصص: ٨٥]. أى؛ إِنَّ الذى فرَضَ عليك وأوجَبَ عليك تَبْليغَ () القرآنِ لرادُك إلى الدارِ الآخرةِ وهي المَعادُ ، فيَسْأَلُك عن ذلك ، كما قالَ [٢/٢٧٤] تعالى : ﴿ فَلَنَسْعَكَنَ ٱلَذِيبَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمَ وَلَنَسْعَكَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٦]. وقال تعالى : ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْعَلَنَهُمْ وَلَنَسْعَكَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٦] . وقال تعالى : ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْعَلَنَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٢٦، ٣٦] والآياتُ والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ جِدًّا ، وقد تَقَصَّيْنا الكلامَ على ذلك في كتابِنا «التفسيرِ»، وبَسَطْنَا مِن القولِ في ذلك عند قولِه تعالى في سورةِ «الشعراءِ» : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّهُ وَيُونِ ﴾ [الخديثَ جَمَّةً في ذلك ، (أفين ذلك) :

قال الإمامُ أحمدُ ": حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيْرٍ، عن الأَعمشِ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ ، عن سعيدِ بنِ مُجبيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: لمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ أتى النبى عَلَيْ الصَّفَا فصَعِدَ عليه ثُم نادى: «يا صَبَاحَاه» ". فاجتَمَعَ الناسُ إليه يينَ رجلٍ يَجِيءُ إليه وبينَ رجلٍ يَبْعَثُ رسولَه، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْمَ: «يا بَنِي عبدِ المُطَّلِبِ، يا بَنِي فِهْرٍ، ("يا بَنِي لُوئِي أَرَأَيْتُم لَو أَخْبَرُ ثُكم أَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هذا الجبلِ تُرِيدُ أن تُغِيرَ عليْكم، صَدَّقْتُمونى ؟ » قالوا: نَعَمْ. قال: « فإنّى نَذِيرٌ لكم بين يَدَى عَذابِ شَدِيدٍ ».

<sup>(</sup>١) في النسخ: «بتبليغ». ولعل ما أثبتناه الصواب. انظر التفسير ٦/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) المسند ١/ ٣٠٧. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير : هذه كلمة يقولها المستغيث ، وأصلها إذا صاحوا للغارة ؛ لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح ، ويسمون يوم الغارة يوم الصباح ، فكأن القائل : يا صباحاه . يقول : قد غشِيّنا العدُوُّ . النهاية ٣/ ٦ ، ٧ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: ﴿ كعب ﴾ . وهو لفظ الرواية الآتية . والمثبت من المسند .

فقال أبو لَهَبِ - لَعَنَه اللَّهُ -: تَبَا لَكَ سَائَرَ اليَوْمِ ، أَمَا دَعَوْتَنَا إِلَّا لَهَذَا ؟ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ تَبَتَّ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١]. وأخرَجَاه (١) مِن حديثِ الأَعْمَش (١ به نحوَه ).

وقال أحمدُ '' عدَّ تَنا مُعاويةُ بنُ عمرِو ، حدَّ تَنا زائدةُ ، حدَّ تَنا عبدُ الملِكِ ابنُ عُمَيْر ، عن موسَى بنِ طَلْحة ، عن أبى هُرَيْرة ، قال : لمَّا نَزَلَت هذه الآية ؛ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ دَعا رسولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشًا فَعَمَّ وحَصَّ ، فقال : «يا معشرَ قريشٍ ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِن النَّارِ ، 'يا معشرَ بَنِي كَعْبِ ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُم مِن النَّارِ ، يا معشرَ بَنِي هاشِم ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُم مِن النَّارِ ، يا معشرَ بَنِي علمِ النَّارِ ، يا معشرَ بَنِي علمِ النَّارِ ، يا معشرَ بَنِي هاشِم ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُم مِن النَّارِ ، يا معشرَ بَنِي مِن النَّارِ ، يا معشرَ بَنِي مِن النَّارِ ' ، يا فاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّد ، أَنْقِذِي نَفْسَكِ عبدِ المُطَلِّبِ ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُم مِن النَّارِ ' ) يا فاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّد ، أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِن النَّارِ ، والنَّهِ لَا أَمْلِكُ لكم مِن اللَّهِ شَيْعًا ، إلَّا أَنْ لَكُم رَحِمًا سَأَبُلُها '' ) مِن النَّارِ ، فإنِي مَن حديثِ عبدِ المُلِكِ بنِ عُمَيْرٍ ، وأخرَجاه في بيلالِها '' ) . ورواه مُسْلِمٌ '' مِن حديثِ عبدِ المُلِك بنِ عُمَيْرٍ ، وأَخرَجاه في «الصحيحين » '' مِن حديثِ الزُهْرِيّ ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأبي سَلَمَةَ ، عن «الله هُرَيْرَة ، وله طُرُق أُخِرُ ، عن أبي هُرَيْرَة في «مُسْنَدِ أَحْمَدَ » وغيره '' .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۸، ٤٨٠١، ٤٨٠١)، ومسلم (۲۰۸).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) المسند ٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) سأبلها: أصلكم في الدنيا ولا أغنى عنكم من الله شيئا. النهاية ١٥٣/١.

 <sup>(</sup>٦) البلال: جمع بَلَل. وقيل: هو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره. المصدر السابق ١٥٣/١.
 (٧) مسلم (٢٠٤).

 <sup>(</sup>۸) البخاری (۲۷۵۳، ۲۷۷۱)، ومسلم (۲۰۱).

<sup>(</sup>٩) المسند ٢/٣٣٢، ٣٦١، ١٩٥، والبخاري (٣٥٢٧)، ومسلم (٢٠٦).

وقال أحمدُ أيضًا: حدَّثنا وَكِيعٌ، ثنا هشامٌ، عن أبيه، عن عائشةً رَضِى اللَّهُ عنها، قالتْ: لَمَّ نَزَلَت: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ قامَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ فقال: ﴿ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ محمدٍ، يا صَفِيةُ بنتَ عبدِ المُطَّلِبِ، يا بنى عبدِ المُطَّلِبِ، لا أَمْلِكُ لكم مِن اللَّهِ شيئًا، سَلونى مِن مالى ما شِئتُم ». ورَواه مُسْلِمٌ (") أيضًا.

وقال الحافظُ أبو بكر البيّهقِيُّ في «الدَّلائِلِ» (أ): أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللّهِ (أَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ عبدِ الجبارِ ، حدَّثَنا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، قال : فحدَّثَنى مَن سمِعَ عبدَ اللّهِ النَّ الحارثِ بنِ نَوْفَلٍ – واستكْتَمنى اسمَه – عن ابنِ عباسٍ ، عن على بنِ أبى طالبٍ ، قال : لمَّا نزَلَتُ هذه الآيةُ على رسولِ اللّهِ عَلَيْمَ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ . قال رسولُ اللّهِ عَلَيْمَ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ . قال رسولُ اللّهِ عَلَيْمَ : «عَرَفْتُ أَنّى إن بَادَأْتُ بها قومى رأيتُ منهم ما أكْرَهُ فصَمَتُ ، وَعَاكِنْ عَبْرِيلُ ، عليه السَّلامُ ، فقال : يا محمدُ ، إن لم تَفْعَلُ ما أَمْرَكَ به فجاءَنِى جبريلُ ، عليه السَّلامُ ، فقال : يا محمدُ ، إن لم تَفْعَلُ ما أَمْرَكَ به رَبُكُ عَذَّ بَك رَبُكُ () » . قال على " : فدعانى ، فقالَ : «يَا عَلِى ، إنَّ اللَّهَ قد رَبُك عَذَّ بَك رَبُك () » . قال على " : فدعانى ، فقالَ : «يَا عَلِى مَا أَمْرَكَ به رَبُك عَذَّ بن أَنْذِرَ عشيرتى الأَقْرِينَ ، فاصْنَعْ لنا يا عَلَى شَاةً على صاع مِن أَمْرَنَى أَن أَنْذِرَ عشيرتى الأَقْرِينَ ، فاصْنَعْ لنا يا عَلَى شَاةً على صاع مِن أَمْرَنَى أن أَنْذِرَ عشيرتى الأَقْرِينَ ، فاصْنَعْ لنا يا عَلَى شَاةً على صاع مِن أَمْرَنَى أن أَنْذِرَ عشيرتى الأَقْرِينَ ، فاصْنَعْ لنا يا عَلَى شَاةً على صاع مِن

<sup>(</sup>١) المسند ٦/ ١٣٦، ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: (بن). وانظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۵).

<sup>(</sup>٤) الدلائل للبيهقي ١٧٨/٢ - ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من: النسخ. والمثبت من الدلائل. وانظر سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: ﴿ بِالنَّارِ ، .

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

طعام ، وأُعِدُّ لنا عُسَّ (١) لبَنِ ، ثُم اجمَعْ لي بَنِي عبدِ المُطَّلِبِ » . ففعَلْتُ [ ٢/٧٧و ] فاجتَمَعُوا له، وهم يومئذِ أربعُون رجلًا، يَزيدُونَ رجلًا أُو يَنْقُصُونَ، فيهم أعمامُه؛ أبو طالبٍ، وحمزةُ، والعباسُ، وأبو لَهَبِ الكَافرُ الخَبَيثُ، فَقَدَّمْتُ إليهم تلك الجَفْنةَ ، فأخَذَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، منها حِذْيةً ('') ، فشقَّها بأسْنانِه ثُم رمَى بها في نواحيها ، وقال : « كُلوا بسم اللَّهِ » . فأكلَ القومُ حتى نَهِلوا (٢٠ عنه ما يُرَى إلا آثارُ أصابِعِهم ، واللَّهِ إنْ كان الرجلُ لَيَأْكُلُ مثْلَها . ثُم قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْقِهم يا عليُّ ». فجئتُ بذلك القَعْبِ <sup>(١)</sup>، فشربوا منه حتى نَهِلُوا <sup>(٥)</sup> جميعًا، واثيمُ اللَّهِ إِن كَانَ الرجلُ لَيَشْرَبُ مِثْلَه، فلمَّا أَرادَ رسولُ اللَّهِ ﷺ أَن يُكَلِّمَهِم بدَرَه أبو لَهَبِ، لعَنَه اللَّهُ، فقال: لَهَدُّ<sup>(١)</sup> ما سَحَرَكُمْ صاحبُكم. فَتَفَرَّقُوا ، وَلَم يُكَلِّمُهُم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا كَانَ الغَدُ ، قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « ' يا على ' ، عُدْ لنا بمِثْل الذي كنتَ صَنَعْتَ لنا بالأمسِ مِن الطعامِ والشَّرابِ؛ فَإِنَّ هَذَا الرَّجلَ قد بَدَرَني إلى مَا سَمِعْتَ قبلَ أَن أَكَلُّمَ القومَ ». ففعلْتُ ثُم جمعتُهم له ، فصنعَ رسولُ اللَّهِ ﷺ كما صنَعَ بالأمسِ ، فأكلوا

<sup>(</sup>١) العس: القدح العظيم.

<sup>(</sup>٢) الحذية من اللحم: ما قطع طولاً.

<sup>(</sup>٣) نهلوا: من النهل. قال صاحب التاج: والنهل - محركة - من الطعام ما أُكل. وقد ورد في كلام بعضهم: أكل من الطعام حتى نهل. قال شيخنا: والظاهر أنه من المجاز، وعلاقته لزوم الشرب للأكل غالبًا. تاج العروس (ن هـ ل).

<sup>(</sup>٤) القعب: قدح ضخم غليظ.

<sup>(</sup>٥) نهل الشارب: شرب حتى زوى.

<sup>(</sup>٦) لهد: كلمة يتعجب بها. النهاية ٥/٥٠٠.

<sup>(</sup>v - v) سقط من: النسخ. والمثبت من الدلائل.

حتى نَهِلُوا عنه ، واثيمُ اللَّهِ ، إن كانَ الرجلُ لَيَأْكُلُ مِثْلَها ، ثُم قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «اسْقِهم، يا على». فجِنْتُ بذلك القَعْبِ فشَربوا منه حتى نَهِلوا جميعًا، وايمُ اللَّهِ إِن كَانَ الرجلُ منهم لَيَشْرَبُ مِثْلَه، فلمَّا أَرادَ رَسُولُ اللَّهِ أَن يُكَلِّمَهِم، بدرَه أبو لَهَبٍ، لعَنه اللَّهُ، إلى الكَلام، فقالَ: لَهَدُّ ما سَحَرَكم صاحبُكم ! فَتَفَرَّقُوا وَلَم يُكَلِّمُهم رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فلمَّا كَانَ الغدُ قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يا على، عُد لنا بِعُل الذي كنت صَنعْت بالأمس مِن الطعام والشرابِ، فإِنَّ هذا الرَّجُلَ قد بدَرَني إلى ما سَمِعْتَ قبلَ أَن أَكَلُّمَ القومَ ». فَفَعَلْتُ ثُم جَمَعْتُهم له، فصنَعَ رسولُ اللَّهِ ﷺ كما صنَعَ بالأمس، فأكلوا حتى نَهِلُوا عنه ، ثُم سَقَيْتُهُم مِن ذلك القَعْبِ حتى نَهِلُوا عنه (١) ، واثيمُ اللَّهِ ، إن كَانَ الرَجْلُ منهم(٢) لَيَأْكُلُ مِثْلَهَا ويَشْرَبُ مِثْلَهَا، ثُم قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «يا بني عبدِ المُطَّلِبِ، إنِّي وَاللَّهِ ما أَعْلَمُ شَابًا مِن العَرَبِ جاءَ قومَه بِأَفْضَلَ مِمَّا جثتُكم به؛ إنِّي قد جِئْتُكم بِأَمْرِ الدنيا وَالآخِرَةِ». هكذا رَواه البَيْهَقِيُّ مِن طريقِ يُونُسَ ابنِ بُكَيْرٍ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن شَيْخِ أَبْهَمَ اسمَه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ به .

وقد رَواه أبو جعفر بنُ جَرِيرِ (٢) ، عن محمد بنِ مُحمَيْدِ الرازيُ ، عن سَلَمَةَ بنِ الفَصْلِ الأَبْرَشِ ، عن محمد بنِ إسحاقَ ، عن عبدِ الغَفَّارِ (ألى مَرْيَمَ) بنِ القاسمِ ، عن المَنْهَالِ بنِ عَمرو ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن على ، فذكرَ مِثْلَه ، وزادَ بعدَ قولِه : « وإنِّى قد جِئْتُكم بخيرِ الدنيا والآخِرةِ » : « وقد

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٣١٩/٢ - ٣٢١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص. وانظر تهذيب الكمال ٢٨/ ٦٩٥.

أَمَرَني اللَّهُ أَن أَدْعُوكم إليه، فَأَيُّكم يُؤازرُنِي على هذا الإَمْر على أَن يَكُونَ أُخِي » . ( وكذا وكذا ' . قال : فأَحْجَمَ القومُ عنها جميعًا ، وقلتُ – ( وَلَإِنِي لأَحْدَثُهم سِنًّا أَ وَأَرْمَصُهم (أَ عَيْنًا ، وأعظَمُهم بَطْنًا ، وأحْمَشُهُم (أَ سَاقًا -: أنا يا نبيَّ اللَّهِ، أكونُ وزيرَك عليه. فأخَذَ برقبتي، فقال: ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي ﴿ وَكَذَا وكذا أَ ۚ فَاسْمَعُوا له وَأَطِيعُوا » . قال : فقامَ القومُ يَضْحَكُون ويَقُولُون لأَبَي طالبٍ: قد أُمَرَك أَن تَسْمَعَ لابنِك وتُطيعَ! تفرَّدَ به عبدُ الغفارِ بنُ القاسم أبو مَرْيَمَ، وهو كذَّابٌ شيعتٌ، اتَّهَمَه علىُ بنُ المدينيِّ وغيرُه بوَضْعِ الحديثِ، وضعَّفَه الباقون (°). ولكن رَوَى ابنُ (١) أبي حَاتم في « تفسيرِه » ( عن أبيه ، عن الحُسَيْنِ بنِ عيسى بنِ مَيسَرةً [ ٢٧٧٠ ] الحارثي ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ القُدُّوسِ ، عن الأعْمَشِ، عن المِنْهَالِ بنِ عَمرِو، عن عَبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ قال: قال عليٌّ: لمَّا نزَلَتْ هذه الآيةُ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾. قال لى رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُو: «اصْنَعْ لِي رِجْلَ شَاةِ بِصاع مِن طعام، وإِنَاءً لَبَنَّا، وَادْعُ لِي بَنِي هَاشِم». فدعَوْتُهم، وإنَّهم يومَئذِ لأربعونَ غيرَ رجلِ، أو أربعون ورجلٌ. فذَكَرَ القِصَّةَ كَنَحْوِ مَا تَقَدُّمَ، إلى أَن قالَ: وبَدَرَهُم (٨) رسولُ اللَّهِ ﷺ الكلامَ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) كذا في النسخ. وفي تاريخ الطبري: ﴿ وَوَصِيْقُ وَخَلَيْفَتِي فَيَكُم ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) في ص: (أرقصهم). والرَّمَص: وسخ أبيض يجتمع في جانب العين.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: وأخمشهم ٥. والمثبت من التاريخ. وأحمش الساقين: دقيقهما. تاج العروس (ح م ش).

<sup>(</sup>٥) انظر تفصيل ما قيل فيه ، في ميزان الاعتدال ٢/ ٦٤٠، ٦٤١.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٧) عزاه المصنف في تفسيره ١٨٠/٦ إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «بدأهم».

فقال: «أَيُّكُم يَقْضِى عَنِّى دَيْنِى ويَكُونُ خَلِيفَتِى فِى أَهْلَى؟ »، قال: فسكَتوا وسكَتَ العباسُ خَشْية أن يُحيطَ ذلك بمالِه، قال: وسكَتُ أَنا لسِنِّ العباسِ، ثُم قالَمَا مَرَّةً أُخْرى، فسكَتَ العباسُ، فلمَّا رأيتُ ذلك قلتُ: أنا يا رسولَ اللَّهِ. قال: «أنت؟ » قال: وإنّى يومَئذِ لأَسْوَأُهم هَيْئة، وإنّى لأَعْمَشُ العينيْن، قال: «أنت؟ » قال وإنّى يومَئذِ لأَسْوَأُهم هَيْئة، وإنّى لأَعْمَشُ العينيْن، فلم ضحْمُ البَطْنِ، حَمْشُ ( الساقينُ. وهذه الطريقُ فيها شاهدٌ لِما تقدَّمَ ، إلا أنّه لم يَذْكُرِ ابنَ عباسٍ فيها. فاللَّهُ أعلمُ.

وقد رَوَى الإمامُ أحمدُ (أَفَى «مسندِه») مِن حديثِ عبَّادِ بنِ عبدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الأَسَدَى، وربيعةَ بنِ ناجذِ (أَ) ، عن عليِّ نحوَ ما تقدَّمَ ، أو كالشاهدِ له . واللَّهُ أعلمُ .

ومعنى قولِه فى هذا الحديث: « مَنْ يَقْضِى عَنَى دَيْنَى وَيَكُونُ خَلَيْفَتَى فَى أَهْلَى » . يَعْنَى: إذا مِتُ ، وكأنَّه ﷺ خَشِى إذا قامَ بإبلاغِ الرَّسالةِ إلى مُشْرِكَى العَرَبِ أَن يَقْتُلُوه ، فاسْتَوْنَقَ مَن يَقُومُ بعدَه بما يُصْلِحُ أَهْلَه ، ويَقْضِى عنه ، وقد أَمَّنَه اللَّهُ مِن ذلك فى قولِه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن أَمَّنَه اللَّهُ مِن ذلك فى قولِه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ وَإِن لَمْ تَقْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ الآية رَبِّكُ وَإِن لَمْ تَقْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ الآية رالمائدة : ٢٧] .

والمقصودُ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَمَرَّ يَدْعُو إلى اللَّهِ تَعَالَى لَيْلًا ونَهَارًا ، وسِرًّا

<sup>(</sup>١) في النسخ: ﴿ خمش ﴾. والمثبت من التفسير.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص. والحديث في المسند ١/١١١. (إسناده حسن).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وماجد). وفي ص: وناخذ، وانظر تهذيب الكمال ٩/ ١٤٥. والحديث في المسند / ١٥٩. (إسناده صحيح).

وجِهارًا ، لا يَصْرَفُه عن ذلك صارفٌ ولا يَرُدُّه عنه رَادٌّ ، ولا يَصُدُّه عنه صادٌّ ، يَتَّبِعُ الناسَ في أندِيتِهم ومَجامِعِهم ومَحافِلِهم، وفي المواسِم، ومواقفِ الحجِّ؛ يَدْعُو مَن لَقِيَهُ ؛ مِن حُرِّ وعَبْدٍ ، وضعيفِ وقويٌّ ، وغنيٌّ وفقير ، جميعُ الخلقِ في ذلك عندَه شَرَعٌ (١) سواءً، وتسلُّط عليه وعلى مَن اتَّبَعَه مِن آحادِ الناس - مِن ضعفائِهم - الأشِدّاءُ الأقوياءُ مِن مُشْرِكي قريش بالأَذِيَّةِ القَوْلِيَّةِ والفِعْليَّةِ ، وكانَ مِن أَشَدُّ النَّاسَ عَلَيْهِ عَمُّه أَبُو لَهَبِ - واسمُه عَبْدُ الْعُزَّى بنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -وامرأَتُه أُمُّ جَمِيل أَرْوَى (٢٠) بنتُ حَرْبِ بن أُمَيَّةَ أَحْتُ أَبِي سُفيانَ ، وخالَفَه في ذلك عمُّه أبو طَالِب بنُ عبدِ المُطَّلِب، وكانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ أحبُّ خَلْقِ اللَّهِ إليه طَبْعًا('')، فكان يَحْنُو عليه ويُحْسِنُ إليه، ويُدافِعُ عنه ('ويُحامى')، ويُخالِفُ قومَه في ذلك ، مع أنَّه على دينهم وعلى خُلَّتِهم (٥) ، إلا أنَّ اللَّهَ تعالى قد امتَحَنَ قلبَه بحبِّه حُبًّا طَبْعيًّا لا شَرْعيًا، فكان استمرارُه على دين قومِه مِن حِكمةِ اللَّهِ تعالى ، ومما صنَعَه لرسولِه مِن الحيمايةِ ، إذ لو كانَ أسلَمَ أبو طالب كما كانَ له عندَ مُشْرِكي قريشِ وَجاهَةٌ ولا كلمةٌ، ولا كانوا يَهابونَه ويَحْتَرِمونه، ولَاجْتَرَءُوا عليه، ولَمُذُّوا أَيْديَهِم وأَلْسِنَتَهِم بالسُّوءِ إليه، وربُّك يَخْلُقُ ما يَشاءُ ويَختارُ ، وقد قَسَّمَ خَلْقَه أنواعًا وأجناسًا ، فهذان العَمَّانِ كافرانِ ؛ أبو طالبٍ وأبو لَهَبِ، ولكنَّ هذا يَكُونُ في القيامةِ في ضَحْضاحٍ مِن نارٍ، وذلك في

<sup>(</sup>١) شرع: متساوون، لا فضل لأحدهم على الآخر. اللسان (ش رع).

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل. انظر التفسير ٨/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) الطبع: الخلق .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>٥) فى ص: ( ملتهم ). والحلة: الصداقة والمحبة التى تخللت القلب فصارت خلاله ، أى فى باطنه .
 الوسيط ( خ ل ل ) .

الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِن النارِ ، وأَنْزَلَ اللَّهُ فيه سورةً في كِتابِه تُتْلَى على المنابرِ ، وتُقْرَأُ في المواعظِ والخُطَبِ ، تَتَضَمَّنُ أَنَّه سَيَصْلَى [٧٨/٢] نارًا ذاتَ لَهَبٍ ، وامرأَتُه حمالة الحَطب .

قال الإمامُ أحمدُ (') : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي العباسِ، حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبي الأنادِ، عن أبيه، قال : أخبَرَني (') رجلٌ يُقالُ له : ربيعةُ بنُ عِبَادٍ. مِن بني الدِّيلِ – وكانَ جاهليًا فأشلَمَ – قال : رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَيِيلِيْ في الجاهليةِ في الدِّيلِ – وكانَ جاهليًا فأشلَمَ – قال : رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَيِيلِيْ في الجاهليةِ في سُوقِ ذِي الجَازِ (')، وهو يَقولُ : «يا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا : لاَ إِلهَ إلاَّ اللَّهُ . تُفْلِحُوا » . والناسُ مُجْتَمِعونَ عليه ، ووراءَه رجلٌ وضيءُ الوَجْهِ ، أَحُولُ ، ذو غَدِيرَتِينْ (') يَقولُ : إنَّه صَابِئٌ كاذبٌ . يَتْبَعُه حيث ذهبَ ، فسألْتُ عنه فقالوا : هذا عَمُهُ أبو لَهَبٍ . ثُم رَواه هو والبَيْهَقِيُّ (') مِن حديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي الزُنادِ بنحوه .

وقال البَيْهَقِيُّ أيضًا: حدَّثَنا أبو طاهر الفقيهُ ، حدَّثَنا أبو بكر محمدُ بنُ الْحَسِينِ (^) القَطَّانُ ، حدَّثَنا أبو الأزهرِ ، حدَّثَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ ،

<sup>(</sup>١) المسند ٤/ ٣٤١. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٢٢: رواه أحمد وابنه ،.. وأحد أسانيد عبد اللَّه ابن أحمد ثقات الرجال .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ﴿ أَخبر ، .

 <sup>(</sup>٣) ذو المجاز: موضع سوق بعرفة على ناحية كَبْكُب عن يمين الإمام، على فرسخ من عرفة كانت تقوم
 في الجاهلية ثمانية أيام. معجم البلدان ٤/١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) الغديرتان: الذؤابتان اللتان تسقطان على الصدر. اللسان (غ د ر).

<sup>(</sup>٥) المسند ٣/ ٤٩٢. والدلائل للبيهقي ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) الدلائل للبيهقي ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل. وانظر سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>A) في الأصل، م: « الحسن». وانظر سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣١٨.

حدَّثَنَا محمدُ بنُ عَمْرِو<sup>(۱)</sup> ، عن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ ، عن ربيعةَ الدِّيلِيِّ ، قال : رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ بذى الجَحَازِ يَتَّبِعُ الناسَ فى منازِلِهم يَدْعوهم إلى اللَّهِ ، ووراءَه رجلٌ أحولُ تَقِدُ<sup>(۱)</sup> وَجُنَتَاه (۱) ، وهو يَقولُ : أَيُّها الناسُ ، (الا يَغُرُّنَكُم هذا عن دينِكم ودينِ آبائِكم . قلْتُ : مَن هذا ؟ قيلَ : هذا أبو لَهَبِ .

ثُم رَواه (١) مِن طريقِ شُعْبة ، عن الأَشْعَثِ بنِ سُلَيْمٍ ، عن رجلٍ مِن كِنانة ، قال : رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ بسوقِ ذى الجَازِ ، وهو يَقُولُ : «يَا أَيُها النَّاسُ ، وإذا قُولُوا : لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ . تُمُلِمُوا » . وإذا رَجُلَّ خلفَه يُسْفِى (٢) عليه التُرابَ ، وإذا هو أبو جَهْلِ ، وإذا هو يَقُولُ : يا أَيُها الناسُ ، لا يُعَرَّنُكم هذا عن دينِكم ، فإنَّما يُريدُ أن تَتُرُكُوا عِبادةَ اللاتِ والعُزَّى . كذا قال : أبو جَهْلٍ . والظاهرُ أنَّه أبو لَهبٍ ، وسنَذْ كُرُ بقيَّة تَرْجَمتِه عندَ ذِكْرِ وَفَاتِه ، (أوذلك بعدَ وَقُعةِ بَدْرٍ (١) ، إن شاءَ اللَّهُ تعالى .

وأما أبو طالب فكانَ فى غايةِ الشَّفَقةِ والحُنُوِّ الطبيعيِّ، كما سَيَظْهَرُ مِن صَنائعِه، وسَجاياه، واعتِمادِه فيما يُحامِى به عن رسولِ اللَّهِ ﷺ وأصحابِه، رضِى اللَّهُ عنهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (عمر). وانظر تهذيب الكمال ٢٦/٢٦، ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الدلائل: « الدؤلي ». وانظر أسد الغابة ٢/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) وقد الشيء: تلألأ.

<sup>(</sup>٤) الوجنة: ما ارتفع من الخدين.

 <sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) أى البيهقى، الدلائل للبيهقى ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٧) أسفى: إذا نقل الشَّفيا، وهو التراب. اللسان (س ف و).

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص.

قال يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ، عن طَلْحةً بنِ يَحْيى ( بنِ طَلَحةً بنِ عُبَيْدِ ( اللّهِ ، اللهِ ، اللهِ ، اللهِ عَقِيلُ بنُ أبي طالبٍ ، قال : جاءَتْ قريشٌ إلى عن اللهِ فقالوا : إنَّ ابنَ أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدِنا ؛ فانْهَه عنا . فقال : يا عَقِيلُ ، انطَلِقْ فأْتِنى بمحمد . فانطلَقْتُ إليه فاسْتَخْرَجْتُه مِن كِبْسِ ( ) وقال : يعقول : بيت صغير . فجاء به في ( الظهيرةِ في شِدةِ الحَرِّ ، فلما أتاهم ، قال : إنَّ بني عمّك هؤلاء زعموا أنَّك تُؤْذيهم في ناديهِم في ناديهِم في اللها أتاهم ، فانْتَه عن أذاهم . فَحَلَّق رسولُ اللَّهِ ﷺ ببصرِه إلى السماءِ ، فقال : « فما أنّا بِأَقْدَرَ [ على ( ) ] أن فقال : « فما أنّا بِأَقْدَرَ [ على ( ) ] أن أَدَّعَ ذلك مِنكم على أن ( تستشُعِلوا منها شُعْلة ( ) » . فقال أبو طالبٍ : واللَّهِ ما كَذَبَ ابنُ أخي قط ، فارجِعوا . رَواه البخاريُ في « التاريخ » ( ) عن محمدِ بنِ كَذَبَ ابنُ أخي قط ، فارجِعوا . رَواه البخاريُ في « التاريخ » عن الأصمّ ، عن العَلاءِ ، عن يُونُسَ بنِ بُكَيْرٍ . ورَواه البَيْهَقِيُ ( ) ، عن الحاكمِ ، عن الأصمّ ، عن العلاءِ ، عن يُونُسَ بنِ بُكَيْرٍ . ورَواه البَيْهَقِيُ ( ) ، عن الحاكمِ ، عن الأصمّ ، عن أحمد بنِ عبدِ الجبارِ عنه به ، وهذا لفظه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في النسخ: «عن». وفي الدلائل: «بن». والمثبت من التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٥٠، ٥٠. وانظر تهذيب الكمال ١٩٠/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: (عبد). وكذا في الدلائل. وانظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: وبن، وانظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «كنس». وفي ص: «لبس». والمثبت من الدلائل. قال ابن الأثير، بعد أن ساق الحديث: والكبس بالكسر بيت صغير. ويروى بالنون من الكِناس، وهو بيت الظبي. النهاية ٤/٣٤١.

<sup>(°)</sup> في الأصل، م: « حنس». وفي ص: « حنش، والمثبت من الدلائل. والحفش: البيت الصغير.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ إِلَى ﴾.

<sup>(</sup>٧) زيادة من الدلائل.

<sup>(</sup> $\Lambda - \Lambda$ ) في الأصل ، م : « تشتعلوا منه بشعلة » . وفي ص : « يستشغلوا منه بشغلة » . والمثبت من الدلائل .

<sup>(</sup>٩) التاريخ الكبير ٧/٥٠، ٥١.

<sup>(</sup>١٠) الدلائل للبيهقي ٢/ ١٨٦. وانظر السلسلة الصحيحة (٩٢).

ثُم رَوَى البَيْهَقِيُ () مِن طريقِ يُونُسَ ، عن ابنِ إسحاقَ ، حدَّتَنى يَعقوبُ بنُ عَبَهَ () بنِ المُغيرةِ بنِ الأَخْسَ ، أنّه محدِّث أنَّ قريشًا حينَ قالَتْ لأبي طالبِ هذه المقالةَ بَعَثَ إلى رسولِ اللَّهِ عَيَيْتُم ، فقال له : يا بنَ أخى ، إنَّ قومَك قد جاءونى ، فقالوا كذا وكذا ، فَأَبْقِ على وعلى نفسِك ، ولا تُحَمَّلْنِي مِن الأَمْرِ ما لا أُطيقُ أنا ولا أنت ، فاكْفُفْ عن قومِك ما يَكْرَهونَ مِن قولِك . فظنَّ رسولُ اللَّهِ عَيْتُم أن قد بَدَا لعَمّه فيه ، وأنَّه خاذِلُه ومُسْلِمُه ، وضعُفَ عن القيامِ معه ، فقال رسولُ اللَّهِ عَيْتُم : «يا عَمّ ، لو وُضِعَتِ الشمسُ في يميني ، [ ٢/٨٧٤] والقمرُ في يسارى ، ما تَرَكْتُ هَذَا الأَمْرَ حتى يُظْهِرَه اللَّهُ أو أَهلِكَ في طَلَيهِ » . ثُم اسْتَعْبَرَ () رسولُ اللَّهِ عَلَيْ فَيَكُم : فلمّا وَلَى قال له حينَ رأَى ما بلَغَ الأَمْرُ برسولِ اللَّهِ عَلَيْ : يا بنَ أخى . فأَمْ عليه ، فقال : امضِ على أَمْرِكُ وافعلْ ما أحبَبْتَ ، فواللَّهِ لا أُسْلِمُكُ لشيء فأَمْرُ عليه ، فقال : امضِ على أَمْرِكُ وافعلْ ما أحبَبْتَ ، فواللَّهِ لا أُسْلِمُكُ لشيء أَمْدًا والله ابنُ إسحاقَ : ثُم قال أبو طالب في ذلك :

واللَّهِ لَنْ يَصِلُوا إليكَ بِجَمْعِهِم فامضِي لأَمْرِكُ مَا عليكَ غَضاضَةً وَدَعَوْتَني وعلِمْتُ أَنَّكُ ناصحي وعرَضْتَ دِينًا قد عرَفْتُ بأنَّه

حتى أُوسَّدَ فى الترابِ دَفِينَا أَبشِرْ وقَرَّ بذاكَ منكَ عُيونَا فلقدْ صدقْتَ وكنتَ قِدْمُ (٥) أمينا مِن خير أديانِ البريَّةِ دينَا

<sup>(</sup>١) الدلائل للبيهقي ٢/ ١٨٧. ضعيف (السلسلة الضعيفة ٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) في الدلائل: (عقبة). وهو خطأ. وانظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) استعبر فلان : جرت دمعته .

<sup>(</sup>٤) في الدلائل: (زعمت ٥. وهما بمعتَى. وانظر الوسيط (زعم).

<sup>(</sup>٥) في الدلائل: (قبل). والقدم: من أسماء الزمان. يقال: كان كذا قدما. أي في الزمان القديم. الوسيط (ق دم).

لولا الملامةُ أو حِذَارِى سُبَّةً لوجَدتنى سَمْحًا بذاك مُبِينَا ثُم قال البَيْهَقِيُ (') : وذكر ابنُ إسحاق (') لأبي طالبٍ في ذلك أشعارًا ، وفي كلَّ ذلك دَلالةٌ على أنَّ اللَّه تعالى عصَمَه بعَمَّه مع خلافِه إيَّاه في دينِه ، وقد كان يَعْصِمُه - حيثُ لا يَكُونُ عَمُّه - بما شاءَ ، لا مُعَقِّبَ لحُكْمِه .

وقال يُونُسُ بنُ بُكَيْرِ ("): حدَّنَى محمدُ بنُ إسحاقَ ، حدَّثَنى رجلٌ مِن أهلِ مِصْرَ قديمًا منذُ بِضْعٍ وأربعين سنةً ، عن عِكْرِمةً ، عن ابن (الله عباس في قِصَّة طويلة جرَتْ بينَ مُشْرِكى مكة ويينَ رسولِ اللّهِ ﷺ ، فلمّا قام عنهم (السول اللّهِ عَنِيْ الله الله عَنْ قال أبو جَهْلِ بنُ هِشام : يا معشرَ قُرَيْشٍ ، إنَّ محمدًا قد أَبَى إلا ما تروْنَ ؛ مِن عَيْبِ ديننا ، وشَنْم آبائِنا ، وتَسفيه أَحلامِنا ، وسَبُ آلهتِنا ، وإنّى أَعاهِدُ اللّهَ لَأَجْلِسُ له غَدًا بِحَجَرٍ ، فإذا سجدَ في صلاتِه ، فضَحْتُ (الله مَ أَسَه ، فأسَه ، فأسَعْ بعدَ ذلك بنو عبد منافي ما بَدَا لهم . فلمّا أَصْبَحَ أبو جَهْلِ ، لعنه الله ، أَخذَ حَجَرًا ، ثُم جَلَسَ لرسولِ اللّهِ ﷺ يَنْتَظِرُه ، وغَدا رسولُ اللّهِ ﷺ كما كانَ يَغْدُو ، وكانت قِبْلَتَه الشامُ ، فكانَ إذا صَلّى صَلَّى بينَ الرُّكْنَيْنِ الأسودِ واليمانيّ ، وجعَلَ الكعبة بينه وبينَ الشامِ ، فقامَ رسولُ اللّهِ ﷺ يُصَلِّى ، وقد عَدَسُ فجلَسوا في أندِيَتِهم يَنتَظِرون ، فلمًا سَجَدَ رسولُ اللّهِ ﷺ يُصَلّى ، وقد غَدَت قريشٌ فجلَسوا في أندِيَتِهم يَنتَظِرون ، فلمًا سَجَدَ رسولُ اللّهِ ﷺ احتَمَلَ

<sup>(</sup>١) الدلائل للبيهقي ٢/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن إسحاق ص ١٣٠، ١٣١، وانظر سيرة ابن هشام ١/٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الدلائل ١٩٠/٢ عن يونس به. وانظر سيرة ابن هشام ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) زيادة من: ص.

<sup>(</sup>٦) فضخ الرأس: كسرها. الوسيط (ف ض خ).

أبو جَهْلِ الحَجَرَ، ثُم أَقبَلَ نَحْوَه ، حتى إذا دَنَا منه رَجَعَ مُنْبَهِتًا مُمْتَقَعًا لُونُه مَوْعُوبًا ، قد يَسِسَتْ يَداه على حَجَرِه ، حتى قذَفَ الحَجَرَ مِن يَدِه ، وقامَتْ إليه رِجالٌ مِن قريشٍ ، فقالوا : ما بك يا أبا الحكم ؟ فقال : قمتُ إليه ؛ لأَفْعَلَ ما قلتُ لكم البارحة ، فلمّا دَنَوْتُ منه عَرَضَ لى دونَه فَحُلٌ مِن الإبلِ ، واللَّهِ ما رأَيْتُ مِثْلَ البارحة ، فلمّا دَنَوْتُ منه عَرَضَ لى دونَه فَحُلٌ مِن الإبلِ ، واللَّهِ ما رأَيْتُ مِثْلَ هامَتِه ، ولا قَصَرَتِه () ، ولا أنيابِه لِفَحْلِ قطَّ ، فَهَمَّ أن يَأْكُلنى . قال ابنُ إسحاق : هذَكِ جبريلُ ، لَو دَنَا منى () لأَخذَه » .

وقال البَيْهَةِيُّ : أخبرنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ ، أخبرنى أبو النَّصْرِ الفقية ، حدَّثنا عثمانُ الدَّارِمِيُ ، حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، حدَّثنا الليثُ بنُ سَعْدِ ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ المُطلِبِ ، قال : كنتُ يَومًا في المسجدِ عباسٍ ، عن أبيه ، عن عباسِ بنِ عبدِ المُطلِبِ ، قال : كنتُ يَومًا في المسجدِ المُعالِبِ ، قال : كنتُ يَومًا في المسجدِ المُعالِبِ ، قال : كنتُ يَومًا في المسجدِ المُعالِبِ ، قال : إنَّ للَّهِ عَلَى إن رأَيْتُ محمدًا ساجدًا أن أَطَأَ على رقبتِه . فخرَجْتُ على رسولِ اللَّهِ عَلَى إن رأَيْتُ محمدًا ساجدًا أن أَطأَ على رقبتِه . فخرَجْتُ على رسولِ اللَّهِ عَلَى إن رأَيْتُ محمدًا أن يَدْخُلَ مِن البابِ بقولِ أبى جَهْلِ ، فخرَجَ غَصْبانَ حتى جاءَ المَسْجِدَ ، فعجَّلَ أن يَدْخُلَ مِن البابِ فاقْتَحَمَ الحائطَ ، فقلتُ : هذا يَومُ شرَّ . فاتَرْرْتُ ثُم اتَبَعْتُه ، فدخلَ رسولُ اللَّهِ فَقَرَأ : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِكَ الَّذِى خَلَقَ لَلْ فَيْ الْإِسْنَ لَيْعَتُهُ ، فدخلَ رسولُ اللَّهِ اللَّهُ فَقرَأ : ﴿ الْمَلْ بَالَعُ شَأَنَ أَبِي جَهْلِ ﴿ كَلَّ إِنَّ الْإِسْنَ لَيْعَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَانَ أبى جَهْلِ ﴿ كَلَّ إِنَّ الْإِسْنَ لَيَطَعَيْ ۚ إِلَا الحَكَم ، هذا محمدً . السَّعَغَيِّ ﴾ [العلق: ٢ ، ٢] . فلمًا بلَغَ شأنَ أبى جَهْلِ ﴿ كَلَّ إِنَّ الْإِسْنَ لَيُعَلِّ إِنَا الحَكَم ، هذا محمدً . السَّعْفَى ﴾ [العلق: ٢ ، ٢] . فقال إنسانَ لأبى جَهْلِ : يا أبا الحكم ، هذا محمدً .

<sup>(</sup>١) القصرة: العنق وأصل الرقبة. النهاية ١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: (منه).

<sup>(</sup>٣) الدلائل للبيهقي ٢/ ١٩١.

فقال أبو جَهْلٍ: ألا تَرَوْن ما أَرَى؟ واللَّهِ لقد سَدَّ أُفْقَ السماءِ علىَّ. فلمّا بلَغَ رسولُ اللَّهِ ﷺ آخِرَ السورةِ سَجَدَ.

وقال الإمامُ أحمدُ ('): حدَّثنا عبدُ الرَّزَاقِ ، أَخبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن عبدِ الكريمِ ، عن عِكْرِمَةَ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : قال أبو جَهْلِ : لئن رأَيْتُ محمدًا يُصَلَّى عندَ الكعبةِ لأَطَأَنَّ على عُنْقِه . فبلَغَ ذلك رسولَ اللَّهِ عَيْقِيْ فقال : «لو فَعَلَ لأَخذَتْه الملائِكَةُ عِيَانًا » . ورواه البُخَارِيُ (') ، عن يَحْيَى ، عن عبدِ الرَّزاقِ به . وقال داودُ بنُ أبي هِنْدِ ، عن عِكْرِمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : مَرَّ أبو جَهْلِ بالنبيُ وقال داودُ بنُ أبي هِنْدِ ، عن عِكْرِمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : مَرَّ أبو جَهْلِ بالنبيُ وقال داودُ بنُ أبي هِنْدِ ، فقال : ألم أَنْهَك أن تُصَلِّى يا محمدُ ؟ لقد علِمْتَ ما بها أحدُ أكثرُ (') نادِيًا (') منى . فانتَهَرَه النبيُ عَيَّقَيْ ، فقال جبريلُ : ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ أَوْ العلق : ١٤ واللَّه لو دعَا نادِيَه لأَخذَتْه زَبانيةُ العَذَابِ . رواه أحمدُ ، والتَّرمِذِيُّ وصحَّحَه ، والنَّسائيُّ (') مِن طريقِ داودَ به . العَذَابِ . رواه أحمدُ ، والتَّرمِذِيُّ وصحَّحَه ، والنَّسائيُّ مِن طريقِ داودَ به .

وقال الإمامُ أحمدُ : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ يَزِيدَ أبو يَزِيدَ '، حدَّثنا فُراتٌ ، عن عبدِ الكريمِ ، عن عِكْرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال أبو جَهْلٍ : لَئِن رأَيْتُ النبيَّ يَجَيِّتُمْ يُصَلِّى عندَ الكعبةِ لآتِيَنَّه حتى أَطَأَ على عُنْقِه . قال : فقال : « لو فعَلَ النبيَّ يَجَيِّمْ يُصَلِّى عندَ الكعبةِ لآتِيَنَّه حتى أَطَأَ على عُنْقِه . قال : فقال : « لو فعَلَ

<sup>(</sup>١) المسند ١/ ٣٦٨. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۹۵۸).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أكبر».

<sup>(</sup>٤) نادى الرجل: أهله وعشيرته.

<sup>(</sup>٥) المسند ١/ ٢٥٦. (إسناده صحيح). والترمذي (٣٣٤٩). صحيح الإسناد (صحيح سنن الترمذي ٢٦٦٨). والنسائي في الكبري (١١٦٨٤).

<sup>(</sup>٦) المسند ١/ ٢٤٨. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: «زيد». وانظر تعجيل المنفعة ص ٣٨، وشرح المسند ٤/ ٥٠.

لأُخَذَتْه الملائكةُ عيانًا ».

وقال أبو جَعْفَرِ بنُ جَرِيرِ '' : حدَّنَنا ابنُ مُحمَيْدِ ، حدَّنَنا يَحْيَى بنُ واضحٍ ، حدَّنَنا يُونُسُ بنُ أبى '' إسحاقَ ، عن الوليدِ بنِ العَيْزارِ ، عن ابنِ عبّاسٍ ، قال : قال أبو جهْلِ : لَيْنِ عادَ محمدٌ يُصَلِّى عندَ المقامِ لأَقْتُلنَّه . فأنزَلَ اللَّهُ تَعالى : ﴿ أَفَرَأَ بِاللّهِ مَلِّى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهُ ال

وقال ابنُ جَرِيرِ '': حدَّثَنا ابنُ '' عبدِ الأَعْلَى ، حدَّثَنا المُعْتَمِرُ '' ، عن أبيه ، عن نُعيمِ بنِ أبى هِندٍ ، عن أبى حَازِمٍ ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، قال : قال أبو جَهْلٍ : هل يُعَفِّرُ محمدٌ وَجْهَه بينَ أَظَهُرِكم ؟ قالوا : نعَمْ . قال : فقال : واللَّاتِ والعُزَّى لئِن رأَيْتُه يُصَلِّى كذلك لأَطَأَنَّ على رقبيّه ، ولأُعَفِّرَنَّ وَجْهَه فى الترابِ . فأتى رسولَ اللَّهِ يَكِيْرُ ، وهو يُصَلِّى ؟ لِيَطَأَ على رقبيّه ، قال : فما فَجِئَهم منه إلا

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ﴿ الزبانية ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٢٥٦/٣٠.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص. وانظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) الكتائب: جمع كتيبة، وهي القطعة العظيمة من الجيش. النهاية ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ٣٠/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص. وانظر سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>۷) فى تفسير الطبرى: «ابن ثور». وهو خطأ. وانظر التفسير ۸/ ٤٦١. وتهذيب الكمال. ٢٨/

وهو يَنْكُصُ على عَقِبَيْه ، ويَتَقِى بِيَدَيْه . قال : فقيل له : ما لَك ؟ فقال : إِنَّ بينى وبيئة خَنْدَقًا مِن نارٍ وَهَوْلًا وأَجْنِحةً . قال : فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «لو دَنا مِنِّى لاخْتَطَفَتْه المَلائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا» . قال : وأنزلَ اللَّهُ تعالى – لا أَدْرِى فى حديثِ أَبى هُرَيْرَةَ أَمْ لا – : ﴿ كَلَّ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَيْ ۚ ﴾ أَن رَّهَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ حديثِ أبى هُرَيْرةً أَمْ لا – : ﴿ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَيْ ۚ ﴾ أن رَّهَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ إلى آخِرِ السورةِ . وقد روّاه أحمدُ ومُسْلِمٌ ، والنَّسَائِيُّ ، وابنُ أبى حاتِمٍ ، والبَيْهَقِيُّ مِن حديثِ [ ٢/٩٧٤ ] مُعْتَمِرِ بنِ سُلَيمانَ بنِ طَرْخانَ التَّيْمِيُّ به .

وقال الإمامُ أحمدُ " : حدَّثنا وَهْبُ بنُ جَريرٍ ، حدَّثنا شُغبةُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ ، عن عبدِ اللهِ ، قال : ما رأَيْتُ رسولَ اللّهِ ﷺ وَعا على قريشٍ غيرَ يومٍ واحدٍ ؛ فإنَّه كان يُصَلّى ، ورَهْطٌ مِن قريشٍ جُلُوسٌ ، وسَلَى جَزُورٍ قريبٌ منه ، فقالوا : مَن يَأْخُذُ هذا السَّلَى فيُلْقيَه على ظَهْرِه ؟ فقال عُقبةُ بنُ أبى مُعَيْطِ : أنا . فأخَذَه فألقاه على ظَهْرِه ، فلم يَزَلْ ساجدًا حتى جاءَتْ فاطِمَةُ فأخَذَتُه عن ظَهْرِه ، فقال رسولُ اللّهِ ﷺ : «اللهم عليك بهذا الملا مِن قريشٍ ، اللهم عليك بِعُثبة بنِ رَبِيعَة ، اللهم عليك بِشَيْبة بنِ رَبِيعَة ، اللهم عليك بأبى به بن بن عليك بأبى بن غَلْفٍ اللهم عليك بأبى بن خَلَفٍ - » . "شُعْبَةُ الشَّاكُ ". قال عبدُ اللّهِ " فلقد رأيتُهم خَلَفٍ - أو أُمَيَّة بنِ خَلَفٍ - » . "شُعْبَةُ الشَّاكُ ". قال عبدُ اللّه " : فلقد رأيتُهم خَلَفٍ - أو أُمَيَّة بنِ خَلَفٍ - » . "شُعْبَةُ الشَّاكُ ". قال عبدُ اللّه " : فلقد رأيتُهم خَلَفٍ - أو أُمَيَّة بنِ خَلَفٍ - » . "شُعْبَةُ الشَّاكُ ". قال عبدُ اللّه " : فلقد رأيتُهم

<sup>(</sup>١) الهول: الخوف والأمر الشديد. النهاية ٥/ ٢٨٣.

 <sup>(</sup>۲) المسند ۲/ ۳۷۰. ومسلم (۲۷۹۷). والنسائی فی الکبری (۱۱۶۸۳). والدلائل للبیهقی ۲/ ۱۸۹. والحدیث ذکره السیوطی فی الخصائص ۱۲٫۲۱. والدر المنثور ۲/ ۳۷۰، ولم یعزه إلی ابن أبی حاتم، وقد عزاه المصنف فی تفسیره ۲۱/۸ إلی ابن أبی حاتم.

<sup>(</sup>٣) المسند ١/٤١٧. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، م. وانظر شرح المسند ٥/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) هو ابن مسعود الصحابي راوى الحديث.

قُتِلُوا يومَ بَدْرِ جَميعًا، ثم سُجِبوا إلى القَلِيبِ غيرَ أُبَيِّ، أو أُمَيَّةً، فإنَّه كانَ رجلًا ضَخْمًا فَتَقَطَّعَ. وقد روَاه البُخارِيُّ في مواضعَ مُتَعَدِّدةٍ من «صحيحِه»، ومُسْلِمٌ أَ مِن طُرُقِ، عن أبى أسحاقَ به، والصوابُ أميةُ بنُ حَلَفٍ؛ فإنَّه الذي قُتِلَ يومَ بَدْرٍ، وأخوه أُبَيِّ إنما قُتِلَ يَومَ أُحدٍ، كما سيَأْتِي بيانُه، والسَّلَى: هو الذي يَخْرُجُ مع ولدِ الناقةِ كالمَشِيمَةِ لولدِ المرأةِ.

وفى بعضِ ألفاظِ «الصحيحِ» : إنَّهم لمَّا فَعَلُوا ذلك استَضْحَكُوا حتى جعَلَ بعضُهم يَمِيلُ على بعضٍ ؛ أى يَميلُ هذا على هذا مِن شدةِ الضَّجِكِ ، لعَنهم اللَّهُ. وفيه أنَّ فاطمة لمَّا ألقَتْه عنه أقبَلَتْ عليهم فسَبَتْهم ، وأنَّه ﷺ لمَّا فرَغَ مِن صلاتِه رفَعَ يَدَيْه يَدْعُو عليهم ، فلمَّا رأَوْا ذلك ، سكَنَ عنهم الضَّجِكُ ، وخَافُوا دَعُوتَه ، وأنَّه ﷺ دعا على الملأَ منهم مجمللةً ، وعَيَّنَ في دُعائِه سبعةً ، وقعَ في أكثرِ الرُواياتِ تسميةُ اللهُ منهم ، وهم ؛ عُتبة ، وأخوه شَيْبةُ ابنا ربيعة ، والوليدُ بنُ عُتبة ، وأبو جَهْلِ بنُ هِشامٍ ، وعُقبةُ بنُ أبي مُعَيْطٍ ، وأُمَيَّةُ بنُ ربيعة ، قال أبو (٥) إسحاق (١) : ونَسِيتُ السابِعَ . قلتُ : وهو عُمارَةُ بنُ الوليدِ . وقع تَسميتُه في «صحيح البُخاريّ » .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲٤٠، ۲۰۰، ۲۹۳۶، ۲۱۸۰، ۳۸۰۶، ۳۹۲۰)، ومسلم (۱۷۹٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ١ ابن، وهو خطأ، وانظر تهذيب الكمال ٢٠/٢٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٢٠)، ومسلم (١٧٩٤).

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ١ ابن ، والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٧٩٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٧٠).

# قصة الإراشى

قال يُونُسُ بنُ بُكَيْر (١) ، عن محمدِ بن إسحاقَ ، حدَّثنا عبدُ اللَّكِ بنُ أبي شُفيانَ الثَّقَفيُّ ، قال : قَدِمَ رجلٌ من إراش (٢) بإبل له مكةً ، فابتاعَها منه أبو جَهْلِ ابنُ هِشام، فمَطَله بأثمانِها، فأقبَلَ الإراشي حتى وقَف على نادى قريش -ورسولُ اللَّهِ ﷺ جالسٌ في ناحيةِ المسجدِ – فقال : يا مَعْشَرَ قريش، مَن رجلً يُعْدِيني (٢٠) على أبى الحكَم بنِ هِشام ؛ فإنّى غريبٌ وابنُ سبيلٍ ، وقد غلَبنى على حَقِّي؟ فقال أهلُ المجلسِ: تَرَى ذلك ( الرَّجُلَ؟ - وهُم ' يَهْزَءُون به ، إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ لِمَا يَعْلَمُونَ مَا بِينَهُ وَبِينَ أَبِي جَهَلَ مِن الْعَدَاوَةِ – اذْهَبُ إليه فَهُو يُؤَدِّيك عليه. فأقبَلَ الإراشي حتى وقَفَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ، فذكَرَ ذلك له، فقامَ مَعَه ، فلمَّا رأَوْه قام َ معه ، قالوا لرجل مِمَّن معَهم : اتَّبِعْه فانظُوْ ماذا يَصْنَعُ؟ فَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حتى جاءَه فضَرَب عليه بابَّه، فقال: مَن هذا؟ قال: «محمدٌ ، فاحرُجُ » . فخرَجَ إليه وما في وَجْهِه قَطرةُ دم ، وقد انتُقِعَ لونُه ، فقال : « أَعْطِ هذا الرجلَ حَقَّه » . فقال : لا تَبْرَعْ حتى أَعْطِيَه الذي له . فدخَلَ فَخْرَجَ إِلَيْهُ بَحَقُّهُ فَدَفَعُهُ إِلِيهِ، ثُم انصرَفَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، [١٠/٨و] وقال

<sup>(</sup>١) سيرة أبن إسحاق ص ١٧٦، ١٧٧، وسيرة ابن هشام ١/ ٣٨٩، ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) إراش: بالكسر والشين معجمة موضع. معجم البلدان ١٨١/١.

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ. وفي مصدري التخريج: ٩ يؤديني ٩. وهما بمعنى. أي يعينني على أخذ الحق منه.
 وانظر الروض الأنف ٣/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل ، م .

للإراشى: « الحَقْ بشأنِك » . فأقبل الإراشى حتى وَقَفَ على ذلك المجلس، فقال : جزّاه اللَّهُ خَيْرًا ؛ فقد أَخَذْتُ الذى لى . وجاء الرجل الذى بَعَثوا معه ، فقال ا وَيْحَك ماذا رأَيْتَ ؟ قال : عَجَبًا مِن العَجَبِ ، واللَّهِ ما هو إلا أن ضَرَب عليه بابه فخرَج وما معه رُوحُه ، فقال : « أَعْطِ هذا الرجل حقَّه » . فقال : نَعَمْ ، لا تَبْرَحْ حتى أُخْرِجَ إليه حقَّه . فدخَل فأُخْرَجَ إليه حقَّه فأَعْطاه ، ثُم لم يَلْبَثْ أن جاء أبو جهل ، فقالوا له : وَيْلَك ما لك ، فواللَّه ما رأَيْنا مِثْلَ ما صنعَت ؟ فقال : وَيْحَكم ، واللَّهِ ما هو إلا أن ضَرَب على بابي وسمِعْتُ صَوْتَه فمُلِئْتُ رُعْبًا ، ثُم خرَجْتُ إليه ، وإنَّ فوق رأسِهِ لَفَحْلًا مِن الإبلِ ، ما رأَيْتُ مِثْلَ هامتِهِ ، ولا خَرَجْتُ إليه ، ولا أنيابِه لِفَحْل قطُ ، فواللَّه لو أَيْتُ لاَ كَلَني .

## فصــل

وقال البخارى : حدَّنَا عَيَّاشُ بنُ الوليدِ، حدَّنَا الوليدُ بنُ مُسْلِمٍ، حدَّنَى الأُوزاعيُّ، عن يَحْيَى بنِ أَبِي كَثيرٍ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيْميِّ، حدَّنَى عُروةُ بنُ الزُّيْرِ، سأَلْتُ (ابنَ عَمْرِو بنِ العاصِ)، فقلتُ : أخبرْنى بأشدُ شيء عُروةُ بنُ الزُّيْرِ، سأَلْتُ (ابنَ عَمْرِو بنِ العاصِ)، فقلتُ : أخبرْنى بأشدُ شيء صَنعَه المشركون برسولِ اللَّهِ ؟ قال : بينما النبيُ سَيَّا يُصَلِّى في حِجْرِ الكعبةِ، إذ أقبلَ عُقبةُ بنُ أبى مُعَيْطٍ فوضَع ثَوْبَه على عُنقِه فخنقَه خنقًا شديدًا، فأقبل أبو بكرٍ، رضِيَ اللَّهُ عنه، حتى أخذَ بَمْنكِيهِ ودفعَه عن النبي سَيَّوْنَ ، وقال : هُو أَنقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِيَ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ الآية هُو أَنقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِيَ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمْ أَن اللهِ اللهِ بنِ عمرو. وقال : أخبَرَنى يَحْيى بنُ عُروةَ ، عن أبيه ، قال : أخبَرَنى يَحْيى بنُ عُروةَ ، عن أبيه ، قال : قالُ : قلتُ لعبدِ اللَّهِ بنِ عمرو.

وقال عَبْدَةُ () عن هِشامٍ ، عن أبيه ، قال : قيل لعمرِو بنِ العاصِ . وقال محمدُ بنُ عَمرِو () عن أبى سَلَمَةَ ، حدَّثَنى عمرُو بنُ العاصِ . قال

<sup>(</sup>۱) البخارى (۲۸۵٦).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: وابن العاص،. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، م: «عليه».

<sup>(</sup>٤) ذكره البخارى معلقًا (٣٨٥٦)، ووصله أحمد في المسند ٢١٨/٢. (إسناده صحيح). وانظر تغليق التعليق ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٥) ذكره البخارى معلقًا (٣٨٥٦)، ووصله النسائى في الكبرى (١١٤٦٢)، وانظر تغليق التعليق ٤/ ٨٧.

<sup>(</sup>٦) ذكره البخارى معلقًا (٣٨٥٦)، ووصله ابن حبان في صحيحه، الإحسان (٦٥٦٩). (إسناده حسن). وانظر تغليق التعليق ٨٨/٤

البَيْهَقِيُّ (``: وكذلك رَوَاه سُلَيْمانُ بنُ بِلالِ ، ('عن هِشامِ '` بنِ عُرُوةَ كما روَاه عَبْدَةُ . انفرَدَ به البُخارِيُّ ، وقد رَواه في أماكنَ مِن «صحيحِه» ('`') ، وصرَّحَ في بعضِها بعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ ، وهو أَشْبَهُ لروايةِ عُرُوةَ عنه ، وكونُه عن عمرٍو أَشْبَهُ ؛ لتقدُّم هذه القصةِ .

وقد رَوَى البَيْهَقِيُّ ، عن الحاكِم ، عن الأَصَمِّ ، عن أحمدَ بنِ عبدِ الجَبَّارِ ، عَن يُونُسَ ، عن محمدِ بنِ إسحاق : حدَّتنى يَحْيَى بنُ عُرُوة ، عن أبيه عُرُوة ، قال : قلْتُ لعبدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ : ما أَكْثُو ما رأَيْتَ قريشًا أصابتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّثِي ، فقال : لقد رأَيْتُهم وقد اجتَمَعَ أشرافُهم يومًا في الحِجْرِ ، فذكرُوا رسولَ اللَّهِ عَيْثِي ، فقالوا : ما رأَيْنا مِثْلَ ما مَشرَونا عليه مِن هذا الرجلِ قطّ ؛ سفَّة أحلامنا ، وشتَمَ آباءَنا ، وعابَ ديننا ، وفرَّقَ جماعتنا ، وسبَّ آلهتنا ، وصبَرْنا منه على أمْرِ عظيم ، أو كما قالوا (' ) . فينما هم في ذلك طلَعَ رسولُ اللَّهِ عَيْثِي ، فأقبَلَ يَمْشِي حتى استَلَمَ الرُكْنَ ، ثُم مَرَّ بهم طائفًا بالبيتِ ، فغَمَرُوه ببعضِ القَوْلِ ، فعَرَفْتُ ذلك في وجهِ رسولِ اللَّهِ وَعَيْثُ فَمَضَى ، فلمًا مَرَّ بهم الثانية غَمَرُوه بمثلِها ، فعرَفْتُها في وَجْهِه ، فمَضَى ، ثمُ مَرَّ الثالثة فغمَرُوه بمثلِها ، فقال : «أَتَسْمَعُونَ يا معشرَ قريشٍ ، أما والذي نفسى بيدِه لقد جِئْتُكُم بالذَّبْحِ » . فأخذَتِ القومَ كلِمتُه حتى ما مِنهم مِن رجلِ نفسى بيدِه لقد جِئْتُكُم بالذَّبْحِ » . فأخذَتِ القومَ كلِمتُه حتى ما مِنهم مِن رجلٍ نفسى بيدِه لقد جِئْتُكُم بالذَّبْحِ » . فأخذَتِ القومَ كلِمتُه حتى ما مِنهم مِن رجلٍ نفسى بيدِه لقد جِئْتُكُم بالذَّبْحِ » . فأخذَتِ القومَ كلِمتُه حتى ما مِنهم مِن رجلٍ نفسى بيدِه لقد جِئْتُكُم بالذَّبْحِ » . فأخذَتِ القومَ كلِمتُه حتى ما مِنهم مِن رجلٍ

<sup>(</sup>١) الدلائل ٢/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص. وانظر تغليق التعليق ١/٧٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٦٧٨، ٤٨١٥).

<sup>(</sup>٤) الدلائل ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: (صرنا).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل، م: وقال ٥.

إلا وكأنَّما على رأْسِه طائرٌ واقعٌ، حتى إنَّ أشدَّهم [٢٠/٨٤] فيه وَصاةً (١) ذلك لَيَرْفَوُه (٢) حتى إنَّه لَيَقولُ: انصَرِفْ يا أبا القاسم راشدًا، فما كنت بِجَهُولٍ. فانصرَفَ رسولُ اللَّه ﷺ حتى إذا كان الغَدُ اجتَمَعوا في الحِجْرِ وأنا معهم، فقال بعضُهم لبعضٍ: ذكرُثُم (آما بلَغَ منكم وما بلَغَكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تَكْرَهون تركّتُموه! فبينَما هم على ذلك طَلَعَ رسولُ اللَّه ﷺ فوثَبوا إليه وَثْبَة رجلٍ واحدٍ، فأحاطوا به يقولون: أنتَ الذي تقولُ كذا وكذا؟ لِمَا كان يَثْلُغُهم مِن عَيْبِ آلهتِهم ودينِهم، فيقولُ رسولُ اللَّه ﷺ: ( انعم أنا الذي كان يَثُلُغُهم مِن عَيْبِ آلهتِهم ودينِهم، فيقولُ رسولُ اللَّه ﷺ: ( انعم أنا الذي أقولُ ذلك ). ولقد رأيْتُ رجلًا منهم أخذَ بمجامع ردائِه، وقامَ أبو بكر يَبْكِي (١) دونَه، ويقولُ: ويْلَكم ﴿ أَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِيَ اللّهُ ﴾ ثُم انصَرَفوا عنه، فإنَّ ذلك لَأَكْرُهُ ما رأَيْتُ قريشًا بلغتْ منه قطُّ.

فصل: فى تَأْلِيبِ الملاَّ مِن قريشٍ على رسولِ اللَّهِ ﷺ وأصحابِه، واجتماعِهم بعمَّه أبى طالبٍ، القائمِ فى مَنْعِه (٥) ونُصْرَتِه، وحرصِهم عليه أنْ يُسْلِمَه إليهم، فأَتَى عليهم ذلك بحولِ اللَّهِ وقرَّتِه.

قال الإمامُ أحمدُ : حدَّثَنا وَكِيعٌ ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً ، عن ثابتٍ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «لقد أُوذِيتُ في اللَّهِ وما يُؤْذَى أحدٌ ،

<sup>(</sup>١) الوصاة: الوصية.

<sup>(</sup>٢) يرفؤه: يُسَكِّنُه ويرفق به ويدعو له. النهاية ٢/ ٢٤١، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: (ينكي). وفي تفسير ابن كثير ١٣٠/٧ (وإن عينيه ليسيلان).

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل. وفي ص: (صفه).

<sup>(</sup>٦) المسند ٣/١٢٠.

وأُخِفْتُ في اللَّهِ وما يُخَافُ أحدٌ، ولقد أَتَتْ علىَّ ثلاثون، مِن بينِ يومٍ وليلةٍ، وما لِي وليِلَالُ<sup>(۱)</sup> علمَّ اللهِ وما لِي وليِلَالُ<sup>(۱)</sup> علمَّامُ أَكُلُه ذو كَبِد، إلَّا ما يُوارِى إبْطُ بِلَالِ<sup>(۱)</sup> ». وأَخْرَجه الترمذِيُّ ، وابنُ ماجه مِن حديثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ به (۱) ، وقال الترمذيُّ : حسنٌ صحيحٌ .

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ ( : وحدبَ اللّهِ عَلَى رسولِ اللّهِ عَلَى أَمْوِ اللّهِ ، مُظْهِرًا طالبٍ ، ومَنَعَه ، وقامَ دُونَه ، ومضَى رسولُ اللّهِ عَلَى أَمْوِ اللّهِ ، مُظْهِرًا لدينه ، لا يَرُدُه عنه شيءٌ ، فلَمّا رأتْ قريشٌ أنَّ رسولَ اللّهِ عَلَيْ لا يُعْتِبُهم ( ) مِن فِراقِهم وعيبِ آلهتِهم ، ورأَوْا أنَّ عمّه أبا طالبٍ قد شيءٍ أنكروه عليه ؛ مِنْ فِراقِهم وعيبِ آلهتِهم ، ورأَوْا أنَّ عمّه أبا طالبٍ قد حدب عليه ، وقامَ دونه فلَم يُسْلِمُه لهم ، مشَى رجالٌ مِن أشرافِ قريشٍ إلى أبى طالبٍ ؛ عُنْبَةُ وشَيْبَةُ ابنا رَبِيعَةَ بنِ عبدِ شمسٍ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصَى ، وأبو طالبٍ ؛ عُنْبَةُ وشَيْبَةُ ابنا رَبِيعَةَ بنِ عبدِ شمسٍ ، وأبو البَحْتَرِى ، واسمُه العاصُ سفيانَ صَحْرُ بنُ حَرْبِ بنِ أُمّيَةَ بنِ عبدِ شمسٍ ، وأبو البَحْتَرِى ، واسمُه العاصُ ابنُ هشامِ بنِ الحُارثِ بنِ أَمّدِ بنِ عبدِ العُزَى بنِ قُصَى ، والأسودُ بنُ المُطّلِبِ بنِ أَمَدِ بنِ عبدِ العُزَى ، وأبو جَهْلٍ ، واسمُه عَمْرُو بنُ هِشَامٍ بنِ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللّهِ أَمْدَ بنِ مَحْرُومٍ ، والوليدُ بنُ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَحْرُومٍ ، والوليدُ بنُ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَحْرُومٍ ، والوليدُ بنُ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَحْرُومٍ ، والوليدُ بنُ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَحْرُومٍ ، والوليدُ بنُ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَحْرُومٍ ، والوليدُ بنُ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَحْرُومٍ ، والوليدُ بنُ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَحْرُومٍ ، والوليدُ بنُ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَحْرُومٍ ، والوليدُ بنُ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عَمَرَ بنِ مَحْرُومٍ ، والوليدُ بنُ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عَمَرَ بنِ مَحْرُومٍ ، والوليدُ بنُ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ، وهو لفظ الترمذي وابن ماجه. وفي المسند: ﴿ وَلَعْيَالُي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ﴿ مَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال فى الفتح الربانى ٩ ١/ ١٢٨: والمعنى : ما كان لنا من الطعام إلا شىء قليل بقدر ما يأخذه بلال تحت إبطه .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٤٧٢)، وابن ماجه (١٥١). صحيح (صحيح سنن الترمذي ٢٠١٢).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن إسحاق ص ١٢٩، وسيرة ابن هشام ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) في ص: «حدث». وحدب: عطف.

<sup>(</sup>٧) في ص: ١ يعينهم ١. ويعتبهم: يرضيهم، ويزيل عتابهم.

ابنِ مُرَّةَ بنِ كَعْبِ بنِ لُؤَىِّ ، ونُبَيْهُ ومُنَبَّهُ ابنا الحَجَّاجِ بنِ عِامرِ بنِ مُخذَيْفَةَ بنِ سُعَيْدِ بنِ سَهْم بنِ عَمْرِو بنِ هُصَيْصِ بنِ كعبِ بنِ لُؤَىٌّ ، والعاصُ بنُ وائل بن سُعَيْدِ بنِ سَهْم - قال ابنُ إسحاقَ: أو مَن مشَى منهم - فقالوا: يا أبا طالبٍ، إِنَّ ابنَ أَخِيكُ قد سَبَّ آلهَتَنا ، وعابَ دينَنَا ، وَسَفَّهَ أَحلامَنا ، وضَلَّلَ آباءَنا ، فإمّا أَنْ تَكُفُّه عنا ، وإِمَّا أَنْ تُخَلِّي بِينَنا وبينَه ، فإنَّك على مِثْل ما نحن عليه مِن خِلَافِه، فَنَكْفِيكُه. فقال لهم أبو طالب قولًا رفيقًا، ورَدُّهم رَدًّا جميلًا، فَانْصَرَفُوا عنه . ومضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ على ما هو عليه ، يُظْهِرُ دينَ اللَّهِ ويَدْعُو إليه، ثم شَرىَ (١) الأمرُ بينَه وبينَهم، حتى تَبَاعَدَ الرجالُ وتَضَاغَنُوا، وأَكْثَرَتْ قريشٌ ذِكْرَ رسولِ اللَّهِ ﷺ بينَها، فتَوامَرُوا(٢) فيه، وحَضَّ بعضُهم بعضًا عليه، ثُم إِنَّهم مَشَوْا إلى أبي طالبِ [ ٨١/٢و] مرةً أخرى ، فقالوا له : يا أبا طالبِ ، إنَّ لك سِنًّا وشَرَفًا ومنزلةً فينا، وإنَّا قد اسْتَنْهَيْناك مِن ابنِ أخيك، فلم تَنْهَه عنّا، وإِنَّا واللَّهِ لا نَصْبِرُ على هذا؛ مِن شَتْم آبائِنا ، وتَسْفِيهِ أحلامِنا ، وعَيْبِ آلهتِنا ، حتى تَكُفُّه عنا ، أو نُنَازِلَه وإِيَّاك في ذلك ، حتى يَهْلِكَ أحدُ الفريقَينُ . أو كما قالوا . ثُم انْصَرَفوا عنه ، فعَظُمَ على أبي طالبٍ فِرَاقُ قومِه وعدَاوَتُهم ، ولم يَطِبْ نفسًا بإسلام رسولِ اللَّهِ ﷺ ولا خِذْلَانِه .

قال ابنُ إسحاقَ (٢): وحدَّثنى يعقوبُ بنُ عُتْبَةَ بنِ المُغِيرَةِ بنِ الأَخْنَسِ، أنه حُدِّثَ أنَّ قريشًا حينَ قالوا لأبي طالب هذه المقالة، بعَثَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ،

<sup>(</sup>١) في النسخ: ١ سرى ٥. والمثبت من سيرة ابن هشام. وشرى: كثر واشتد.

<sup>(</sup>٢) في م، ص: « فتذامروا ». وتوامروا: تشاوروا. وأصله الهمز. انظر النهاية ٦٦/١ .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ص ١٣٥، وانظر سيرة ابن هشام ١/ ٢٦٦. وقد تقدم نحوه في صفحة ١٠٨، عند البيهقي، من طريق محمد بن إسحاق به.

فقال له: يا بنَ أَخى، إِنَّ قومَك قد جاءُونى، فقالوا لى كذا وكذا - للذى قالوا له - فأَبْقِ على وعلى نفسِك، ولا تُحَمَّلْنِى مِن الأمرِ ما لا أُطِيقُ. قال: فظنَّ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ أنه قد بَدَا لعمه فيه بَدَاةً ()، وأنَّه خاذِلُه ومُسْلِمُه، وأنَّه قد ضَعُفَ عن نُصْرَتِه والقيامِ معه. قال: فقال له رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يا عمّ، واللَّه لو وَضَعُوا الشمس في يَمِينِي، والقمر في يَسَارِي على أَنْ أَثْرِكَ هذا الأمرَ حتى لي في الله ، أو أَهْلِكَ فيه ما تَرَكْتُه () . قال: ثم اسْتَعْبَرَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ، في نَمَ في نادَاه أبو طالبِ فقال: أَقْبِلْ يا بنَ أَخى. فأَقْبَلَ عليه رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فقال: اذهب يا بنَ أخى فقُلْ ما أحببتَ ، فواللَّهِ لا أُسْلِمُك لشيءِ أبدًا.

قال ابنُ إسحاق (٢) : ثُم إِنَّ قريشًا حينَ عَرَفُوا أَنَّ أَبا طالبٍ قد أَبَى خِذَلانَ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَإسلامَه، وإجماعَه لفراقِهم في ذلك وعداوتَه، مَشَوْا إليه بعمارة بنِ الوليدِ بنِ المُغيرَةِ، فقالوا له - فيما بَلَغَنى - : يا أبا طالبٍ، هذا عُمارة ابنُ الوليدِ، أَنهدُ أَنَّى في قريشٍ وأجملُه، فَخُذْه، فَلَكَ عقلُه ونَصْرُه، واتَّخِذْه وَلَدًا، فهو لك، وأَسْلِمْ إلينا ابنَ أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودينَ آبائِك، وفرَّقَ جماعة قومِك، وسَفَّه أحلامَها فتَقْتُلَه، فإنَّما هو رجلٌ برجلِ. قال : واللَّهِ لَبِعْسَ ما تَسُومُونَنِي، أَتَعْطُونني ابنكم أَغْذُوه لكم، وأُعْطِيكم ايْنِي قال : واللَّهِ لَبِعْسَ ما تَسُومُونَنِي، أَتَعْطُونني ابنكم أَغْذُوه لكم، وأُعْطِيكم ايْنِي تَقْتُلُونه! هذا واللَّهِ مَا لا يكونُ أبدًا. قال : فقال المُطْعِمُ بنُ عَدِينَ بنِ نَوْفَلِ بنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بد ﴾ . وفي م ، ص : ﴿ بدو ﴾ . والمثبت من سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام . وبداء : رَأْتُي .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن إسحاق ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ أَبِهِي ﴾ . وفي ص: ﴿ أَبِهِرٍ ﴾ . وأنهد: أشد وأقوى .

عبد مَنَافِ بنِ قُصَى : واللّهِ يا أبا طالبٍ لقد أَنْصَفَك قومُك وجَهَدُوا على التخلّصِ مما تَكْرَهُ ، فما أَرَاك تُرِيدُ أَنْ تَقْبَلَ منهم شيئًا . فقال أبو طالبٍ للمُطْعِم : واللّهِ ما أَنْصَفُونى ، ولكنّك قد أَجْمَعْتَ خِذلانى ، ومظاهرة القومِ على ، فاصْنَعْ ما بَدَا لك . أو كما قال ، فَحَقِبَ (١) الأمرُ ، وحَمِيَتِ الحربُ ، وتنابذَ القومُ ، ونادَى بعضُهم بعضًا ، فقال أبو طالبٍ عند ذلك يُعَرّضُ بالمُطْعِم بنِ عَدِى ، ويَذْكُرُ ما ويَعُمُ مَن خَذَلَه مِن بنى عبدِ مَنَافٍ ، ومَن عاداه مِن قبائلِ قريشٍ ، ويَذْكُرُ ما سَألُوه ، وما تَبَاعَد مِن أمرهم :

ألَّا قُلْ لعمرو والوليدِ ومُطْعِم مِن الحُورِ حَبْحَابٌ كثيرٌ رُغاؤُه مِن الحُورِ حَبْحَابٌ كثيرٌ رُغاؤُه تَخَلَفَ الوِرْدِ ليس بلاحِقٍ أرى أخوَيْنا مِن أبينا وأُمِّنا وأُمِّنا والمَّنا مِن أبينا وأُمِّنا والمُنا عَبْرَجَما أَمْرُ ولكنْ تَجَرْجَما أَخُصُّ خُصوصًا عبدَ شمسٍ ونَوْفَلًا أَخُصُّ خُصوصًا عبدَ شمسٍ ونَوْفَلًا هما أَغْمَزَا للقومِ في أَخَويْهما

ألا ليت حَظِّى مِن حِياطَتِكم بَكْرُ (\*)

يُرَشُّ على الساقَين مِن بولِه قَطْرُ (\*)
إذا ما علا الفَيْفَاءَ قيلَ له وَبْرُ (\*)
إذا سُئِلا قالا إلى غيرِنا الأمرُ
(\*كما جُرْجَمَتْ \*) مِن رأمِ ذى علَقِ (\*) الصخرُ
هما نَبَذَانا مثلَ ما نُبِذَ الجَمْرُ (\*)
فقد أصبَحا منهم أَكُفُهما صُفْرُ (^)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( فخفت ). وحقب: اشتد.

<sup>(</sup>٢) البكر: الفّتي من الإبل.

<sup>(</sup>٣) الخور: جمع خائر، وهو الضعيف. حبحاب: قصير.

<sup>(</sup>٤) الوبر: حيوان من ذوات الحوافر، في حجم الأرنب، ويكثر في لبنان. الوسيط (و ب ر). والمراد، أنه يشبه الجمل بهذا الحيوان لصغره. أو يصغر في العين لعلو المكان وبُعده.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، م: وتحرجما كما حرجمت، وجرجم: سقط.

<sup>(</sup>٦) ذو علق: اسم جبل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ الْحَمْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) الصفر : الخالي من الآنية وغيرها . شرح غريب السيرة ١٦٦/١ .

هما أَشْرَكَا في المجدِ مَن لا أَبَا لَه مِن الناسِ إلا أَن يُوسَّ (') له ذِكْرُ وَنَيْمٌ ومَخْرُومٌ ورُهْرَةُ منهمُ وكانُوا لنا مولِّي إذا بُغِيَ النصرُ فواللَّهِ لا تَنْفَكُ منّا عداوةٌ ولا منكمُ ما دام (') مِن نَسْلِنا شَفْرُ ('') قال ابنُ هشام (''): وترَكْنا منها يَتَيُنن أَقْذَعَ ('' فيهما.

<sup>(</sup>١) يرس: يُذكّر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وقام ٥.

<sup>(</sup>٣) شفر: أحد.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) أقذع: سبُّ بالألفاظ القبيحة.

## فصل

# في مبالغتِهم في الأذِيَّةِ لآحــادِ المسلمِــين المستَضْـعَفِين

قال ابنُ إسحاقَ (): ثُم إِنَّ قريشًا تَذَامَرُوا بِينَهِم على مَن في القبائلِ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ الذين أسلموا معه ، فوثَبَتْ كلَّ قبيلةٍ على مَن فيها مِن المسلمِين ، يُعَذِّبُونهم ويَفْتِنُونهم عن دينهم ، ومنع اللَّهُ منهم رسولَ اللَّهِ ﷺ بعمّه أبي طالبِ ، وقد قام أبو طالبِ - حينَ رأَى قريشًا يَصْنَعُون ما يَصْنَعُون - في بني هاشم وبني المُطَّلِبِ ، فدَعَاهم إلى ما هو عليه مِن منعِ رسولِ اللَّهِ ﷺ والقيامِ دونَه ، فاجْتَمَعوا إليه ، وقامُوا معه ، وأَجَابوه إلى ما دعَاهم إليه - إلّا ما كان مِن أبي لَهَبِ عدو اللَّهِ - فقال في ذلك ، يَمْدَحُهم ويُحَرِّضُهم على ما وافقُوه عليه مِن الحَدَبِ والنَّصْرَةِ لرسولِ اللَّهِ ﷺ:

فعبدُ مَنَافِ سِرُها (" وصميمُها ففى هاشم أشرافُها وقديمُها هو المصطفَى مِن سرِّها وكريمُها إذا اجتَمَعَتْ يومًا قريشٌ لِلْفَخَرِ وإنْ مُحصَّلَتْ أشرافُ عبد منافِها وإنْ مُحَمِّلَتْ يومًا فإنَّ محمدًا

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٢٦٨. وانظر سيرة ابن إسحاق ص ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) سرها: أي أصلها. الوسيط (س ر ر) .

تداعَتْ قريشٌ غَثُها وسَمِينُها وكنَّا قديمًا لا نُقِرُ ظُلاَمةً وكنَّا قديمًا لا نُقِرُ ظُلاَمةً ونَحْمِى حِمَاها كلَّ يومٍ كَرِيهَةِ بنا انْتَعَشَ العُودُ الذَّواءُ(') وإنَّما

علینا فلم تَظْفَرْ وطاشَتْ حُلُومُها إذ ما تَنُوا صُغْرَ الرُّقابِ نُقِيمُها ونَضْرِبُ عن أحجارِها مَنْ يَرُومُها بأَكْنَافِنا تَنْدَى وتَنْمِى أُرُومُها بأَكْنَافِنا تَنْدَى وتَنْمِى أُرُومُها

# فصل

فيما اعتَرَضَ به المشركون على رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وما تَعَنَّتُوا عليه (٢) في أَسئِلَتِهم إِيّاه أنواعًا مِن الآياتِ ، وخَرْقِ العاداتِ ، على وجهِ العنادِ ، لا على وجهِ طلبِ الهُدَى والرشادِ ؛ فلهذا لم يُجَابُوا إلى كثيرٍ مما طَلَبوا ، ولا ما إليه رَغِبُوا ؛ لعلْمِ الحَقِّ سبحانَه أنهم لو عايَنُوا وشاهَدُوا ما أَرَادوا ، لاستَمَرُّوا في طُغْيَانِهم يَعْمَهُون ، ولَظُلُوا في غَيِّهم وضَلَالِهم يَتَردُّدُون .

<sup>(</sup>١) الذواء: اليابس الضعيف. يقال: ذوى العود. أى يبس وضعف. الوسيط (ذ و ي).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: (له). وعنت عليه: شق عليه وشدد.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٣٠٩/٣ - ٣١١.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٤/ ٢٣٠، ٢٣١.

وقد روّى يُونُسُ وزيادٌ ، عن ابنِ إسحاق ، عن بعضِ أهلِ العلم - وهو شيخٌ مِن أهلِ مِصْرَ يُقالُ له: محمدُ بنُ أبى محمد - عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ وعِكْرِمَة ، عن ابنِ عباسِ قال: اجتمع عِلْيَةٌ مِن أشرافِ قريشٍ - وعَدَّدَ أسماءَهم - بعد غروبِ الشمسِ ، عندَ ظَهْرِ الكعبةِ ، فقال بعضُهم لبعضٍ : ابْعَثُوا إلى محمدِ فَكَلُمُوه ، وخاصِمُوه حتى تُعْذِرُوا فيه . فبَعَثُوا إليه : إنَّ أشراف قومِك قد اجتمعوا لك لِيُكَلِّمُوك . فجاءَهم رسولُ اللَّهِ عَيَّيْ سريعًا ، وهو يَظُنُّ أنه قد بَدَا لهم في أمرِه بَدَاءٌ ، وكان حريصًا ، يُحِبُّ رُشْدَهم ، ويَعِزُ عليه عَنتُهم ، حتى جلس إليهم ، فقالوا : يا محمدُ ، إنّا قد بَعَثُنا إليك لِنُعْذِرَ فيك ، وإنّا واللَّه لا

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٨٧ - ٨٩.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/٥١١ - ١١٨.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ص ١٧٨، وسيرة ابن هشام ١/ ٢٩٥، ورواه الطبرى في تفسيره ١٦٤، ١٠ من طريق يونس بن بكير به.

نَعْلَمُ رجلًا مِن العربِ أَدْخَلَ على قومِه ما أَدْخَلْتَ على قومِك؛ لقد شَتَمْتَ الآباءَ، وعِبْتَ الدِّينَ، وسَفَّهْتَ الأحلامَ، وشَتَمْتَ الآلهةَ، وفَرَّقْتَ الجماعةَ، وما بَقِيَ مِن قبيح إلَّا وقد جئتَه فيما بينَنا وبينَك، فإنْ كنتَ إنما جِئْتَ بهذا الحديثِ تَطْلُبُ مالًا ، جَمَعْنا لك مِن أموالِنا حتى تَكونَ أكثرَنَا مالًا ، وإنْ كنتَ إِنَّمَا تَطْلُبُ الشرفَ فينا ، سَوَّدْناك علينا ، وإنْ كنتَ تُريدُ مُلْكًا ، مَلَّكْناك علينا ، وإن كان هذا الذي يَأْتِيك رَثِيًّا تَرَاه قد غَلَبَ عليك - وكانوا(١) يُسَمُّون التابعَ مِن الجِنِّ الرَّثِيَّ - فِرْتَمَا كان ذلك، بذَلْنا أموالَنا في طلب الطُّبُّ حتى نُبْرِئُك منه ، أو نُعْذِرَ فيك ؟ فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «ما بي ما تَقُولُون ، ما جِئْتُكم بما جِئْتُكُم به أَطْلُبُ أموالَكُم، ولا الشرفَ فِيكُم، ولا المُلكَ عليكُم، ولكنَّ اللَّهَ بَعَنْنِي إِلَيْكُم رسولًا ، وأَنْزَلَ عَلَى كتابًا ، وأَمْرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُم بشيرًا ونذيرًا ، فَبَلَّغْتُكُم رَسَالَةَ رَبِّي، ونَصَحْتُ لكم، فإنْ تَقْبَلُوا منِّي مَا جِئْتُكم به، فهو حَظُّكُم مِن الدنيا والآخرةِ ، وإنْ تَرُدُّوه عليَّ ، أَصْبِرْ لأَمرِ اللَّهِ ، حتى يَحْكُمَ اللَّهُ بيني وبينَكم » . – أو كما قال رسولُ اللَّهِ ﷺ – فقالوا : يا محمدُ ، فإنْ كنتَ غيرَ قابل منا ما عرضنا عليك ، فقد عَلِمْتَ أنه ليس أحدُّ مِن الناس أضيق بلادًا ، ولا أقلُّ مالًا ، ولا أشدُّ عيشًا منّا ، فَسَلْ لنا ربَّك الذي بَعَثَك بما بعَثَك به ، فَلْيُسَيِّرُ عَنَّا هَذَهِ الجِبالَ التي قد ضَيَّقَتْ علينا، ولْيَبْسُطْ لنا بلادَنا، ولْيُجْر فيها أنهارًا كأنهارِ الشام والعراقِ ، ولْيَبْعَثْ لنا مَن مضَى مِن آبائِنا ، ولْيَكُنْ فيمَن يُبْعَثُ لنا منهم قُصَى بنُ كِلَابٍ ، فإنّه كان شيخًا صَدُوقًا ، فنَسْأَلَهم عما تقولُ ؟ أحقِّ هو أم باطلِّ ؟ فإنْ فعلتَ ما سَأَلْناك وصَدَّقُوك ، صَدَّقْناك وعرَفْنا به منزلتَك

<sup>(</sup>١) في النسخ: ﴿ وَكَانَ ﴾ .

عندَ اللَّهِ ، وأنَّه بعَثَك رسولًا كما تقولُ . فقال لهم رسولُ اللَّهِ ﷺ : «ما بهذا بُعِثْتُ ، إِنَّمَا جِئْتُكُم مِن عندِ اللَّهِ بما بَعَثَنِي به ، فقد بَلَّغْتُكُم ما أَرْسِلتُ به إليكُم ، فإنْ تَقْبَلُوه ، فهو حَظُّكم فِي الدنيا والآخرةِ ، وإنْ تَرُدُّوه (١) عليَّ ، أَصْبِرْ لأمْر اللَّهِ حتى يَحْكُمَ اللَّهُ بينِي وبينَكم ». قالواً: فإنْ لم تفعلْ لنا هذا ، [٢/٢٨٤] فَخُذْ لنفسِك؛ فسَلْ رَبُّك أَنْ يَيْعَثَ لنا مَلَكًا يُصَدِّقُك بمَا تقولُ، ويُرَاجِعُنا عنك، وتَسْأَلُه فِيَجْعَلُ لنا جِنَانًا وكنوزًا وقصورًا من ذهب وفضةٍ ، ويُغْنِيك عما نَرَاك تَبْتَغِي، فإنَّكَ تَقُومُ في الأَسواقِ، وتَلْتَمِسُ المعايشَ كما نَلْتَمِسُه، حتى نَعْرِفَ فضلَ منزلتِك مِن ربِّك، إنْ كنتَ رسولًا كما تَزْعُمُ. فقال لهم: «ما أَنا بفاعل، ما أنا بالذي يَسْأَلُ ربَّه هذا، وما بُعِثْتُ إليكم بهذا، ولكنَّ اللَّهَ بَعَثْني بشِيرًا ونذيرًا، فإنْ تَقْبَلُوا مَا جِئْتُكُم به، فهو حَظُّكُم في الدنيا والآخرةِ، وإنْ تَوُدُّوه على ، أَصْبِرْ لأَمْرِ اللَّهِ حتى يَحْكُمَ اللَّهُ بيني وبينَكم ». قالوا: فأَسْقِطِ السماءَ كما زَعَمْتَ أَنَّ ربُّك إِنْ شاء فعَل، فإنَّا لن نُؤْمِنَ لك إِلَّا أَنْ تَفْعَلَ. فقال: « ذلك إلى اللَّهِ ، إنْ شاء فعَل بكم ذلك » . فقالوا: يا محمدُ ، ما عَلِمَ رَبُّك أَنَّا سِنَجْلِسُ معك ونَسْأَلُك عما سَأَلْناك عنه، ونَطْلُبُ منك ما نَطْلُبُ، فيَتَقَدَّمَ إليك ويُعْلِمَك ما تُرَاجِعُنا به، ويُخْبِرَك ما هو صانعٌ في ذلك بنا إذا لم نَقْبَلْ منك ما جِئْتَنا به؟ فقد بَلَغَنا أنَّه إِنَّمَا يُعَلِّمُك هذا رجلٌ باليَمَامَةِ يقالُ له: الرحمنُ. وإنَّا واللَّهِ لا نُؤْمِنُ بِالرحمنِ أَبدًا، فقد أَعْذَرْنا إليك يا محمدُ، أمَّا واللَّهِ لا نَتْرُكُك وما فعلتَ بنا حتى نُهْلِكُك أو تُهْلِكُنا. وقال قائلُهم: نحن نَعْبُدُ الملائكةَ وهي بناتُ اللَّهِ. وقال قائلُهم: لن نُؤْمِنَ لك حتى تَأْتِيَنَا باللَّهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ( تردوا).

والملائكة قبيلًا. فلما قالوا ذلك، قام رسولُ اللَّهِ ﷺ عنهم، وقامَ معه عبدُ اللَّهِ النِّ أَبِي أُمَيَّةَ بنِ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَحْرُومٍ، وهو ابنُ عمَّتِه عاتِكة بنتِ عبدِ المُطَّلِبِ، فقال: يا محمدُ، عرَض عليك قومُك ما عَرَضُوا فلم تَقْبَلْه منهم (۱) منه سألوك لأنفسهم أمورًا؛ ليَعْرِفُوا بها منزلتك مِن اللَّهِ فلم تَفْعَلْ، ثُم سألوك أنْ تُعَجِّلَ ما تُحَوِّفُهم به مِن العذابِ، فواللَّهِ لا أُومِنُ لك أبدًا، حتى سألوك أنْ تُعَجِّلَ ما تُحَوِّفُهم به مِن العذابِ، فواللَّهِ لا أُومِنُ لك أبدًا، حتى تتَّخِذَ إلى السماءِ سُلَمًا، ثم ترْقَى فيه (۱) وأنا أنْظُرُ حتى تأتيها وتَأْتِى معك بنسخة منشورة، ومعك أربعة مِن الملائكة يَشْهَدُون لك أنَّك كما تقولُ، والمُ اللَّهِ، لو فعلتَ ذلك لَظَنْتُ أنِّى لا أُصَدِّقُك. ثُم انْصَرَفَ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ الى أهلِه حزينًا أَسِفًا؛ لِمَا فاتَه مما طَمِعَ فيه مِن قومِه وانْصَرَفَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى أهلِه حزينًا أَسِفًا؛ لِمَا فاتَه مما طَمِعَ فيه مِن قومِه حينَ دَعَوْه، ولِمَا رأى مِن مُبَاعَدَتِهم إيّاه.

وهذا المجلسُ الذى الجتمع عليه هؤلاء المَلَأُ مجلسُ ظلمٍ وعُدوانِ وعنادٍ ؟ ولهذا اقْتَضَتِ الحكمةُ الإلهيةُ والرحمةُ الربانيةُ ألَّا يُجَابُوا إلى ما سَأَلوا ؛ لأنَّ اللَّهَ عَلِمَ أَنَّهُم لا يُؤْمِنُون بذلك ، فيُعاجِلَهم بالعذاب .

كما قال الإمامُ أحمدُ ": حدَّثَنا عثمانُ بنُ محمدٍ ، حدَّثَنا جريرٌ ، عن اللَّغَمَشِ ، عن جعفرِ بنِ إيَاسٍ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ . قال : سأَل أهلُ مكة رسولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ لهم الصَّفَا ذهبًا ، وأن يُنَحَى عنهم الجبالَ فيَرْدَرِعُوا "، فقيل له : إِنْ شِعْتَ أَنْ فَعَبْل له : إِنْ شِعْتَ أَنْ

<sup>(</sup>١) زيادة من: ص.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ومنه، .

<sup>(</sup>٣) المسند ١/ ٢٥٨. (صحيح).

<sup>(</sup>٤) أي، يزرعوا مكانها.

تَسْتَأْنِيَ بهم (') ، وإنْ شِئْتَ أَنْ تُؤْتِيهِم الذي سَأَلُوا ، فإِنْ كَفَرُوا أُهْلِكُوا كَمَا أَهْلَكُتُ مَن قبلَهم (') . قال : « لا ، بل أَسْتَأْنِي بهم » . فأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى : ﴿ وَمَا مَنْعَنَا أَنَ نُرْسِلَ بِآلَاَيْنَ أَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً مَنْعَنَا أَنَ نُرْسِلَ بِآلَاَيْنَ نَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا اللَّهُ الْأَوْلُونَ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ الآية [الإسراء: ٥٥] . وهكذا رَوَاه النَّسَائِئُ مِن حديثِ جَرِيرٍ به (')

وقال أحمدُ (') : حدَّ ثنا عبدُ الرحمنِ ، حدَّ ثنا سفيانُ ، [٢/٨٥] عن سَلَمَةَ ابنِ كُهَيْلٍ ، عن عِمْرَانَ ('أبي الحكمِ ') ، عن ابنِ عباسٍ قال : قالت قريشٌ للنبي كُهَيْلٍ ، عن عِمْرَانَ (ثأبي الحكمِ ') ، عن ابنِ عباسٍ قال : ﴿ وتَفْعَلُونَ (') ؟ ﴾ وَيَحَيُّ : ادْعُ لنا ربَّك يَجْعَلْ لنا الصَّفَا ذَهَبًا ونُوْمِنْ بك . قال : ﴿ وتَفْعَلُونَ (') ؟ ﴾ قالوا : نَعَمْ . قال : فَدَعَا ، فأتَاه جبريلُ فقال : إنَّ ربَّك يَقْرَأُ عليك السلامَ ويقولُ لك : إنْ شئتَ أصبتَ الصَّفَا لهم ذهبًا ، فمَن كفر منهم بعدَ ذلك عَذَّ بثه عذابًا لا أَعَذَّ بُهُ أحدًا مِن العالمين ، وإنْ شئتَ فتحتُ لهم بابَ الرحمةِ والتوبةِ . قال : ﴿ بَل بابُ (') التوبةِ والرحمةِ » . وهذان إسْنَادان جَيِّذَان ، وقد جاءَ مُرْسَلًا عن جماعةِ مِن التابِعِينَ (') ؛ منهم سعيدُ بنُ مُبَيْرٍ ، وقَتَادَةُ ، وابنُ مُرَيْج ، وغيرُ واحدٍ .

<sup>(</sup>١) أي تمهلهم.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ومن القرون ». وبعده في م، ص: والأم ». وهذه الزيادة غير موجودة في المسند، ولا في سنن النسائي الكبرى. وانظر جامع المسانيد للمصنف ٢٠/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرى (١١٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) المسند ٢٤٢/١ (صحيع).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في النسخ: (بن حكيم ٥. وفي المسند: (بن الحكم ٥. وكلاهما خطأ. فقد قال الحافظ في تعجيل المنفعة ص ٣١٩:... والصواب عمران بن الحارث أبوالحكم، كما في صحيح مسلم وغيره. فالمثبت من مصادر ترجمته. وانظر سبب وقوع الخطأ في اسم الراوى، في شرح المسند ٢٦/٤. كما أفاده الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله. وراجع تهذيب الكمال ٣١٣/٢٢، ٢٦٥٠

<sup>(</sup>٦) في النسخ : ﴿ وَتَفْعُلُوا ﴾ . والمثبت من المسند .

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) انظر الدر المنثور ٤/ ١٩٠.

وروَى الإمامُ أحمدُ والترمذيُ ( ) مِن حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ الْمَبَارَكِ ، حدَّثَنا يحيى بنُ أيوبَ ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ زَحْرِ ، عن عليٌ بنِ يَزِيدَ ، عن ( القاسم ، عن أبى أُمَامَةً ) ، عن النبي عَلَيْ قال : «عرَض عليٌ ربيٌ ، عَزَّ وجلٌ ، أنْ يَجْعَلَ لِى بَطْحَاءَ مكةَ ذهبًا ، فقلتُ : لا يا ربٌ ، أَشْبَعُ يومًا وأَجُوعُ يومًا – أو نحو ذلك – بَطْحَاءَ مكةَ ذهبًا ، فقلتُ : لا يا ربٌ ، أَشْبَعُ يومًا وأَجُوعُ يومًا – أو نحو ذلك – فإذا جُعْتُ ، حَمِدْتُك وَشَكَرْتُك » فإذا جُعْتُ ، حَمِدْتُك وَشَكَرْتُك » وإذا شَبِعْتُ ، حَمِدْتُك وَشَكَرْتُك » لفظُ أحمدَ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وعلى بنُ يَزِيدَ يُضَعَّفُ في الحديثِ .

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ " : حدَّثنى شيخٌ مِن أهلِ مِصْرَ قَدِمَ علينا مندُ بِضْعِ وأربعين سنةً ، عن عِكْرِمَةً ، عن ابنِ عباسِ قال : بَعَثَتْ قريشٌ النَّصْرَ بنَ الحارثِ ، وعُقْبَةَ بنَ أَبى مُعَيْطِ إلى أَحْبَارِ يهودَ بالمدينةِ ، فقالوا لهما : سَلُوهم عن محمد ، وصِفَا لهم صِفَتَه ، وأَخْبِرَاهم بقولِه ، فإنَّهم أهلُ الكتابِ الأولِ ، محمد ، وصِفَا لهم صِفَتَه ، وأخْبِرَاهم بقولِه ، فإنَّهم أهلُ الكتابِ الأولِ ، وعندَهم عِلْمُ ما ليس عندنا مِن عِلْمِ الأنبياءِ . فخرَجا حتى قَدِمَا المدينةَ ، فسَأَلا أَحْبَارَ يهودَ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْمٌ ، ووصَفَا لهم أَمْرَه وبعضَ قولِه ، وقالا : إنَّكم أهلُ التوراةِ ، وقد جِئْنَاكم لِتُخْبِرُونا عن صاحبِنا هذا . قال : فقالت لهم أَحْبَالُ الموراةِ ، وقد جِئْنَاكم لِتُخْبِرُونا عن صاحبِنا هذا . قال : فقالت لهم أَحْبَالُ ، وإنْ لم يهودَ : سَلُوه عن ثلاثِ نَأْمُرُكم بهنَّ ، فإنْ أَخْبَرَكم بهنَّ فهو نبيٍّ مُرْسَلٌ ، وإنْ لم يَقْعُلْ فالرجلُ مُتَقَوِّلٌ ، فَرَوا فيه رَأْيَكم ؛ سَلُوه عن فِثْيَة ذَهَبُوا في الدَّهْرِ الأَولِ ، ما يَفْعُلْ فالرجلُ مُتَقَوِّلٌ ، فَرَوا فيه رَأْيكم ؛ سَلُوه عن فِثْيَة ذَهَبُوا في الدَّهْرِ الأَولِ ، ما كان مِن أمرِهم ؟ فَإِنَّه قد كان لهم حديثٌ عجيبٌ ، وسَلُوه عن رجلِ طَوَّافِ

<sup>(</sup>١) المسند ٥/ ٢٥٤، والترمذي (٢٣٤٧). ضعيف (ضعيف الترمذي ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «القاسم بن أبي أسامة». وهو خطأ. والقاسم هو ابن عبد الرحمن الشامي، أبو عبد الرحمن. انظر تهذيب الكمال ٣٨٣/٢٣ - ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۲/۲ه حاشیة (٤)، ٥٦٢.

طَافَ مشارقَ الأرض ومغاربَها، ما كان نَبَؤُه (١) ؟ وسَلُوه عن الرُّوح، ما هي ؟ فإنْ أَخْبَرَكُم بذلك فإنَّه نبيٌّ فاتَّبِعُوه، وإن لم يُخْبِرْكُم، فهو رجلٌ مُتَقَوِّلٌ، فَاصْنَعُوا فِي أَمْرُهُ مَا بَدَا لَكُمْ . فَأَقْبَلَ النَّضْرُ وَعُقْبَةُ حَتَّى قَدِمَا عَلَى قريش فقالا : يا معشرَ قريشٍ، قد جِئْنَاكم بفَصْل ما بينَكم وبينَ محمدٍ، قد أَمَرَنا أَحْبَارُ يهودَ أَنْ نَسْأَلُه عن أمورٍ . فأخْبَرَاهم بها ، فجاءُوا رسولَ اللَّهِ ﷺ فقالوا : يا محمدُ ، أَخْبِرْنَا . فَسَأَلُوهُ عَمَا أَمَرُوهُمْ به ، فقال لهم رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَخْبِرُكُمْ غَدًّا بما سَأَلْتُم عنه». ولم يَسْتَثْن (1) ، فانْصَرَفوا عنه ، ومكَث رسولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ ليلةً ، لا يُحْدِثُ اللَّهُ (٢) إليه في ذلك وَحْيًا ، ولا يَأْتِيه جبريلُ ، حتى أَرْجَفَ أَهْلُ مَكَةً ، وقالوا : وَعَدَنا محمدٌ غدًا ، واليومُ خَمْسَ عَشْرَةَ ليلةً ، قد أَصْبَحْنَا فَيُهَا لِا يُخْبِرُنَا بِشَيءِ مِمَا سَأَلْنَاهُ عَنهُ، وحتى أَحْزَنَ رسولَ اللَّهِ ﷺ مُكْثُ الوحى عنه، وشَقَّ عليه ما يَتَكَلَّمُ به أهلُ مكةً، ثم جاءَه جبريلُ، عليه السلامُ مِن اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، بسورةِ «أصحاب (١٠) الكَهفِ » ، فيها مُعَاتَبَتُهُ إيَّاه على حزيه [٢/٣٨٤] عليهم، وخبرُ ما سَأَلُوه عنه مِن أمرِ الفتيةِ والرجل الطُّوَّافِ، وقولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيشُم مِّنَ آلِعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]. وقد تَكَلَّمْنا على ذلك كلُّه في «التفسيرِ » مُطَوَّلًا ، فَمَن أَرَاده فعليه بكَشْفِه مِن هناك . ونزَل قولُه : ﴿ أَمُّ حَسِبْتَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل. وفي ص: ( بناؤه ) .

<sup>(</sup>٢) أي لم يقل: إن شاء الله. وانظر ما تقدم في ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) سَقَط لفظ الجلالة من النسخ. والمثبت من سيرة ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٥) التفسير ١١١٥ - ١١١، ١٣٤ - ١٤٧، ١٨٥ - ١٩٥.

أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًّا ﴾ [الكهف: ٩]. ثم شرَع في تفصيل أمرِهم ، واعْتَرَضَ في الوَسَطِ بتَعليمِه<sup>(١)</sup> الاستثناءَ ، تحقيقًا لا تعليقًا ، في قُولِهُ : ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاٰىٰءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًّا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]. ثم ذكرَ قصةَ موسى؛ لتَعَلُّقِها بقصةِ الخَضِرِ، ثم ذي القرنَيْ، ثم قال: ﴿ وَيَشْنَالُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَايْنِ قُلْ سَــأَتُلُواْ عَلَيْـكُم مِنْـهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: ٨٣]. ثُم شرَح أمرَه وحكَى خبرَه، وقال في سورةِ « سبحانَ » : ﴿ وَيَشْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْـرِ رَبِّي ﴾ . أى خَلَقٌ عجيبٌ مِن خَلْقِه ، وأمرٌ مِن أمرِه ، قال لها : كُونِي . فكانت ، وليس لكم الاطِّلَاعُ على كلِّ ما خَلَقه، ( وتَفْسيرُ كَيْفِيِّيِّه ) في نفسِ الأمرِ ( يَضْعُبُ عليكم "، بالنسبةِ إلى قُدرةِ اللَّهِ تعالى وحكمتِه ؛ ولهذا قال : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]. وقد ثبَت في «الصحيحينُ» ، أنَّ اليهودَ سَأَلُوا عَن ذَلَكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بالمدينةِ ، فتَلَا عليهم هذه الآيةَ . فإمَّا أنَّها نزلتْ مرةً ثانيةً ، أو ذَكَرها جوابًا ، وإن كان نُزولُها متقدِّمًا ، ومَن قال : إنها إنَّما نَزَلَتْ بالمدينةِ. واسْتَتُنَّاها مِن سورةِ «سبحانَ»، ففي قولِه نظرٌ. واللَّهُ أعلمُ.

قال ابنُ إسحاقُ (٥): ولمَّا خَشِيَ أبو طالبِ دَهْمَاءَ (١) العربِ ، أَن يَرْكَبُوه مَع

<sup>(</sup>١) أي في وسط السورة، والضمير عائد إلى النبي ﷺ. أي تعليم الله له.

۲ - ۲) في م، ص: ١ وتصوير حقيقته ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: (يضعف علمكم ٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٢٥، ٢٧٩١، ٧٢٩٧، ٢٥٤٦، ٢٢٤٧)، ومسلم (٢٧٩٤).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٦) دهماء العرب: عامتهم وسوادهم.

قومِه ، قال قصيدَتَه التي تَعَوَّذَ فيها بحرمِ مكة ، وبمكانِه منها ، وتَوَدَّدَ فيها أشرافَ قومِه ، وهو على ذلك يُخبِرُهم وغيرَهم في شعرِه أنه غيرُ مُسْلِم رسولَ اللَّهِ ﷺ ، ولا تارِكِه لشيءٍ أبدًا حتى يَهْلِكَ دُونَه ، فقال :

ولمّا رَأَيْتُ القومَ لا وُدَّ فيهِمُ وقد صارَحُونا بالعداوةِ والأَذَى وقد حالَفوا قومًا علينا أَظِنَّةً () وقد حالَفوا قومًا علينا أَظِنَّةً والمَّرْتُ لهم نفسى بسمراءَ سَمْحَة وأَحْضَرْتُ عندَ البيتِ رَهْطِي وإخْوَتِي قيامًا معًا مُستقبِلِينَ رِتاجَه وحيثُ يُنِيخُ الأَشْعَرُون رِكابَهم مُوسَمَةَ الأَعْضادِ أو قصراتِها مُوسَمَةَ الأَعْضادِ أو قصراتِها تَرَى الوَدْعَ فيها والرُخامَ وزينةً أعوذُ بربِّ الناسِ () مِن كلِّ طَاعِنِ أَعُودُ بربِّ الناسِ ()

وقد قطَّعُوا كُلَّ العُرَى والوسائلِ وقد طاوَعوا أمرَ العدوِّ المُزايلِ يَعَضُّون غَيْظًا خَلْفَنا بالأناملِ وأبيضَ عَضْبِ من تُراثِ المَقَاوِلِ (٢) وأَمْسَكْتُ من أثوابِه بالوصائلِ وأَمْسَكْتُ من أثوابِه بالوصائلِ لَدَى حيثُ يَقضِى حَلْفَه (٣) كُلُّ نافِلِ (٤) بمُفْضَى الشيولِ مِن إسافِ ونائلِ مُخَيَّسَةً بينَ السَّديسِ وبازِلِ (٥) مُخَيَّسَةً بينَ السَّديسِ وبازِلِ (١) بأعناقِها معقودةً كالعَثَاكِلِ (١) علينا بسُوءِ أو مُلِحٌ بباطلِ (٨)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أعزة).

<sup>(</sup>٢) أبيض عضب: سيف قاطع. المقاول: جمع قبل، وهو المُلِك، ويجمع على أقيال.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حقه).

<sup>(</sup>٤) الرتاج: المغلاق، وهو ما يغلق به الباب. نافل: متبرئ.

 <sup>(</sup>٥) موسمة: مُعَلَّمة. قصرات: جمع قصرة، وهي أصل العنق. مخيسة: مذللة. السديس: البعير الذي
 دخل في السنة الثامنة. البازل: البعير الذي طلع نابه.

<sup>(</sup>٦) العثاكل: جمع عِثْكال وعُثْكُول، وهو العِدْق، والشِّمراخ الذي عليه البُسر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص: ﴿ البيت ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ( مماطل ) .

ومِنْ مُلحِقِ في الدِّين ما لم نُحاولِ وراق لِبِرُّ ( می حِرَاءِ ونـازِلِ (۲) [ ٨٤/٢] وباللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ليس بغافِل إذا اكْتنَفوه بالضُّحَى والأصائِل على قدَمَيْه حافيًا غيرَ ناعِل وما فيهما مِن صورةٍ وتماثِل ومِن کلٌ ذی نَذْرِ ومِن کلٌ راجل الله إلى مُفْضَى الشِّراج القوابل<sup>(١)</sup> يُقِيمون بالأيْدِي صُدورَ الرَّواحل وهل فوقَها مِن مُحرمةٍ ومنازلِ سِراعًا كما يَخْرُجْنَ مِن وَقْع وابلِ يَؤُمُّون قَذْفًا رأسَها بالجنادلِ تُجِيزُ بهم مُحَجّاجُ بَكْر بن وائل<sup>(٧)</sup>

ومِنْ كاشِح يَشْغَى لنا بِمَعِيبَةٍ وثَوْرِ ومَن أَرْسَى ثَبِيرًا مكانَه وبالبيتِ حقِّ البيتِ مِن بطن مكةٍ وبالحَجَرِ المُسْوَدُ إِذْ يَمْسَحُونَه ومَوْطِئً إبراهيمَ في الصَّخرِ رَطْبةً وأشواطِ بينَ المَرْوَتَيْنِ إلى الصَّفَا ومَن حَجَّ بيتَ اللَّهِ مِن كُلِّ راكب وبالمَشْعَر الأَقْصَى إذا عَمَدوا له وتَوْقَافِهم فُوقَ الجِبَالِ عَشِيَّةً وليلةِ جَمْع والمنازِلِ مِن مِنَّى (°وجَمْع إذا ما المُـقْرِباتُ أَجَرْنَه وبالجمرةِ الكُبرَى إذا صَمَدوا لها وكِنْدةَ إِذْ هم بالحِصَابِ عَشِيَّةً

<sup>(</sup>١) البيت تقدم في صفحة ١٢.

<sup>(</sup>٢) ثور وثبير وحراء: جبال بمكة.

<sup>(</sup>٣) التماثل: التماثيل. وأسقطت الياء للضرورة الشعرية.

<sup>(</sup>٤) إلال : كسَحاب وكِتاب ؛ جبل بعرفات ، أو جَبل رملٍ عن يمين الإمام بعرفة . شراج : جمع شَرْج ، وهو مسيل الماء . القوابل : المتقابلة .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) المقربات: المقربة والمقرب من الخيل: التي تُدنى وتُكرَّم ولا تُترك أن تَرُود. اللسان (ق ر ب).

<sup>(</sup>٧) الحصاب: موضع الجمار. اللسان (ح ص ب).

وردًّا عليه عاطِفاتِ الوسائل وشِبْرِقَه وَخْدَ النَّعَامُ الجوافلِ ('' وهل مِن مُعيذٍ يتَّقِي اللَّهَ عاذلِ تُسَدُّ بِنَا أَبُوابُ تُرْكِ وكَابُل ونَظْعَنُ إِلَّا أُمرُكُم في بلابلُ ولمَّا نُطاعِنْ (°) دُونَه ونُناضِل (١) ونَذْهَلَ عن أَبْنائِنا والحلائِل نُهوضَ الرَّوايا تحتَ ذاتِ الصَّلاصل<sup>(۲)</sup> مِن الطُّعْن فِعْلَ الأَنْكَبِ المتحامِل لَتَلْتَبِسَنْ أَسْيافُنا بِالأَماثِل أخى ثِقةٍ حامِي الحَقيقةِ باسل علينا وتَأْتِي حِجَّةٌ بعدَ قابل

حَلِيفانِ شُدًّا عقد ما احْتَلَفا له وحَطْمِهِمُ شُمْرَ الصَّفَاحِ (١) وسَرْحَه فهل بعد هذا مِنْ مَعاذٍ لعائذٍ يُطاعُ بنا (العِدَى ووَدُّوا لوَا الْوَا الْوَا الْوَالْ كِذَبْتُمْ وبيتِ اللَّهِ نَتْرُكُ مَكَّةً كَذَبْتُمْ وبيتِ اللَّهِ نُبْزَى محمدًا ونُسْلِمُه حتى نُصَرَّعَ حَوْلَه ويَنْهَضَ قومٌ بالحديدِ إليكمُ وحتى نَرَى ذا الضُّغن يَرْكُبُ رَدْعَه وإنّا لَعَمْرُ اللَّهِ إِنْ جَدٌّ مَا أَرَى بكَفَّىْ فتَّى مِثْلِ الشِّهابِ سَمَيْدَع (^^ شُهورًا وأيامًا وحَوْلًا مُجَرَّمًا (\*)

في م: «الرماح».

<sup>(</sup>٢) الحطم: الكشر في أي وجه كان ، وقيل: هو كسر الشيء اليابس خاصةً كالعظم ونحوه . السمر: شجر الطلح . الصفاح: جمع صفع ، وهو سطح الجبل . السرح: شجر عظام . الشبرق: نبات غضّ . الوخد: ضرب من سير الإبل ، وهو سعة الخطو في المشي . الجوافل: المسرعة .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: ٥ أمر العدا ود٥. والعدى: جمع عاد.

<sup>(</sup>٤) بلابل: جمع بلبال وبلبالة ؛ وهو شدة الهتم والوسواس.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: ﴿ نَقَاتُل ﴾ .

<sup>(</sup>٦) نېزى: ئُشلَب ونُغلَب عليه .

<sup>(</sup>٧) الروايا: جمع راوية، وهي الإبل التي تحمل الماء والأسقية.

<sup>(</sup>٨) السميدع: الكريم السيد الجميل الجسيم الموطأ الأكتاف. اللسان (سمدع).

<sup>(</sup>٩) في الأصل؛ م: ومحرماً ٤، وفي ص: ومجرعاً ٤. والمثبت من السيرة. ومجرما: كاملا.

يَحُوطُ الذِّمارَ غيرَ ذَرْبِ مُواكِل<sup>(١)</sup> ثِمَالَ اليتامي عِصْمَةً للأرامل(٢) فَهُمْ عَندَه في رحمةٍ وَفُوَاضِل إلى بُغْضِنا وجَزَّآنَا لآكل ولكن أطاعًا أمْرَ تلك القبائل ولم يَرْقُبا فِينا مَقالةً قائل وكلِّ تَوَلَّى مُعْرِضًا لم يُجامل نَكِلْ لهما صاعًا بصاع المُكايل لِيُظْعِنَنا في أهل شاءٍ وجامِل<sup>(١)</sup> فناج أبا عَمْرِو بنا ثُم خَاتِل<sup>(٥)</sup> بلى قد نَراه (١) جَهْرةً غيرَ حائِل [ ٨٤/٢ عن الأرض بينَ أُخشُب فَعَجَادِلِ وما تَرْكُ قوم – لا أَبَا لَكَ – سيِّدًا وأبيض يُشتَشقَى الغَمامُ بوجهِه يَلُوذُ به الهُلَّاكُ مِن آلِ هاشم لَعَمْرى لقد أَجْرَى أَسِيدٌ وبِكُرُه وعثمانُ لم يَرْبَعْ علينا وقُنْفُذّ أطاعما أبَيًّا وابنَ عبدِ يَغُوثِهم كمًا قد لَقِينا مِن سُبَيْع ونَوْفَل فإِنْ يُلْفَيا أو يُمْكِنِ اللَّهُ منهما وذاك أبو عمرو أَبَى غيرَ بُغْضِنا يُنَاجِي بنا في كلِّ مُمْشَى ومُصْبَح ويُؤْلِي لنا باللَّهِ ما إِنْ يَغُشُّنا أَضاقَ عليه بغضُنا كلُّ تَلْعَةِ

<sup>(</sup>١) الذمار: ما ينبغي حمايته. الذرب: الفاحش المنطق. مواكل: العاجز الذي يكل أمره إلى غيره.

<sup>(</sup>٢) ثمال اليتامي: غِياثُهم، أي يقوم بهم ويكفلهم.

<sup>(</sup>٣) في ص: «نعمة».

<sup>(</sup>٤) جامل: القطيع من الإبل برعاته وأربابه. القاموس المحيط (ج م ل).

<sup>(</sup>٥) خاتله: خدعه.

<sup>(</sup>٦) في م: (تراه).

<sup>(</sup>٧) التلعة: ما ارتفع من الأرض. وقال السهيلي في الروض ٩٧/٣، ٩٨: وقوله: من الأرض بين أخبُل - أخشب فمجادل. أراد الأخاشب، وهي جبال مكة، وجاء به على أخشب؛ لأنه في معنى أجبُل - جمع جبل -... والمجادل جمع مجدل، وهو القصر، كأنه يريد ما بين جبال مكة فقصور الشام أو العراق ،

بسَعْيِك فينا مُعْرِضًا كَالْحُاتِل ورَحْمتِه فينا ولستَ بجاهِل حسود کذوبِ مُبْغِضِ ذی دَغاولِ (۱) ("كما مَرَّ") قَيْلٌ مِنْ عِظَامِ الْمَقَاوِلِ ويَزْعُمُ أَنِّي لستُ عنكم بغافل شَفيقٌ ويُخْفِى عارماتِ الدواخلُ ولا مُعْظِم عندَ الأَمورِ الجلائل . أُولِي جَدَلٍ مِن الخصوم المساجل<sup>(١)</sup> وإنِّي متى أُوكَلْ فلستُ بوائل (٧) عُقوبةً شرٌّ عاجلًا غير آجل له شاهدٌ مِن نفسِه غيرُ عائل بني خَلَفٍ قَيْضًا بنا والغَياطل (٢) وآلِ قُصَىٰ في الخُطُوبِ الأُوائل

وسائِلْ أبا الوليدِ ماذا حَبَوْتَنا وكنتَ امْرَءًا مَمَّن يُعاشُ بِرأْيِه فعُتْبةُ لا تَسْمَعْ بنا قولَ كَاشِح ومَرَّ أَبُو سُفْيانَ عَنِّيَ (٢) مُعْرِضًا يَفِرُ إلى نَجُد وبَرْدِ مِياهِه ويُخْبِرُنا فِعْلَ النَّاصِحِ أَنَّه أَمُطْعِمُ لَم أَخْذُلْك في يوم نَجْدَةٍ ولا يوم خَصْم إذْ أَتَوْك أَلِدَّةً (٥) أَمُطْعِمُ إِنَّ القومَ سامُوك خُطَّةً جزى اللَّهُ عنَّا عبدَ شَمْسِ ونَوْفَلًا بميزانِ قِسْطِ لا يُخِسُ<sup>(٨)</sup> شَعيرةً لقد سَفُهَتْ أحلامُ قَوم تبدَّلوا ونحن الصَّمِيمُ مِن ذُوَّابَةِ هاشم

<sup>(</sup>١) الدغاول: الدواهي، والغوائل. اللسان (دغ ل).

<sup>(</sup>٢) في ص: (عنا).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ص: (كأنه).

<sup>(</sup>٤) الدواخل: جمع داخلة، وداخلة الرجل: باطن أمره.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: (أشدة).

<sup>(</sup>٦) في ص: (المساحل). والمساجل: من المُسابحَلَة، وهي المُفاخرة.

<sup>(</sup>٧) وائل: ناج.

<sup>(</sup>A) في م: ( يخيس) . وأخس: نَقَصَ .

<sup>(</sup>٩) قيضا: عوضا. الغياطل: بنو سهم.

علينا العِدَى مِن كل طِمْل وخَامِل (١) فلا تُشْرِكوا في أَمْرِكم كلَّ واغل<sup>(٢)</sup> وجِئْتُمْ بأمْر مخطئ للمَفَاصل (٣) ألان حِطَابُ<sup>(؛)</sup> أَقْدُرِ ومَرَاجل<sup>(°)</sup> وخِذْلانُنا وتَرْكُنا في المعاقل وتَحْتَلِبوها لِقْحةً غيرَ باهل<sup>(١)</sup> نَفَاهم إلينا كلَّ صَقْر مُخلاحِل<sup>(^)</sup> وأَلْأُمُ حافٍ مِن مَعَدُّ وناعل وبَشِّرْ قُصَيًّا بعدَنا بالتّخاذُلِ إِذًا مَا لَجَأْنًا دُونَهِم في المداخِل لَكُنَّا أُشِّي عندَ النساءِ المَطافل (٩) لَعَمْرى وجدْنا غِبَّه غيرَ طائل

وسَهُمٌ ومَحْزُومٌ تَمَالَوْا وأَلَّبوا فعبدَ منافِ أنتمُ خيرُ قَوْمِكم لَعَمْرى لقد وَهَنْتُمُ وعَجَزْتُمُ وكنتم حديثًا حَطْبَ قِدْر وأنتمُ لِيَهْن بني عبدِ مَنَافٍ عقوقُنا فإِنْ نَكُ قومًا نَتَّيْرٌ ما صنَعْتُمُ ٧٠ وسائطُ كانت في لُؤَيُّ بن غالب ورهطُ نُفَيل شرُّ مَن وَطِئَ الحَصى فأَبْلِغْ قُصَيًّا أَنْ سَيُنْشَرُ أَمَرُنا ولو طَرَقَتْ ليلًا قُصَيًّا عظيمةً ولو صدَقوا ضَرْبًا خلالَ بُيُوتِهم فَكُلُّ صديق وابنُ أُخْتِ نَعُدُّه

<sup>(</sup>١) الطمل: الرجل الفاحش.

<sup>(</sup>٢) الواغل: الداخل على القوم في طعامهم وشرابهم ولم يدعوه إليه.

<sup>(</sup>٣) مخطئ للمفاصل: بعيد عن الصواب.

<sup>(</sup>٤) في م: (أحطاب)، وحطاب: جمع حاطب.

<sup>(</sup>٥) أقدر: يعني القُدُور. وقوله: ﴿ أَلَانَ ﴾ . يريد: الآن .

<sup>(</sup>٦) نتثر: نأخذ بثأرنا منكم. واللقحة: الناقة ذات اللبن. والباهل: الناقة مباحة الحلب.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٨) الحلاحل: السيد في عشيرته، الشجاع الركين في مجلسه.

<sup>(</sup>٩) أسى: جمع أسوة. والمطافل جمع مُطفل؛ وهي ذات الطُّفْل من الإنسان والوحش معها طفلها.

بَرَاءٌ إلينا مِن مَعَقَّةِ حَاذَلِ ويَحْسُرَ عنا كُلُّ باغ وجاهلِ ونحن الكُدّى مِن غالبٍ والكواهلِ (٢) كبِيضِ السُّيوفِ بينَ أيدى الصَّيَاقِلُ ولا حالَفوا إلا شِرَارَ القبائل('' ضَواری أُسودٍ فوقَ لَحْم خَرادِلِ (°) بنى جُمَح عُبَيْدِ قَيْسِ بنِ عاقِل<sup>(۱)</sup> بهم نُعِيَ الأقوامُ عندَ البَواطلُ زُهيرٌ مُسامًا مُفْرَدًا مِن حَمائل إلى حَسَبِ في حَوْمَةِ الْجَدِ فَاضِلُ وإخوتِه ذَأْبَ المُحِبُّ المُواصِل<sup>(۸)</sup> إذا قاسَه الحُكَّامُ عندَ التَّفاضُلِ

سوى أنَّ رَهْطًا مِن كِلابِ بن مُرَّةٍ (اوهَنَّا لهمْ حتى تَبَدَّدَ جَمْعُهمْ وكانَ لنا حَوْضُ السِّقايةِ فيهمُ شبابٌ مِن المُطَّيِّبينَ وهاشم فما أَدْرَكُوا ذَحْلًا ولا سَفَكُوا دَمَّا بضَرْب تَرَى الفِتيانَ فيه كأنَّهم بنى أُمَةٍ محبوبةٍ هِنْدِكِيَّةٍ ولكنّنا نَسْلٌ كِرامٌ لِسادةٍ ونِعْمَ ابنُ أُختِ القوم غيرَ مُكَذَّبٍ أَشَهُ مِن الشُّمِّ البهاليل يَنْتَمِي لَعَمْرِي لَقَد كُلِّفْتُ وَجُدًا بأحمدِ فمَن مِثْلُه في الناسِ أَيُّ مُؤمَّلِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ص.

 <sup>(</sup>۲) الكدى: جمع كدية ، وهي الصخرة العظيمة الشديدة . والكواهل: جمع كاهل وهو سند القوم وعهدتهم .

<sup>(</sup>٣) الصياقل: جمع صيقل وهو مَن صناعته جلاء السيوف.

<sup>(</sup>٤) الذحل: الثأر.

<sup>(</sup>٥) الخرادل: من خَودَل اللحم؛ أي قطع أعضاءه وافرةً.

<sup>(</sup>٦) هندكية: ذات أصل هندى.

<sup>(</sup>٧) البهاليل: جمع بُهْلُول، وهو السيد الجامع لصفات الخير.

<sup>(</sup>٨) زاد ابن هشام بعده:

وزينا لمن والاه رب المشاكل

حليمٌ رشيدٌ عادلٌ غيرُ طائش يُوالِي إلَنهًا ليس عنه بغافل ('كريمُ المُساعِي ماجدٌ وابنُ ماجدٍ له إرْثُ مَجْدِ ثابتٍ غير نَاصل (١)(١) ( وأيَّدَه ربُّ العِبادِ بنَصْرِه وأَظْهَرَ دِينًا حَقُّه غيرُ زائل " فواللُّهِ لولا أنْ أَجِيءَ بسُبَّةٍ تُجَرُّ على أشياخِنَا في المحَافل [ ٨٥/٢] لَكُنَّا اتَّبَعْناه على كُلِّ حالةٍ مِنَ الدُّهُر جِدًّا غيرَ قولِ التَّهازُلِ لقد عَلِمُوا أَنَّ ابْنَنَا لا مُكذَّبّ لَدَيْنا ولا يُعنَى بقولِ الأباطل فأُصْبَحَ فينا أحمدٌ في أَرُومَةٍ تُقَصِّرُ عنها سَوْرةُ الْمُطاولِ (1) ودافعْتُ عنه بالذَّرَا والكَلَاكِل (٥) حَدِبْتُ بنفسى دُونَه وحَمَيْتُه قال ابنُ هِشام (١٠): هذا ما صَحَّ لى مِن هذه القصيدةِ ، وبعضُ أهلِ العِلْم بالشُّعْرِ يُنْكِرُ أَكْثَرَها.

قلتُ: هذه قصيدةٌ عظيمةٌ فصيحةٌ (٢) بليغةٌ جِدًّا؛ لا يستطيعُ أَنْ يَقُولَها إِلَّا

رجال كرام غير ميل نماهم إلى الخير آباء كرام المحاصل فإن تك كعب من لؤى صقيبة فلابد يوما مرة من تزايل

<sup>(</sup>۱ - ۱) هذا البيت زيادة من النسخ. ولعله من زيادات الأموى كما سيذكر المصنف.

<sup>(</sup>٢) ناصل: زائل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) هكذا موضع هذا البيت في النسخ، وقد وقع في السيرة قبل آخر بيتين، واللَّذَيْن لم يذكرهما الحافظ ابن كثير. وسنذكرهما في الحاشية.

<sup>(</sup>٤) سورة: شدة وبطش.

<sup>(</sup>٥) النَّرا: ما استتر به، ويقال: أنا فى ذرا فلان: فى كتفه. ويقال: تَذَرَّى بفلان: احتمى به وصار فى كنفه. الوسيط (ذرو). والكلاكل: جمع كلكل وكلكال وهو الصدر، أو هو ما بين الترقوتين. الوسيط (كلكل). وزاد ابن هشام بعدها هذين البيتين:

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٧) زيادة من: ص.

مَن نُسِبَتْ إليه ، وهي أفحلُ مِن المعلَّقاتِ السَّبْعِ ، وأَبلَغُ في تأديةِ المعنى (منها جميعًا) ، وقد أورَدَها الأُمَوِيُّ في «مَغازيه» مطوَّلةً بزياداتٍ أُخَرَ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، م: وفيها جميعها».

## فصل

قال ابنُ إسحاقَ ('') : ثُم إِنَّهم عَدَوْا على مَن أَسْلَمَ واتَّبَعَ رسولَ اللَّهِ ﷺ مِن أصحابِه، فوثَبَتْ كُلُّ قبيلةِ على مَن فيها مِن المسلمينَ، فجعَلُوا يَحْبِسونَهم ويُعَذَّبونَهم بالضربِ والجوعِ والعطشِ، وبرَمْضاءِ مكة إذا اشْتَدَّ الحَوُّ؛ مَن استَضْعَفوه منهم، يَفْتِنونَهم عن دينهم، فمنهم مَن يُفْتَنُ مِن شدةِ البلاءِ الذي يُصِيبُهم، ومِنهم مَن يَصْلُبُ لهم، ويَعْصِمُه اللَّهُ منهم، فكان بِلالٌ مولَى أبى بكر لبعضِ بنى مجمّعَ مُولَّدًا أَنَّ مِن مُولَّدِيهم، وهو بِلالُ بنُ رَباحٍ، وكان اسمُ أُمُّه حَمامةً، وكان صادقَ الإسلامِ، طاهرَ القلبِ، وكان أُميَّةُ بنُ خَلَفِ يُخْرِجُه إذا حَمِيَتِ الظهيرةُ، ثُم يَأْمُرُ بالصخرةِ العظيمةِ فَتُوضَعُ على صَدْرِه، ثُم يقولُ إذا حَمِيَتِ الظهيرةُ، لا تَزالُ هكذا حتى تَمُوتَ، أو تَكْفُرَ بمحمدِ وتَعْبُدَ اللَّاتَ لهُ: لا واللَّه، لا تَزالُ هكذا حتى تَمُوتَ، أو تَكْفُرَ بمحمدِ وتَعْبُدَ اللَّاتَ والعُزَى. فيقولُ وهو في ذلك: أَحَدٌ أَحَدٌ.

قال ابنُ إسحاقَ<sup>(۱)</sup>: فحدَّثَنى هشامُ بنُ عُرْوَةَ ، عن أبيه قال: كان وَرَقَةُ بنُ نَوْفَلِ يَمُرُّ به وهو يُعَذَّبُ بذلك ، وهو يقولُ: أحدٌ أحدٌ. فيقولُ: أحدٌ أحدٌ واللَّهِ يا بلالُ. ثُم يُقْبِلُ على أُمَيَّةَ بن خَلَفٍ ، ومَن يَصْنَعُ ذلك به مِن بنى مُجمَحَ فيقولُ:

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق ص ١٧٠، وسيرة ابن هشام ١٩١٧.

 <sup>(</sup>۲) المؤلّد من الرجال: العربي غير المحض، ومن ولد عند العرب ونشأ مع أولادهم وتأدب بآدابهم.
 الوسيط (و ل د).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ص ١٧٠، وسيرة ابن هشام ١/٣١٨.

أَحلِفُ باللَّهِ ، لَئِنْ قَتَلْتُموه على هذا لَأ تَّخِذَنَّه حَنَانًا (١).

قلتُ: قد استشكلَ بعضهم هذا، مِن جهةِ أنَّ ورقة تُوفِّي بعدَ البِعْنَةِ في فترةِ الوَحي، وإسلامُ مَن أسلَمَ إِنَّمَا كان بعدَ نزولِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّرُ ﴾ فكيف يُحرُّ وَرَقَةُ ببلالٍ وهو يُعَذَّبُ ؟ (أوفيه نظرٌ. ثُم ذكر ابنُ إسحاقَ () مرورَ أبى بكر ببلالٍ وهو يُعَذَّبُ )، فاشتراه مِن أُميَّةَ بعبد له أسودَ، فأَعْتقه وأَرَاحه مِن العندابِ، وذكر مُشْتَراه لجماعةٍ مُحَّى أسلم مِن العبيدِ والإماءِ )؛ منهم بلال ، العذابِ، وذكر مُشْتَراه لجماعةٍ مُحَّى أسلم مِن العبيدِ والإماء )؛ منهم بلال ، وعامرُ بنُ فَهِيْرَةَ ، وأمُ عُبيْسِ (٥) ، وزِنْيرَةُ (التي أُصِيبَ بصرُها ثم رَدَّه اللَّهُ تعالى لها، والنَّهْدِيَّةُ وابنتُها، اشتراهما (١) مِن بنى عبدِ الدَّارِ، بَعَتَنْهما سَيِّدَتُهما تَطْحنانِ لها، فسيعَها وهي تقولُ لهما: واللَّه لا أُعْتِقُهما أبدًا. فقال أبو بكر: عَلَّر (١) مَن بنى عبدِ الدَّارِ ، بَعَتَنْهما طَحِينَها عَلَى المُ فَلَا : فبكم هما ؟ علَّر (١) أمْ فلانِ . فقالت : حِلًا ، أنت أَفْسَدْتَهما فأَعْتِقُهما . قال : فبكم هما ؟ قالت بكذا وكذا . قال : قد أَخَذْتُهما ، وهما محرَّتَان ، أَرْجِعَا إليها طَحِينَها . قالتا : أو نَفْرَعُ منه يا أبا بكر ثُم نَرُدُه إليها ؟ قال : ذلك إنْ شِئْتُما . واشترى عارية بنى مُؤَمَّلِ - حَيٍّ مِن بنى عَدِيٍّ - كان عُمَرُ يَضْرِبُها على الإسلامِ . حارية بنى مُؤَمَّلِ - حَيٍّ مِن بنى عَدِيٍّ - كان عُمَرُ يَضْرِبُها على الإسلامِ .

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النهاية ١/ ٤٥٢: الحنان: الرحمة والعطف. والحنان الرزق والبركة. أراد: لأجعلن قبره موضع حنان، أي مظنة من رحمة الله. النهاية ١/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۳) سیرة ابن هشام ۱/ ۳۱۸.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق ص ١٧١. وانظر سيرة ابن هشام ١/٣١٨، ٣١٩.

 <sup>(</sup>٥) في النسخ: «عميس». والمثبت من مصدري التخريج. وانظر أسد الغابة ٧/ ٣٦٥. والإصابة ٨/
 ٢٥٧، ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٧) في م: ( اشتراها ) .

<sup>(</sup>۸) أى، تحللي من يمينك.

قال ابنُ إسحاق (١) : فحدَّ ثنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى عَتِيقٍ ، عن عامرِ ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ ، عن بعضِ أهلِه قال : قال أبو قُحافَة لأبى بكرٍ : يا بُنَى ، إنِّى أَرَاك تُعْتِقُ ضِعافًا ، فلو أنَّك إذْ فعلتَ ما فعلتَ أَعْتَقْتَ رجالًا مجلدَاءَ ، يَمْتَعُونك ويَقُومُون دونك ! قال : فقال أبو بكرٍ : يا أَبَتِ ، إنِّى إنَّما أُرِيدُ ما أُرِيدُ . قال : فيتَحَدَّثُ أنه ما أُنْزِلَ هؤلاءِ الآياتُ إلّا فيه وفيما قال أبوه : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاللّهِ : ٥- ٧] . [٢/٥٨٤] إلى وَاللّهُ وَالسورةِ .

وقد تَقَدَّمَ ما رَوَاه الإمامُ أحمدُ وابنُ ماجه ()، مِن حديثِ عاصمِ بنِ بَهْدَلَةَ ، عن زِرِّ ، عن ابنِ مسعودِ قال : أولُ مَن أَظْهَرَ الإسلامَ سبعةً ، رسولُ اللَّهِ يَجْفِيْ ، وأبو بكر ، وعمَّارٌ ، وأمَّه سُمَيَّةُ ، وصُهَيْبٌ ، وبلالٌ ، والمِقْدَادُ ، فأمَّا رسولُ اللَّهِ يَجْفِیْ فَمَنَعَه اللَّهُ بعمّه ، وأبو بكر منعَه اللَّهُ بقومِه ، وأمّا سائرُهم فأخذَهم اللَّه ركون ، فأنبسُوهم أَذْرَاعَ الحديدِ وصَهَرُوهم في الشمسِ ، فما منهم مِن أحد إلّا وقد واتاهم على ما أَرَادوا إلّا بلالًا ، فإنّه هانتْ عليه نفسُه في اللهِ تعالى ، وهانَ على قومِه ، فأخذُوه فأعْطَوْه الوِلْدَانَ ، فجعَلُوا يَطُوفُون به في شِعَابِ مكةَ ، وهو يقولُ : أحدٌ أحدٌ . ورَوَاه التَّوْرِيُّ ، عن مَنْصُورٍ ، عن مجاهدِ مُوسَلًا " .

قال ابنُ إسحاقَ (٢): وكانت بنو مَخْزُومٍ يَخْرُجُون بعمارِ بنِ ياسرٍ، وبأبيه

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق ص ١٧١، وسيرة ابن هشام ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ص ١٧٢، وسيرة ابن هشام ١/٣١٩.

وأُمُّه - وكانوا أهلَ بيتِ إسلام - إذا حَمِيَتِ الظهيرةُ يُعَذِّبُونهم برَمْضَاءِ مكةً ، فيَمُرُّ بهم رسولُ اللَّهِ ﷺ فيقولُ - فيما بَلَغنى - : « صَبْرًا آلَ ياسرٍ ، مَوْعِدُكم الجنةُ » .

وقد روَى البَيْهَقِيُّ ، عن الحاكم ، عن إبراهيمَ بنِ عِصْمَةَ العَدْلِ ، حدَّنَنا اللهِ ، اللهِ ، اللهِ ، اللهِ ، اللهِ ، اللهِ عن أبى اللهِ ، حدَّنَنا هشامُ بنُ أبى عبيدِ اللهِ ، عن أبى الزُّبَيْرِ ، عن جابرٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بعمارٍ وأهلِه وهم يُعَذَّبُون عن أبى الرُّبَيْرِ ، عن جابرٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بعمارٍ وأهلِه وهم يُعَذَّبُون فقال : «أَبْشِرُوا آلَ عَمَّارٍ وآلَ (٢) ياسِرٍ ، فإنَّ موعدَكم الجنَّةُ » . فأمَّا أمَّه (٢ فَقَتَلُوها ؛ تَأْتِي ) إلّا الإسلامَ .

وقال الإمامُ أحمدُ : حدَّثنا وَكِيعٌ عن سفيانَ ، عن مَنْصُورٍ ، عن مجاهدِ قال : أولُ شهيد كان في (٥) الإسلامِ استُشهِدَ أَمُ عمارٍ سُمَيَّةُ ، طَعَنَها أبو جَهْلِ بحربةِ في قُبُلِها (١) . وهذا مُرْسَلٌ .

قال محمدُ بنُ إِسحاقُ (٢) : وكان أبو جَهْلِ الفاسقُ الذى يُغْرِى بهم فى رجالٍ مِن قريشٍ ، إذا سَمِعَ بالرجلِ قد أسلَم له شَرَفٌ ومَنَعَةٌ ، أُنَّبَه وخَزَّاه ، وقال : تركتَ دينَ أبيك وهو خيرٌ منك ، لنُسَفِّهنَّ حِلْمَك ، ولَنُفَيِّلَنَّ (٨) رأيك ،

 <sup>(</sup>١) فى الدلائل ٢/ ٢٨٢. وأخرجه الحاكم فى المستدرك ٣/ ٣٨٨، وقال: صحيح على شرط مسلم،
 ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والمستدرك، وفي الدلائل: وأو آل،

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، م: وفيقتلوها فتأبي، .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٢٨٢، من طريق الإمام أحمد به.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، م: «أول؛...

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: وقلبها.

<sup>(</sup>۷) سیرة ابن هشام ۲/۳۲۰.

<sup>(</sup>A) في م: (النفلين) والنفيلن رأيك: النقبحنه ونخطئنه.

وَلَنَضَعَنَّ شرفَك. وإنْ كان تاجرًا قال: واللَّهِ لنُكْسِدَنَّ تجارتَك، ولنُهْلِكَنَّ مَالَك. وإن كان ضعيفًا ضَرَبه وأَغْرَى به. لعَنَه اللَّهُ وقَبَّحَه.

قال ابنُ إسحاقَ (') : وحدَّتَنَى حَكِيمُ بنُ جُبَيْرٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ قال : قلتُ لعبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ : أكان المشركون يَتْلُغُون مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وَمَن العذابِ ما يُعْذَرون به في تركِ دينِهم ؟ قال : نَعَمْ واللَّهِ ، إِنْ كانوا لَيَضْرِبُون مِن العذابِ ما يُعْذَرون به في تركِ دينِهم ؟ قال : نَعَمْ واللَّهِ ، إِنْ كانوا لَيَضْرِبُون أَحدَهم ويُجِيعُونه ويُعَطِّشُونه ، حتى ما يَقْدِرُ أَنْ يَسْتَوِى جالسًا مِن شِدَّةِ الضَّرُ الذي به ، حتى يُعْطِيهم ما سَأَلُوه مِن الفتنةِ ، حتى يقولوا له : اللاتُ والعُزَّى النهُ فَي نَعْمْ . افْتِدَاءً منهم ؛ مما يَتْلُغُون مِن جَهْدِهمْ . الْسِلَةُ منهم ؛ مما يَتْلُغُون مِن جَهْدِهمْ .

قلتُ : وفى مِثْلِ هذا أَنْزَلَ اللَّهُ تعالى : ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ اللَّهُ عَالَى : ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ اللَّهِ مَنْ أَكُونَ مَن شَرَحَ بِٱلكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ الآية [النحل: ١٠٦]. فهؤلاء كانوا مَعْذُورين بما حصل لهم مِن الإهانةِ والعذابِ البليغِ ، أَجَارَنا اللَّهُ مِن ذلك بحوْلِه وقوتِه .

وقال الإمامُ أَحمدُ (٢): حدَّثَنا أبو معاوية ، حدَّثَنا الأَعْمَشُ ، عن مسلم ، عن مَسْرُوقِ ، عن خَبَّابِ بنِ الأَرَتِّ ، قال : كنتُ رجلًا قَيْنًا (١) ، وكان لى على العاصِ بنِ وائِلِ دَيْنٌ ، فأَتَيْتُه أَتَقَاضَاه ، فقال : لا واللَّهِ ، لا أَقْضِيك حتى تَكْفُرَ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق ص ١٧٢، ١٧٣، وسيرة ابن هشام ١/٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ﴿ إِلْهَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٥/ ١١١.

<sup>(</sup>٤) القين: الحداد.

بمحمد. فقلتُ: لا واللَّهِ لا أَكْفُرُ بمحمد حتى تَمُوتَ [ ٢/٢٨و] ثم تُبْعَثَ. قال: فإنِّى إذا متُ ثم بُعِثْتُ، جِئْتَنَى ولِى ثَمَّ مالٌ وولدٌ فأُعْطِيك. فأَنْزَل اللَّهُ تعالى: ﴿ أَفَرَهَ يُتَ اللَّذِى كَفَرَ بِاللَّهِ اللَّهُ وَقَالَ لَا وَلَدٌ فأُعْطِيك. فأَنْزَل اللَّهُ تعالى: ﴿ وَنَرِثُهُم مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ [مريم: ٧٧- ٨]. أخرجاه في ﴿ وَنَرِثُهُم مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ [مريم: ٧٧- ٨]. أخرجاه في ﴿ الصحيحينُ »، وغيرِهما أن مِن طرق ، عن الأَعْمَشِ به. وفي لفظِ للبخاريُ (٢): كنتُ قَيْنًا بمكة ، فعَمِلْتُ للعاصِ بنِ وائلِ سَيْفًا ، فجئتُ أَتَقَاضَاه. فذكر الحديث.

وقال البخارِيُّ : حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ ، حدَّثنا سفيانُ ، حدَّثنا يَيَانُّ نَيَانُ النبيُّ وَإِسماعيلُ ، قالا : سَمِعْنا قيسًا يقولُ : سَمِعْتُ خَبَّابًا يقولُ : أَتَيْتُ النبيُّ وَإِسماعيلُ ، قالا : سَمِعْنا قيسًا يقولُ : سَمِعْتُ خَبَّابًا يقولُ : أَتَيْتُ النبيُّ وَهِو في ظلَّ الكعبةِ ، وقد لَقينا مِن المشركين شِدَّةً ، فقلتُ : ألا تَدْعُو اللَّه ؟ فقعَد وهو مُحْمَرُ وجهه . فقال : «قد كان مَن كان قَبْلكم لَيْمُشَطُ بِأَمْشَاطِ الحديدِ ، ما دونَ عِظامِه مِن لحمٍ أو عَصَبٍ ، ما يَصْرِفُه ذلك عن عن دينه ، ويُوضَعُ المِنْشَارُ علَى مَفْرِقِ رأسِه فيشَقُ باثنتَيْنِ ، ما يَصْرِفُه ذلك عن دينه ، ويُوضَعُ المِنْشَارُ علَى مَفْرِقِ رأسِه فيشَقُ باثنتَيْنِ ، ما يَصْرِفُه ذلك عن دينه ، ويَوضَعُ المِنْشَارُ علَى مَفْرِقِ رأسِه فيشَقُ باثنتَيْنِ ، ما يَصْرِفُه ذلك عن دينه ، ويَوضَعُ المِنْشَارُ علَى مَفْرِقِ رأسِه فيشَقُ باثنتَيْنِ ، ما يَصْرِفُه ذلك عن دينه ، ويَوضَعُ المِنْشَارُ علَى مَفْرِقِ رأسِه فيشَقُ باثنتَيْنِ ، ما يَصْرِفُه ذلك عن دينه ، ويَقِيمَتَنَّ اللَّهُ هذا الأَمْرَ ، حتى يَسِيرَ الراكبُ مِن صَنْعَاءَ إلى حَضْرَ مَوْتَ ، ما يَخافُ إلَّا اللَّه عزَّ وجلَّ » . زاد بَيَانٌ ' : «والذَّئَبَ على غَنَمِه » . وفى مَا يَعْنَهُ أَيْنَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ » . زاد بَيَانٌ ' : «والذَّئَبَ على غَنَمِه » . وفى

<sup>(</sup>۱) البخاری (۲۰۹۱، ۲۲۷۰، ۲۲۲۰، ۲۷۳۲، ۲۷۳۳، ۲۷۳۱، ۲۷۳۵)، ومسلم (۲۷۹۰)، والترمذی (۲۱۲۲) وقال: هذا حدیث حسن صحیح.

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۲۷۰، ۲۲۷۶).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: « بنان ». وهو بيان بن بشر الأحمسي البجلي. انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٤/ ٢٠٠٠.

روايةِ (۱): «ولكنَّكم تَسْتَعْجِلُون ». انْفَرَدَ به البخاريُّ دونَ مسلمٍ. وقد رُوِيَ ( أَمِن وَجِهِ آخِرَ ، عن خَبَّابٍ ، وهو مُخْتَصَرٌ مِن هذا (۱) . واللَّهُ أُعلمُ.

وقال الإمامُ أحمدُ '' حدَّتَنا عبدُ الرحمنِ ، عن سفيانَ ، ح وابنُ جعفرِ ، حدَّتَنا شُعْبَةُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ وَهْبِ ، عن خَبَّابِ قال : شَكُونا إلى النبيِّ عَيِّ شِدةَ الرَّمْضَاءِ ، فما أَشْكَانا . ' يَعْنِي في الصلاةِ ، وقال ابنُ جعفرِ : فلم يُشْكِنا . وقال أيضًا '' : حدَّتَنا سليمانُ بنُ داودَ ، حدَّتَنا شُعْبَةُ ، عن أبي إسحاقَ قال : سَمِعْتُ سعيدَ بنَ وَهْبِ يقولُ : سَمِعْتُ خَبَّابًا يقولُ : شَمِعْتُ خَبَّابًا يقولُ : الله شَعْبَةُ : يَعْنِي في شَكُونا إلى رسولِ اللّهِ عَيِّ الرَّمْضَاءَ فلم يُشْكِنا ' . قال شُعْبَةُ : يَعْنِي في الطَّهْرِ '' ، ورَوَاه مسلمٌ والنَّسَائِيُ والبَيْهَقِيُ '' ، مِن حديثِ أبي إسحاقَ الشَّيعِيِّ ، عن سعيدِ بنِ وَهْبِ ، عن خَبَّابِ ، قال : شَكُونا إلى رسولِ اللّهِ عَيْ السَّيعِيِّ ، عن سعيدِ بنِ وَهْبِ ، عن خَبَّابِ ، قال : شَكُونا إلى رسولِ اللّهِ عَيْ الصَلاةَ في وجوهِنا وأَكُفّنا – فلم يُشْكِنا . وفي روايةِ '' : صَرَّ الرَّمْضَاءِ – زاد البَيْهَقِيُّ : في وجوهِنا وأَكُفّنا – فلم يُشْكِنا . وفي روايةٍ '' : شَكُونا إلى رسولِ اللّهِ عَيْ الصلاةَ في الرَّمْضَاءِ ، فلم يُشْكِنا . ورَوَاه ابنُ ورَوَاه ابنُ ورَوَاه ابنُ عَلَى اللهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى الرَّمْضَاءِ ، فلم يُشْكِنا . ورَوَاه ابنُ ورَوَاه ابنُ

<sup>(</sup>۱) البخارى (۳۲۱۲).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) وهو الروايات الآتية .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٥/ ١١٠.

<sup>(</sup>٥) ليست في النسخ. والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۷) المسند ٥/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٨) في م: ١ الظهيرة ١ .

<sup>(</sup>٩) مسلم (٦١٩)، والنسائي (٤٩٦)، والبيهقي في السنن الكبري ١/٤٣٨، ٢/١٠٤.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۱۹/۱۸۹).

ماجَه'')، عن على بنِ محمدِ الطُّنَافِسِيُّ، عن وَكِيعٍ، عن الأعْمَشِ، عن أَبَّى إسحاقَ، عن حارثةَ بنِ مُضَرِّبِ العَبْدِيُّ، عن خَبَّابِ قـال: شَكَوْنا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فلم يُشْكِنا . والذي يَقَعُ لي – واللَّهُ أعلمُ – أنَّ هذا الحديثَ مُخْتَصَرٌ مِن الأولِ، وهو أنَّهم شَكَوْا إليه ﷺ ما يَلْقَوْن مِن المشرِكِين مِن التعذيبِ بِحَرِّ الرَّمْضَاءِ، وأنَّهم يَسْحَبُونهم على وجوهِهم فيتَّقُون بِأَكُفِّهِم، وغَيرِ ذلك مِن أنواع العذابِ، كما تَقَدَّمَ عن ابنِ إِسحاقَ وغيرِه، وسألوا منه ﷺ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ لهم على المشركين، أو يَسْتَنْصِرَ عليهم، فَوَعَدَهُم ذَلَكُ وَلَم يُنْجِزُهُ لَهُم فَي الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ، وأَحْبَرَهُم عَمَّن كَانَ قَبْلُهُم؟ أنَّهم كانوا يَلْقَوْن مِن العذابِ ما هو أشدُّ مما أصابَهم، ولا يَصْرفُهم ذلك عن دينِهم، ويُتِشِّرُهم أنَّ اللَّهَ سَيُتِمُ هذا الأمرَ، ويُظْهِرُه، ويُعْلِيه، ويَنْشُرُه، ويَنْصُرُه في الأقاليم والآفاقِ ، حتى يَسِيرَ الراكبُ مِن صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ ، لا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ عزُّ وجلُّ، والذُّئبَ على غَنَمِه، «ولكنَّكم تَسْتَعْجِلُون». ولهذا قال: شَكَوْنا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ حرَّ الرَّمْضَاءِ في وجوهِنا وأَكُفُّنا، فِلم يُشْكِنا. أَيْ، لم يَدْعُ لنا في الساعةِ الراهنةِ، فمَن اسْتَدَلُّ بهذا الحديثِ على عدم الإثرادِ، [٨٦/٢] أو على وجُوبِ مباشرةِ الْمُصَلَّى بالكَفِّ، كما هو أحدُ قَوْلَي الشافعيُّ ، ففيه نظرٌ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (٦٧٥). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ٥٤٩).

### باب

## مجادلةِ المشرِكِين رسولَ اللهِ عليهم، وإقامتِه الحُجَّة الدامغة عليهم،

# واعترافِهم في أنفسِهم بالحقّ، وإنْ أَظْهَرُوا المخالفة ؛ عِنادًا، وحَسَدًا، وبَغْيًا، وجُحُودًا

قال إسحاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ ('): حدَّنَا عبدُ الرزاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن أيوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عن عِكْرِمَةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ الوليدَ بنَ المُغِيرَةِ جاءَ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ ، فقرأ عليه القرآنَ ، فكأنَّه رَقَّ له ، فبلغَ ذلك أبا جَهْلِ ، فأتاه فقال : يَا عَمِّ ، إنَّ قومَك يُرِيدون (' أنْ يَجْمَعُوا لك مالًا . قال : لِمَ ؟ قال : ليُعْطُوكَه ، فإنَّك أتيتَ محمدًا لِتَعْرِضَ لِمَا قِبَلَه . قال : قد عَلِمَتْ قريشٌ أنَّى مِن ليُعْطُوكَه ، فإنَّك أتيتَ محمدًا لِتَعْرِضَ لِمَا قَبِلَه . قال : قد عَلِمَتْ قريشٌ أنَّى مِن أكثرِها مالًا . قال : وماذا أقولُ ؟ فواللَّهِ أكثرِها مالًا . قال : فقُلْ فيه قولًا يَبْلُغُ قومَك أنَّك مُنْكِرٌ له . قال : وماذا أقولُ ؟ فواللَّهِ ما منكم رجلٌ أَعْلَمُ " بالأشعارِ منى ، ولا أعْلَمُ يِرَجَزِه ، ولا بقَصِيدِه منى ، ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم فى المستدرك ٢/ ٥٠٦. وعنه البيهقى فى الدلائل ١٩٨/٢ – كما سيأتى – كلاهما من طريق إسحاق بن راهويه به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخارى ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وفي المستدرك والدلائل: ﴿ يرون ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: وأعرف، .

وقال البيه قيق أن عن الحاكم ، عن الأصّم ، عن أحمد بن عبد الجبّار ، عن يُونُسَ بن بُكَيْر ، عن محمد بن إسحاق ، حدَّنَى محمد بن أبى محمد ، عن سعيد بن جُبَيْر - أو عِكْرِمَة - عن ابن عبّاس ، أنَّ الوَلِيدَ بنَ المُغِيرَةِ اجْتَمَعَ ونفرٌ من قريش ، وكانَ ذا سِنِّ فيهم ، وقد حضر المؤسِم (٥) ، فقال : إنَّ وفودَ العربِ ستَقْدَمُ عليكم فيه ، وقد سَمِعُوا بأمر صاحبِكم هذا ، فأَجْمِعوا فيه رأيًا واحدًا ولا

<sup>(</sup>١) في النسخ: (قف عني). والمثبت من المستدرك والدلائل.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، م: وعبد الله بن محمد». وفي ص: وعبد الله بن محمد بن على». والمثبت من المستدرك والدلائل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) في الدلائل ١٩٩/٢ – ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) في م: (المواسم).

تَخْتَلِفُوا فَيُكَذِّبَ بِعِضُكُم بِعِضًا، ويَرُدَّ قُولُ بِعَضِكُم بِعِضًا. فَقَيلَ: يَا أَبَا عَبدِ شمس، فقُلْ وأَقِمْ لَنَا رَأَيًا نَقُومُ به، فقال: بل أنتم، فقولوا وأنا أسْمَعُ. فقالوا: نَقُولُ: كَاهِنِّ. فقالَ: ما هو بكاهن، فقد رأيتُ الكُهَّانَ، فما هو بزَمْزَمَةِ الكَهَّانِ. فقالوا: نَقُولُ: مجنونٌ. فقالَ: ما هو بمجنونِ، ولقد رأَيْنا الجُنُونَ وعَرَفْناه، فما هو بخَنْقِه ولا تَخَالَجِه ( ) ولا وسوستِه. فقالوا: نَقُولُ: شاعرٌ. فقالَ : ما هو بشاعر ، قد عرَفْنا الشُّعْرَ برَجَزه ، وهَزَجِه ، وقَريضِه ، ومقبوضِه ، ومبسوطِه، فما هو بالشُّعْر. قالوا: فنَقولُ: هو ساحرٌ. قال: ما هو بساحر، قد رأَيْنَا السُّحَّارَ وسِحْرَهم، فما هو بنَفْيْه ولا بعَقْدِه. قالوا: فما نَقولَ يا أبا عبدِ شَمْسِ؟ قال : واللَّهِ إِنَّ لِقولِه لَحَلَاوةً ، وإِنَّ أَصلَه لَمُعْدِقٌ (٢) ، وإنَّ فَرْعَه لَجَنَّى (٣) ، فما أنتم بقائلين مِن هذا شيئًا إلا عُرِفَ أنَّه باطلٌ ، وإنَّ أقربَ القولِ لأنْ تقولوا: ساحرٌ. فتقولوا: هو ساحرٌ يُفَرِّقُ ﴿ بِينَ المرءِ وأبيه ﴿ ، وبينَ المرءِ وزوجتِه ، وبينَ المرءِ وأخيه، [ ٧/٧/و] وبينَ المرءِ وعشيرتِه. فتَفَرَّقوا عنه بذلك، فجعَلوا يَجْلِسُونَ للناس حتى قَدِمُوا المَوْسِمَ، لا يَمُوْ بهم أحدٌ إلا حَذَّروه إيَّاه، وذكَّرُوا لهُمَ أَمْرَهُ ، وَأَنزَلَ اللَّهُ فَى الوّلِيدِ قُولُهُ : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ إِنَّ وَجَعَلْتُ لَمُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ الآياتِ. وفي أولئك النَّفَر قولَه: ﴿ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) الحنق: الغيظ. والتخالج: التحرك والاضطراب.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الدلائل، الأصل، م. وفي ص: «لغدق». وقد وقع في سيرة ابن إسحاق ص ١٣٢:
 « وإن أصله لعذق».

وقال السهيلى: وقول الوليد: 1إن أصله لعذق، وإن فرعه لجناة، استعارة من النخلة التى ثبت أصلها وقوى، وطاب فرعها إذا جنى، والنخلة هى: العَذَق بفتح العين. الروض الأنف ٣/ ٧٩، ٨٠. (٣) الجنى: اسم لما يجتنى من الثمر.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، م: وبين المرء ودينه و٠.

<sup>(</sup>٥) في ص: (ابنه).

جَمَـُلُواْ الْقُرْمَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِكَ لَشَـُلُنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٦ - ٩٣].

قَلْتُ: وفى ذلك قال اللَّهُ تعالى ، إخبارًا عن جَهْلِهم وقلة عَقْلِهم (' ) : ﴿ بَلَّ قَالُواْ أَضْغَنْثُ أَحْلَيمِ بَلِ آفْتَرَيْنَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ الْفَرْوُنَ ﴾ [الأنباء: ٥] . فحارُوا ماذا يقولون فيه ، فكلُّ شيء يقولونه باطلُّ ؛ لأنَّ مَن حرَج عن الحقِّ مهما قالَه أَخْطأً ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ اللَّهُ تعالى : ﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الْمَمْنَلَ فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٩] .

وقال الإمامُ عَبْدُ بنُ محميدِ في ( مُسنَدِه ) ( ) : حدَّنَى أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبة ، حدَّنَنا على بنُ مُسْهِرٍ ، عن الأَجْلَحِ ، هو ابنُ عبدِ اللَّهِ الكِنْدِيُ ، عن الذَّيَّالِ بنِ حَرْمَلَةَ الأَسدى ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : اجتَمَعَ قريشٌ يومًا فقالوا : انْظُرُوا عُرْمَلَةَ الأَسدى ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : اجتَمَعَ قريشٌ يومًا فقالوا : انْظُرُوا أَعْلَمَكُم بالسحرِ والكِهَانةِ والشعرِ ، فلْيَأْتِ هذا الرجلَ الذي فَرَقَ جماعتنا ، وشتَّتَ أَمْرَنا ، وعابَ ديننا ، فلْيُكَلِّمه ، ولْيَنْظُرُ ماذا يَرُدُّ عليه . فقالوا : ما نَعْلَمُ أَحدًا غيرَ عُنْبَةَ بنِ ربيعة . فقالوا : أنت يا أبا الوليدِ . فأتَاه عُنْبَةُ فقال : يا محمدُ ، أحدًا غيرَ عُنْبة بنِ ربيعة . فقالوا : أنت يا أبا الوليدِ . فأتَاه عُنْبة فقال : يا محمدُ ، أنت خيرٌ أم عبدُ أللَّهِ ؟ فسكَتَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فقال : أنت خيرٌ أم عبدُ اللَّهِ عَنْبَ ، وإنْ كنتَ تَرْعُمُ أَنَّ هؤلاء خيرٌ منك ، فقلَ عَبدوا الآلهةَ التي عِبْتَ ، وإنْ كنتَ تَرْعُمُ أَنَّكُ خيرٌ منهم ، فتَكَلَّمْ حتى فقد عَبدوا الآلهةَ التي عِبْتَ ، وإنْ كنتَ تَرْعُمُ أَنَّك خيرٌ منهم ، فتَكَلَّمْ حتى فقد عَبدوا الآلهةَ التي عِبْتَ ، وإنْ كنتَ تَرْعُمُ أَنَّك خيرٌ منهم ، فتَكَلَّمْ حتى

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ٣٢٥، ٣٢٦ .

 <sup>(</sup>۲) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ٥/ ٣٥٨، وعزاه لعبد بن حميد. كما أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (١٨٤٠٩). قال الهيثمى فى المجمع ٦/ ٢٠: فيه الأجلح الكندى، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائى وغيره، وبقية رجاله ثقات.

نَسمَعَ قُولَك، إِنَّا وَاللَّهِ مَا رَأَينَا سَخْلَةً (١) قَطُّ أَشْأَمَ عَلَى قُومِه مَنْك؛ فَرَّقْتَ جماعتَنا، وشَتَّتُّ أُمرَنا، وعِبْتَ دينَنا، وفَضَحْتنا في العرب، حتى لقد طارَ فيهم أنَّ في قريشِ ساحرًا ، وأنَّ في قريشِ كاهنًا ، واللَّهِ ما نَنْتَظِرُ إِلَّا مثلَ صيحةِ الحُبْلَى، أَنْ يَقُومَ بعضُنا إلى بعض بالسيوفِ حتى نَتَفَانَى (٢)، أَيُّها الرجلُ إِنْ كَان إِنُّمَا بِكِ الحَاجَةُ ، جِمَعْنَا لِكَ حَتَّى تَكُونَ أَغْنَى قُرِيشٍ رَجِلًا ، وإِنْ كَانَ إِنُّما بِك الباءَةُ ، فاخْتَرْ أَىَّ نساءِ قريشِ شَئْتَ ، فَلْنُزَوِّجْك عَشْرًا . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « فَرَغْتَ ؟ » قال : نَعَمْ. فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ﴿ بِنْسِمِ اللَّهِ الْكَنْفِ ٱلرَّحِيبِ ﴿ حَمْ إِلَى تَهْزِيلُ مِنَ ٱلرَّحِينِ الرَّحِيدِ ﴿ كِنَابُ فُصِلَتْ ءَايَنتُمُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ إلى أَنْ بلَغ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَنِعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ﴾ ». فقالَ عُتْبَةُ: حَسْبُكَ (٢) حَسْبُك ، ما عندَك غيرُ هذا ؟ قال: ﴿ لا ﴾ . فرجَع إلى قريش فقالوا: ما وراءَك؟ قال: ما تركْتُ شيئًا أَرَى أَنَّكُم تُكَلِّمُونه إِلَّا كَلَّمْتُه . قالوا : فهل أجابَك ؟ فقالَ : نعَم . ثُم قال : لا والذي نصَبَها بَنِيَّةً ، ما فَهمْتُ شيئًا مِمَّا قال غيرَ أنَّه أَنْذَرَكم صاعقةً مثلَ صاعقةِ عاد وثمودَ. قالوا: ويْلَك يُكَلِّمُكَ الرجلُ بالعربيةِ لا تَدْرى ما قال؟! قال: لا واللَّهِ، ما فَهمْتُ شيئًا مِمَّا قال، غيرَ ذِكْرِ الصاعقةِ.

 <sup>(</sup>١) السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد. الوسيط (س خ ل) وقال فى النهاية
 ٢/ ٣٥٠: السخل: المولود المحبب إلى والديه، وهو فى الأصل ولد الغنم.

<sup>(</sup>۲) نتفانی: أی يفنی بعضنا بعضا.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) يريد الكعبة . وهي بنية إبراهيم عليه السلام؛ لأنه بناها . انظر النهاية ١٥٨/١.

وقد رؤاه البَيْهَقِيُّ وغيرُه (١) ، عن الحاكم ، عن الأَصَمِّ ، عن عباس الدُّورِيِّ ، عن يحيى بنِ مَعِينٍ، عن محمدِ بنِ فُضيلٍ، عن الأَجْلَح به. [٢/٨٧٤] وفيه كَلامٌ ، وزادَ : وإنْ كنتَ إِنَّمَا بك الرِّياسةُ ، عَقَدْنَا أَلْوِيَتَنَا لك ، فكُنْتَ رأسَنا(٢) ما بَقِيتَ . وعندَه أَنَّه لَمَّا قال له : ﴿ فَإِنَّ أَغْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ ﴾ أَمْسَكَ عُتْبَةُ على فِيهِ، وناشَدَه الرَّحِمَ أَنْ يَكُفُّ عنه، ولم يَخْرُجْ إِلَى أَهْلِهِ، واحْتَبَسَ عنهم. فقال أبو جهل: يا مَعْشَرَ قريش، واللَّهِ ما نرَى عُتْبَةً إِلَّا قد صَبّاً إِلَى محمدٍ، وأَعْجَبَه طعامُه، وما ذاك إلَّا مِن حاجةٍ أَصَابِتْه ، انطَلِقُوا بنا إليه . فَأَتَوْه ، فقال أبو جَهْل : واللَّهِ يا عُثْبَةُ ، ما جِئْنا إلَّا أنَّك صَبَوْتَ إلى محمد وأعجَبَك أَمْرُه ، فإن كان بك حاجةً ، جمَعْنا لك مِن أموالِنا مَا يُغْنِيكُ عَنْ طَعَامُ مَحْمَدٍ . فَغَضِبَ ، وَأَقْسَمَ بِاللَّهِ لَا يُكَلِّمُ مَحْمَدًا أَبَدًا ، وقال : لقد عَلِمْتم أَنِّي مِن أَكْثِرِ قريش مالًا، ولكنِّي أُتَيْتُه، - وقَصَّ عليهم القصة -فأجانَنِي بشيءٍ، واللَّهِ ما هو بسحرِ ولا بشعرِ ولا كَهانةِ، قرأ: ﴿ بِسُحِمِ اللَّهِ ٱلنَّخَيْبِ ٱلرَّحِيَدِ حَمَّ ۞ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحَمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ حتى بلُّغَ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ [نصلت: ١-١٣]. فأَمسَكْتُ بفِيهِ ، وناشَدتُه الرَّحِمَ أَنْ يَكُفُّ ، وقد عَلِمْتم أَنَّ محمدًا إذا قالَ شيئًا لَم يَكْذِب، فخِفْتُ أَنْ يَنْزِلَ عليكم العذابُ.

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/ ٢٠٢، ودلائل النبوة لأبى نعيم (١٨٢). وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٥٨٥ إلى أبى يعلى وابن مردويه وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ﴿ رأسا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: (عقبة). وهو تحريف.

ثُم قال البَيْهَقِيُّ (١) ، عن الحاكم ، عن الأَصَمُّ ، عن أحمدَ بن عبدِ الجبّارِ ، عن يُونُسَ ، عن محمدِ بنِ إِسحاقَ ، حدَّثيني يَزيدُ بنُ أبي زيادٍ مَوْلَى بني هاشم، عن محمدِ بن كعبِ قال: حُدَّثْتُ أنَّ عُثْبَةً بنَ رَبِيعَةً - وكان سيَّدًا حليمًا - قال ذاتَ يوم وهو جالسٌ في نادى قريشٍ ، ورسولُ اللَّهِ ﷺ جالسٌ وحدَه في المسجدِ: يا معشرَ قريشِ، ألَّا أَقُومُ إلى هذا فأُكَلِّمَه (٢) فأَعْرِضَ عليه أَمُورًا ، لعلَّه يَقْبَلُ بعضَها ويَكُفُّ عنا ؟ قالوا: بلي يا أبا الوليدِ. فقامَ عُتْبَةُ حتى جَلَسَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ . فذكر الحديثَ فيما قال له عُتْبَةُ ، وفيما عَرْضَ على إسحاقَ : فقالَ عُتْبَةُ : يا مَعْشَرَ قريشِ ، ألا أَقُومُ إلى محمدٍ فأَكَلُّمَه وأَعْرِضَ عليه أمورًا لعله يَقْبَلُ بعضَها فنُعْطِيه أَيُّها (١) شاءَ (ويَكُفُ عنا - وذلك حينَ أسلمَ حمزةُ ، ورَأَوْا أصحابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ يَزيدون ويَكْثُرون - فقالوا: بلي يا أبا الوليدِ، فقُمْ إليه فَكَلِّمْه. فقامَ إليه عُثْبَةُ، حتى جلَسَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقال: يا بنَ أخى ، إنَّكَ منا حيث قد عَلِمْت مِن السَّطَةِ (^ ) في العشيرةِ ، والمكانِ فى النسَبِ ، وإِنك قـــد أَتَيْتَ قومَك بأمرِ عظيم ، فَرَّقْتَ به جماعَتَهم ، وسَفَّهْتَ <sup>؟</sup>·

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/ ٢٠٤، وسيرة ابن إسحاق ص ١٨٧، وانظر سيرة ابن هشام ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) زيادة ليستقيم الإسناد. ورواية زياد عند ابن هشام في السيرة ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: وإياها ، والمثبت من سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٨) في م، ص: «الشطر». والمثبت من السيرة. والسطة: الشرف.

('به أحلامَهم، وعِبْتَ به آلهتَهم ودينَهم، وكَفَّرْتَ به مَن مضَى مِن آبائِهم، فاسْمَعْ منى حتى أَعْرضَ عليك أمورًا تَنْظُرُ فيها ، لعلَّك تَقْبَلُ منها بعضَها . قال : فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَا أَبَا الوليدِ ، أَسْمَعُ ﴾ . قال : يا بنَ أخى ، إن كنتَ إِنَّمَا تُريدُ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِن هذا الأَمْرِ مالًا ، جَمَعْنا لك مِن أموالِنا ، حتى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالًا، وإنْ كُنْتَ تُريدُ به شرفًا، سَوَّدْناك علينا، حتى لا نَقْطَعَ أمرًا دونَك ، وإنْ كنتَ تُريدُ به مُلْكًا ، مَلَّكْنَاك علينا ، وإنْ كان هذا الذي يَأْتيك رَئِيًّا تَراه ، لا تَسْتَطِيعُ رَدُّه عن نفسِك ، طَلَبْنا لك الطُّبُّ ، وبذَلْنا فيه أموالَنا ، حتى نُبْرِئُك منه ، فإنه رُحَّما غلَبَ التابِعُ على الرجلِ ، حتى يُدَاوَى منه . أو كما قالَ له''. حتى إذا فرَغَ مُثْبَةُ ' ورسولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَمِعُ منه''، قال له النبيُّ ﷺ: « أَفَرَغْتَ يا أَبا الوّلِيدِ؟ » . قال : نَعَم . قال : « فاسْمَعْ منّى » . قال : أَفعَلُ . فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ بِنَسَـٰهِ اللَّهِ النَّخَلِ ٱلنَّجَيْنِ حَمَّ ۞ تَنزيلُ مِّنَ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتَ ءَايَنتُهُ قُرِّءَانًا عَرَبتَنَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ فمضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَؤُها ، فلَمَّا سَمِعَ بها عُنْبَةُ ، أَنْصَتَ لها ، وأَلْقَى بيَدَيْه خَلْفَه - أو خَلْفَ ظهره - معتمِدًا عليهما ؛ ليَسْمَعَ منه ، حتى انتَهَى رسولُ اللَّهِ عَلَيْ إلى السجدةِ فسجَدَها، ثُم قال: «سَمِعْتَ يا أَبا الوَلِيدِ؟». قال: سَمِعْتُ . قال : « فأنت وذاك » . ثُم قامَ عُتْبَةُ إلى أصحابِه ، فقال بعضهم لبعض: نَحْلِفُ باللَّهِ، لقد جاءَكم أبو الوليدِ بغير الوجهِ الذي ذهَب به. فلمّا جَلَسُوا إليه قالوا: ما وراءَك يا أبا الوليدِ؟ قال: وَرائي أُنِّي واللَّهِ قد سَمِعْتُ قولًا

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، م.

ما سَمِعْتُ مثلَه قطٌ، واللَّهِ ما هو بالشعرِ ولا الكَهانةِ، يا معشرَ قريشٍ أَطِيعُونى واجعَلوها بى، خَلُوا بينَ هذا الرجلِ وبينَ ما هو فيه واعْتَزِلُوه، فواللَّهِ لَيَكُونَنَّ لقولِه الذي سَمِعْتُ نَبَأٌ، فإنْ تُصِبْه العربُ، فقد كُفِيتُموه بغيرِكم، وإنْ يَظْهَرُ على العربِ، فمُلْكُه مُلْكُكم، وعِزُه عِزُكم، وكنتم أسعدَ الناسِ به. قالوا: على العربِ، فمُلْكُه مُلْكُكم، وعِزُه عِزُكم، وكنتم أسعدَ الناسِ به. قالوا: سحرَك واللَّهِ يا أبا الوليدِ بلسانِه. قال: هذا رأْيي لكم، فاصنَعوا ما بَدَا لكم. [٢/٨٨٥] ('ثُم ذكر يُونُسُ(')، عن ابنِ إسحاقَ شِعْرًا قاله أبو طالبٍ، يَمْدَحُ فيه عُتْبَةً '.

وقال البَيْهَقِيُّ : أخبَرَنا أبو محمد عبدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ الأَصْبَهانيُّ ، أخبرَنا أبو قُتَيْبَةَ سَلَمَةُ بنُ الفَصْلِ الأَدَمِيُّ بمكة ، حدَّثَنا أبو أيوبَ أحمدُ بنُ بِشْرِ الطَّيَالِسِيُّ ، حدَّثَنا المُثَنَّى بنُ زُرْعَةَ ، عن محمدِ بنِ الطَّيَالِسِيُّ ، حدَّثَنا المُثَنَّى بنُ زُرْعَةَ ، عن محمدِ بنِ الطَّيَالِسِيُّ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ . قال : كمّا قرأ رسولُ اللَّهِ ﷺ على عُتْبةَ بنِ ربيعة ﴿ حمّ ﴿ إِنَّ مَن ابنِ عمرَ . قال : كمّا قرأ رسولُ اللَّهِ ﷺ على عُتْبةَ بنِ ربيعة ﴿ حمّ ﴿ إِنَّ مَن الرَّحِيمِ ﴾ أتى أصحابَه فقال لهم : يا قومٍ ، أطيعونى في هذا الأمرِ اليومَ ، واعْصُونى فيما بعدَه ، فواللَّهِ لقد سَمِعْتُ مِن هذا الرجلِ كلامًا ما سَمِعَتْ أَذُنَاىَ كلامًا مِثْلَه ، وما دَرَيْتُ ما أَرُدُ عليه . وهذا حديثٌ غريبٌ جدًّا مِن هذا الوجهِ .

ثُم روَى البَيْهَقِيُّ ، عن الحاكم ، عن الأَصَمِّ ، عن أحمدَ بنِ عبدِ الجَبّارِ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن إسحاق ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ٢/ ٢٠٦. وهو في سيرة ابن إسحاق ص ١٦٩، وسيرة ابن هشام ١/ ٣١٥.

عن يُونُسَ ، عن ابن إسحاقَ ، حدَّثني الزُّهْرِيُّ ، قال : حُدُّثْتُ أَنَّ أَبا جَهْلِ وأَبا سفيانَ والأَخْنَسَ بنَ شَرِيقِ، خَرَجوا ليلةً ليَسْتَمِعوا مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ وهو يُصَلِّى بالليلِ في بيتِه ، فأخَذ كلُّ رجل منهم مجلسًا ليَسْتَمِعَ منه ، وكلُّ لا يَعْلَمُ بمكانِ صاحبِه، فباتوا يَسْتَمِعون له، حتى إذا أَصْبَحوا وطلَعَ الفَجْرُ تَفَرَّقُوا، فجَمَعَهم الطريقُ ، فتَلَاوموا ، وقال بعضُهم لبعض : لا تَعُودوا ، فلو رَآكم بعضُ سُفَهائِكم ، لأَوْقَعْتُم في نفسِه شيئًا . ثُم انصَرَفوا ، حتى إذا كانت الليلةُ الثانيةُ ، عادَ كلُّ رجل منهم إلى مجلسِه، فباتوا يَسْتَمِعونَ له، حتى إذا طلَعَ الفجرُ تَفَرَّقوا ، فجمَعَهم الطريقُ ، فقال بعضُهم لبعض مثلَ ما قالوا أولَ مرةٍ ، ثُم انصرَفوا، فلَمّا كانتِ الليلةُ الثالثةُ، أَخَذَ كلُّ رجل منهم مجلسه، فباتوا يَسْتَمِعُونَ له ، حتى إذا طلَعَ الفجرُ تَفَرَّقُوا ، فجمَعَهم الطريقُ ، فقالوا : لا نَبْرَحُ حتى نَتَعَاهَدَ أَنَ لَا نَعُودَ . فتَعَاهَدُوا على ذلك ثُم تفرَّقُوا ، فَلَمَّا أُصبَحَ الأُخْنَسُ ابنُ شَرِيقِ ، أَخَذَ عَصاه ثُم خرَج ، حتى أتَى أبا سفيانَ في بيتِه فقال : أَخْبِوني يا أبا حَنْظَلَةَ عن رَأْيِك فيما سَمِعْتَ مِن محمدٍ. فقال: يا أبا ثَعْلَبَةَ ، واللَّهِ لقد سَمِعْتُ أَشْيَاءَ أَعْرِفُهَا وأَعْرِفُ مَا يُرَادُ بَهَا. فقالَ الأَخْنَسُ: وأنا والذي حَلَفْتَ به. ثُم خرَج مِن عندِه ، حتى أتى أبا جَهْل ، فدخل عليه بيتَه فقال: يا أبا الحكم ، ما رأيُك فيما سَمِعْتَ مِن محمدٍ ؟ فقال : ماذا سَمِعْتُ ! تَنَازَعْنا نحن وبنو عبدِ مَنَافِ الشرَفَ ؛ أَطْعَموا فأَطْعَمْنا ، وحَمَلوا فحمَلْنا ، وأَعْطَوْا فأَعْطَيْنا ، حتى إذا تَجَاثَيْنا عَلَى الرُّكَبِ، وكنا كَفَرَسَىْ رِهَانِ قالوا: منَّا نبعٌ يَأْتِيه الوحْيُ مِن السماءِ. فمتى نُدْرِكُ هذه؟ واللَّهِ لا نَسْمَعُ به أبدًا ولا نُصَدِّقُه. فقامَ عنه الأُخْنَسُ بنُ شَريق. ثُم قال البَيْهَقِيُّ '' أخبرنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ ، أخبرنا أبو العباسِ ، حدَّنَنا أحمدُ ، حدَّنَنا يُونُسُ ، عن هشامِ بنِ سعدٍ ، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ ، عن المُغِيرةِ بنِ شُعْبَةَ ، قال : إِنَّ أُولَ يومٍ عرَفْتُ رسولَ اللَّهِ عَيْبَةٍ ، أَنِّى كنتُ '' أَمْشَى أنا وأبو جَهْلِ بنُ هِشَامٍ في بعضِ أَزِقَةِ مكة ، إِذ لَقِينا رسولُ اللَّهِ عَيْبَةٍ ، فقال رسولُ اللَّهِ عَيْبَةٍ لأبى جَهْلِ : ﴿ يَا أَبَا الحَكَمِ ، هَلُمَّ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رسولِه ، أَدْعُوكَ إلى اللَّهِ » . وقال أبو جَهْلِ : ﴿ يَا مُحمدُ ، هُلُ أَنْ عَد بلَّغْتَ ، [ ٢/٨٨٨ ع] فواللَّهِ لو أَنِّى أَعْلَمُ أَنَّ ما تَقُولُ حَقِّ ، لاَ يَعْفُلُ وَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْبَةٍ ، وأَقْبَلَ على ققال : واللَّهِ أَنَّى ما تَقُولُ حَقِّ ، ولكن يَمْنَعُنى شيءٌ ؛ إِنَّ بنى قُصَى قالوا : فينا أنَّى ما يَقُولُ حَقِّ ، ولكن يَمْنَعُنى شيءٌ ؛ إِنَّ بنى قُصَى قالوا : فينا المُعْمَا : فقُلْنا : نعَمْ . ثُم قالوا : فينا السَّقَايَةُ . فقُلْنا : نعَمْ . ثُم قالوا : فينا النَّوْاءُ . فقُلْنا : نعَمْ . ثُم قالوا : فينا النَّهُ وَقُدُ . فقُلْنا : نعَمْ . ثُم قالوا : فينا النَّوْاءُ . فقُلْنا : نعَمْ . ثُم قالوا : فينا النَّهُ وَقُدُ . فقُلْنا : نعَمْ . ثُم قالوا : فينا اللَّواءُ . فقُلْنا : نعَمْ . ثُم قالوا : فينا النَّهُ وَقُدُ . فقُلْنا : نعَمْ . ثُم قالوا : منا اللَّواءُ . فقُلْنا : نعَمْ . ثُم قالوا : منا النَّهُ . واللَّهِ لا أَفْعَلُ .

وقال البَيْهَقِيُ (٢): أخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ ، ( وأبو بكر الله علا الله عبد الله الحافظُ ، المحمدُ بنُ خالد ، حدَّ ثَنا أحمدُ بنُ خالد (١) ، العباس محمدُ بنُ يعقوبَ الأَصَمُّ ، حدَّ ثَنا محمدُ بنُ خالد ، حدَّ ثَنا أحمدُ بنُ خالد (١) ،

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) سقط من: النسخ، والمثبت من الدلائل.

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من: م، ص. وهو الإمام العالم المحدث أحمد بن الحسن بن أحمد الحَرَشِي الحيرى، قاضي القضاة. انظر سير أعلام النبلاء ٢٥٦/١٧.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ﴿ قَالَ ﴾ . والمثبت من الدلائل .

<sup>(</sup>٦) في النسخ: (خلف). والمثبت من الدلائل. وهو أحمد بن خالد بن موسى الوهبي، وهو أخو محمد بن خالد. انظر تهذيب الكمال ٢/ ٢٩٩.

حدَّثَنَا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ قال: مَرَّ النبيُ يَكِيْ على أبي جَهْلِ وأبي سُفْيانَ وهما جالِسانِ، فقال أبو جَهْلِ: هذا نبيُّكم يا بني عبدِ شَمْسٍ. قال أبو سُفْيَانَ: وتَعْجَبُ أَنْ يَكُونَ مِنّا نبيِّ! فالنبيُّ يَكُونُ فيمَن أقلُّ منا وأذلُّ. فقال أبو جَهْلِ: عَجَبٌ أَنْ يَخْرُجَ غلامٌ مِن بينِ شُيوخٍ نبيًّا. ورسولُ اللَّهِ عَيْنِ يَسْمَعُ، فأتاهما فقال: «أمّا أنت يا أبا سفيانَ، فما للَّهِ وَرَسولِه غَضِبْتَ، ولكنَّك حَمِيتَ للأصلِ، وأمّا أنت يا أبا الحكم، فواللَّهِ لَتَضْحَكَنَّ قليلًا، ولَتَبْكِيَنَّ كَيْرًا». فقال: يغْسَما تَعِدُنِي يا بنَ أخي مِن نُبُوِّتِكَ. هذا مُرْسَلٌ مِن هذا لُوجِهِ، وفيه غرابةً.

وقولُ أَبَى جَهَلِ، لَعَنَه اللَّهُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَخْبَرًا عَنَهُ وَعَنَ أَضْرَابِهِ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞ إِن اللَّهُ عَلَمُونَ حِيثَ كَانَهُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيثَ كَانُونَ أَنْ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيثَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ١١، ٢٢].

وقال الإمامُ أحمدُ : حدَّثَنا هُشَيْمٌ ، حدَّثَنا أبو بِشْرٍ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : نزَلَتْ هذه الآيةُ ورسولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَارٍ بمكةً : ﴿ وَلاَ جَهَدَّ بِصَلَائِكَ وَلا ثُخَافِتَ بِهَا ﴾ [الإسراء: ١١٠] . قال : كان إذا صَلَّى بأصحابِه رَفَع صوته بالقرآنِ ، فلمّا سَمِعَ ذلك المشركون ، سَبُوا القرآنَ وسَبُوا مَن أُنْزَلَه ومَن جاءَ به . قال : فقال اللَّهُ تعالى لنبيّه محمد ﷺ : ﴿ وَلا تَحْهَرُ بِصَلَائِكَ ﴾ ومن جاءَ به . قال : فقال اللَّهُ تعالى لنبيّه محمد ﷺ : ﴿ وَلا تَحْهَرُ بِصَلَائِكَ ﴾ عن أي ؛ بقراءَتِك ، فيسْمَعَ المشركون ، فيسُبُوا القرآنَ ، ﴿ وَلا تُحَافِقَ بِهَا ﴾ عن أصحابِك ، فلا تُسْمِعَهم القرآنَ ، حتى يَأْخُذُوه عنك ﴿ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ أَصحابِك ، فلا تُسْمِعَهم القرآنَ ، حتى يَأْخُذُوه عنك ﴿ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) في المسند ١/٣٢، ٢١٥. (إسناده صحيح).

سَبِيلًا ﴾. وهكذا رؤاه صاحِبا «الصحيحِ» أن من حديثِ أبي بِشْرٍ جعفرِ بنِ أبي وَحْشِيَّةً (٢) به .

وقال محمدُ بنُ إسحاق ("): حدَّثنى داودُ بنُ الحُصَيْنِ، عن عِكْرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ قالَ : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا جَهَرَ بالقرآنِ ، وهو يُصَلِّى ، تَفَرَّقوا عنه وأَبَوّا أَنْ يَسْتَمِعوا منه ، وكان الرجلُ إذا أرادَ أَنْ يَسْمَعَ مِن رسولِ اللَّهِ بعضَ ما يَتْلُو وهو يُصَلِّى اسْتَرَقَ السَّمْعَ دونَهم ؛ فَرَقًا منهم ، فإنْ رأَى أنَّهم قد عرَفوا أنه يَسْتَمِعُ ، ذهَبَ خَشْيَةَ أَذَاهم ، فلم يَسْتَمِعْ ، فإنْ خَفَضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَسْتَمِعُ ، فإنْ خَفَضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ صوتَه (أ) لم يَسْمَعِ الذين يَسْتَمِعون مِن قراءتِه شيئًا ، فأنزَلَ اللَّهُ تعالى : ﴿ وَلَا مَنْ اللهُ عَلَى : ﴿ وَلَا مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ يَرْعَوِى إلى بعضِ ما يَسْمَعُ ، فَيَنْتَفِعَ به ﴿ وَٱلسَّخِ اللهِ سَبِيلًا ﴾ فلا يَسْمَعُ ، فيَنْتَفِعَ به ﴿ وَٱلسَّخِ اللهِ سَبِيلًا ﴾ فلا يَسْمَعُ ، فيَنْتَفِعَ به ﴿ وَٱلسَّخِ اللهِ سَبِيلًا ﴾ فلا يَسْمَعُ ، فيَنْتَفِعَ به ﴿ وَٱلسَّخِ اللهِ بَعْضِ ما يَسْمَعُ ، فيَنْتَفِعَ به ﴿ وَٱلسَّخِ اللهِ سَبِيلًا ﴾ فلا يَسْمَعُ ، فيَنْتَفِعَ به ﴿ وَٱلسَّخِ اللهِ سَبِيلًا ﴾ فلا يَسْمَعُ ، فيَنْتَفِع به ﴿ وَٱلسَّخِ اللهِ سَبِيلًا كُولُ سَبِيلًا ﴾ فلا يَسْمَعُ ، فيَنْتَفِعَ به ﴿ وَٱلسَّخِ اللهُ سَبِيلًا كُولُ سَبِيلًا كُولُ سَبِيلًا كُولُ سَبِيلًا كُولُ سَبِيلًا كُولُ سَبِيلًا كُولُ سَبِيلًا كُولُهُ مَلْ يَسْمَعُ ، فيَنْتَفِعَ به ﴿ وَٱلسَّغُ اللهُ مَا يَسْمَعُ ، فيَنْتَفِعَ به ﴿ وَٱلسَّاللهِ سَلَّا اللهُ سَبِيلًا كُولُ سَبِيلًا كُولُ سَبِيلًا كُولُ اللهُ مَنْ يَسْمَعُ مَنْ اللهُ مَنْ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) البخاري (۲۲۲، ۷٤۹۰، ۷۵۲، ۷۵۷)، ومسلم (٤٤٦).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: ووحشة ، وفي م: وحية ، وفي ص: ووحية ، وهو جعفر بن إياس وهو ابن أبي
 وحشية اليشكرى ، أبو بشر الواسطى . انظر تهذيب الكمال ٥/٥.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ص ١٨٦، وانظر سيرة ابن هشام ١/٣١٣، ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) سقط من: النسخ. والمثبت من السيرة.

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم في التفسير ٥/١٢٦، ١٢٧.

#### باب

### هجرةِ "مَن هاجَرَ مِن" أصحابِ رسولِ اللهِ مِن مكةَ إلى أرض الحَبَشَةِ؛ "فِرارًا بدينِهم مِن الفتنةِ"

قد تقدَّمَ ذِكرُ أَذِيَّةِ المشركينَ للمستَضْعَفينَ مِن المؤمنين، وما كانوا يُعَامِلُونَهم [ ٨٩/٢] به مِن الضربِ الشديدِ، والإهانةِ البالغةِ، وكان اللَّهُ، عزَّ وجلَّ، قد حَجَزَهم عن رسولِه ﷺ، ومنعَه بعمَّه أبى طالبٍ، كما تقدَّمَ تفصيلُه، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ.

وروى الوَاقِدِىُ أَنَّ خروجَهم إليها كان فى رَجَبٍ، سنةَ خَمْسٍ مِن البِعْثةِ، وأَنَّ أُولَ مَن هَاجَرَ منهم أَحدَ عَشَرَ رَجلًا وأَربَعُ نِسْوةِ، وأَنَّهم انتهوا إلى البَعْدِ، ما بينَ ماش وراكبٍ، فاسْتَأْجَروا سَفينةً بنصفِ دِينارِ إلى الحَبَشةِ، وهم؛ عثمانُ بنُ عقانَ، وامْرَأَتُه رُقيَّةُ بنتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وأبو مُحذَيْقة بنُ عُتيْرٍ، وعبدُ عُثْبَةَ، وامْرَأَتُه سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْلٍ، والرُّيَيْرُ بنُ العوَّامِ، ومُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْفٍ، وأبو سَلَمَةً بنُ عبدِ الأَسَدِ، وامرَأَتُه أَمُّ سَلَمَةً بنتُ أبى أُميةً، الرحمنِ بنُ عَوْفٍ، وأبو سَلَمَةً بنُ عبدِ الأَسَدِ، وامرَأَتُه أَمُّ سَلَمَةً بنتُ أبى أُميةً،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٠٤/١ من طريق الواقدى به . كما أخرجه الطبرى في تاريخه ٢/ ٣٣٠ . ٣٣٠.

وعثمانُ بنُ مَظْعونِ، وعامرُ بنُ ربيعةَ العَنْزِيُّ، وامرأتُه لَيْلَى بنتُ أَبِي حَثْمةَ، وأبو سَبْرَةَ بنُ أَبِي رُهُمٍ. ( ويُقالُ: ' حاطِبُ بنُ عمرِو، وسُهَيْلُ ابنُ يَيْضاءَ، وعبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم أجمعين. قالَ ابنُ جريرِ '' : وقالَ آخَرون : بل كانوا اثنَيْن وثمانين رجلًا سِوَى نسائِهم وأبنائِهم، وعمارِ بنِ ياسرٍ. فشَكُ '' . فإنْ كانَ فيهم، فقد كانوا ثلاثةً وثمانين رجلًا .

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ (\*) : فلمّا رأَى رسولُ اللَّهِ ﷺ ما يُصِيبُ أصحابَه مِن البلاءِ ، وما هو فيه مِن العافية ، بمكانِه مِن اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ ، ومِن عمّه أبى طالب ، وأنه لا يَقْدِرُ على أنْ يَمْنَعَهم مِمَّا هم فيه مِن البَلاءِ ، قال لهم : «لو خَرَجْتم إلى أرضِ الحبشةِ ؛ فإنَّ بها مَلِكًا لا يُظْلَمُ عندَه أحدٌ ، وهى أرضُ صِدْقِ ، حتى يَجْعَلَ اللَّهُ لكم فرجًا مِمَّا أنتم فيه » . فخرَج عندَ ذلك المسلمون مِن أصحابِ رسولِ اللَّه يَكُمْ إلى أرضِ الحَبَشةِ ؛ مَخَافة الفتنةِ ، وفرارًا إلى اللَّه بدينهم ، فكانت أولَ هجرة كانت في الإسلام ، فكان أولَ مَن خرَج مِن بدينهم ، فكان أولَ مَن خرَج مِن

<sup>(</sup>۱ - ۱) فى الأصل، ص، ومصدرى التخريج: ﴿ و ﴾ . والمثبت يوافق العدد المذكور فى أول الخبر - وسبب ذلك أن الحافظ ابن كثير جمع بين روايتين للواقدى إحداهما ذكر الواقدى فيها العدد ﴿ أحد عشر رجلا ﴾ . فوقع الاختلاف بين العدد المجمل والأسماء المذكورة ، والأخرى ذكر فيها الأسماء ، ﴿ التي عشر رجلا ﴾ . فوقع الاختلاف بين العدد المجمل والأسماء المذكورة ، ولكن الطبرى بين فى تاريخه ٢/ ٣٣١، أن الشك وقع فى رواية ابن إسحاق بين أبى سبرة وأبى حاطب - كما سيأتى - فوقع عدد الرجال عنده عشرة . وزاد الواقدى فى روايتنا عبد الله بن مسعود ، فيصبح عدد الرجال أحد عشر .

والصواب ما قرره الحافظ ابن حجر في الفتح ١٨٩/٧ قائلًا: والصواب ما قال ابن إسحاق أنه اختلف في الحادى عشر؛ هل هو أبو سبرة أو حاطب. وأما ابن مسعود، فجزم ابن إسحاق بأنه إنما كان في الهجرة الثانية. انظر سيرة ابن هشام ٢/٣٢١، ٣٢٣. الفتح ١٨٨/٧، ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۲/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>٣) أى ابن إسحاق . انظر سيرته ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق ص ١٥٤، وسيرة ابن هشام ١/ ٣٢١.

المسلمينَ عثمانُ بنُ عَفَّانَ ، وزوجتُه رُقَيَّةُ بنتُ رسولِ اللَّهِ ﷺ .

وكذا روى البينهقي أن من حديث يعقوب بن سفيان ، عن عباس العنبيري ، عن الجسن بن زياد البرمجيي ، حدَّ ثنا قتادَةُ العنبيري ، عن الجسن بن زياد البرمجيي ، حدَّ ثنا قتادَةُ قال : إنَّ أُولَ مَن هاجَرَ إلى اللَّهِ تعالى بأهلِه عثمان بن عَفَّان ، رَضِى اللَّهُ عنه ، سمِعْتُ النَّضْر بن أنس يقول : سمِعْتُ أبا حَمْزَة - يعنى أنسَ بن مالك - يقول : خرَج عثمان بن عفان ومعه امرأته رُقيّة بنتُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ إلى أرضِ الحبشة ، فأَبْطاً على رسولِ اللَّهِ عَلَيْ خَبَرُهما ، فَقَدِمَتِ امرأة مِن قريشٍ فقالت : يا الحبشة ، قد رأيتُ خَتَنك ومعه امرأته . قال : «على أي حالٍ رأيتهما ؟ » قالت : محمد ، قد رأيتُ خَتَنك ومعه امرأته . قال : «على أي حالٍ رأيتهما ؟ » قالت : رأيتُه قد حمل امرأته على حمارٍ مِن هذه الدِّبَابَةِ (٣) ، وهو يَسُوقُها . فقال رسولُ اللَّهِ وَيَسِّحْ بَهُ اللَّه ، إنَّ عثمان أولُ مَن هاجَرَ بأهلِه بعدَ لُوطٍ عليه السلامُ » .

قال ابنُ إسحاق '' وأبو محذَيْفَة بنُ عُتْبَة ، وزوجتُه سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْلِ بنِ عمرو – وولَدَتْ له بالحَبَشَةِ محمد بنَ أبى مُخذَيْفَة – والزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ ، ومُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ ، وعبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفِ ، وأبو سَلَمَة بنُ عبدِ الأَسَدِ ، وامرأتُه أمُّ سَلَمَة بنتُ أبى أُمِيَّة بنِ المُغِيرَةِ – وولَدَتْ له بها زَيْنَبَ – وعثمانُ بنُ مَطْعُونِ ، وعامرُ بنُ ربيعة ، حَلِيفُ آلِ الحَطَّابِ ، وهو مِن بنى عَنْزِ بنِ وائلٍ ، وامرأتُه أَمُّ كُلْنُومٍ وامرأتُه أَمُّ كُلْنُومٍ وامرأتُه أَمُّ كُلْنُومٍ وامرأتُه أَمُّ كُلْنُومٍ

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/ ٢٩٧. وأخرجه الفسوى في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في الأصل، م، الدلائل: وبشر بن موسى ،، وفي ص: ويونس بن عيسى ،. والمثبت كما في تاريخ الفسوى. وهو بشار بن موسى الشيباني - ويقال: العجلى - أبو عثمان الخفاف. انظر تهذيب الكمال ٨٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الدبابة: أي الضعاف التي تدب في المشي ولا تسرع. اللسان (د ب ب).

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق ص ١٥٦، ١٥٧، ٢٠٥، وسيرة ابن هشام ٢/٢٣٠.

بنتُ سُهَيْلِ بنِ عَمرِو. ويُقالُ [ ١٩٨٨ - حاطِبُ () بنُ عمرِو بنِ عبدِ شَمْسِ ابنِ عبدِ وُدٌ بنِ نَصْرِ بنِ مالكِ بنِ حِشلِ بنِ عامرٍ - وهو أولُ مَن قَدِمَها فيما قيل - وسُهَيْلُ بنُ بَيْضاءَ، فهؤلاءِ العَشَرَةُ أولُ مَن خرَج مِن المسلمين إلى أرضِ الحبشةِ، فيما بَلَغَنى. قال ابنُ هِشامٍ () : وكانَ عليهم عثمانُ بنُ مَظْعُونِ، فيما ذكر بعضُ أهلِ العلم.

قال ابنُ إسحاقَ<sup>(۱)</sup>: ثُم خرَج جعفرُ بنُ أبى طالبٍ ، ومعه امرأتُه أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ ، وولَدَتْ له بها عبدَ اللَّهِ بنَ جعفرٍ ، وتَتابَعَ المسلمون حتى اجتَمَعوا بأرضِ الحبشةِ .

وقد زعم موسى بنُ عُقْبَة (أ) ، أنَّ الهجرة الأُولى إلى أرضِ الحبشة ، كانَتْ حينَ دخل أبو طالبٍ ومَن حالَفه مع رسولِ اللَّهِ ﷺ إلى الشَّعْبِ ، وفي هذا نظرٌ . واللَّهُ أعلمُ . وزعم أنَّ خروجَ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ إنما كانَ في الهجرةِ الثانيةِ إليها ، وذلك بعدَ عَوْدِ بعضِ مَن كانَ خرَج أولًا حينَ بلَغَهم أنَّ المشركين أسلَمُوا وصَلَّوا ، فلمَّا قَدِمُوا مكة - وكانَ فيمَن قَدِمَ عثمانُ بنُ مَظْمُونٍ - فلَمْ يَجِدُوا ما أُخبِرُوا به مِن إسلامِ المشركين صحيحًا ، فرجَع من رجَع منهم ، ومكَث آخرون بمكة ، وخرَج آخرون مِن المسلمين إلى أرضِ الحبشةِ ، وهي الهجرةُ الثانيةُ ، كما سيَأْتِي بيانُه .

<sup>(</sup>۱) فى النسخ ومصدرى التخريج: «أبو حاطب». والصواب ما أثبتناه. انظر أسد الغابة ٦/ ٦٤. والإصابة ٢/ ٦.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۲/۳۲۳.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ص ٢٠٨، وسيرة ابن هشام ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢٨٥/٢ عن موسى بن عقبة .

قال موسى بنُ عُقْبَةً (): وكان جعفرُ بنُ أبي طالبٍ فيمَن خرَج ثانيًا . وما ذَكَرَه ابنُ إسحاقَ مِن خروجِه في الرَّعِيلِ الأولِ أَظهرُ ، كما سيَأْتِي بيانُه . واللَّهُ أَعْلَمُ. لَكُنَّه كَانَ فِي زُمْرَةِ ثَانِيةٍ مِن المهاجرين أُوَّلًا ، وهو المقدَّمُ عليهم والمُترجِمُ عنهم عندَ النَّجَاشِيُّ وغيرِه ، كما سنُورِدُه مَبْسُوطًا . ثُم إنَّ ابنَ إسحاقَ سرَد الخارجين صُحبةً جعفر رَضِيَ اللَّهُ عنهم (٢)، وهم ؛ عَمْرُو بنُ سعيدِ بن العاص، وامرأتُه فاطمةُ بنتُ صَفْوَانَ بن أُمَيَّةَ بن مُحَرَّثِ بنِ شِقِّ الكِنَانِيِّ ، وأخوه خالدٌ ، وامرأتُه أَمَينَةُ بنتُ خَلَفِ بنِ أَسْعَدَ الحُزَاعِيُّ – وولَدَتْ له بها سَعيدًا ، وأَمَةَ التي تزوَّجَها بعدَ ذلك الزُّرَيْرُ، فولَدَتْ له عَمْرًا وخالدًا -. قال: وعبدُ اللَّهِ بنُ جَحْش ابن رِئَابِ، وأخوه عبيدُ اللَّهِ، ومعه امرأتُه أمُّ حَبِيبَةَ بنتُ أبى شُفيانَ، وقيسُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، مِن بني أَسَدِ بنِ خُزَيْمَةَ ، وامرأتُه بَرَكَةُ بنتُ يَسَارِ مولاةُ أبي شفيانَ ، ومُعَيْقِيبُ بنُ أبي فاطمةَ ، وهو مِن موالي آلِ<sup>(٢)</sup> سعيدِ بن العاص. قال ابنُ هِشام (ن): وهو من دَوْس. قال: وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُ (٥) عبدُ اللَّهِ بنُ قَيْس حليفُ آلِ عُتْبَةَ بن ربيعةً - وسنَتَكَلَّمُ معَه في هذا (١٦) - وعُتْبَةُ بنُ غَزْوَانَ ، ويَزيدُ بنُ زَمْعَةَ بنِ الْأَسْوَدِ، وعَمْرُو بنُ أَمَيَّةَ بنِ الحارثِ بنِ أَسَدٍ، وَطُلَيْبُ بنُ عُمَيْرِ بنِ وَهْبِ بنِ أَبِي كَثِيرِ بنِ عَبْدٍ، وسُوَيْبِطُ بنُ سعدِ بنِ حَرْمَلَةَ<sup>(٧)</sup>، وَجَهْمُ بنُ قيس

<sup>(</sup>١) انظر دلائل البيهقي ٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن إسحاق ص ٢٠٥ ~ ٢٠٨، وسيرة ابن هشام ٣٢٣/١ – ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٦) انظر ما سيأتي في الصفحة ١٧٢ .

رً ) في النسخ: «حريملة». وهو تصحيف. والمثبت من السيرة، وانظر أسد الغابة ٢/ ٤٨٧، والإصابة ٣/ ٢٢٢.

العَبْدَرِيُ (١)، ومعَه امرأتُه أمُّ حَرْمَلَةَ بنتُ عبدِ الأَسْوَدِ بنِ خُزَيْمَةَ ، وولَداه عَمْرُو بنُ جَهْم، وخُزَيْمَةُ بنُ جَهْم، وأبو الرُّوم بنُ عُمَيْرِ بنِ هاشم بنِ عبدِ مَنَافِ بنِ عبدِ الدارِ، وفِرَاسُ بنُ النَّصْرِ بنِ الحارثِ بن كَلَدَةَ، وعامرُ بنُ أبي وَقَّاص، أخو سَعْدٍ ، والمُطَّلِبُ بنُ أَزْهَرَ بنِ عبدِ عَوْفِ الزُّهْرِيُّ ، وامرأتُه رَمْلَةُ بنتُ أبي عَوْفِ ابن صُبَيْرَةً (٢) - وولَدَتْ له (٢) بها عبدَ اللَّهِ - وعبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ ، وأخوه عُتْبَةُ ، والمِقْدَادُ بنُ الأَسْوَدِ ، والحارثُ بنُ خالدِ بنِ صخرِ التَّيْمِيُّ ، وامرأَتُه رَيْطَةُ بنتُ الحارثِ بنِ مُجَبَيْلَةً - وولَدَتْ له بها موسَى، وعائشةً، وزينبَ، وفاطمةً -وعمرُو بنُ عثمانَ بنِ عمرِو بنِ كَعْبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَيْم بنِ مُرَّةَ ، وشَمَّاسُ بنُ عثمانَ بن الشَّرِيدِ المُخْزُومِيُّ - قال (١): وإنَّمَا سُمِّيَ شَمَّاسًا لحُسْنِهِ، [٩٠/٢] وأصلُ اسمِه عثمانُ بنُ عثمانَ – وهَبَّارُ بنُ سُفيانَ بن عبدِ الأُسَدِ الخُّزُومِيُّ ، وأخوه عبدُ اللَّهِ، وهشامُ بنُ أبى حُذَيْفَةَ بنِ المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللَّهِ بن عُمَرَ (٥٠ بن مَخْزُوم، وسَلَمَةُ بنُ هِشام بنِ المُغِيرَةِ، وعَيَّاشُ<sup>(١)</sup> بنُ أَبِي رَبِيعَةَ بنِ المُغِيرَةِ، ومُعَتُّبُ بنُ عَوْفِ بنِ عامرٍ - ويُقالُ له : عَيْهَامَةُ - وهو مِن حُلَفَاءِ بني مَحْزُومٍ . قال: وقُدَامَةُ، وعبدُ اللَّهِ أَخَوَا عثمانَ بنِ مَظْعُونِ، والسائبُ بنُ عثمانَ بنِ مَظْعُونِ ، وحاطبُ بنُ الحارثِ بنِ مَعْمَرِ ، ومعه امرأتُه فاطمةُ بنتُ الجُمَلُل ، وابْناه

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ( العبدوى). وفي ص: ( العبدوني ). وهو تصحيف. والمثبت كما في الإصابة ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) في م: ١ ضبيرة ١. وانظر أسد الغابة ٧/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ص.

<sup>(</sup>٤) أى ابن هشام، السيرة ١/ ٣٢٦، ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ﴿ عمرو ﴾ . والمثبت من السيرة . وانظر أسد الغابة ٢/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) في ص: «عامر».

منها محمدٌ والحارثُ ، وأخوه حَطَّابٌ ، وامرأتُهُ فُكَيْهَةُ بنتُ يَسَار ، وسُفيانُ بنُ مَعْمَر بن حَبيبٍ ، وامرأتُه حَسَنَةً ، واثناه منها جابرٌ وجُنَادَةُ ، وابنُها مِن غيرِه وهو شُرَحْبِيلُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، ( أحدُ الغَوْثِ بنِ مُزَاحِم بنِ تَمِيم ) ، وهو الذي يُقالُ له: شُرَحْبِيلُ بنُ حَسَنَة . وعثمانُ بنُ رَبِيعَةَ بنِ أَهْبَانَ بنِ وَهْبِ بنِ مُحَذَافَةَ بنِ مُجْمَحَ ، وخُنَيْسُ بنُ مُحذَافَةً بنِ قَيْسِ بنِ عَدِيٌّ ، ( وعبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ بنِ قَيْسِ بنِ عَدِيٌ ' بنِ سَعْدِ ' بنِ سَهْم ، وهشَامُ بنُ العاصِ بنِ وائلِ بنِ سُعَيْدِ ' ، وقَيْسُ ابنُ مُحذَافَةَ بنِ قَيْسٍ بنِ عَدِيٌّ ، وأخوه عبدُ اللَّهِ ، وأبو قَيْسِ بنُ الحارثِ بنِ قَيْسِ ابنِ عَدِيٌّ ، وإخوتُه الحارثُ ومَعْمَرٌ والسائبُ وبِشْرٌ وسَعِيدٌ ، أبناءُ الحارثِ (١) بن قَيْسِ بنِ عَدِيٍّ ، (°وأخو بِشْرِ بنِ الحارثِ بنِ قَيْسِ بنِ عَدِيٍّ <sup>()</sup> لأُمَّه ، وهو سَعيدُ ابنُ عمرِو التَّمِيمِيُّ ، وعُمَيْرُ بنُ رِئَابِ بنِ حُذَيْفَةَ بنِ مُهَشَّم بنِ سُعَيْدِ (١) بنِ سَهْم، وحَلِيفٌ لبني سَهْم، وهو مَحْمِيَةُ بنُ جَزْءِ الزُّبَيْدِيُّ، ومَعْمَرُ بنُ عبدِ اللَّهِ العَدَوِيُّ ، وعُرْوَةُ بنُ عبدِ العُزَّى ، وعَدِيُّ بنُ نَضْلَةَ بن عبدِ العُزَّى ، وابنُه النُّعْمانُ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ مَخْرَمَةَ العامِرِيُّ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ سُهَيْل بنِ عَمْرِو ، وسَلِيطُ ابنُ عَمْرُو، وأخوه السَّكْرَانُ، ومعه زوجتُه سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ، ومالكُ بنُ زَمْعَةَ ، وامرأتُه عَمْرَةُ بنتُ السَّعْدِيِّ ، وحاطِبُ ( ، بنُ عَمْرُو العامِريُّ ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: وسعيد،. والمثبت من السيرة. وانظر أسد الغابة ٣/٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: « سعد ، وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (وسعيد).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٦) في ص: وسعد، وانظر المصدر السابق ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٧) في النسخ: ﴿ ربيعة ﴾ . والمثبت من السيرة . وانظر أسد الغابة ٥/ ٢٦.

 <sup>(</sup>٨) في النسخ: وأبو حاطب، وانظر ما تقدم صفحة ١٦٨ حاشية (١).

وحَلِيفُهم سَعْدُ بنُ خَوْلَةً - وهو مِن اليمنِ - وأبو عُبَيْدَةَ عامرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الجُرَّاحِ الفِهْرِيُّ، وسُهَيْلُ بنُ يَيْضَاءَ - وهي أُمُّه، واسمُها دَعْدُ بنتُ جَحْدَمِ بنِ أُمَّيَّةَ بنِ ظَرِبِ بنِ الحارثِ بنِ فِهْ ر - وهو سُهَيْلُ بنُ وَهْبِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ هلالِ (١) (١ ابنِ أُهَيْبِ ابنِ ضَبَّةَ بنِ الحارثِ، وعياضُ بنُ زُهيرِ بنِ أبي سَرْحِ بنِ ربيعةَ بنِ هلالِ بنِ مالكِ ابنِ صَبَّةَ بنِ الحارثِ، وعياضُ بنُ زُهيرِ بنِ أبي شَدّادِ بنِ ربيعةَ ابنِ هلالِ بنِ مالكِ ابنِ هلالِ ابنِ مالكِ (١ بنِ صَبَّةَ ، ( ويقالُ: بل ربيعةَ بنِ هلالِ بنِ مالكِ بنِ ضَبَّةَ ، ( ويقالُ: بل ربيعةَ بنِ هلالِ بنِ مالكِ بنِ ضَبَّةَ ، ويقالُ: بل ربيعةَ بنِ هلالِ بنِ مالكِ بنِ ضَبَّةَ ، وعمرُو بنُ الحارثِ بنِ زُهَيْرِ بنِ أبي شَدَّادِ بنِ رَبِيعَةَ ، وعثمانُ بنُ عبدِ ضَبَّةَ . وعمرُو بنُ الحارثِ بنِ زُهَيْرِ بنِ أبي شَدَّادِ بنِ رَبِيعَةَ ، وعثمانُ بنُ عبدِ غَيْم بنِ زُهَيْرٍ ، واخوه الحارثُ الفِهْرِيُّونَ .

قال ابنُ إسحاق (٧٠): فكان جميعُ مَن لَحِقَ بأرضِ الحبشةِ وهاجَرَ إليها مِن المسلمين - سِوَى أبنائِهم الذين خَرَجُوا بهم صِغارًا ووُلدوا بها - ثلاثةً وثمانين رجلًا، إنْ كان عَمّارُ بنُ ياسرِ فيهم، وهو يُشَكُ فيه (٨٠).

قلتُ: وذِكْرُ ابن إسحاقَ أبا موسى الأَشْعَرِيُّ فيمَن هاجَرَ مِن مكةَ إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: ﴿ بلال ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ. ووقع في سيرة ابن هشام وأهيب ٤. وانظر أسد الغابة ٤/ ٢٢٨. والاستيعاب ٣/

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، ووقع في سيرة ابن هشام: «أهيب». وهو موافق لما في الاستيعاب ٣/٢٣٣، وأسد الغابة ٤/٣٢٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، ص.

 <sup>(</sup>٦) فى م: وسعيده. ووقع الخلاف فى اسمه، هل هو سعد أو سعيد. انظر أسد الغابة ٢/ ٣٥٩،
 ٣٩٥.

<sup>(</sup>۷) سیرة ابن إسحاق ص ۲۱۰، وسیرة ابن هشام ۱/۳۳۰.

<sup>(</sup>٨) أى ابن إسحاق . وقد تقدم من رواية الطبرى .

أرض الحبشةِ غريبٌ جِدًّا.

وقد قال الإمامُ أحمدُ (١) : حدَّثَنا حَسَنُ بنُ موسَى ، سَمِعْتُ مُحدَيْجًا (٢) أخا زُهَيْرِ بن مُعاويةً ، عن أبي إسحاقَ ، عن عبدِ اللَّهِ بن عُتْبَةً ، عن ابن مسعودٍ قال : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى النَّجَاشِيُّ، ونحن نَحْوٌ مِن ثمانين رجلًا، فيهم عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ، [١٠.٠٢] وجعفرٌ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عُرْفُطَةَ، وعثمانُ بنُ مَظْعُونِ ، وأبو موسى ، فَأَتَوُا النَّجَاشِيَّ ، وبَعَثَتْ قريشٌ عَمْرَو بنَ العاص ، وعُمَارَةَ ابنَ الوليدِ بهديّةٍ ، فلَمّا دَخَلا على النَّجاشِيّ ، سَجَدًا له ، ثُم ابْتَدَراه عن يمينِه وعن شمالِه ، ثُم قالاً له : إنَّ نفرًا مِن بني عَمِّنا نَزَلُوا أَرضَك ، ورَغِبُوا عنَّا وعن مِلَّتِنا . قال: فأينَ هم؟ قالا: في أرضِك، فابْعَثْ إليهم. فبعَثَ إليهم، فقالَ جَعْفَرٌ: أنا خطيبُكم اليومَ. فاتَّبَعُوه، فسلَّمَ ولم يَسْجُدْ، فقالوا له: ما لَكُ لا تَسْجُدُ للملكِ؟ قال: إِنَّا لا نَسْجُدُ إِلَّا للَّهِ، عزَّ وجلَّ. قال: وما ذاك؟ قال: إنَّ اللَّهَ بعَث إلينا رسولًا ثُم أمَرَنا أنْ لا نَسْجُدَ لأَحدِ إلَّا للَّهِ عَزَّ وجلَّ، وأمَرَنا بالصلاةِ والزكاةِ. قال عَمْرُو: فإنَّهم يُخالِفُونَك في عيسَى بن مريمَ. قال: فما تَقولُون في عيسَى بن مَرْيَمَ وأُمُّه؟ قالوا: نَقُولُ كما قال اللَّهُ؛ هو كلمةُ اللَّهِ ورُوحُه أَلْقَاها إلى العذراءِ البَتُولِ ، التي لم يَمَسُّها بَشَرٌ ، ولم يَفْرِضْها (٢) وَلَدٌ . قال : فرفَعَ عودًا مِن الأرض ثُم قال: يا معشرَ الحبشةِ والقِشيسِينَ والرُّهْبانِ، واللَّهِ مَا

<sup>(</sup>١) في المسند ٢٦١/١ (إسناده حسن).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: وخديجا ، والمثبت من المسند. وهو حديج بن معاوية بن حديج بن الرحيل الجعفى الكوفي. تهذيب الكمال ٥/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) أَى؛ لم يؤثر فيها ولم يَحُزُّها، يعني قبل المسيح عليه السلام. النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٣٣.

يَزيدون على الذى نَقُولُ فيه ما يَسْوَى (۱) هذا، مَرْحَبًا بكم وبمَن جِئْتُم مِن عندِه، أَشْهَدُ أَنَّه رسولُ اللَّهِ، وأَنَّه الذى نَجَدُ في الإنجيلِ، وأنَّه الرسولُ الذى بَشَرَ به عيسَى بنُ مَرْيَمَ، انْزِلُوا حيث شِئْتُم، واللَّهِ لولا ما أنَا فيه مِن المُلْكِ بَشَّرَ به عيسَى بنُ مَرْيَمَ، انْزِلُوا حيث شِئْتُم، واللَّهِ لولا ما أنَا فيه مِن المُلْكِ لَأَتَيْتُه حتى أَكُونَ أنا أَحْمِلُ نَعْلَيْه. وأمَرَ بهديَّةِ الآخَرِيْن فرُدَّتْ إليهما، ثُم تَعَجَّلَ عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودِ حتى أَدْرَكَ بَدْرًا، وزعَمَ أنَّ النبيَّ عَيَّيْتُم استَغْفَرَ له حينَ بلَغَه موتُه. وهذا إسنادٌ جيدٌ قويٌّ، وسِياقٌ حَسَنٌ، وفيه ما يَقْتَضِى أنَّ أبا موسَى كان يمَّن هاجَرَ مِن مكة إلى أرضِ الحبشةِ، إن لم يَكُنْ ذِكْرُه مُدْرَجًا مِن بعضِ الرُّواةِ. واللَّهُ أعلمُ.

وقد رُوِى عن أبى إسحاقَ السَّبِيعِى مِن وجهِ آخَرَ؛ فقال الحافظُ أبو نُعَيْمٍ فى «الدلائلِ» (۲): حدَّننا سليمانُ بنُ أحمدَ ، حدَّننا محمدُ بنُ زكرِيّا الغَلابِيُ ، حدَّننا عبدُ اللَّهِ بنُ رَجَاءٍ ، حدَّننا إسرائيلُ ، (ح) وحدَّننا سليمانُ بنُ أحمدَ ، رحَّننا محمدُ بنُ زكرِيًّا ، حدَّننا إسرائيلُ ، (ح) وحدَّننا سليمانُ بنُ عَلَوْيهِ القَطَّانُ ، حدَّثنا عبَّادُ بنُ موسى الحنُّلِيُّ ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جَعْفَرٍ ، حدَّثنا إسرائيلُ ، (ح) وحدَّثنا أبو أحمدَ ، حدَّثنا إسرائيلُ ، (ح) وحدَّثنا أبو أحمدَ ، حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ شِيرَوَيْهِ ، حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ – هو ابنُ زاهويْهِ – حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ موسَى ، حدَّثنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، ابنُ زاهويْهِ – حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ موسَى ، حدَّثنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى مُوسَى ، قال : أمّرنا رسولُ اللَّهِ ﷺ أن نَنْطَلِقَ مع جَعفرِ ابنِ أبى طالبِ إلى أرضِ النَّجَاشِيُّ ، فبلَغ ذلك قريشًا ، فَبَعثوا عمرَو بنَ العاصِ ، ابنِ أبى طالبِ إلى أرضِ النَّجَاشِيُّ ، فبلَغ ذلك قريشًا ، فَبَعثوا عمرَو بنَ العاصِ ،

<sup>(</sup>١) فى النسخ: «سوى». والمثبت من المسند. وكأنه أشار بيده إلى شيء. وانظر ما يأتى فى ص ١٧٦، ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة (١٩٦)، وانظر حلية الأولياء ١١١٤/١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

وعُمَارةً بنَ الوليدِ، وجمّعوا للنَّجاشِيّ هَديةً، وقَدِمَا على النَّجاشِيّ، فأتَيَاه بالهديةِ، فَقَبِلَها، وسَجَدَا له، ثُم قال عَمْرُو بنُ العاص: إنَّ ناسًا مِن أُرضِنا رَغِبُوا عن دينِنا، وهم في أرضِك. قال لهم النَّجاشِيُّ: في أرْضي؟! قالا: نَعَمْ. فَبَعَثْ إلينا، فقال لنا جَعْفَرٌ: لا يَتَكَلَّمْ منكم أَحَدٌ، أنا خطيبُكم اليومَ. فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِيُّ وهُو جَالُسٌ فِي مَجَلَسِهِ، وَعَمْرُو بِنُ الْعَاصِ عَن يُمِينِه، وعُمَارةُ عن يسارِه، والقِسّيسُون جلوسٌ سِمَاطَينِ (١) - وقد قال لهم (٢) عمرٌو وعُمَارَةُ: إِنَّهِم لا يَسْجُدُون لك - فلمَّا انْتَهَيْنا، بَدَرَنا مَن عندَه مِن القِسَّيسينَ والرُّهْبَانِ: اسمُجدوا للملِكِ. فقال جَعْفَرٌ: [٩١/٢و] لا نَسْجُدُ إِلَّا لِلَّهِ عزَّ وجلُّ ( ) . فقال له النَّجاشيُّ : وما ذاك؟ قال : إنَّ اللَّهَ بعَثَ فينا رسولًا ، وهو الرسولُ الذي بَشَّرَ به عيسَى بنُ مَرْيَمَ، عليه الصلاةُ والسَّلامُ، قال ( ) : ﴿ مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ ﴾ . فأمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ ولا نُشْرِكَ به شيئًا ، ونُقِيمَ الصلاة ، ونُؤْتِيَ الزَكَاةَ، وأَمَرَنَا بالمعروفِ، ونَهانا عن المنكر. فأعجَبَ النَّجاشيُّ قولُه، فَلَمَّا رأَى ذلك عَمْرُو بنُ العاصِ قال: أَصْلَحَ اللَّهُ المَلِكَ، إِنَّهِم يُخَالِفُونِكُ في عيسَى بن مريمَ. فقال النَّجاشِيُّ لجَعْفَر: ما يَقُولُ صاحبُكم في ابن مريمَ ؟ قال: يَقُولُ فيه قِولَ اللَّهِ؛ هو رُومُ اللَّهِ وكَلِمتُه، أخرَجَه مِن العذراءِ البَتُولِ، التي لَم يَقْرَبُها بَشَرٌ ولم يَفْرضُها وَلَدٌ. فَتَنَاوَلَ النَّجاشِيُّ عُودًا مِن الأرض فرفَعَه فقال:

<sup>(</sup>١) سماطين: صفين. الوسيط (س م ط).

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (له).

<sup>(</sup>٣) بعده في م، ص: ٥ فلما انتهينا إلى النجاشي قال: ما منعك أن تسجد ؟ قال: لا نسجد إلا لله ، . وهي زيادة ليست في مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٤) سقط من: النسخ. والمثبت من حلية الأولياء؛ لتستقيم العبارة

يا معشرَ القِسِّيسينَ والرُهْبانِ ، ما يَزِيدُ هؤلاءِ على ما تَقُولُون (') في ابنِ مريمَ ولا وَزْنَ هذه ، مَرْحبًا بكم وبَمَن جِعْتُم مِن عندِه ، فأنا أَشْهَدُ أنَّه رسولُ اللَّهِ ، وأنَّه المُكْثُوا الذي بَشَّرَ به عيسَى ، ولولا ما أنا فيه مِن المُلْكِ ، لاَتَيْتُه حتى أُقَبُلَ نَعْلَيْه ، المُكْثُوا في أرضى ما شِعْتُم . وأَمَرَ لنا بطعامٍ وكُسْوةٍ ، وقال : رُدُّوا على هَذَيْن هَديَّتهما . وكان عمرُو بنُ العاصِ رجلًا قصيرًا ، وكان عُمارةُ رجلًا جميلًا ، وكانا أَقْبَلا في البَحْرِ ، فَشَرِبًا ، ومع عَمْرِو امرأتُه ، فلمّا شَرِبًا ، قال عُمَارةُ وكانا أَقْبَلا في البَحْرِ ، فَشَرِبًا ، ومع عَمْرِو امرأتُه ، فلمّا شَرِبًا ، قال عُمَارةُ عَمْرًا لعمرو : مُرِ امرأتك فلْتُقبَلْني . فقال له عمرُو : ألا تَسْتَحِي ؟! فأَخَذ عُمَارةُ عَمْرًا فرَمِي به في البحرِ ، فجعَلَ عمرُو يُنَاشِدُ عُمارةَ ، حتى أَدْخَلَه السفينة ، فحَقَد فرَمَى به في البحرِ ، فجعَلَ عمرُو للنَّجاشيّ : إنَّك إذا خرَجْتَ ، خلَفَك عُمَارةُ عَمْراةً في أُهلِك . فذَا النَّجاشيُ بعُمارةَ ، فَتُفِخَ في إِحْلِيلِه فطارَ مع الوَحْشِ ('').

وهكذا روّاه الحافظُ البَيْهَقِيُّ في «الدلائلِ» ، مِن طريقِ أبي علي الحسنِ ابنِ سَلَّمِ السَّوَّاقِ ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ موسى ، فذكرَ بإسنادِه مِثْلَه ، إلى قولِه : فأمرَ لنا بطعامٍ وكُشوةٍ . قال أن : وهذا إسنادٌ صحيحٌ ، وظاهرُه يَدُلُّ على أنّ أبا موسى كان بمكة ، وأنَّه خرَجَ مع جَعْفَرِ بنِ أبي طالبٍ إلى أرضِ الحبشةِ ، والصحيحُ عن بُريْدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي بُرْدَة ، عن جَدَّه أبي بُرْدَة ، عن أبي موسى أنهم بلَغَهم مَخْرَجُ رسولِ اللَّهِ يَعَيِّةٍ وهم باليمنِ ، فخرَجُوا مُهاجرين في بضع وخمسين رجلًا في سفينةٍ ، فألْقَتْهم سفينتُهم إلى النَّجاشيُّ بأرضِ الحبشةِ ، بضع وخمسين رجلًا في سفينةٍ ، فألْقَتْهم سفينتُهم إلى النَّجاشيُّ بأرضِ الحبشةِ ،

<sup>(</sup>١) في م: ونقول،.

<sup>(</sup>۲) انظر ما یأتی ص ۱۸۹ .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ٢/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) أي البيهقي.

فوافَقوا جعفرَ بنَ أَبَى طَالَبٍ وأَصحابَه عندَه (')، فأَمَرَهُم (') جعفرٌ بالإقامةِ، فأقاموا عندَه حتى قَدِموا على رسولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ خَيْبَرَ. قال ('): فأبو موسى شَهِدَ ما جرَى بينَ جَعْفَرٍ وبينَ النَّجاشيِّ فأَخْبَرَ عنه. قال: ولعلَّ الراوى وَهِمَ في قولِه: أَمَرَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْطَلِقَ. واللَّهُ أَعلمُ.

وهكذا روّاه البخارى في بابِ هجرةِ الحبشةِ (أ) : حدَّ ثَنا محمدُ بنُ العلاءِ ، حدَّ ثَنا أبو أسامَة ، حدَّ ثَنا بُرَيْدُ (أ) بنُ عبدِ اللَّهِ ، عن أبي بُرْدَة ، عن أبي موسى قال : بَلَغَنا مَخْرَجُ النبي ﷺ وَنحن باليمنِ ، فرَكِبْنا سفينة ، فأَلْقَتْنا سفينتُنا إلى النّجاشي بالحبشة ، فوَافَقْنا جعفر بنَ أبي طالب ، رَضِي اللَّهُ عنه ، فأقَمْنا معه حتى قَدِمْنا ، فوافَقْنا النبي ﷺ ، حينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ، فقال النبي ﷺ : «لكم أنتم أهلَ السفينةِ هِجْرَتانِ » . وهكذا رَوَاه مسلم (أ) ، عن أبي كُرَيْبٍ وأبي عامر عبد اللَّه [ ٢/١٩ ط ] بنِ بَرَّادِ بنِ يوسُفَ بنِ أبي بُرْدَة بنِ أبي موسى ، كِلاهما عن أبي أُسامة به . وروّاه في مواضع أُخرَ مُطَوَّلًا (أ) . واللَّهُ أعلم .

وأما قصةُ جَعْفَرٍ مع النَّجاشيِّ، فإنَّ الحافظَ ابنَ عَسَاكِرَ روَاها في تَرْجَمَةِ

<sup>(</sup>١) في النسخ: وعندهم، والمثبت من دلائل البيهقي، والضمير يعود على النجاشي.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ فأمره ، .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٨٧٦).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ويزيد، والمثبت من صحيح البخاري. وانظر تهذيب الكمال ٤/٥٠.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٥٠٢، ٢٥٠٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: «روياه». والضمير في «رواه» يعود على البخارى، حيث لم يروه مسلم إلا في الموضع السابق في كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٨) البخارى (٣١٣٦، ٤٢٣٠).

جَعْفَرِ بنِ أبى طالبٍ مِن «تاريخِه» (١) مِن روايةِ نفسِه، ومِن روايةِ عمرِو بنِ العاصِ، وعلى يَدَيْهما جرَى الحديثُ، ومِن رِوايةِ ابنِ مسعودٍ كما تقدَّمَ، وأمَّ سلمةَ كما سيَأْتِي ؛ فأمّا رِوايةُ جَعْفَر فإنَّها عزيزةٌ جِدًّا ، روَاها ابنُ عَسَاكِر (٢) عن أبي القاسم السَّمَرْقَنْدَيُّ عن أبي الحُسَيْنِ بنِ التَّقُورِ ، عن أبي طاهرِ المُخَلُّصِ ، عن أبي القاسم البَغَوِيُّ ، قال : حدَّثَنا أبو عبدِ الرحمنِ الجُعْفيُّ (٢٠) عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ابنِ أَبَانَ ، حَدَّثَنا أَسدُ بنُ عَمْرِو البَجَلِّي ، عن مُجَالِدِ بنِ سعيدٍ ، عن الشُّعْبِيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بن جَعْفَر ، عن أبيهِ . قال : بَعَثَتْ قريشٌ عَمْرُو بنَ العاص وعُمَارَةَ ابنَ الوليدِ بهديةٍ مِن أبي سُفيانَ إلى النَّجَاشِيُّ ، فقالوا له ونحن عندَه: قد صارَ إليك ناسٌ مِن سِفْلَتِنا وسُفَهَائِنا ، فادْفَعْهم إلينا . قال : لا ، حتى أَسْمَعَ كلامَهم . قال: فبعَث إلينا فقال: ما يقولُ هؤلاء؟ قال: قلْنا: إنَّ هؤلاءِ قومٌ يَعْبُدُون الأوثانَ ، وإنَّ اللَّهَ بَعَث إلينا رَسولًا فآمَنًا به وصَدَّقْناه . فقال لهم النَّجاشئ : أُعَبِيدٌ هم لكم؟ قالوا: لا. قال: فلكم عليهم دَيْنٌ؟ قالوا: لا. قال: فخَلُوا سبيلَهم . قال : فخرَجْنا مِن عندِه ، فقال عَمْرُو بنُ العاص : إنَّ هؤلاء يَقُولُون في عيسَى غيرَ ما تَقُولُ . قال : إنْ لم يقولوا في عيسَى مِثْلَ قُولِي ، لم أَدَعْهم في أرضى ساعةً مِن نهارٍ. فأرْسَلَ إلينا، فكانت الدعوةُ الثانيةُ أشدُّ علينا مِن

 <sup>(</sup>۱) سقطت ترجمة جعفر من تاريخ ابن عساكر المطبوع والمخطوط لدينا. وهي في مختصر تاريخ دمشق
 ۲۲/۲ - ۷۲.

<sup>(</sup>٢) لم نجد رواية جعفر فى مختصر تاريخ دمشق، وقد رواها الطبرانى فى معجمه الكبير (١٤٧٨/٢) من طريق أسد بن عمرو طريق أسد بن عمرو عن مجمع الزوائد ٦/ ٣٠: رواه الطبرانى من طريق أسد بن عمرو عن مجالد وكلاهما ضعيف وقد وثقا.

 <sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، م: ٩ عن ٩ . وهو خطأ . وأبو عبد الرحمن الجعفي هو عبد الله بن عمر بن محمد
 ابن أبان بن صالح بن عمير القرشي الأموى . تهذيب الكمال ١٥/ ٣٤٥.

الأُولَى ، قال : ما يقولُ صاحبُكم في عيسى بن مَرْيَمَ؟ قلنا : يقولُ : هو رُوحُ اللَّهِ وكَلِمَتُه أَلْقَاها إلى عذراءَ بَتُولٍ. قال: فأَرْسَلَ فقال: ادْعُوا لي فلانًا القَسَّ، وفُلانًا الراهِبَ. فأتاه ناسٌ منهم فقال: ما تَقولون في عيسبي بن مَرْيَمَ؟ فقالوا: أنت أَعْلَمُنا ، فما تقولُ ؟ قال النجاشيُّ - وأَخَذَ شيئًا مِن الأرض - قال : ما عَدا عيسَى ما قال هؤلاء مِثْلَ هذا. ثُم قال: أَيُؤْذِيكم أحدٌ؟ قالوا: نَعَمْ. فنادَى مُنادٍ : مَن آذَى أَحَدًا منهم فأُغْرِموه أربعةَ دراهمَ . ثُم قال : أيَكْفِيكم؟ قلنا : لا . فأَضْعَفَها . قال : فلمَّا هاجَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى المدينةِ وظهَر بها ، قلنا له : إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قد ظهَرَ وهاجَرَ إلى المدينةِ ، وقُتِلَ الذين كنَّا حَدَّثْناك عنهم ، وقد أَرَدْنا الرحيلَ إليه، فزَوَّدْنا (' . قال: نَعَمْ. فحَمَلَنا وزَوَّدَنا، ثُم قال: أُخْبِرْ صاحبَك بما صَنَعْتُ إليكم، وهذا صاحبي معَكم، أَشْهَدُ أَن لا إلهَ إلا اللَّهُ وأنَّه رسولُ اللَّهِ ، وقل له يَسْتَغْفِرْ لي . قال جَعْفَرٌ : فخرَجْنَا حتى أَتَيْنا المدينةَ ، فتلَقَّاني رسولُ اللَّهِ ﷺ واعْتَنَقَني، ثُم قال: «مَا أَدْرِي أَنَا بِفَتْح خَيْبَرَ أَفْرَحُ، أَمْ بِقُدُوم جَعْفَرِ ! ». ووافَقَ ذلك فَتْحَ خَيْبَرَ، ثُم جلَسَ، فقال رسولُ النَّجاشيِّ: هذا جَعْفَرٌ ، فَسَلُّه مَا صَنَّعَ بِهِ صَاحِبُنا ؟ فقال : نَعَمْ ، فَعَلْ بِنَا كَذَا وَكَذَا ، وَحَمَلَنَا وزوَّدَنا، وشَهدَ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وأنَّك رسولُ اللَّهِ، وقال لي: قُلْ له يَسْتَغْفِرْ لى. فقامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَوَضَّأُ، ثُم دَعا ثلاثَ مراتٍ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ للنجاشي ». فقال المسلمونَ: آمينَ. ثُم قال جَعْفَرٌ: فقلتُ للرَّسولِ: انْطَلِقْ فَأَخْبِرْ صَاحِبَكَ بِمَا رَأَيْتَ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . ثُم قال ابنُ عَسَاكِرَ: حَسَنَّ غريب .

<sup>(</sup>١) في م، ص: (فردنا).

وأما روايةُ أُمُّ سَلَمَةً (١)، فقد قال يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، عن محمدِ بنِ إِسحاقَ ، حدَّثَني الزُّهْرِيُّ ، عن أبي بَكْر بن عبدِ الرحمن بن حارثِ بن هِشَام ، عن أمَّ سَلَمَةً ، رَضِيَ اللَّهُ عنها ، أنَّها قالت : لمَّا ضاقَتْ علينا مكةُ ، وأُوذِي أصحابُ رسولِ اللَّهِ ﷺ وَفُتِنُوا ، [ ٩٢/٢ و ] ورَأَوْا ما يُصِيبُهم مِن البلاءِ والفِئْنَةِ في دينهم ، وأنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لا يَسْتَطِيعُ دَفْعَ ذلك عنهم، وكان رسولُ اللَّهِ في مَنَعَةٍ مِن قومِه ومِن عمُّه، لا يَصِلُ إليه شيءٌ مما يَكْرَهُ ومما يَنَالُ أصحابَه، فقال لهم رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ بأرض الحَبَشَةِ مَلِكًا لا يُظْلَمُ أحدٌ عندَه ، فالْحَقُوا ببلادِه حتى يَجْعَلَ اللَّهُ لكم فرجًا ومخرجًا مِمَّا أنتم فيه ». فخرَجْنا إليها أَرْسالًا حتى اجْتَمَعْنا بها، فَنَرَلْنا بخيرِ دارِ إلى خيرِ جارِ آمِنِينَ على دينِنا، ولم نَحْشَ فيها ظلمًا ، فلمَّا رأَتْ قريشٌ أنَّا قد أَصَبْنا دارًا وأَمْنَا (٢٠) ، اجْتَمَعُوا على أنْ يَبْعَثُوا إلى النجاشيُّ فينا ؛ ليُخْرِجُونا مِن بلادِه ولِيَرُدُّنا عليهم ، فبَعَثُوا عَمْرَو بنَ العاصِ وعبدَ اللَّهِ بنَ أبي ربيعةً ، فجمَعوا له هدايا ولبَطَارِقَتِه ، فلم يَدَعُوا منهم رجلًا إلَّا هَيَّئُوا له هديةً على حِدَةٍ ، وقالوا لهما: ادْفَعُوا إلى كلِّ بِطريقِ هديتَه قبلَ أَنْ تَتَكُّلُّموا فيهم، ثُم ادْفَعوا إليه هَداياه، فإنِ استَطَعتم أنْ يَرُدُّهم عليكم قبلَ أن يُكَلِّمَهم فَافْعَلُوا . فَقَدِمَا عَلَيهِ ، فلم يَبْقَ بِطْرِيقٌ مِن بَطارِقتِه إلا قَدَّمُوا إليه هَديَّتَه وكَلَّموه وقالوا له: إنما قَدِمْنا على هذا الملِكِ في سفهائِنا ، فارَقوا أقوامَهم في دينِهم ولم يَدْخُلُوا فِي دينِكُم ، فَبَعَثَنَا قُومُهِم لِيَرُدُّهُم الْمَلِكُ عليهِم ، فإذا نحن كلُّمْناه فأشِيروا عليه بأنْ يَفْعَلَ . فقالوا : نَفْعَلُ . ثُم قَدَّموا إلى النجاشيُّ هَداياه ، وكان مِنْ أحبُّ ما

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن إسحاق ص ۱۹۶ – ۱۹۷، وانظر سيرة ابن هشام ۳۳٤/۱ – ۳۳۸. كما أخرجها أبو نعيم فى الدلائل : ۱۹۹ – ۲۰۳ ، والبيهةى فى الدلائل ۳۰۱۲ – ۳۰۳ ، وفى السنن الكبرى ۹/۹، وابن عساكر فى تاريخ دمشق، كما فى مختصره ۲۲/۳ – ۳۳.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، م: ﴿ غاروا منا ﴾ .

يُهْدُون إليه مِن مكةَ الأَدُمُ (') – وذكرَ موسى بنُ عُقْبَةَ أنهم أَهْدَوا إليه فَرَسًا ومُجَبَّةَ دِيباجٍ (٢٠ – فِلمَّا أَدْخَلُوا عليه هَداياه ، قالوا له : أَيُّهَا الملِكُ ، إِنَّ فتيةً منا سفهاءَ فارقوا دينَ قومِهم ، ولم يَدْخُلُوا في دينِك ، وجاءُوا بدينِ مُبْتَدَع لا نَعْرِفُه ، وقد لَجَنُوا إلى بلادِك ، وقد بَعَثْنَا إليك فيهم عشائرُهم ؛ آباؤُهم وأعمامُهم وقومُهم لتَرُدُّهم عليهم ، فإنَّهم أعلى بهم عَيْنًا (٢) ، فقالت بَطَارِقَتُه : صَدَقوا أيُّها الملك ، لو رَدَدْتَهم عليهم، كانوا هم أعلَى بهم عَيْنًا ، فإنَّهم لن يَدْخُلُوا في دينِكُ فتَمْنَعَهم لذلك . فغَضِبَ ثُم قال : لا ، لَعَمْرُ اللَّهِ لا أَرُدُهم عليهم حتى أَدْعُوهم ، فَأَكَلُّمَهِمْ وَأَنْظُرَ مَا أَمْرُهُمْ ، قومٌ لَجَنُّوا إلى بلادِى ، واختاروا جِوَارِى على جِوارِ غيري، فإنْ كانوا كما يَقُولُون رَدَدْتُهم عليهم، وإنْ كانوا على غير ذلك مَنَعْتُهم، ولم أَدْخُلْ بينَهم وبينَهم، ولم أَنْعِمْهم عَيْنًا ( ) - ( وذكر موسى بنُ عُقْبَةً أَنَّ أُمْراءَه أَشاروا عليه بأنْ يَرُدُّهم إليهم، فقال: لا واللَّهِ حتى أَسْمَعَ كلامَهم ، وأَعْلَمَ على أَيِّ شيءٍ هم عليه . فلمَّا دَخَلُوا عليه ، سَلَّمُوا ولم يَسْجُدُوا له ، فقال : أيُّها الرهطُ ، ألَّا تُحَدِّثُوني ! ما لكم لا تُحَيُّوني كما يُحَيِّيني مَن أَتَانِي مِن قومِكم؟ وأُخْبِرُونِي ماذا تَقولون في عيسي، وما دينُكم؟ أَنَصارى ۗ

<sup>(</sup>١) الأدم: جمع الأَدِيم، وهو الجلد. الوسيط (أ د م).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٢٩٣، من حديث موسى بن عقبة.

<sup>(</sup>٣) قال السهيلي في الروض الأنف ٣/٢٥٧: أعلى بهم عينا: أي أبصر بهم. أي: عينهم وإبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهم.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ. والمثبت من سيرة ابن إسحاق، ومختصر تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٥) أنعمهم عينا: أقر أعينهم.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢٩٣/٢ - ٢٩٥، من حديث موسى بن عقبة .

( أنتم ؟ قالوا: لا. قال: أَفَيَهُودٌ أنتم ؟ قالوا: لا. قال: فعلى دين قومِكم ؟ قَالُوا: لا. قال: فما دينُكم ؟ قالوا: الإسلامُ. قال: وما الإسلامُ؟ قالوا: نَعْبُدُ اللَّهَ لا نُشْرِكُ به شيئًا. قال: مَن جاءَكم بهذا؟ قالوا: جاءَنا به رجلٌ مِن أَنْفُسِنا قد عَرَفْنا وَجْهَه ونسبَه ، بعَثَه اللَّهُ إلينا كما بعَث الرسلَ إلى مَن قَبْلَنا ، فأمَرَنا بالبرّ والصدقةِ والوفاءِ وأداءِ الأمانةِ ، ونَهَانا أنْ نَعْبُدَ الأوْثانَ ، وأمَرَنا بعبادةِ اللَّهِ وحدَه لا شريكَ له ، فصَّدَّقْناه ، وعَرَفْنا كلامَ اللَّهِ ، وعَلِمْنا أنَّ الذي جاءَ به مِن عندِ اللَّهِ ، فلمَّا فَعَلْنا ذلك عادانا قومُنا وعادَوُا النبيَّ الصادقَ وكَذَّبُوه ، وأَرادوا قتلَه ، وأرادونا على عبادةِ الأوْثانِ ، فَفَرَوْنا إليك بديننا ودمائِنا مِن قومِنا . قال : واللَّهِ إنَّ هذا لَمِن المِشْكَاةِ التي خرَج منها أمرُ موسى. قال جَعْفَرٌ: وأمَّا التحيَّةُ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنا أَنَّ تحيةً أهلِ الجنةِ السلامُ ، وأَمَرَنا بذلك ، فحَيَّيْناك بالذي يُحَتِّى بعضُنا بعضًا ، وأما عيسى بنُ مَرْيَمَ فعبدُ اللَّهِ ورسولُه ، وكِلمتُه أَلْقَاها إلى مَرْيَمَ ورُوحٌ منه ، وابنُ العذراءِ البَتُولِ . فأَخَذ عُودًا وقال : واللَّهِ ما زاد ابنُ مَرْيَمَ على هذا وَزْنَ هذا العودِ. فقال عظماءُ الحبشةِ: واللَّهِ لَئن سَمِعَتِ الحبشةُ لَتَخْلَعَنَّكَ . فقال : واللَّهِ لا أَقُولُ في عيسي غيرَ هذا أبدًا ، وما أَطَاعَ اللَّهُ الناسَ فيَّ حينَ رَدَّ على مُلْكِي ، فأطيع الناسَ في دين اللَّهِ ، معاذَ اللَّهِ مِن ذلك . وقال يُونُسُ عن ابن إسحاقَ ١٠٠١ - فأَرْسَلَ إليهم النَّجاشيُّ فجمَعَهم، ولم يَكُنْ شيءٌ أبغضَ لعَمْرِو بنِ العاصِ وعبدِ اللَّهِ بن أبي ربيعةَ مِن أنْ يَسْمَعَ كلامَهم، فلمَّا جاءَهم رسولُ النَّجاشيّ اجْتَمَعَ القومُ فقالوا: ماذا تقولون؟ فقالوا: وماذا

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) يستأنف ابن كثير رواية ابن إسحاق بعد انتقاله لرواية موسى بن عقبة .

نقول ؟! نقولُ واللَّهِ ما نَعْرِفُ ، وما نحن عليه مِن أمرِ ديننا ، وما جاء به نبيتنا ﷺ كائنًا في ذلك ما كان . فلمَّا دَخلوا عليه ، كان الذي يُكلِّمُه منهم جَعْفَرَ ابنَ أبي طالبٍ ، رَضِي اللَّهُ عنه ، فقال له النَّجاشيُّ : ما هذا الدينُ الذي أنتم عليه ؟ فارَقْتُم دينَ قومِكم ، ولم تَدْخُلوا في يهوديةٍ ولا نَصْرانيةٍ ، (فما هذا الدينُ ؟ فقال له جَعْفَرٌ : أيُّها الملِكُ ، كنا قومًا على الشركِ ؛ نَعْبُدُ الأوثانَ ، ونَأْكُلُ المَيْتَةَ ، ونُسِيءُ الجَوَارَ ، ونَسْتَحِلُّ المحارمَ بعضَنا مِن بعضٍ ، في سفكِ الدماءِ وغيرِها ، لا نُحِلُّ شيئًا ولا نُحَرِّمُه ، فبعَثَ اللَّهُ إلينا نبيًّا مِن أَنفُسِنا ، نَعْرِفُ وَفاءَه وصدقه وأمانته ، فدَعانا إلى أنْ نَعْبُدَ اللَّه وحدَه لا شريكَ له ، ونَصِلَ الأرحامَ ، ونَحْمِي الجَوَارَ ، ونُصَلِّى للَّهِ ، عزَّ وجلَّ ، ونصُومَ له ، ولا نَعْبُدَ غيرَه .

وقال زِيادٌ عن ابنِ إسحاق (٢) : فدَعانا إلى اللّهِ ١٩٢/٢ عن النُوحِدَه ونَعْبُدَه ، وَمَرَنا بصِدْقِ وَنَحْلَعَ ما كنا نَعْبُدُ نحن وآباؤنا مِن دونِه مِن الحجارةِ والأَوثانِ ، وأمَرَنا بصِدْقِ الحديثِ ، وأداءِ الأَمانةِ ، وصلةِ الرحِم ، وحسنِ الجيوارِ ، والكفّ عن الحَارِم والدماءِ ، ونهانا عن الفواحشِ ، وقولِ الزُّورِ ، وأكلِ مالِ اليتيم ، وقَذْفِ الحُصْنَةِ ، وأمَرَنا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ لا نُشْرِكُ به شيعًا ، وأمَرَنا بالصلاةِ والزكاةِ والصيامِ – قال (٢) : فَعَدُّوا عليه أمورَ الإسلامِ – فصَدَّقْنَاه وآمَنًا به ، واتَّبَعْناه على ما جاء به مِن عندِ اللَّهِ ، فَعَبَدْنا اللَّهَ وحدَه لا شريكَ له ، ولم نُشْرِكُ به شيعًا ، وحَرَمْنا ما حَرَّمْ علينا ، وأَحْلَلْنا ما أَحَلَّ لنا ، فَعَدَا علينا قومُنا ، فعذَّبونا وفَتَنُونا عن وحرَّمْنا ما حَرَّمَ علينا ، وأَحْلَلْنا ما أَحَلَّ لنا ، فَعَدَا علينا قومُنا ، فعذَّبونا وفَتَنُونا عن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۱/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) كذا بالنسخ. وفي سيرة ابن هشام: (قالت). وهو أشبه. على اعتبار أن القائل أم سلمة كما سيأتي.

ديننا ، ليَرُدُّونا إلى عبادةِ الأوثانِ مِن عبادةِ اللَّهِ ، وأنْ نَسْتَحِلَّ ما كنا نَسْتَحِلُّ مِن الخبائثِ، فلمَّا قَهَرُونَا وظَلَمُونا، وضَيَّقُوا علينا، وحالُوا بيننا وبينَ ديننا، حرَّجْنا إلى بلادِك ، واخْتَرْناك على مَن سِواك ، ورَغِبْنا في جِوارك ، ورَجَوْنا أَنْ لا نُظْلَمَ عندَك أيُّها المَلِكُ . قالت : فقال النَّجاشيُّ : هل معك شيءٌ مِّمًا جاءَ به؟ - وقد دَعَا أَسَاقِفَتَهِ ، فأَمَرَهم فنَشَروا المصاحف حولَه - فقال له جَعْفَرٌ: نعَمْ . قال (١): هَلُمَّ فَاثْلُ عَلَى مِمًّا جَاءَ به . فقرأً عليه صَدْرًا مِن ﴿ كَهْبِعَضَ ﴾ [مريم: ١] . فبكِّي واللَّهِ النجاشيُّ حتى الْحَضَلَّتْ لحيتُه، وبَكَتْ أَساقِفَتُه حتى أَخْضَلُوا مَصاحفَهم ، ثُم قال : إنَّ هذا الكلامَ لَيَحْرُمْجَ مِن المِشْكَاةِ التي جاءَ بها موسى ، انطَلِقُوا راشدِينَ ، لا واللَّهِ لا أَرُدُهم عليكم ولا أَنْعِمُكم عَيْنًا . فخرَجْنا مِن عندِه وكان أَنْقَى (٢) الرجُلَيْن فينا عبدَ اللَّهِ بنَ أبي رَبيعةَ ، فقال عَمْرُو بنُ العاص: واللَّهِ لَآتِيَتُهُ غَدًا بَمَا أَستَأْصِلُ به خَضْرَاءَهم، ولأَخْبِرَنَّه أَنَّهم يَزْعُمون أَنَّ إِلَـٰهَه الذي يَعْبُدُ - عيسى بنَ مَرْيَمَ - عَبْدٌ. فقال له عبدُ اللَّهِ بنُ أبي ربيعة : لا تَفْعَلْ ، فإنَّهم وإن كانوا خالَفُونا فإنَّ لهم رَحِمًا ولهم حَقًّا. فقال: واللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ. فلمَّا كان الغَدُ دَخَلَ عليه فقال: أَيُّهَا الملكُ، إنَّهم يَقُولُون في عيسي قولًا عظيمًا، فأَرْسِلْ إليهم فسَلْهم عنه. فبعَثَ واللَّهِ إليهم، ولم يَنْزِلْ بنا مِثْلُها، فقال بعضُنا لبعض: ماذا تَقولُونَ له في عيسَى إنْ هو سأَلكم عنه؟ فقالوا: نَقولُ واللَّهِ الذي قاله اللَّهُ فيه، والذي أَمَرَنا نبيُّنا أَنْ نَقُولُه فيه. فَدَخَلُوا عليه وعندَه بطَارِقتُه، فقال: ما

<sup>(</sup>١) من هنا يستأنف المصنف رواية يونس عن ابن إسحاق ، انظر سيرة ابن إسحاق برواية يونس . وسيرة ابن هسام برواية زياد البكائي . وأردنا التنبيه لما سيأتي من كلام المصنف حين يرجع مرة أخرى إلى رواية ابن هشام لتحرير لفظة ١دبر ٥ .

<sup>(</sup>٢) في م، ص: ﴿ أَبِقِي ﴾ .

تقولون في عيسَى بن مَرْيَمَ؟ فقال له جَعْفَرٌ: نَقُولُ: هو عبدُ اللَّهِ ورسولُه، ورُوحُه وكَلِمتُه أَلْقاها إلى مَرْيَمَ العذراءِ البَتُولِ . فَدَلَّى النَّجاشَىُ يَدُه إلى الأرض، فأخَذ عودًا بينَ أُصْبُعَيْه فقال: ما عَدَا عيسى بنُ مَرْيَمَ مِمَّا قُلْتَ هذا العُوَيْدَ. فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَتُه (). فقال: وإنْ تَناخَرْتُم واللَّهِ، اذهَبوا فأنتم سُيُومٌ في الأرض - والشيومُ () : الآمِنونَ في الأرض - مَن سَبَّكُم غَرمَ ، مَن سَبَّكُم غَرِم ، مَن سَبَّكُم غَرَمَ، ثلاثًا، ما أَحِبُّ أَنَّ لي دَبْرًا وأنِّي آذَيْتُ رَجلًا منكم. والدَّبْرُ بلسانِهم: الذُّهبُ. وقال زِيادٌ عن ابن إسحاقَ (١): مَا أُحِبُ أَنَّ لَى دَبْرًا مِن ذهبٍ. قال ابنُ هِشام (١): ويُقالُ: دَبْرَى (٥) وهو الجبلُ بلُغَتِهم. ثُم قال النَّجاشيُّ : فواللَّهِ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنِي الرَّشْوَةَ حينَ رَدَّ عليَّ مُلْكِي ، ولا أَطَاعَ الناسَ فيَّ ، فأطِيعَ الناسَ فيه ، رُدُّوا عليهما هَداياهما فلا حاجةً لي بها ، واخْرُبَحا مِن بلادى. فَخرَجَا مَقْبُوحَيْنِ مَرْدُودًا [٩٣/٢] عليهما ما جاءًا به. قالت: فأقَمْنا مع خير جارٍ في خير دارٍ ، فلم يَنْشَبْ أَنْ خرَج عليه رجلٌ مِن الحبشةِ يُنَازِعُه في مُلْكِه، فواللَّهِ مَا عَلِمْنَا مُحزِنًا حَزِنًا قَطُّ كَانَ أَشَدُّ مَنَه، فَرَقًا مِن أَنْ يَظْهَرَ ذلك الملِكُ عليه، فيَأْتِيَ مَلِكٌ لا يَعْرِفُ مِن حَقِّنا ما كان يَعْرِفُه، فجعَلْنا نَدْعُو اللَّهَ

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النهاية ٥/ ٣٢: تناخرت بطارقته: أي تكلمت ، وكأنه كلام مع غضب ونفور.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شيوم». وهو لفظ رواية زياد عن ابن إسحاق. وانظر تفسير الكلمة بهذا اللفظ في الروض الأنف ٣/ ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٣) وهو لفظ رواية يونس عن ابن إسحاق . وانظر تفسير الكلمة بهذا اللفظ في النهاية ٢/ ٤٣٤،

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٣٣٨.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: وزيرا، وفي م: وزيرا، وفي ص: وذيرا، وفي السيرة: و ديرا، والمثبت من الروض الأنف ٣/ ٢٤٨. وانظر النهاية ٩٩/٢.

ونَسْتَنْصِرُه للنَّجاشِيِّ، فخرَج إليه سائرًا، فقال أصحابُ رسولِ اللَّهِ ﷺ بعضُهم لبعضٍ: مَن رجلٌ يَخْرُجُ فيَخْضُرَ الوَقْعَةَ حتى يَنْظُرَ على مَن تكونُ؟ فقال الزُّيَرُ، وكان مِن أَحْدَثِهم سنًا: أنا. فنقَخُوا له قِرْبَةً فجعَلَها في صَدْرِه، فقال الزُّيرُ، وكان مِن أَحْدَثِهم سنًا: أنا. فنقَخُوا له قِرْبَةً فجعَلَها في صَدْرِه، ثُم خرَج يَسْبَحُ عليها في النِّيلِ، حتى خرَج مِن شِقَّه الآخرِ إلى حيث الْتقى الناسُ، فحضَر الوَقْعَةَ، فهزَمَ اللَّهُ ذلك الملِكَ وقتلَه، وظهر النَّجاشيُّ عليه، فجاءَنا الزبيرُ فجعل يَلْمَعُ لنا برِدائِه ويقولُ: ألَّا فأَبْشِروا، فقد أَظْهَرَ اللَّهُ النَّجاشيُّ. الزبيرُ فجعل يَلْمَعُ لنا برِدائِه ويقولُ: ألَّا فأَبْشِروا، فقد أَظْهَرَ اللَّهُ النَّجاشيُّ. لنا برِدائِه ما عَلِمْنا أننا أن فَرِحْنا بشيءٍ قطُّ فَرَحَنا بظُهورِ النَّجاشيُّ أَن ثُمُ النَّا عندَه حتى خرَجَ مَن خرَج منا راجعًا إلى مكةً، وأقَامَ مَن أقامَ.

قال الزُّهْرِيُّ : فحدَّثْتُ هذا الحديثَ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ ، عن أُمِّ سَلَمَةَ ، فقال عُرْوَةُ : أَتَدْرِى ما قولُه : ما أَخَذ اللَّهُ منى الرُّشُوةَ حينَ رَدَّ علىَّ مُلْكِى ، فآخُذَ الرَّشُوةَ فيه ، ولا أطاعَ الناسَ في ، فأُطيعَ الناسَ فيه ؟ فقلتُ : لا ، ما حدَّثَنى ذلك أبو بكر بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام ، عن أُمِّ سَلَمَةَ . فقال ذلك أبو بكر بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام ، عن أُمِّ سَلَمَةَ . فقال عُرْوَةُ : فإنَّ عائشةَ حدَّثُنى أَنَّ أباه كان مَلِكَ قومِه ، وكان له أخّ ، له مِن صُلْبه اثنا عَشَرَ رجلًا ، ولم يَكُنْ لأَبي النَّجاشيِّ ولدِّ غيرُ النَّجاشيِّ ، فأذارَتِ الحبشةُ رأية ابينَها ، فقالوا : لو أَنَّا قَتَلْنا أَبا النَّجاشيُّ ومَلَّكُنا أَخاه ، فإنَّ له اثنى عَشَرَ رجلًا

<sup>(</sup>١) في النسخ: «يليح». والمثبت من سيرة ابن هشام. ولمع بثوبه وسيفه لمعًا، وألمع: أشار. اللسان (ل

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن إسحاق ص ١٩٧، وانظر سيرة ابن هشام ١/ ٣٣٩.

مِن صُلْبِهِ فَتَوَارَثُوا الْمُلْكَ، لَبَقِيَتِ الحبشةُ عليهم دَهْرًا طَويلًا، لا يَكُونُ بينَهم اختلافٌ . فعَدَوْا عليه فَقَتَلُوه ومَلَّكُوا أَخاه ، فدخَلَ النَّجاشيُّ لعمُّه حتى غلَبَ عليه، فلا يُدَبِّرُ أَمْرُه غيرُه، وكان لَبيبًا حازمًا مِن الرحالِ، فلمَّا رأتِ الحبشةُ مكانَه مِن عمَّه قالوا: لقد غلَب هذا الغُلامُ على أمْر عمَّه فما نَأْمَنُ أَنْ يُمَلِّكُه علينا ، وقد عرَف أَنَّا قَتَلْنا أباه ، فلَئِنْ فعَل ، لم يَدَعْ مِنَّا شَرِيفًا إلا قتَلَه ، فكَلِّمُوه فيه ، فلْيَقْتُلُه أو لَيُخْرِجَنَّه مِن بلادِنا . فَمَشَوْا إلى عمَّه فقالوا : قد رأينا مكانَ هذا الفتَى منك، وقد عرَفْتَ أَنَّا قَتَلْنَا أَبَاهُ وجَعَلْناكُ مَكَانَهُ، وإِنَّا لَا نَأْمَنُ أَنْ يَمْلِكَ علينا فيَقْتُلَنا ، فإما أَنْ تَقْتُلُه وإِما أَنْ تُخْرِجَه مِن بلادِنا . قال : وَيْحَكُم ! قَتَلْتُم أَباه بالأُمس وأَقْتُلُه اليومَ ؟ بل أَخْرَجُه مِن بلادِكم. فَخَرَجوا به فوَقَفُوه في السوقِ وبائحوه مِن تاجر مِن التجار بستِّمائةِ درهم أو بسَبْعِمائةٍ، فقذَفَه في سفينةٍ، فانطَلَقَ به ، فلمَّا كان العَشِيعُ هاجَتْ سَحابةٌ مِن سحائب الخريفِ ، فخرَج عمُّه يَتَمَطُّرُ تحتَها ، فأصابَتْه صاعقةٌ فقتَلَتْه ، ففَرِعُوا إلى ولدِه ، فإذا هم مُحْمِقُون (`` ، ليس في أحد منهم خيرٌ ، فمرِجَ على الحبشةِ أمْرُهم ، فقال بعضُهم لبعض : تَعْلَمون واللَّهِ أنَّ مَلِكَكم الذي لا يُصْلِحُ أمرَكم غيرُه لَلَّذِي بِعْتُمُ الغَدَاةَ ، فإنْ كان لكم بأمر الحبشة حاجةً فأَدْرِكُوه قبلَ أَنْ يَذْهَبَ. فَخَرَجُوا في طَلَبِه فأَدْرَكُوه فَرَدُّوه، فَعَقَدُوا عليه تاجَه، وأَجْلَسوه على سَريره ومَلَّكُوه، فقال التاجرُ: رُدُّوا عليَّ مالي كما أخَذْتم مني غُلَامي. فقالوا: لا نُعْطِيك. فقال: إذَّا واللَّهِ لَأُكَلِّمَنَّه . ''فقالوا: وإنْ' . فمشَى إليه فكلَّمَه فقال: أيُّها الملك، إنِّي

<sup>(</sup>١) محمقون: أي وجدوا حمقي.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، م. إ

ابْتَعْتُ غُلامًا فَقَبَضَ منى الذين باعوه ثمنَه ، ثُم عَـدَوْا على غُلَامى فَنَزَعوه مِن يَدِى [ ٩٣/٢ ظ] ولم يَرُدُّوا على مالى . فكان أولَ ما نحيرَ به مِن صلابة محكْمِه وعَدْلِه أَنْ قال : لَتَرُدُّنَّ عليه مالَه ، أو لَتَجْعَلُنَّ يدَ غُلامِه فى يدِه فلْيَذْهَبَنَّ به حيثُ شاء . فقالوا : بل نُعْطِيه مالَه . فأَعْطَوْه إيَّاه ، فلذلك يَقولُ : ما أَخَذ اللَّهُ مِنى الرِّشُوةَ ، فأَخُذَ الرِّشُوةَ حينَ رَدَّ على مُلْكِى ، وما أطاعَ الناسَ في ، فأُطِيعَ الناسَ فيه .

وقال موسى بنُ عُقْبَةً (١) كان أبو النَّجاشي مَلِكَ الحَبَشَةِ، فمات والنَّجاشي عَلامٌ صغيرٌ، فأَوْصَى إلى أخيه: إنَّ إليك مُلْكَ قومِكَ حتى يَتْلُغَ البَّيى، فإذا بلَغ فله المُلْكُ. فرَغِبَ أخوه في المُلْكِ، فباعَ النَّجاشي مِن بعضِ التجارِ، فمات عمَّه مِن ليلتِه وقضى، فرَدَّتِ الحَبَشَةُ النَّجاشِي، حتى وَضَعوا التاج على رأسِه. هكذا ذكرَه مختصرًا (١)، وسياقُ ابنِ إسحاقَ أحسنُ وأبسط. فاللَّهُ أعلم.

والذى وقع فى سياقِ ابنِ إسحاقَ إنما هو ذِكْرُ عَمْرِو بنِ العاصِ وعبدِ اللَّهِ ابنِ أبى ربيعة ، والذى ذكرَه موسى بنُ عُقْبة والأُمْرِى وغيرُ واحدٍ ، أنهما عَمْرُو ابنُ العاصِ وعُمَارة بنُ الوليدِ بنِ المُغِيرَةِ ، وهو أحدُ السبعةِ الذين دَعا عليهم رسولُ اللَّهِ عَلَيْتَةٍ ، حينَ تَضَاحَكُوا يومَ وُضِعَ سَلَى الجَرُورِ على ظَهْرِه عَلَيْتَةً وهو ساجدٌ عندَ الكعبةِ . وهكذا تَقَدَّمُ فى حديثِ ابنِ مسعودٍ وأبى موسى الأَشْعَرى .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٢٩٥، من حديث موسى بن عقبة .

<sup>(</sup>٢) أي هذا الجزء من الحديث.

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ١٧٣ – ١٧٥.

والمقصودُ أنَّهما حينَ خَرَجَا مِن مكة كانت زوجة عَمْرِو معه، وعُمَارة كان شابًا حسنًا، فاصطَحَبا في السفينة، وكان عُمَارة طَمِعَ في امرأة عمرو بن العاص، فألْقي عَمْرًا في البحر لِيُهْلِكَه، فسبَح حتى رجَع إليها. فقال له عُمارة : لو أَعْلَمُ أنك تُحْسِنُ السِّباحة لَمَا أَلْقَيْتُك. فحقد عمرُو عليه، فلمّا لم يُقْضَ لهما حاجة في المهاجِرين مِن النَّجاشيّ وكان عُمَارة قد تَوَصَّلَ إلى بعضِ أهلِ النَّجاشيّ، فوشَى به عَمْرُو، فأمَر به النَّجاشيّ، فشجِرَ حتى ذهب عقله، وساح في البَرِّيَّةِ مع الوحوشِ.

وقد ذكر الأُمَوِىُ قصتَه مُطَوَّلةً جدًّا، وأنَّه عاش إلى زمنِ إمارةِ عُمَرَ بنِ الخَطابِ، وأنه تَقَصَّدَه بعضُ الصحابةِ ومسَكَه، فجعَل يقولُ: أَرْسِلْني، أَرْسِلْني وإلَّا مِتُ . فلمّا لم يُرْسِلْه ماتَ مِن ساعتِه. فاللَّهُ أعلمُ (۱).

وقد قيل: إنَّ قريشًا بِعَثَتْ إلى النَّجاشيِّ في أَمْرِ المهاجرين مَرَّتَينْ؛ الأولى مع عمرو بنِ العاصِ وعُمارة ، والثانية مع عمرو وعبدِ اللَّهِ بنِ أبي ربيعة . نَصَّ عليه أبو نُعَيْمٍ في « الدَّلائلِ » أَ واللَّهُ أعلمُ . وقد قِيلَ : إنَّ البَعْثَةَ الثانيةَ كانت بعدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ – قاله الزُّهْرِيُّ – لِيَنَالُوا مِمَّن هناك ثأرًا ، فلم يُجِبْهم النَّجاشيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه وأرْضاه ، إلى شيءٍ مِمَّا سأَلُوا . فاللَّهُ أعلمُ .

<sup>(٣</sup>وقد ذكَر زِيادٌ عن ابنِ إسحاقَ<sup>(٤)</sup> ، أنَّ أبا طالبٍ لمَّا رأَى ذلكِ مِن صنيع<sup>٣</sup>

<sup>(</sup>١) انظر الروض الأنف ٣/٣٥٢، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة (١٩٦).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢/٣٣٣.

''قريشٍ ، كتَب إلى النَّجاشيِّ أبياتًا يَحُضُّه فيها على العَدْلِ ، وعلى الإحسانِ إلى مَن نَزَل عندَه مِن قومِه'':

أَلَا لِيتَ شِعْرِى كَيفَ فَى النَّأْيِ جَعْفَرٌ وَعَمرٌ وأعداءُ العَدُوِّ الأَقارِبُ وَما نَالَتَ افعالُ النَّجاشيِّ جَعْفَرًا وأصحابَه أو عاقَ ذلك شاغِبُ تَعَلَّمْ - أَيَيْتَ اللَّعْنَ - أَنَّكُ ماجدٌ كريمٌ فلا يَشْقَى لَدَيْكُ (٢) الجُانِبُ تَعَلَّمْ بأنَّ اللَّهَ زادَك بَسْطَةً وأسبابَ خيرٍ كلَّها بك لازِبُ (٣) تَعَلَّمْ بأنَّ اللَّهَ زادَك بَسْطَةً وأسبابَ خيرٍ كلَّها بك لازِبُ (٣)

وقال يُونُسُ عن ابنِ إسحاقَ (٢): حدَّثَنى يَزِيدُ بنُ رُومَانَ ، عن عُرُوةَ بنِ الزُّبَيْرِ قال : إِنَّمَا كَانَ يُكَلِّمُ النَّجَاشَىِّ عثمانُ بنُ عفانَ ، رَضِىَ اللَّهُ عنه ، والمشهورُ أَنَّ جَعْفَرًا هو المُتَرْجِمُ ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم .

وقال زِيادٌ البَكَّائِيُّ ، عن ابنِ إسحاقُ (\*) : حدَّثَنَى يَزيدُ بنُ رُومَانَ ، عن عُرُوةَ ، عن عائشةَ ، رَضِىَ اللَّهُ عنها ، قالت : لمَّا ماتَ النَّجاشيُّ ، كان يُتَحَدَّثُ أَنَّه لا يَزَالُ يُرَى على قبرِه نُورٌ . وروَاه أبو داودَ (١) ، عن محمدِ بنِ عَمْرِو الرَّازِيُّ ، أَنَّه لا يَزَالُ يُرَى على قبرِه نُورٌ . وروَاه أبو داودَ (١) ، عن محمدِ بنِ عَمْرِو الرَّازِيُّ ، عن سَلَمَةَ بنِ الفَضْلِ ، (٧عن محمدِ بنِ إسحاقَ به : لمَّا مات التَّجاشيُّ ، (٧عن محمدِ بنِ إسحاقَ به : لمَّا مات التَّجاشيُّ ، (٧

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: « إليك ».

<sup>(</sup>٣) بعده في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام:

وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادى نفعَها والأقارب

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢٥٢٣). ضعيف (ضعيف سنن أبي داود ٥٤٢).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص.

( رضِي اللَّهُ عنه ، كنا نَتَحَدَّثُ أَنَّه لا يَزالُ يُرَى على قبرِه نُورٌ .

وقال زِيادٌ ، عن محمدِ بن إسحاقَ (٢) : حدَّثَني جَعْفَرُ بنُ محمدٍ ، عن أبيه قال: احتَمَعَتِ الحَبَشَةُ فقالوا للنَّجاشيِّ: إنَّك فارَقْتَ دينَنا. وخَرَجوا عليه، فأَرْسَلَ إِلَى جَعْفَر وأصحابِه، فهَيَّأَ لهم سُفُنًا وقال: ارْكَبُوا فيها وكُونُوا كما أنتمْ [٩٤/٢] فإنْ هُزمْتُ، فامْضُوا حتى تَلْحَقُوا بحيثُ شِئْتُم، وإنْ ظَفِرْتُ فَاثْبَتُوا . ثُم عَمَد إلى كتاب فكتَب فيه: هو يَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ ، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، ويَشْهَدُ أنَّ عيسَى عبدُه ورسولُه ورُوحُه، وكلمتُه أَلْقاها إلى مَرْيَمَ . ثُم جعَلَه في قَبَائِه (٢) عندَ المُنْكِب الأَيمِن ، وحرّج إلى الحبشةِ ، وصُفُّوا له، فقال: يا معشرَ الحبشةِ، أَلشتُ أحقُّ الناس بكم؟ قالوا: بلي. قال: فكيف رَأْيْتُم سِيرَتِي فيكم؟ قالوا: خيرَ سيرةٍ. قال: فما لكم؟ قالوا: فارقْتَ دينَنا ، وزَعَمْتَ أنَّ عيسَى عبدٌ . قال : فما تقولون أنتم في عيسى ؟ قالوا : نَقولُ هو ابنُ اللَّهِ . فقال النَّجاشيُّ – ووضَع يدّه على صدرِه على قَبَائِه –: وهو يَشْهَدُ أنَّ عيسى بنَ مَرْيَمَ لم يَزِدْ على هذا. وإنما يَعْنِي على ما كتب، فرَضُوا وانصَرَفُوا ، فبلَغ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، فلمَّا مات النَّجاشيُّ صلَّى عليه واستَغْفَرَ له .

وقد ثبت في «الصحيحين » أن عديث أبي هريرة ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَنْه ، النَّجاشيَّ في اليومِ الذي مات فيه ، وخرَج بهم إلى المُصَلَّى ، فصَفَّ بهم وكَبَّرَ أربعَ تكبيراتٍ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٣٤٠، ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. الوسيط (ق ب و).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٢٤٥، ١٣١٨، ١٣٢٧، ١٣٢٨، ١٣٣١، ٣٨٨٠، ٣٨٨١)، ومسلم (٩٥١).

وقال البخاريُ (أ): موتُ النجاشيُّ: حدَّثنا أبو الرَّبِيعِ، حدَّثنا ابنُ عُيَيْنَةً، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عَطاءِ، عن جابرِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ، حينَ مات النَّجاشيُّ: «مات اليومَ رجلٌ صالحٌ، فقوموا فصَلُّوا على أخيكم أَصْحَمَةً». ورُوِى ذلك مِن حديثِ أنسِ بنِ مالكِ، وابنِ مسعودٍ، وغيرِ واحدِ (أ)، وفي بعضِ الرواياتِ تَسْمِيتُه أَصْحَمَةً، وفي رِوايةٍ: مصحمةً. وهو أَصْحَمَةُ بنُ أَبْجَرَ (أ)، وكان عبدًا صالحًا، لَبِيبًا، ذكيًا، عادلًا، عالمًا، رَضِيَ اللَّهُ عنه وأرْضاه.

وقال يُونُسُ عن ابنِ إسحاقَ: اسمُ النَّجاشيِّ مصحمةُ ('). وفي نُسخةِ صحَّحَها البَيْهَقِيُّ ('): أَصْحَمُ، وهو بالعَربيَّةِ: عَطِيَّةُ.

قال(١): وإنما النَّجاشيُّ اسمُ المَلكِ، كقولِك: كِسْرَى وهِرَقْلُ.

قلتُ: كذا، ولعلَّه يُريدُ به قَيْصَرَ، فإنه عَلَمٌ لكلِّ مَن مَلَكَ الشامَ معَ الجزيرةِ مع (٢) بلادِ الروم، وكِسْرَى عَلَمٌ على مَن مَلَكَ الفُرْسَ، وفرعونُ عَلَمٌ لمَن

<sup>(</sup>۱) البخارى (۳۸۷۷).

<sup>(</sup>۲) رواية أنس بن مالك رواها ابن شاهين والدارقطنى فى الأفراد ، من طريق معتمر عن حميد عن أنس . كما فى الإصابة ٢٠٦/١ . ولم نجد رواية ابن مسعود . وانظر سنن الترمذى (١٠٣٩) .

<sup>(</sup>٣) في م: وبجره. انظر الروض الأنف ٣/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٦) أي ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٧) في م: «من».

مَلَكَ مِصْرَ كَافِرًا ، والمُقَوْقِسُ لَمَن مَلَكَ الإِسْكَندريَّةَ ، وتُبَعِّ لَمَن مَلَكَ اليمَنَ والشَّخرَ والنجاشيُّ لَمَن مَلَكَ الحَبَشةَ ، وبَطْلَيْمُوسُ لِمَن مَلَكَ اليُونَانَ ، وقيل : الهندَ . وخاقَانُ لَمَن مَلَكَ التُّرْكَ .

وقال بعضُ العلماءِ: إنما صلَّى عليه لأَنه كان يَكْتُمُ إيمانَه مِن قومِهِ، فلم يَكُنْ عندَه يومَ مات مَن يُصَلِّى عليه؛ فلهذا صلَّى عليه ﷺ. قالوا: فالغائِبُ إنْ كان قد صُلِّى عليه ببلدِه، لا تُشْرَعُ الصلاةُ عليه ببلدِ أخرى، ولهذا لم يُصَلَّ على النبي ﷺ في غيرِ المدينةِ، لا أهلُ مكةَ ولا غيرُهم، وهكذا أبو بكرٍ، وعُمَرُ، وعثمانُ، وغيرُهم مِن الصحابةِ، لم يُنْقَلُ أنه صُلِّى على أحدٍ منهم في غيرِ البلدةِ التي صُلِّى عليه فيها". فاللَّهُ أعلمُ.

قلتُ: وشُهُودُ أَبِي هريرةَ، رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، الصلاةَ على النَّجاشيِّ دليلٌ على أَنَّه إِنَّمَا مات بعدَ فتحِ خَيْبَرَ، ( في السنة التي قَدِمَ فيها بقيةُ المهاجرين إلى الحبشةِ مع جَعْفَرِ بنِ أَبِي طالبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عنه، يومَ فتحِ خَيْبَرَ ؛ ولهذا رُوِيَ ( ) أَنَّ النبيَّ عَيَّيْتِهُ قال : ( واللَّهِ ما أَدْرِي بأيهما أنا أُسَرُ ؛ بفتحِ خَيْبَرَ أم بقدومِ جَعْفَرٍ » . وقَدِمُوا معهم بهدايا وتُحَفِ مِن عندِ النَّجاشيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عنه، إلى النبيِّ عَيَّيْتُهُم أهلُ السَّفينةِ اليَمنِيَّةِ ؛ أصحابُ أَبِي موسى الأَشْعَرِيِّ وقومُه مِن الأَشْعَرِيِّن، رَضِيَ اللَّهُ عنهم، ومع [ ١٤/٤ ط ] جَعْفَرٍ وهدايا النَّجَاشيِّ وقومُه مِن الأَشْعَرِيِّين، رَضِيَ اللَّهُ عنهم، ومع [ ١٤/٤ ط ] جَعْفَرٍ وهدايا النَّجَاشيِّ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل. وفي م: (كافة).

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل المسألة في المغنى ٤٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢١١/٣ من حديث جابر مرفوعاً ، ومن مرسل الشعبي ، وقال الذهبي عن مرسل الشعبي : وهو الصواب .

ابنُ أخى النَّجاشيِّ ('ذُو مِخْبَرِ. أو ذو مِخْمَرِ ' ، أَرْسَلَه لِيَخْدِمَ النبيَّ ﷺ عِوَضًا عن عمِّه ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما وأرْضاهما.

وقال السَّهَيْلِيُّ : تُوُفِّيَ النَّجاشيُّ في رَجَبٍ سنةَ تِسْعٍ مِن الهجرةِ . وفي هذا نَظَرٌ . واللَّهُ أعلمُ .

وقال البَيْهَقِيُّ : أَنبأنا الفقيهُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الطُّوسِيُّ ، حدَّثَنا هِلَالُ بنُ العَلاءِ الرَّقِيُّ ، الطُّوسِيُّ ، حدَّثَنا أبي العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ ، حدَّثَنا هِلَالُ بنُ العَلاءِ الرَّقِيُّ ، حدَّثَنا أبي ، العلاءُ بنُ هِلَالٍ (أ) ، حدَّثَنا (أبي ، هلالُ ) بنُ عُمَرَ (أ) ، عن أبيه ، عن أبي أَمَامَةَ ، (لاقال : قَدِمَ وفدُ النَّجاشيُّ على النبيِّ عَلَيْلِیْهِ ، عن أبی أَمَامَةَ ، (لاقال : قَدِمَ وفدُ النَّجاشيُّ علی النبیِّ عَلَيْلِیْهِ ، فقال أصحابُه : نحن نَكْفيك يا رسولَ اللَّهِ . فقال : « إِنَّهم كانوا لأصحابي مُكْرِمِينَ ، وإنِّى أُحِبُ أَنْ أُكَافِئَهم » .

ثُم قال (^): وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ الأَصْبَهَانيُ ، أَنبأَنا أبو سَعِيدِ بنُ الأَعْرَابِيِّ ، حدَّثنا هِلالُ بنُ العَلاءِ ، حدَّثنا أبي ، حدَّثنا طَلْحةُ بنُ زَيْدٍ ، عن الأَوْزَاعِيِّ ، عن يَحْيَى بنِ أبي كَثيرٍ ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي قَتَادَةً ( قال : قَدِمَ وفدُ النَّجاشيِّ على رسولِ اللَّهِ عَلَيْلِيَّ ، فقامَ يَحْدُمُهم فقال أصحابُه : نحن

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: وذو نخترا أو ذو مخمرا ، . وانظر أسد الغابة ٢/ ١٧٨، والإصابة ٢/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ٣/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) في م، ص: دمدرك، وانظر تهذيب الكمال ٥٤٤/٢٢ ، ٣٠، ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م، ص: وأبو هلال ،.

<sup>(</sup>٦) في النسخ ودلائل النبوة: (العلاء). والمثبت من تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٤٤، ٣٠٠. ٣٤٦.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ض.

<sup>(</sup>٨) أى البيهقى، دلائل النبوة ٢/٣٠٧.

نَكْفيك يا رسولَ اللَّهِ. فقال: « إِنَّهم كانوا لأصحابِنا مُكْرِمِينَ، وإِنِّي أُحِبُ أَنْ أُكَافِقَهم ». تَفَرَّدَ به طَلْحةُ بنُ زَيْدٍ عن الأَوْزَاعِيِّ .

وقال البَيْهَقِيُّ : حدَّثنا أبو الحُسَيْنِ بنُ بِشْرَانَ ، حدَّثنا أبو عمرو بنُ السَّمَّاكِ ، حدَّثنا سُفيانُ ، حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ ، حدَّثنا سُفيانُ ، حدَّثنا الحُميْدِيُّ ، حدَّثنا سُفيانُ ، حدَّثنا عمرو ، قال : لمّا قَدِمَ عَمْرُو بنُ العاصِ مِن أرضِ الحَبشةِ ، جلس في بيتِه فلم يَخْرُجُ إليهم ، فقالوا : ما شَأْنُه ، ما له لا يَخْرُجُ ؟ فقال عَمْرُو : إنَّ أَصْحَمَةَ يَوْعُمُ أَنَّ صاحبَكم نبيٌ .

وقال ابنُ إسحاقَ (''): ولمّا قَدِمَ عَمْرُو بنُ العاصِ وعبدُ اللّهِ بنُ أَبِي ربيعةَ على قريشٍ، ولم يُدْرِكُوا ما طَلَبوا مِن أصحابِ رسولِ اللّهِ ﷺ، ورَدَّهم النَّجاشيُ عَمَرُ بنُ الحَطَّابِ، وكان رجلًا ذا شَكِيمَةٍ لا يُرَامُ ما وراءَ عَلَمْوه ، امتَنَعَ به أصحابُ رسولِ اللّهِ ﷺ وبحمزةَ ، حتى عازُوا ('' قريشًا، فكان عبدُ اللّهِ بنُ مسعودٍ يَقولُ: ما كنَّا نَقْدِرُ على أَنْ نُصَلِّى عندَ الكعبةِ حتى أَسْلَمَ عُمَرُ، فلمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قاتلَ قريشًا، حتى صَلَّى عندَ الكعبةِ وصلَّينا معه.

قلتُ : وثبَت في «صحيحِ البخاريِّ » عن ابنِ مسعودِ أنَّه قال : مازِلْنا أَعِزَّةً منذُ أَسْلَمَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ .

وقال زِيادٌ البَكَّائِيُّ : حدَّثَني مِسْعَرُ بنُ كِدَامٍ، عن سَعْدِ بنِ إبراهيم،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۱/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (غاروا). وفي م: (غاظوا). وعازه: غالبه. الوسيط (ع ز ز).

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٨٦٣).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/ ٣٤٢.

قال: قال ابنُ مسعود: إنَّ إسلامَ عُمَرَ كان فتحًا، وإنَّ هجرتَه كانت نصرًا، وإنَّ إمارتَه كانت رحمةً، ولقد كنا وما نُصَلِّى عندَ الكعبةِ حتى أَسْلَمَ عُمَرُ، فلمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ عَلَمَ الكعبةِ وصلَّينا معه.

قال ابنُ إسحاقَ (١): وكان إسلامُ عمرَ بعدَ خروج مَن خرَج مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ إلى الحبشةِ . حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ الحارثِ بن عبدِ اللَّهِ بن عَيَّاشِ بنِ أبي ربيعةً ، عن عبد العزيز بن (عبد اللَّهِ ، عن ) عبد اللَّهِ بن عامر بن ربيعة ، عن أمِّه أمِّ عبد اللَّهِ بنتِ أبي حَثْمَةَ قالت: واللَّهِ إنا لَنتَرَحُّلُ إلى أرض الحبشةِ ، وقد ذَهَب عامَرٌ في بعض حاجَتِنا ، إِذْ أَقْبَلَ عمرُ حتى وقَف عليَّ وهو على شِرْكِه. قالت: وكنا نَلْقَى منه بلاءً ''؛ أذَّى لنا وشِدَّةً علينا. قالت: فَقَالَ : إِنَّهُ لَلانطلاقُ يَا أُمُّ عَبِدِ اللَّهِ ؟ قَلْتُ : نَعَمْ ، واللَّهِ لِنَحْرُجَنَّ فَي أرض اللَّهِ ، آذَيْتُمُونَا وَقَهَرُتُمُونَا، [٧/٩٥٠] حتى يَجْعَلَ اللَّهُ لنا مَخْرَجًا. قالت: فقال: صَحِبَكُم اللَّهُ. ورأَيْتُ له رقَّةً لم أَكُنْ أَراها، ثُم انصَرَفَ وقد أَحْزَنَه – فيما َ أرَى - خروجُنا. قالت: فجاء عامِرٌ بحاجَتِه تلك، فقلتُ له: يا أبا عبدِ اللَّهِ، لو رأَيْتَ عمرَ آنِفًا ورِقَّتُه وحُزْنَه علينا. قال: أَطَمِعْتِ في إسلامِه؟! قالت: قلتُ: نعَمْ. قال: لا يُشلِمُ الذي رأَيْتِ حتى يُشلِمَ حمارُ الخَطَّابِ. قالت: يَأْسًا منه؛ لِمَا كان يَرَى مِن غِلْظَتِه وقسوتِه على الإسلام.

قلتُ: هذا يَرُدُّ قولَ مَن زعَم أنَّه كان تَمَامَ الأربعين مِن المسلمين؛ فإنَّ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق ص ١٦٠. وسيرة ابن هشام ٢/١٣، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: النسخ، وسيرة ابن هشام. والمثبت من سيرة ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ص.

المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوقَ الثمانين، اللهمُّ إلَّا أَنْ يُقالَ: إنه كان تمامَ الأربعينَ بعدَ خُرُوجِ المُهاجرِينَ. ويُؤَيِّدُ هذا ما ذِكَرَه ابنُ إسحاقَ هنهنا في قصةِ إسلام عمرَ وحدَه، رضِيَ اللَّهُ عنه، وسياقُها، فإنَّه قال (١): وكان إسلامُ عُمَرَ فيما بلَغَني أنَّ أختَه فاطمةَ بنتَ الخَطَّابِ - وكانت عندَ سعيدِ بن زَيْدِ بن عمرو ابن نُفَيْل - كانت قد أُسلَمَتْ وأُسلَمَ زوجُها سعيدُ بنُ زَيْدٍ، وهم مُسْتَخْفُون بإسلامِهم مِن عمرَ ، وكان نُعَيْمُ بنُ عبدِ اللَّهِ النَّحَّامُ - رجلٌ مِن بني عَدِيٌّ - قد أُسلَمَ أَيضًا مُسْتَخْفِيًا بإسلامِه؛ فَرَقًا (٢) مِن قومِه، وكان خَبَّابُ بنُ الأَرَتِّ يَخْتَلِفُ إلى فاطمةَ بنتِ الخَطَّابِ يُقْرِئُها القرآنَ ، فخرَج عُمَرُ يومًا مُتَوَشِّحًا سيفَه، يُرِيدُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ورَهْطًا مِن أصحابِه، فذَكَروا له أنَّهم قد اجْتَمَعوا في بيتٍ عندَ الصَّفَا، وهم قريبٌ مِن أربعين، مِن بينِ رجالٍ ونِساءٍ، ومع رسولٍ اللَّهِ ﷺ عمُّه حمزةُ ، وأبو بكر بنُ أبي قُحَافَةَ الصُّدِّيقُ ، وعلى بنُ أبي طالبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم، في رجالٍ مِن المسلمين، مِمَّن كان أقامَ مع رسولِ اللَّهِ ﷺ بمكةً ، ولم يَخْرُجْ فيمَن حرّج إلى أرضِ الحبشةِ ، فَلَقِيّه نُعَيْمُ بنُ عبدِ اللَّهِ فقال : أينَ تُريدُ يا عُمَرُ؟ قال: أُريدُ محمدًا، هذا الصابئُ الذي فَرَّقَ أمرَ قريش، وسَفَّهَ أَحَلامَها ، وعابَ دينَها ، وسَبُّ آلهتَها فأَقْتُلُه . فقال له نُعَيْمٌ : واللَّهِ لقد غُوَّتُك نفسُك (٢٠) فين نفسِك أله يا عُمَر ، أَتَرى بنى عبد مناف تاركيك تمشيى على الأَرْضِ وقد قتَلْتَ محمدًا ؟! أفلا تَرْجِعُ إلى أهل بيتِك فتُقِيمَ أَمْرَهم ؟ قال :

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲/۳۶۳، ۳٤٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، م.

وأَيُّ أَهِلَ بِيتِي ؟ قال : خَتَنْكَ وابنُ عمُّك سعيدُ بنُ زيدٍ ، وأختُك فاطمةُ ، فقد واللَّهِ أَسْلَما وتابَعا محمدًا على دينِه، فعليك بهما. فرجَع عُمَرُ عامدًا (١) إلى أَختِه ( وَخَتَنِه ، وعندَهما " خَبَّابُ بنُ الأَرَثّ ، معه صحيفةً فيها «طه » يُقْرِثُهما (٢) إياها ، فلمَّا سَمِعُوا حِسَّ عُمَر ، تَغَيَّبَ خَبَّابٌ في مَخْدَع لهم - أو في بعض البيتِ - وأَخَذَتْ فاطمةُ بنتُ الخَطَّابِ الصحيفةَ ، فجعلَتْها تحتَ فَخِذِها ، وقد سَمِعَ عُمَرُ حينَ دَنَا إلى البابِ قراءةَ خَبَّابِ عليهما (١) ؛ فلمَّا دَخَلُ قال : مَا هذه الهَيْنَمَةُ (°) التي سَمِعْتُ ؟ قالا له: ما سَمِعْتَ شيئًا. قال: بلي ، واللَّهِ لقد أُخْبِرْتُ أَنَّكُما تَابَعْتُما محمدًا على دينِه . وبطَش بخَتَنِه سعيدِ بن زيدٍ ، فقامَتْ إليه أختُه فاطمةُ بنتُ الخَطَّابِ لتَكُفُّه عن زوجِها، فضرَبَها فشَجَّها، فلمّا فَعَل ذلك قالت له أختُه وخَتَنُه: نَعَمْ قد أُسْلَمْنا وآمنًا باللَّهِ ورسولِه، فاصْنَعْ ما بَدَا لك. فلمّا رأى عُمَرُ ما بأُختِه مِن الدم، نَدِمَ على ما صنَع وارْعَوَى، وقال لأُختِه : أَعْطِيني [ ٢/ ٩٥ هـ الصحيفة التي سَمِعْتُكم تَقْرَءُون آنِفًا ، أَنْظُرْ ما هذا الذي جاء به محمدً. وكان عُمَرُ كاتبًا ، فلمَّا قال ذلك ، قالت له أختُه : إنا نَخْشَاك عليها. قال: لا تَخَافي. وحلَف لها بآلهتِه لَيَرُدُّنُّها إذا قرأُها إليها، فلمَّا قال ذلك طَمِعَتْ في إِسلامِه، فقالت له: يا أحى، إنَّك نَجِسٌ على شِرْكِك، وإنه لا يَمَسُّها إلَّا الطاهر. فقامَ عُمَرُ فاغْتَسَلَ، فأَعْطَتْه الصحيفة وفيها

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (عائدا).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، م: ( فاطمة وعندها ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: (يقرئها).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: (عليها).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (الهمهمة). والهينمة والهمهمة: الصوت الخفى. القاموس المحيط (هم م)، اللسان
 (هـ ن م).

« طه » فقرأُها ، فلمَّا قرأ منها صَدْرًا ، قالَ : ما أحسنَ هذا الكلامَ وأَكْرَمَه ! فلمَّا سَمِعَ ذلك خَبَّابُ بنُ الأرَتِّ ، خرَج إليه فقال له : واللَّهِ يا عُمَرُ ، إنِّي لأرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قد خَصَّك بدعوةِ نبيَّه ﷺ، فإنِّي سَمِعْتُه أَمْس وهو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَيُّدِ الإسلامَ بأَبِي الحَكَم بن هِشَام، أو بعُمَرَ بن الخَطَّابِ». فاللَّهَ اللَّهَ يا عُمَرُ. فقال عندَ ذلك: فدُلُّني يا خَبَّابُ على محمدٍ حتى آتِيه فأُسْلِمَ. فقال له خَبَّابٌ : هو في بيتٍ عندَ الصَّفَا ، معه فيه نَفَرٌ مِن أصحابِه . فأخَذ عمرُ سيفَه فَتَوَشَّحَه ، ثُم عمدَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ وأصحابِه ، فضرَب عليهم البابَ ، فلمَّا سَمِعُوا صُوتَه ، قام رَجُلٌ مِن أَصِحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَنَظَر مِن خَلَل البابِ، ( فَرَآه مُتَوَشِّحًا السيفُ ( فرجَع إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ وهو فَزِعٌ، فقال: يا رسولَ اللَّهِ ، هذا مُحمَرُ بنُ الخَطَّابِ مُتَوَشِّحًا السيفَ . فقال حَمْزةُ : فَأَذَنْ له ، فإنْ كان جاءَ يريدُ خيرًا بذَلْناه، وإنْ كان جاءَ كُريدُ شرًّا قتَلْناه بسيفِه. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ اثْذَنْ له ﴾ . فأَذِنَ له الرجلُ ، ونهَض إليه رسولُ اللَّهِ ﷺ حتى لَقِيَه في الحُجْرَةِ، فأخَذ بحُجْزَتِه (٢)، أو بمَجْمَع ردائِه، ثُم جبَذَه جبذَة شَدِيدةً ، فقال : « ما جاءَ بك يا بنَ الخَطَّابِ ؟ فواللَّهِ ما أَرَى أَنْ تَنْتَهِيَ حتى يُنْزِلَ اللَّهُ بك قارِعَةً » . فقال عُمَرُ : يا رسولَ اللَّهِ ، جئَّتُك لأُومِنَ باللَّهِ ورسولِه وبما جاءَ مِن عندِ اللَّهِ. قال : فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَكْبِيرةً ، عرَف أهلُ البيتِ أنَّ عُمَرَ قد أُسلَمَ، فتفرَّقَ أُصحابُ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِن مكانِهم، وقد عَزُّوا في

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، م: ﴿ فإذا هُو بَعْمُر مَتُوشَحُ بِالسَّيْفِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من: ص.

<sup>(</sup>٣) الحجزة: موضع شد الإزار من الوسط. الوسيط (ح ج ز).

أنفسِهم حينَ أسلَمَ عُمَرُ مع إسلامِ حَمْزَةَ ، وعَرَفوا أنهما سيَمْنَعانِ رسولَ اللَّهِ وَعَرَفوا أنهما سيَمْنَعانِ رسولَ اللَّهِ وَيَنْتَصِفون بهما مِن عدُوِّهم . قال ابنُ إسحاق (() : فهذا حديثُ الرُّواةِ مِن أهلِ المدينةِ ، عن إسلامِ عمرَ حينَ أَسْلَمَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه .

قال ابنُ إسحاقَ (٢): وحدَّثَني عبدُ اللَّهِ بنُ أبي نَجِيحِ الْـكُّـيُّ ، عن أصحابِه عَطَاءِ ومُجَاهِدٍ، وعمَّن روَى ذلك، أنَّ إسلامَ عمرً، فيما تَحَدَّثوا به عنه، أنَّه كان يقولُ: كنتُ للإسلام مُباعِدًا، وكنتُ صاحبَ خمرٍ في الجاهليةِ أُحِبُّها وأَشْرَبُها، وكان لنا مَجْلِسٌ يَجْتَمِعُ فيه رجالٌ مِن قُرَيشِ بالحَزْوَرَةِ (٢)، فخرَجْتُ ليلةً أُريدُ مُجلَسَائي أُولئك ، فلم أُجِدْ فيه منهم أحدًا ، فقلتُ : لو أنَّى جَنْتُ فلانًا الخَمَّارَ، لَعَلِّي أَجِدُ عندَه حمرًا فأَشْرَبَ منها. فخَرَجْتُ، فجِئْتُه فلم أُجِدْه. قال: فَقُلْتُ: لو أَنِّي جَئتُ الكعبةَ فَطُفْتُ سبعًا أو سَبْعَينْ. قال: فجِعْتُ المسجد، فإذا رسولُ اللَّهِ ﷺ قائمٌ يُصَلِّي، وكان إذا صلَّى استَقْبَلَ الشامَ وجعَل الكعبةَ بينَه وبينَ الشام، وكان مُصَلَّاه بينَ الرُّكْنَيْنِ الأسودِ واليَمَانِيِّ . قال: فقلتُ حينَ رأَيْتُه: واللَّهِ لو أنِّي اسْتَمَعْتُ لمحمدِ الليلةَ، حتى أَسْمَعَ ما يقولُ . فقلتُ : لَيْن دنَوْتُ منه أَسْتَمِعُ منه لأَرَوْعَنَّه . فجِئْتُ مِن قِبَل الحِجْرِ ، فدخَلْتُ [ ٩٦/٢ و] تحتَ ثيابِها ، فجعَلْتُ أَمْشِي رويدًا ، ورسولُ اللَّهِ ﷺ قائمٌ يُصَلِّي يَقْرَأُ القرآنَ، حتى قُمْتُ في قِبْلَتِه مُسْتَقْبِلَه، ما بَيْني وبينَه إلَّا ثيابُ الكعبةِ. قال: فلما سَمِعْتُ القرآنَ رَقَّ له قلبي، وبَكَيْتُ، ودخَلَني الإسلامُ،

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/٦٣٦.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۳٤٦/۱ - ۳٤۸.

<sup>(</sup>٣) الحزورة : سوق بمكة .

فلم أَزَلْ في مَكانى قائمًا، حتى قضى رسولُ اللَّهِ ﷺ صلاتَه ثُم انصَرَفَ، وكان إذا انصَرَفَ خرَج على دارِ ابنِ أبى محسين - وكان مَسْكَنُه في الدارِ الرَّقْطَاءِ التي كانت بيدِ معاوية - قال عُمَرُ: فتيعْتُه، حتى إذا دخل بين دارِ عباسٍ ودارِ ابنِ أَزْهَرَ أَدْرَكْتُه، فلما سَمِعَ حِسِّى عرَفَنى، فظنَّ أَنِّى إِنَّمَا اتَّبَعْتُه لأُوذِيَه، فنهَمَنى (١) ثُم قال: ما جاء بك يا بنَ الخطَّابِ هذه الساعة ؟ قال: قلْتُ: جِعْتُ لِأُومِنَ باللَّهِ وبرسولِه وبما جاءَ مِن عندِ اللَّهِ. قال: فحمِدَ اللَّه رسولُ اللَّه يَعْتُولُ اللَّه يَا عُمَرُ!». ثُم مستح صَدْرِي ودَعَا لي بالثباتِ، ثُم انصَرَفْتُ ودخل رسولُ ﷺ بيتَه. قال ابنُ إسحاق (٢): فاللَّهُ أعلمُ الله كان.

قلتُ: وقد استَقْصَيْتُ كيفيةَ إسلامِ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، وما ورَد فى ذلك مِن الأَحاديثِ والآثارِ مُطَوَّلًا، فى أولِ «سيرتِه» التى أفْرَدْتُها على حِدَةٍ، وللَّهِ الحمدُ والمِنةُ.

قال ابنُ إسحاق (): وحدَّثَنى نافعٌ مولَى ابنِ عُمَرَ، عن ابنِ عُمَرَ قال : للَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قال : اللَّه عُمَرُ الجُمَحِى . أَسْلَمَ عُمَرُ قال : أَى قُرَيْشٍ أَنْقَلُ للحديثِ ؟ فقيلَ له : جَمِيلُ بنُ مَعْمَرِ الجُمَحِى . فغَدَا عليه . قال عبدُ اللَّهِ : وغدَوْتُ أَتْبَعُ أَثَرَه وأَنْظُرُ مَا يَفْعَلُ ، وأَنَا غلامٌ أَعْقِلُ كَلَّ مَا رأيتُ ، حتى جاءَة فقال له : أَعَلِمْتَ يا جميلُ أنِّى أَسلَمْتُ ودخَلْتُ فى كلَّ ما رأيتُ ، حتى جاءَة فقال له : أَعَلِمْتَ يا جميلُ أنِّى أَسلَمْتُ ودخَلْتُ فى دينِ محمدٍ ؟ قال : فواللَّهِ ما راجَعَه حتى قام يَجُرُّ رداءَه ، واتَّبَعَه عُمَرُ ، واتَّبعثُ

<sup>(</sup>۱) نهمنی: زجرنی ا

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۲/۸۶۸.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ص ١٦٤، وسيرة ابن هشام ١/ ٣٤٨، ٣٤٩.

أبي، حتى قامَ على بابِ المسجدِ صرَخ بأعْلى صوتِه: يا معشرَ قريشٍ - وهم في أندِيتِهم حولَ الكعبةِ - ألا إنَّ ابنَ الخطاب قد صَبّاً. قال: يَقُولُ عمرُ مِن خَلْفِه: كَذَب، ولكنِّي قد أُسلَمْتُ، وشَهِدْتُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وأَنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. وثارُوا إليه، فما بَرَحَ يُقَاتِلُهم ويُقاتِلُونه، حتى قامَتِ الشمسُ على رُءُوسِهم. قال: وطَلَحَ (١) فقعَد، وقاموا على رأسِه وهو يَقولُ: افْعَلُوا ما بَدَا لَكُم، فأُحْلِفُ باللَّهِ أَنْ لو قد كنَّا ثَلاثَمِائةِ رجل، لقد ترَكْناها لكم أو تركْتُمُوها لنا . قال : فبينَما هم على ذلك ، إذْ أَقْبَلَ شيخٌ مِن قريشٍ ، عليه حُلَّةٌ حِبَرَةٌ (`` وقميصٌ مُوَشَّى، حتى وقَف عليهم فقال: ما شأَنْكم؟ فقالوا: صَبَأَ عُمَرُ. قال: فَمَهْ! رَجَلُ اخْتَارَ لِنَفْسِه أَمْرًا، فَمَاذَا تُريدُونَ؟ أَتَرَوْنَ بَنِي عَدِيًّ يُشلِمُون لكم صاحبَهم هكذا ؟! خَلُوا عن الرجل. قال: فواللَّهِ لَكَأَنَّمَا كانوا ثوبًا كُشِطَ عنه. قال: فقلتُ لأبي بعدَ أنْ هاجَرَ إلى المدينةِ: يا أُبَتِ، مَن الرجلُ الذي زَجَر القومَ عنك بمكةَ يومَ أَسْلَمْتَ وهم يُقَاتِلُونَك؟ قال: ذاك، أي بُنَيٌّ، العاصُ بنُ وائلِ السَّهْمِيُّ . وهذا إسنادٌ جيدٌ قوتٌ ، "وهو يَدُلُّ على تَأْخُرِ إسلام عُمَرَ ۗ ﴾ ؛ لأَنَّ ابنَ عُمَرَ عُرِضَ يومَ أُحُدٍ وهو ابنُ أربعَ عَشْرَةَ سنةً ، وكانت أُحُدُّ فى سنةِ ثَلاثٍ مِن الهجرةِ ، وقد كان مُمَيِّرًا يومَ أَسْلَمَ أبوه ، فيَكُونُ إسلامُه قبلَ الهجرةِ بنحوٍ مِن أربع سنينَ ، وذلك بعدَ البِعْثَةِ [ ٩٦/٢ ظ] بنحوٍ مِن تِسْعِ سنينَ . واللُّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) طلح: تعب.

<sup>(</sup>٢) الحبرة: ضرب من برود اليمن.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

وقال البَيْهَقِيُّ : حدَّثَنا الحاكم، أخبرَنا الأَصَمُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبَّارِ، حدَّثَنَا يُونُسُ، عن ابنِ إسحاقَ قال: ثُم قَدِمَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ عشرون رجلًا وهو بمكة - أو قريبٌ مِن ذلك - مِن النَّصارَى، حينَ ظهَرَ خَبَرُه، مِن أَرضِ الحَبَشَةِ، فوجَدُوه في المجلس، فكلَّموه وساءَلوه ('')، ورجالٌ مِن قريش في أُندِيَتِهم حولَ الكعبةِ ، أَ فلمَّا فَرَغُوا مِن مُساءَلَتِهم رسولَ اللَّهِ ﷺ عمَّا أَرَادُوا ، دَعاهم رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى اللَّهِ عزَّ وجلٌّ ، وتَلَا عليهم القرآنَ ، فَلَمَّا سَمِعُوا ، فَاضَتْ أَعْيُنُهُم مِن الدمع ، ثُم اسْتَجابُوا له ، وآمَنُوا به وصَدَّقُوه ، وعرَفوا منه ما كانَ يُوصَفُ لهم في كتابِهم مِن أمرِه، فلمَّا قَامُوا مِن عندِه، اعْتَرَضَهم أبو جَهْلِ في نَفَرِ مِن قريشٍ، فقالوا: خَيَّبُكُم اللَّهُ مِن رَكْبٍ، بعَثَكم مَن وراءَكم مِن أهل دينِكم تَوتادونَ لهم فتأتُّونَهم بخبر الرمجل، فلم تَطْمَئِنَّ مَجالِسُكم عندَه حتى فارقْتُم دينَكم وصدَّقْتُموه بما قال لكم، ما نَعْلَمُ رَكْبَا أَحْمَقَ مِنكم. أو كما قالوا، فقالوا لهم: سلامٌ عليكم، لا نُجَاهِلُكم، لنا أعمالُنا ولكم أعمالُكم، لا نَأْلُو أنفسَنا خيرًا. فيقالُ: إنَّ النَّفَرَ مِن نَصَارى نَجْرَانَ . واللَّهُ أَعلمُ أَيُّ ذلك كانَ . ويُقالُ - واللَّهُ أعلمُ - : إنَّ فيهم نزَلَتْ هؤلاء الآياتُ ( ) : ﴿ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِدِه هُم بِدِه يُؤْمِثُونَ ۞ وَلِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ ﴿ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّزَّيِّنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَكُمْم يُنفِقُوك ۖ

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ سألوه ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢٥٣/٦ - ٢٥٥.

وَإِذَا سَكِمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُوْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْئَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ [القصص: ٥٠- ٥٠].

.

## فصــل

قال البَيْهَقِيُّ في (الدَّلَايُلِ (''): بابُ ما جاءَ في كِتابِ النبيِّ ﷺ إلى النَّجَاشِيِّ . ثُمُّ رَوَى عن الحاكِم ، عن الأَصَمِّ ، عن أَحمد بنِ عبدِ الجَبَّارِ ، عن يونسَ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : هذا كِتابٌ مِن النَّبِيِّ '' ﷺ إلى النَّجَاشِيِّ : ("بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ، هذا كِتَابٌ مِنْ محمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ إلى النَّجَاشِيِّ '("بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ، هذا كِتَابٌ مِنْ محمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ إلى النَّجَاشِيِّ '' الأَصْحَمِ عَظِيمِ الحَبَشَةِ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى ، وآمَنَ باللَّهِ وَرَسُولِه ، وَشَهِدَ أَن لَا إللَّه إلَّا اللَّه ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ له ، لم يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَرَسُولُه ، وَأَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللَّهِ ، فإنِّى أَنَا رَسُولُه ، فأَسْلِمُ وَرَسُولُه ، وَأَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللَّهِ ، فإنِّى أَنَا رَسُولُه ، فأَسْلِمُ وَرَسُولُه ، وَأَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللَّهِ ، فإنِّى أَنَا رَسُولُه ، فأَسْلِمُ وَرَسُولُه ، وَأَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللَّهِ ، فإنِّى أَنَا رَسُولُه ، فأَسْلِمُ وَرَسُولُه ، وَأَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللَّهِ ، فإنِّى أَنَا رَسُولُه ، فأَسْلِمُ وَرَسُولُه ، وَأَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللَّهِ ، فإنِّى أَنَا رَسُولُه ، فأَسْلِمُ وَرَسُولُه ، وَأَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللَّهِ ، فإنِّى أَنَا رَسُولُه ، فأَسْلِمُ وَرَسُولُه ، وَالْمَعْرِكَ وَرَسُولُه ، وَالْمَوْنَ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ وَرَسُولُه ، وَلَا يَتَعْمَلُوا الشَهَدُولُ إِنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آلِ عمران : ١٦٤] . فإنْ أَنِيتَ ، فَعَلَيْكَ وَلَوْ الشَهُ وَلُوا الشَهَدُولُ إِنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آلِ عمران : ١٦٤] . فإنْ أَنِيتَ ، فَعَلَيْكَ وَالْمُهُ النَّصَارَى مِنْ قَوْمِكَ » .

هكذا ذَكَرَه البَيْهَقِيُّ بعدَ قصَّةِ هِجْرَةِ الحَبَشَةِ. وفي ذِكْرِه هـ لهنا نَظَرٌ؛ فإنَّ الظاهِرَ أَنَّ هذا الكتابَ إنما هو إلى النَّجاشِيِّ الذي كان بَعْدَ المُسْلِمِ صاحِبِ جعفر وأصحابِه، وذلك حين كتب إلى مُلُوكِ الأرضِ يَدْعُوهم إلى اللَّهِ، عزَّ

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) بعده في الدلائل: «محمد».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: النسخ. والمثبت من الدلائل.

وجلٌ ، قُبَيْلَ الفَتْحِ ، كما كَتَب إلى هِرَقْلَ عظيمِ الرُّومِ قَيْصَرِ الشّامِ ، وإلى كَسْرَى [ ٩٧/٢] مَلِكِ الفُرسِ ، وإلى صاحِبِ مِصْرَ ، وإلى النَّجاشِيِّ .

قال الزُّهْرِىُّ: كانت كُتُبُ النَّبَىِّ ﷺ إليهم واحدةً. يعنى نُسخَةً واحدةً، وكلُّها فيها هذه الآيةُ، وهي مِن سورةِ «آلِ عِمْرانَ»، وهي مَدَنِيَّةٌ بلا خِلافِ، فإنَّه مِن صَدْرِ السُّورةِ، وقد نَزَلَ ثلاثٌ وثَمانُون آيةً مِن أُوَّلِها في وَفْدِ نَجْرانَ، كما قَرُّرْنا ذلك في «التفسيرِ» (١)، وللَّهِ الحمدُ والمِنَّةُ. فهذا الكتابُ إلى الثَّاني، لا إلى الأوَّلِ، وقولُه فيه: «إلى النَّجاشِيِّ الأَصْحَمِ». لعلَّ «الأَصْحَمَ» مُفْحَمُ مِن الرَّاوِي بحَسَبِ ما فَهِم. واللَّهُ أعلمُ.

وأنْسَبُ مِن هذا هاهنا ما ذَكَرَه البَيْهَقِيُّ أيضًا "، عن الحاكِم، عن أبى الحسنِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ الفَقِيهِ ، بَرُودِ : حَدَّثَنا حمَّادُ بنُ أَحمدَ ، حَدَّثنا محمدُ ابنُ محمدِ بنِ إسحاقَ قال : بَعَثَ رسولُ اللَّهِ يَكِيَّةٍ عَمْرَو بنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ إلى النَّجاشِيِّ في شأنِ جعفرِ بنِ أبى طالِبِ اللَّهِ يَكِيَّةٍ عَمْرَو بنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ إلى النَّجاشِيِّ في شأنِ جعفرِ بنِ أبى طالِبِ وأصحابِه ، وكتب معه كتابًا : «بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّد رَسُولِ اللَّهِ ، إلى النَّجاشِيِّ الأَصْحَمِ مَلِكِ الحَبَشَةِ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ ، فإنِّى أَحْمَدُ إلَيْكَ اللَّه اللَّهِ ، إلى النَّجَاشِيِّ المُهْدُ أنَّ عِيسَى (أومُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ، أَلْقاها اللَّهِ مَنْ رُوحِهِ ونَفَخَهُ ، والمُوالاَقِ كما خَلَقَ أَدَمَ بِيَدِهِ وَنَفَخَهُ ، وإنِّى أَدْعُوكَ إلى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، والمُوالاَقِ كما خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَنَفَخَهُ ، وإنِّى أَدْعُوكَ إلى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، والمُوالاَقِ كما خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَنَفَخَهُ ، وإنِّى أَدْعُوكَ إلى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، والمُوالاَقِ كما خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَنَفَخَهُ ، وإنِّى أَدْعُوكَ إلى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، والمُوالاَقِ كما خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَنَفَخَهُ ، وإنِّى أَدْعُوكَ إلى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، والمُوالاَقِ

<sup>(</sup>١) التفسير ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٢/ ٣٠٩، ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) بعده في الدلائل: ( ابن مريم ) .

عَلَى طَاعَتِهِ، وَأَنْ تَتَّتِعَنِى فَتُؤْمِنَ بِي وَبِالَّذِى جَاءَنِى؛ فَإِنِّى رَسُولُ اللَّهِ، وَقَدْ بَعَثْ إِلَيكُم ابْنَ عَمِّى جَعْفَرًا، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَإِذَا جَاءُوكَ فاقْرِهم وَدَعِ التَّجَبُر، فإنِّى أَدْعُوكَ وجُنُودَكَ إلى اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ بَلَّغْتُ وَنَصَحْتُ، فَاقْبَلُوا التَّجَبُر، فإنِّى أَدْعُوكَ وجُنُودَكَ إلى اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ بَلَغْتُ وَنَصَحْتُ، فَاقْبَلُوا اللَّهِ الرَّحِمنِ الرحيمِ، إلى محمد رسولِ اللَّهِ، مِن النَّجَاشِيِّ الأَصْحَمِ بِنِ أَبْجَرَ: سلامٌ عليك، يا نبيَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ، ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُه، لا إله إلاَّ هو، بنِ أَبْجَرَ: سلامٌ عليك، يا نبيَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ، ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُه، لا إله إلاَّ هو، الذي هَداني إلى الإسلامِ، فقد بَلغَنِي كتابُك يا رسولَ اللَّهِ، فيما ذَكُوتَ مِن أَمِ عِيسى، فوربِّ السماءِ والأَرضِ، إنَّ عيسى ما يَزِيدُ على ما ذَكُوتَ، وقد عَرَفْنا ما بَعَثْتَ به إلينا وقد قَرَيْنا ابنَ عَمِّكُ وأصحابَه، فأَشْهَدُ أَنَّك رسولُ اللَّهِ صادِقًا مُصَدَّقًا، وقد بايَعْتُك، وبايعتُ ابنَ عَمِّك، وأَسْلَمْتُ على يَدَيْه للَّهِ ربِّ العالمين، مُصَدَّقًا، وقد بايَعْتُك، وبايعتُ ابنَ عَمِّك، وأَسْلَمْتُ على يَدَيْه للَّهِ ربِّ العالمين، وقد بَعَثْتُ إليك، يا نبئَ اللَّهِ، بأريحا بنِ الأَصْحَمِ بنِ أَبْجَرَ، فإنِّي لا أَملِكُ إلَّا فَيْسَى، وإنْ شِمْتَ أَن آتِيك، فَعَلْتُ يا رسولَ اللَّهِ، فإنِّي أَشْهَدُ أَنَّ مَا تقولُ حَقَّ.

## فصل

فى ذِكْرِ مُخالَفَةِ قَبائِلِ قُرَيْشٍ بنى هاشِمٍ وبنى عبدِ المُطَّلِبِ فى نَصْرِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُم، وتَحَالُفِهم فيما بينَهم عليهم، على أن لا يُبايِعُوهم ولا يُناكِحُوهم، حتى يُسَلِّمُوا إليهم رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُم، وحَصْرِهم إيَّاهم فى شِعْبِ أبى طالبٍ مُدَّةً طويلةً، وكتابَيَهم بذلك صَحِيفَةً ظالمةً فاجِرةً، وما ظَهَرَ فى ذلك كُلّه مِن آياتِ النَّبُوّةِ ودلائلِ الصَّدةِ .

قال موسى بنُ عُقْبَةً (١) ، عن الزُّهْرِيِّ : ثُمَّ إِنَّ المُشرِكِين اشْتَدُّوا على

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٣١١/٢ – ٣١٤. من طريق موسى بن عقبة به.

المُسلِمِين كأشَدُّ ما كانوا، حتى بَلَغ المُسلِمِين الجَهْدُ، واشْتَدَّ عليهم البَلاءُ، [٢/ ٩٧ ظ] واجْتَمَعَتْ قريشٌ في مَكْرِها أن يَقْتُلُوا رسولَ اللَّهِ ﷺ عَلانِيَةً ، فلمَّا رأى أبو طالبٍ عَمَلَ القومِ ، جَمَعَ بنى عبدِ المُطَّلِبِ وأَمَرَهم أَن يُدْخِلُوا رسولَ اللَّهِ ﷺ شِعْبَهم، وأَمَرَهم أَن يَمْنَعُوه ممن أرادُوا قَتْلَه، فاجْتَمَعُوا على ذلك، مُسْلِمُهم وكافِرُهم، فمنهم مَن فَعَلَه حَمِيَّةً، ومنهم مَن فَعَلَه إيمانًا ويقينًا، فلمَّا عَرَفَتْ قُرَيشٌ أنَّ القومَ قد مَنَعُوا رسولَ اللَّهِ ﷺ، وأَجْمَعُوا على ذلك، اجْتَمَعَ الْمُشركون مِن قُرَيش، فأجْمَعُوا أمْرَهم أن لا يُجالِسُوهم، ولا يُبايِعُوهم، ولا يَدْخُلُوا بُيُوتَهم، حتى يُسَلِّمُوا رسولَ اللَّهِ ﷺ للقَتْلِ، وكَتَبُوا في مَكْرِهم صَحِيفةً وعُهُودًا ومَواثِيقَ؛ لا يَقْبَلُوا مِن بني هاشم أَبَدًا صُلْحًا، ولا تَأْخُذُهم بهم رَأْفَةٌ ، حتى يُسْلِمُوه للقَتْلِ. فلَبِثَ بنو هاشم في شِعْبِهم ثلاثَ سِنِين، واشْتَدَّ عليهم البَلاءُ والجَهْدُ، وقَطَعُوا عنهم الأُسْواقَ، فلا يَتْرُكُوا لهم طعامًا يَقْدَمُ مكَّةَ ولا يَيْعًا إلَّا بادَرُوهم إليه فاشْتَرَوْه؛ يُرِيدُون بذلك أن يُدرِكُوا سَفْكَ دم رسولِ اللَّهِ ﷺ، وكان أبو طالبٍ إذا أخَذ النَّاسُ مَضاجِعَهم، أمَر رسولَ اللَّهِ ﷺ فَاضْطَجَع عَلَى فِراشِه ؛ حتى يَرَى ذلك مَن أَرادَ به مَكْرًا واغتيالًا له ، فإذا نَوَّمَ النَّاسُ ، أَمَرَ أَحَدَ بَنِيه أَو إِخْوَتِه أَو بنى عمَّه ، فاضْطَجَع على فِراش رسولِ اللَّهِ عِيْظِيْةٍ، وأَمَر رسولَ اللَّهِ ﷺ أَن يَأْتِيَ بعضَ فُرُشِهم فيَنامَ عليه، فلمَّا كان رأسُ ثلاثِ سِنِينَ، تَلاوَمَ رجالٌ مِن بني عبدِ مَنافٍ ومِن قُصَىٌّ، ورجالٌ مِن سِواهم مِن قُرَيْشِ قد وَلَدَتْهم نساءً مِن بني هاشم، ورَأُوا أنَّهم قد قَطَعُوا الرَّحِمَ واسْتَخَفُّوا بالحقُّ، واجْتَمَعَ أَمْرُهم مِن لَيْلَتِهم على نَقْضِ ما تَعاهَدُوا عليه مِن

الغَدْرِ والبَراءَةِ منه، وبَعَث اللَّهُ على صَحِيفَتِهم الأَرْضَةَ (١)، فلَحَسَتْ كُلُّ ما كان فيها مِن عَهْدٍ ومِيثاقٍ، ويُقالُ: كانتْ مُعَلَّقَةً في سقفِ البيتِ، فلم تَتْرُكِ اسمًا للَّهِ فيها إِلَّا لَحَسَتُه، وبَقِي ما كان فيها مِن شِرْكِ وظُلْم وقَطِيعَةِ رَحِم، وأَطْلَعَ اللَّهُ ، عَزَّ وجلَّ ، رسولَه على الذي صَنَع بصَحِيفَتِهم ، فذَكَر ذلك رسولُ اللَّهِ ﷺ لأَبِي طَالِبٍ، فقال أبو طالبٍ: لا والثُّواقِبِ(١)، مَا كَذَبَنِي. فَانْطَلَق يَمْشِي بعِصابَتِه مِن بني عبدِ المُطَّلِبِ، حتى أتى المسجدَ وهو حافِلٌ مِن قُرَيش، فلمَّا رَأَوْهم عامِدِين لجماعَتِهم، أَنْكَرُوا ذلك، وظَنُّوا أنهم خَرَمُحوا مِن شِدَّةِ البلاءِ فأتَوْهم ليعْطُوهم رسولَ اللَّهِ ﷺ ، فتَكَلَّمَ أبو طالبِ فقال: قد حَدَثَتْ أمور (٢) بينكم لم نَذْكُرُها لكم، فَأَتُوا بصَحِيفَتِكم التي تَعاهَدْتم عليها، فلَعَلَّه أَنْ يكونَ بينَنا وبينَكم صُلْحٌ. وإنما قال ذلك، خَشْيَةَ أَن يَنْظُرُوا في الصَّحِيفَةِ قبلَ أَن يَأْتُوا بِهَا، فَأَتَوْا بِصِحِيفَتِهِم مُعْجَبِين بِهَا، لا يَشُكُّون أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ مَدْفُوعٌ إليهم، فوَضَعُوها بينَهم، وقالوا: قد آن لكم أن تَقْبَلُوا وتَرْجِعُوا إلى أمر يَجْمَعُ قُومَكُم، فَإِنَّمَا قَطَع بِينَنا وبِينَكُم رجلٌ واحدٌ، جَعَلْتُمُوه خطرًا لهَلَكَةِ قومِكم وعَشِيرَتِكم وفَسادِهم. فقال أبو طالبٍ: إنَّمَا أَتَيْتُكُم لأَعْطِيَكُم أَمْرًا [٢/ ٩٨ر] لكم فيه نَصَفٌ ؛ إنَّ ابنَ أخى قد أَخْبَرَنِي ، ولم يَكْذِبْنِي ، أنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِن هذه الصحيفةِ التي في أيدِيكم ، ومَحَا كُلُّ اسم هو له فيها ، وتَرَك فيها غَدْرَكم وقَطِيعَتَكُم إِيَّانًا ، وتَظاهُرَكُم علينًا بالظُّلم ، فإن كان الحديثُ الذي قال ابنُ أخى

<sup>(</sup>١) الأرضة: حشرة بيضاء مصفرة تشبه النملة، تعيش في مستعمرات كبيرة، وتأكل الخشب ونحوه. الوسيط (أرض).

<sup>(</sup>٢) الثواقب: جمع ثاقب، وهو النجم المرتفع على النجوم.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: ﴿ بِيننا و ﴾ .

كما قال ، فأَفِيقُوا ، فواللَّهِ لا نُشلِمُه أبدًا (١) حتى نَمُوتَ مِن عندِ آخِرنا ، وإن كان الذي قال باطلًا، دَفَعْناه إليكم، فَقَتَلْتُمُوه أَو اسْتَحْيَيْتُم. قالوا: قد رَضِينا بالذي تقولُ. فَفَتَحُوا الصَّحِيفَةَ، فَوَجَدُوا الصَّادِقَ المَصْدُوقَ ﷺ قد أَخْبَرَ خَبَرُها، فلمَّا رَأَتُهَا قُرَيشٌ كالذي قال أبو طالبٍ ، قالوا : واللَّهِ إن كان هذا قَطُّ إلَّا سِحْرٌ مِن صاحِبِكم. فارْتَكَسُوا، وعادُوا بِشَرٌ ما كانوا عليه مِن كُفْرِهم، والشُّدَّةِ على رسولِ اللَّهِ ﷺ وعلى رَهْطِه، والقِيام بما تَعاهَدُوا عليه، فقال أولئك النُّفَرُ مِن يَنِي عبدِ الْمُطَّلِبِ: إِنَّ أَوْلَى بالكَذِبِ والسُّحْرِ غيرُنا ، فكيف تَرَوْن ، فإِنَّا نعلمُ أنَّ الذي الْجَتَمَعْتُم عليه مِن قَطِيعَتِنا، أَقْرَبُ إِلَى الجِبْتِ والسُّحْرِ مِن أَمْرِنا، ولولا أنَّكُم اجْتَمَعْتُم على السِّحْرِ، لم تَفْشُدْ صَحِيفَتُكُم، وهي في أيْدِيكُم؛ طَمَسَ اللَّهُ (٢) ما كان فيها مِن اسمِه (٣) ، وما كان فيها مِن بَغْي تَرَكَه ، أفنحنُ السَّحَرَةُ أم أنتم ؟! فقال عندَ ذلك النَّفَرُ مِن بني عبدِ منافٍ ، وبني قُصَيٌّ ، ورجالٌ مِن قُرَيشٍ وَلَدَتْهم نساءً مِن بنى هاشم؛ منهم أبو البَخْتَرِيِّ، والمُطْعِمُ بنُ عَدِيٍّ، وزُهَيْرُ بنُ أَبِي أَمَيَّةَ بنِ المُغِيرَةِ، وزَمْعَةُ بنُ الأَسْوَدِ، وهشامُ بنُ عَمْرِو، وكانت الصحيفة عندَه ، وهو مِن بني عامِر بن لُؤَيِّ ، في رجالٍ مِن أَشْرَافِهم ووُجُوهِهم: نحنُ بُرَآءُ ممَّا في هذه الصَّحِيفَةِ. فقال أبو جَهْلِ، لَعَنَه اللَّهُ: هذا أمرٌ قُضِيَ بلَيْلٍ. وأنْشَأ أبو طالبٍ يقولُ الشُّعْرَ في شأنِ صَحِيفَتِهم، ويَمْتَدِحُ النَّفَرَ الذين تَبَرَّءُوا منها ونَقَضُوا ما كان فِيها مِن عَهْدٍ ، وَيَمْتَدِحُ النَّجاشِيُّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَحِدًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ليست في النسخ، وأثبتناها من الدلائل ليظهر المعنى.

<sup>(</sup>٣) في الدلائل: (اسم).

قال البَيْهَقِيُّ : وهكذا رَوَى شيخُنا أبو عبدِ اللَّهِ الحَافِظُ. يَعْنِى مِن طريقٍ عن أبي الأَسْوَدِ ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّيَيْرِ . يَعْنِى كسِياقِ موسى عن أبي الأَسْوَدِ ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّيَيْرِ . يَعْنِى كسِياقِ موسى ابنِ عُقْبَةَ أَنَّه قال : إِنَّمَا كانتُ ابنِ عُقْبَةَ أَنَّه قال : إِنَّمَا كانتُ هِجْرَةُ الحَبَشَةِ بعدَ دُخُولِهم إلى الشَّعْبِ ، عن أمْرِ رسولِ اللَّهِ ﷺ لهم في ذلك . فاللَّهُ أعلمُ .

قلتُ : والأَشْبَهُ أَنَّ أبا طالبٍ إِنَّمَا قال قَصِيدَتَه اللَّامِيَّةَ ، التي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا ('') ، بعدَ دُخُولِهِم الشَّعْبَ أيضًا ، فذِكْرُهَا هنهنا أنْسَبُ . واللَّهُ أعلمُ .

ثُمَّ رَوَى البَيْهَقِيُّ مَن طريقِ يونسَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، قال : فلمَّا مَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ على الذى بُعِث به ، ( وقامَتْ بنو هاشِم وبنو المُطَّلِب دُونَه ، وأبَوْا أَن يُسْلِمُوه ، وهم مِن خِلافِه على مِثْلِ ما قَوْمُهم عليه ، إلَّا أَنَّهم أينفوا أن يُسْلِمُوه ، وهم مِن خِلافِه على مِثْلِ ما قَوْمُهم عليه ، إلَّا أَنَّهم أينفوا أن يُسْتَذَلُّوا ويُسْلِمُوا أخاهم ( لِمَا قارَفَه ) مِن قومِه ، فلمَّا فَعَلَتْ ذلك بنو هاشِم وبنو المُطَّلِبِ ، وعَرَفَتْ قُرَيشٌ أن لا سَبِيلَ إلى محمد ( ) المجتمعُوا على أن أن يُحْبُوا فيما بينهم على بنى هاشِم وبنى عبدِ المُطَّلِبِ ؛ أن لا يُناكِحُوهم ولا يَنْكِحُوا إليهم ، ولا يُبايعُوهم ولا يَبْتَاعُوا منهم ، وكَتَبُوا صَحِيفَةً في ذلك ،

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم في صفحة ١٣٥ - ١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ٣١٤/٢ ، ٣١٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في م : ( اتقوا ) . والمثبت موافق لما في الدلائل .

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ص: ( لما فارقه ). وفي الدلائل: ( لمن فارقه ).

<sup>(</sup>٩) بعده في الدلائل: (معهم).

وعَلَقُوها بالكعبة ، ثُمُّ عَدَوًا على مَن أَسْلَم فَاوْثَقُوهم وآذَوْهم ، واشْتَدَّ البلاءُ عليهم ، وعَظُمَتِ الفِتنةُ ، وزُلْزِلُوا زِلزالًا شديدًا . ثُمَّ ذَكَرَ القِصَّةَ بطُولِها فى دُحُولِهم شِعْبَ أَبى طالِبٍ ، وما بَلغُوا فيه مِن فِتنةِ الجَهْدِ الشديدِ ، حتى كان دُحُولِهم شِعْبَ أَبى طالِبٍ ، وما بَلغُوا فيه مِن فِتنةِ الجَهْدِ الشديدِ ، حتى كان [۲/٨٩٨] يُسْمَعُ أَصْواتُ صِبْيانِهم يَتَضاغَوْن (١) مِن وراءِ الشَّعْبِ ؛ مِن الجُوعِ ، حتى كَرِه عامَّةُ قُريشٍ ما أصابَهم ، وأَظْهَرُوا كَراهِيَتَهم لصَحِيفَتِهم الظّالِدِ ، وذَكَرَ أَنَّ اللَّه برَحْمَتِه أَرْسَلَ على صحيفةِ قُريشِ الأَرْضَة ، فلم تَدَعْ فيها اسمًا هو للَّه إلَّا أَكَلتُه ، وبَقِي فيها الظَّلْمُ والقَطِيعَةُ والبُهْتَانُ ، فأَخْبَرَ اللَّهُ تعالى بذلك رسولَ اللَّه يَعْبُهُ ، فأَحْبَرَ بذلك عَمَّه أَبا طالِبٍ ، ثُمَّ ذَكَر بقيَّةَ القصَّةِ كروايَة موسى بنِ عُقْبَةَ وأتَمَّ .

وقال ابنُ هشام (٢) عن زياد ، عن محمد بنِ إسحاق : فلمَّا رَأَتْ قُريشٌ أنَّ أصحابَ رسولِ اللّهِ ﷺ قد نَزَلُوا بَلَدًا أَصَابُوا منه أَمْنَا وقرارًا ، وأنَّ النّجاشِيّ قد مَنع من لَجَا إليه منهم ، وأنَّ عُمَرَ قد أَسْلَم ، فكان هو وحَمْزَةُ مع رسولِ اللّهِ عَمْنِ مَن لَجَا إليه منهم ، وأنَّ عُمَرَ قد أَسْلَم ، فكان هو وحَمْزَةُ مع رسولِ اللّهِ عَلَيْ وأصحابِه ، وجَعَل الإسلامُ يَفْشُو في القبائِلِ ، الجُتَمَعُوا وأُ تَمَرُوا أن يَكْتُبُوا كِتَابًا يَتَعاقَدُون فيه على بني هاشِم وبني عبدِ المُطّلِبِ ؛ على أن لا يَنْكِحُوا إليهم ولا يُنتاعُوا منهُم ، فلمَّا الجُتَمَعُوا لذلك كتَبُوا في صَحِيفَة ، ثُمَّ تَعاهَدُوا وتَواثَقُوا على ذلك ، ثُمَّ عَلَقُوا الصحيفة في جَوْفِ في صَحِيفَة ، ثُمَّ تَعاهَدُوا وتَواثَقُوا على ذلك ، ثُمَّ عَلَقُوا الصحيفة في جَوْفِ الكعبةِ ؛ تَوْكِيدًا على أنْفُسِهم ، وكان كاتِبُ الصحيفةِ منصورَ بنَ عِكْرِمَة بنِ عامِر بنِ هاشِم بنِ عبدِ مَنافِ بنِ عبدِ الدَّارِ بنِ قُصَى اللهِ ابنُ هِشَام (٢) عامِر بنِ هاشِم بنِ عبدِ مَنافِ بنِ عبدِ الدَّارِ بنِ قُصَى اللهِ اللهُ هِشَام (٢) عامِر بنِ هاشِم بنِ عبدِ مَنافِ بنِ عبدِ الدَّارِ بنِ قُصَى اللهِ اللهُ هِشَام (٢) عامِر بنِ هاشِم بنِ عبدِ مَنافِ بنِ عبدِ الدَّارِ بنِ قُصَى اللهِ اللهُ هِشَام (٢) عامِر بنِ هاشِم بنِ عبدِ مَنافِ بنِ عبدِ الدَّارِ بنِ قُصَى اللهِ اللهُ هِشَام (٢) عليهُ عليهُ المُنْ هِشَام (٢) عليه المَّارِ بنِ قُصَى اللهِ اللهُ هِشَام (٢) عليه المَانِ عبدِ الدَّارِ بنِ قُصَى اللهِ اللهُ هِشَام (٢) عبدِ هاشِم بنِ عبدِ مَنافِ بنِ عبدِ الدَّارِ بنِ قُصَى اللهِ اللهِ على اللهُ المُلْبِ المَلْهِ اللهِ اللهِ المُلْهِ اللهِ اللهُ المِنْ المُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُلْهُ المُعْلَقِ اللهِ المَنْ المَانِ المَانِ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ المُنْ المَانِ المَانِ المُن المَنْ المَانُ المُنْ المَانِ المَانِ المُنْ المَانِ المَانِ اللهِ المَنْ المَنْ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَنْ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَانُ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ

<sup>(</sup>١) يتضاغون: يصيحون من الجوع أو الألم.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/۳۵۰.

ويُقالُ: النَّضْرُ بنُ الحارِثِ - فدَعا عليه رسولُ اللَّهِ ﷺ فشُلَّ بعضُ أصابِعِه. وقال الواقِدِيُّ: كان الذي كَتَب الصَّحِيفَةَ طَلْحَةَ بنَ أَبِي طلحةَ العَبْدَرِيُّ (١).

قلتُ: والمشهورُ أنَّه منصورُ بنُ عِكْرِمَةَ، كما ذَكَرَه ابنُ إسحاقَ، وهو الذى شَلَّتْ يَدُه، فما كان يَنْتَفِعُ بها، وكانت قُرَيشٌ تَقولُ بينَها: انْظُرُوا إلى منصورِ بنِ عِكْرِمَةَ. قال الواقِدِيُّ : وكانتِ الصَّحِيفَةُ مُعَلَّقَةً في جَوْفِ الكعبةِ.

قال ابنُ إسحاقَ (٢): فلمًا فَعَلَتْ ذلك قريشٌ، انْحازَتْ بنو هاشم وبنو المُطَّلِبِ إلى أبى طالبٍ، فدَخَلُوا معه فى شِغِيه، واجْتَمَعُوا إليه، وخَرَج مِن بنى هاشِم أبو لَهَبٍ عبدُ العُزَّى بنُ عبدِ المُطَّلِبِ إلى قُريشٍ، فظاهَرَهم. وحَدَّثَنِى (١) مُسينُ (٥) بنُ عبدِ اللَّهِ أَنَّ أبا لَهَبٍ لَقِى هندَ بنتَ عُتْبَةَ بنِ رَبِيعَةَ، حين فارَقَ قومَه وظاهَرَ عليهم قُريشًا، فقال: يا بنة عُتْبة ، هل نَصَرْتُ اللَّاتَ والعُزَّى، وفارَقْتُ مَن فارَقَها وظاهَرَ عليهم قُريشًا، فقال: يا بنة عُتْبة ، هل نَصَرْتُ اللَّاتَ والعُزَّى، وفارَقْتُ مَن فارَقَها وظاهَرَ عليها؟ قالتْ: نعم، فجزاك اللَّهُ خيرًا يا أبا عُتْبة .

قال ابنُ إسحاق (1) : وحُدِّثْتُ أنَّه كان يقولُ ، في بعضِ ما يقولُ : يَعِدُني محمدٌ أشياءَ لا أراها ، يَزْعُمُ أنَّها كائِنةٌ بعدَ الموتِ ، فماذا وَضَع في يدِي بعدَ

<sup>(</sup>۱) في م: « العبدوى ». وفي ص: « العبدوني ». والذى في طبقات ابن سعد عن الواقدى: « منصور ابن عكرمة العبدرى » كما سيأتي. طبقات ابن سعد ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) القائل ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) في ص: (خنيس).

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٣٥١.

ذلك. ثُمَّ يَنْفُخُ في يَدَيْه فيقولُ: تَبَا لكما ، لا أَرَى فيكما شيئًا مَّا يقولُ محمدٌ. فأنْزَل اللَّهُ تعالى: ﴿ تَبَتَ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [السد: ١].

قال ابنُ إسحاقَ (١): فلمًا الجُتَمَعَتْ على ذلك قُريشٌ، وصَنَعُوا فيه الذي صَنَعُوا، قال أبو طالِب:

[۱۹۹/۲] أَلَا أَيْلِغا أَنْ عَنِّى على ذَاتِ يَتِينا أَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِّى على ذَاتِ يَتِينا أَلَم تَعْلَمُوا أَنَّا وَجَدْنَا محمدًا وأنَّ عليه في العِبادِ مَحَبَّة وأنَّ الذي أَلْصَقْتُم أَنَّ مِن كِتَابِكُمْ وأنَّ الذي أَلْصَقْتُم أَنْ مِن كِتَابِكُمْ أَفِيقُوا أَنْ اللَّهُ مِن كِتَابِكُمْ ولا تَتْبَعُوا أَنْ الوُشاةِ وتَقْطَعُوا ولا تَتْبَعُوا أَمْرَ الوُشاةِ وتَقْطَعُوا وتَسْتَجْلِبُوا حَرْبًا عَوانًا (\*) ورُبُّما وتَسْتَجْلِبُوا حَرْبًا عَوانًا (\*) ورُبُّما فلسنا ورَبٌ البيتِ نُسْلِمُ أحمدًا فلسنا ورَبٌ البيتِ نُسْلِمُ أحمدًا

لُؤَيًّا وخُصًّا مِنْ لُؤَىِّ بنى كَعْبِ

نَيِيًّا كموسى خُطَّ فى أوَّلِ الكُتْبِ

ولا خيرَ مِمَّن خَصَّهُ اللَّهُ بالحُبُّ
لكم كائنٌ نَحْسَا كرَاغِيَةِ السَّقْبِ (\*)
ويُصبحَ مَنْ لم يَحْنِ ذَنْبًا كَذِى الذَّنْبِ
ويُصبحَ مَنْ لم يَحْنِ ذَنْبًا كَذِى الذَّنْبِ
أواصِرَنا (\*) بَعْدَ المُوَدَّةِ والقُرْبِ
أَمَرً على مَنْ ذاقَهُ حَلَبُ (\*) الحَرْبِ
لِعَرَّاءَ (\*) مِن عَضَّ الزَّمانِ ولا كَرْبِ

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۱/ ۳۵۲، ۳۵۳.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بلغا).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ﴿ قريشًا وبيتنا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص: (لصقتم).

 <sup>(</sup>٥) فى الأصل، ص: ( كراعية ). والراغية : من الرّغاء ، وهو صوت الإبل. والسَّقْب : ولدُ الناقةِ الذَّكَرُ ساعة يُولد. ويُشير هنا إلى ناقة صالح عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عناصرنا.

<sup>(</sup>٧) الحرب العوان: التي قُوتِل فيها مرَّةً بعد أُخرى.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (حلت). وفي السيرة: (جلب). وحلب الحرب: وبالها.

<sup>(</sup>٩) العَزَّاء: السَّنَة الشديدة.

وأَيْدِ أُتِرِّتْ '' بالقُسَاسِيَّةِ '' الشُّهْبِ به والنُّسُورَ الطُّخْمَ ' يَعْكُفْنَ '' كالشَّرْبِ '' ومَعْمَعَةَ الأَبطالِ '' مَعْرَكةُ الحَرْبِ وأَوْصَى بَنِيهِ بالطِّعانِ وبالضَّرْبِ وأَوْصَى بَنِيهِ بالطِّعانِ وبالضَّرْبِ ولا نَشْتَكِى ما قد '' يَتُوبُ مِنَ النَّكْبِ (۱۲) إذا طارَ أرواحُ الكُماةِ '' مِنَ الرُّعْبِ الرُّعْبِ

قال ابنُ إسحاقُ (۱۰ : فأقامُوا على ذلك سنتَيْنِ أو ثلاثًا ، حتى جَهِدُوا ولم يَصِلْ إليهم شيءٌ إلَّا سِرًّا ، مُسْتَخْفِيًا به مَن أراد صِلَتَهم مِن قُرَيشٍ ، وقد كان أبو جهلِ بنُ هشامٍ - فيما يَذْكُرُون - لَقِى حَكِيمَ بنَ حِزامِ بنِ خُوَيْلِدِ بنِ أَسَدٍ معه

<sup>(</sup>١) تبن: تنفصل. وسوالف: جمع سالفة، وهي جانب العنق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تبارت). وأُتِرَّت: قُطُّعَتْ.

<sup>(</sup>٣) في ص: (بالغشامية). والقُساسِيَّة الشهب: يعنى بها السيوف، نسبة إلى قُساس، وهو معدن حديد لبني أسد، وقيل: اسم للجبل الذي فيه المعدن.

<sup>(</sup>٤) في ص: ( بمعتزل ) .

<sup>(</sup>٥) الطُّخْم: شود الرءوس.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يكفن). وفي ص: (يعطفن).

<sup>(</sup>٧) في ص: (كالفرب). والشرب: الشاربون.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (أمجال). وفي ص: (يحال). ومجال الخيل: إجالة الفرسان إياها.

<sup>(</sup>٩) الحَجَرَات: أنحاء المكان.

<sup>(</sup>١٠) معمعة الأبطال: صوت الأبطال في الحرب.

<sup>(</sup>١١) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>١٢) النُّكب: المصيبة.

<sup>(</sup>١٣) الحفائظ: جمع حفيظة، وهي الحمية والغضب. والنهي: العقول.

<sup>(</sup>١٤) الكماة: جمع كَمِيّ ، وهو من يستر نفسه بالدرّع والبيضة .

<sup>(</sup>١٥) سيرة ابن هشام ٢/٣٥٣، ٣٥٤.

غُلامٌ يَحْمِلُ قَمحًا، يُرِيدُ به عَمَّته خديجةَ بنتَ خُوَيْلِدٍ، وهي عندَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ومعه في الشُّعْبِ ، فتَعَلَّقَ به وقال : أَتَذْهَبُ بالطُّعام إلى بني هاشِم ؟! واللَّهِ لا تَذهَبُ أنت وطعامُك حتى أَفْضَحَكَ بمكَّةَ. فجاءَه أبو البَحْتَرِيُّ بنُ هِشام (١) بن الحارِثِ بن أُسَدٍ ، فقال : ما لك وله ؟ فقال : يَحْمِلُ الطعامَ إلى بني هاشم. فقال له أبو البَخْتَرِيِّ : طَعَامٌ كان لعَمَّتِه عِندَه ، بَعَثَتْ إليه ، أَتَمْنَعُه أَنْ يَأْتِيَهَا بِطَعَامِهَا ؟! خَلِّ سَبِيلَ الرَّجُلِ. قال: فأبي أبو جهل، لَعَنَه اللَّهُ، (أحتى نال أَحَدُهما مِن صاحِبِه "، فأَخَذ له أبو البَحْتَرِيُّ لَحْيَ بعيرٍ، فضَرَبَه به فشَجُّه، وَوَطِئَه وَطْعًا شديدًا ، وحمزةُ بنُ عبدِ المُطَّلِب قريبٌ يَرَى ذلك ، وهم يَكْرَهُون أَن يَتْلُغَ ذلك رسولَ اللَّهِ ﷺ ، وأصحابَه ، فيَشْمَتُوا بهم ، ورسولُ اللَّهِ ﷺ على ذلك يَدْعُو قومَه ليلًا ونهارًا، وسِرًّا وجِهارًا، مُنادِيًا بأمرِ اللَّهِ تعالى، لا يَتَّقِى فيه أحدًا مِن النَّاس، فجَعَلَتْ قُرَيشٌ – حينَ مَنَعَه اللَّهُ منها، وقام عَمُّه وقومُه مِن بنى هاشِم وبنى عبدِ المُطَّلِبِ دُونَه ، وحالُوا بينَهم وبينَ ما أرادُوا مِن البَطْشِ به – يَهْمِزُونَه ويَسْتَهْزِئُون به ويُخاصِمُونه ، [ ٩٩/٢ ظ ] وجَعَلَ القُرآنُ يَنْزِلُ فى قُرَيش بأحداثِهم، وفيمَن نَصَب لعداوتِه، منهم مَن سَمَّى لنا، ومنهم مَن نَزَلَ فيه (" القرآنُ في عامَّةِ مَن ذَكَر اللَّهُ مِن الكُفَّارِ . فذَكَرَ ابنُ إسحاقَ (اللَّهُ مِن الكُفَّارِ . فذَكَرَ ابنُ إسحاقَ (اللَّهُ عِن الكُفَّارِ . لَهَبِ وَنُزُولَ السُّورةِ فيه ، وأُمَيَّةَ بنَ خَلَفٍ (٥) وَنُزُولَ قولِه تعالى : ﴿وَمَثُّلُ لِكُلِّ

<sup>(</sup>١) في السيرة: (هاشم).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/٣٥٤، ٣٥٥. وانظر التفسير ٥٣٤/٨ - ٥٣٧.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/ ٣٥٦. وانظر التفسير ٨/ ٥٠١، ٥٠٢.

هُمْزَةٍ لَمُنَةٍ ﴾ [الهمزة: ١]، السورةِ بكمالِها فيه، والعاصَ بنَ وائِلِ (') ونُرُولَ قولِه تعالى: ﴿ أَفَرَيْتَ اللَّذِي كَفَرَ بِعَايَنِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَ مَالًا وَوَلَهُ اللَّبِي قولِه اللّهِ فيه، وقد تَقَدَّم (') شيءٌ مِن ذلك، وأبا جَهْلِ بنَ هشام (')، وقولَه للنّبي بيع في اللّهِ فيه، وقد تَقَدَّم (') شيءٌ مِن ذلك، وأبا جَهْلِ بنَ هشام (')، وقولَه للنّبي بيع في الله فيه (') ونُرُولَ قولِ اللّهِ فيه (') : ﴿ وَلَا يَسَبُوا اللّهِ فيه (') ونُرُولَ قولِ اللّهِ فيه (') : ﴿ وَلَا يَسَبُوا اللّهِ فيه مَدُونِ اللّهِ فَيَسُبُوا اللّهِ عَدْواً بِغَيْرِ عِلّمٍ ﴾ الآية وَالأَنه الله مَن دُونِ اللهِ فيسُبُوا اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ الآية عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ الآية عَلْقَمَةُ بنُ كَلَدَةً . قالَه الشهيلي ') و ومجلوسه بعد النبي ﷺ في مَجالِسِه، عَلَقَمَةُ بنُ كَلَدَةً . قالَه الشهيلي ') ومجلوسه بعد النبي يَسِيْقٍ في مَجالِسِه، وأسفنديارَ، وما جَرَى بينهما من الحروبِ في زَمَنِ الفُرسِ، ثم يَقُولُ : واللّهِ، ما محمد بأخسَنَ حديثًا مِنِي، وما حديثُه إلّا أساطيرُ الأَوَّلِين، اكْتَتَبُها كما اكْتَتَبُها . فَانْزَلَ اللّهُ تعالى (') : ﴿ وَقَالُواْ أَسْلِطِيرُ الْأَوَّلِينَ الْقُرْنِ لَكُنِ أَنَالِ اللّهُ تعالى (') : ﴿ وَقَالُواْ أَسْلِطِيرُ الْأَوَّلِينَ الْحَرْنِ لَكُنْ أَنَالِ اللّهُ تعالى (') : ﴿ وَقَالُواْ أَسْلِطِيرُ الْأَوَّلِينَ الْحَرْنِ لَكُنِ أَنَالِ اللّهُ تعالى (') : ﴿ وَقَالُواْ أَسْلِطِيرُ الْأَوْلِينَ الْحَرْنِ لَكُنْ أَنَالِهُ أَولَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عالى (') : ﴿ وَقَالُواْ أَسْلُولِيرُ الْأَوْلِينَ الْحَرْنُ لِكُنِ أَنَالِهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عالى (') : ﴿ وَقَالُواْ أَسْلُولُولُ أَلُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٣٥٧. وانظر التفسير ٢/ ٢٥٤، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على العاص بن وائل ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/٧٥٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: وآلهتك ، والعبارة كما جاءت في السيرة: وأو لنشبئ إلهك الذي تعبد ، .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٣٠٧/٣، ٣٠٨.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٣٥٨، ٣٥٩. وهذا الاسم ورد في السيرة هكذا: (النضر بن الحارث بن علقمة ابن كلدة). وقال المحقّقُون في الحاشية: ( في الأصول: ابن كلدة بن علقمة. وهو تحريف). ولكن رأينا إثبات ما أورده الحافظ ابن كثير حتى تتسق العبارة التي جاءت بعده نقلًا عن السهيلي، وفيها موافقة ما أثبته محققو سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل. وانظر عبارة السهيلي، في الروض الأنف ٣/٦١٣.

<sup>(</sup>٨) التفسير ٦/٢٠١.

<sup>(</sup>٩) التفسير ٧/ ٢٥٠.

أَثِيمٍ ﴾[الجاثية: ٧].

قال ابنُ إسحاقَ (' ؛ وجَلَس رسولُ اللَّهِ ﷺ، فيما بَلَغَنا ، يومًا مع الوليدِ ابن المُغِيرَةِ في المسجدِ ، فجاء النَّصْرُ بنُ الحارِثِ حتى جَلَس معهم ، وفي المجلس غيرُ واحِدٍ مِن رجالِ قُرَيْش، فتَكَلَّم رسولُ اللَّهِ ﷺ فعَرَضَ له النَّصْرُ، فكَلَّمَه رسولُ اللَّهِ ﷺ حتى أَفْحَمَه، ثُمَّ تَلا عليه وعليهم": ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّكُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ۞ لَوْ كَانَ هَنَوُلآءِ ءَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨- ١٠٠]. ثُمَّ قام رسولُ اللَّهِ ﷺ، وأَقْبَلَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَعْرَى السَّهْمِيُّ حتى جَلَس ، فقال الوليدُ بنُ المُغِيرَةِ له: ( واللَّهِ ما قام '' النَّصْرُ بنُ الحارِثِ لابن عبدِ الْمُطَّلِبِ آنِفًا وما قَعَدَ ، وقد زَعَم محمدٌ ، أنَّا وما نَعْبُدُ مِن آلِهَتِنا هذه ، حَصَبُ جَهَنَّمَ . فقال عبدُ اللَّهِ بنُ الزَّبَعْرَى : أَمَا واللَّهِ لُو وَجَدْتُه لِخَصَمْتُه ، فَسَلُوا محمدًا ؛ أَكُلُّ مَن نَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ مع مَن عَبَدَه ؟ فنحن نَعْبُدُ الملائكةَ ، واليهودُ تَعبدُ عُزِيْرًا ، والنَّصارَى تعبدُ عيسى. فَعَجِبَ الوليدُ ومَن كان معه في المَجْلِسِ مِن قَوْلِ ابنِ الزُّبَعْرَى، ورَأَوْا أَنَّه قد احْتَجُّ وخاصَمَ. فذُكِرَ ذلك لرسولِ اللَّهِ ﷺ فقال : « كُلُّ مَن أَحَبُّ أَنْ يُعْبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَهُوَ مَعَ مَنْ عَبَدَهُ (١)، إِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ الشَّيَاطِينَ وَمَنْ

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲۰۸/۱ - ۳۶۰.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ٣٧٢، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) هذه العبارة مكررة في: م، ص.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، م: وفي النار،.

أَمَرَتْهُمْ بِعِبَادَتِهِ » . فأَنْزَل اللَّهُ تعالى (' : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَ أُوْلَيْهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١ إِنْ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنْهُ مُهُمَّ خَالِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١، ١٠١]. أي ؛ عيسى ، وعُزَيْرٌ ، ومَن عُبِدَ مِن الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ الذين مَضَوْا على طاعةِ اللَّهِ تعالى. ونَزَل فيما يَذْكُرُون أَنَّهُم يَعْبُدُونِ الملائكةَ وأنَّها بناتُ اللَّهِ (٢) : ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُمْ بَلْ عِبَادٌ مُكْرُمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]. والآياتُ بعدَها. ونَزَل في إعجابٍ الْمُشْرِكِين بَقَوْلِ ابنِ الزِّبَعْرَى (٢): ﴿ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْبِيَهَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوا مَأْلِهِمُنَا خَيْرُ أَمْدِ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُرَ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴾ [الزحرف: ٥٧، ٥٥]. وهذا الجَدَلُ الذي سَلَكُوه باطلٌ، وهم يَعْلَمُونَ ذَلَكَ ؛ لأَنَّهُم [١٠٠/٢] قَوْمٌ عَرَبٌ ، ومن لُغَتِهُم أنَّ «ما» لِمَا لا يَعْقِلُ ، فَقُولُه : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ . إنَّما أُرِيدَ بذلك ما كانوا يَعْبُدُونَه مِن الأَحْجَارِ التي كانتْ صُوَرَ أصنام، ولا يَتَناوَلُ ذلك الملائكة الذين زَعَمُوا أَنَّهم يَعْبُدُونَهم في هذه الصُّورِ، ولا المسيح، ولا عُزَيْرًا، ولا أَحَدًا مِن الصَّالِين؛ لأنَّ اللَّفْظَ لا يَتَناوَلُهم، لا لَفْظًا ولا مَعْنَى، فهم يعلمون أنَّ ما ضَرَبُوه بعيسى بن مريمَ مِن المَثَل ، جَدَلٌ باطِلٌ ، كما قال اللَّهُ تعالى : ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلَ هُرّ فَوْمُ خَصِمُونَ ﴾ ثُمَّ قال (١): ﴿ إِنْ هُوَ ﴾ أى عيسى ﴿ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٣٧٣ - ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ٣٣١.

<sup>(</sup>۳) التفسير ۲۲۰/۷ – ۲۲۲.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٧/ ٢٢٢.

عَلَيْهِ (أَى ؛ بَنْبُوَّتِنا ( وَبَحَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ ﴾ [الزحرف: ٥٩]. أى ؛ دَلِيلًا على تَمَامِ قُدْرَتِنا على ما نَشاءُ ، حيثُ خَلَقْناه مِن أُنثَى بلا ذَكَرٍ ، وقد خَلَقْنا خَوَّاءَ مِن ذَكَرٍ بلا أُنثَى ، وخَلَقْنا آدمَ لا مِن هذا ولا مِن هذا ، وخَلَقْنا سائرَ بنى آدَمَ مِن ذَكرٍ وأُنثَى ، كما قال فى الآيةِ الأُخرَى () :﴿ وَلِنَجْعَلَهُ مَا يَكَةُ لِلنَّاسِ ﴾ آدَمَ مِن ذكرٍ وأُنثَى ، كما قال فى الآيةِ الأُخرَى () :﴿ وَلِنَجْعَلَهُ مَا يَكَةً لِلنَّاسِ ﴾ أمارةً ودَلِيلًا على قُدْرَتِنا الباهِرَةِ ﴿ وَرَحْمَةً مِنَا ﴾ [مريم: ٢١]. نَرْحَمُ بها مَن نَشاءُ .

وذَكَرَ ابنُ إسحاقَ الأَخْنَسَ بنَ شَرِيقٍ، ونُزُولَ قولِه تعالى، فيه: ﴿ وَلَا تَطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴾ [القلم: ١٠] الآيات. وذَكَر الوليدَ بنَ المُغِيرَةِ، حيثُ قال: أَيُنْزَلُ على محمد، وأُتْرَكُ وأنا كبيرُ قُريشٍ وسَيِّدُها، ويُتْرَكُ أبو مسعودٍ عَمْرُو بنُ عُمير أَن الثَّقَفِيُ سَيِّدُ ثَقِيفٍ ؟! فنحنُ عَظِيما القَرْيَتَيْن. ونُزُولَ قولِه تعالى فيه أَن الفَّرِيَتَيْن عَظِيم الفَّرْيَتَيْن عَظِيم عَظِيم عَمْرُو بنُ عُمير أَن الفَّرِيَةُ فَيْ اللَّهُ عَلَى عَلِيم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ٢١٥، ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٣٦٠، ٣٦١. وانظر التفسير ٨/٢١٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «عمرو»، وفي ص: «عمر». والمثبت من السيرة. وانظر تاريخ الطبري ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٧/٢١٢، ٢١٣.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٣٦١، ٣٦٢.

<sup>(</sup>٧) التفسير ٦/٦١٦.

وَكُنُ يَنُوبَلَنَ لَيْتُونَ لَرُ أَغَيْدُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿ [الفرنان: ٢٧، ٢٧]. والتي بَعْدَها. قال () : وَمَشَى أُبِي بَنُ خَلَفِ بِعَظْمِ بِالِ (قد أُرَمَّ) ، فقال : يا محمدُ ، أنت تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ هذا بعدَما أَرَمَّ ؟! ثُمَّ فَتَّه بيدِه ، ثُمَّ نَفَخَه في الرِّيحِ نحو رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقال : ﴿ نَعَمْ ، أَنَا أَقُولُ ذَلِكَ ، يَبْعَثُهُ اللَّهُ وَإِيَّاكَ بَعْدَمَا تَكُونَانِ مَكَذَا ، ثُمَّ يُدْخِلُكَ () النَّارَ » . وأنْزَل اللَّهُ تعالى () : ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِينَ خَلْقَامُ قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِي رَمِيعُ ﴿ قُلْ يُحْيِمَا الَّذِي آنشَاها أَوَلَ مَرَقً وَهُو بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴾ [يس: ٧٨، ٢٩] إلى آخِرِ السُّورَةِ .

قال (\*): واغترَض رسولَ اللَّهِ ﷺ ، فيما بَلَغَنِى ، وهو يَطُوفُ عندَ بابِ الكَعبةِ ، الأَسْوَدُ بنُ المُطلِبِ ، والوليدُ بنُ المُغِيرَةِ ، وأُمَيَّةُ بنُ خَلَفِ ، والعاصُ بنُ وائِلٍ ، فقالوا : يا محمدُ ، هَلُمُّ فَلْنَعْبُدُ ما تَعْبُدُ ، وتَعْبُدُ ما نَعْبُدُ ، فَنَشْتَرِكَ نحن وأنت فى الأَمْرِ . فأَنْزَل اللَّهُ فيهم (\*) : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْرُونَ ۞ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ الأَمْرِ . فأَنْزَل اللَّهُ فيهم (أ) : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْرُونَ ۞ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ والكافرون : ١، ٢] إلى آخِرِها . ولمَّا سَمِعَ أبو جهلِ بشَجَرَةِ الرَّقُومِ ، قال : أتَدْرُون ما الرَّقُومُ ؟ هو (\*تَمْرُ بُ بالرُّبُدِ \*) . ثُمَّ قال : هَلُمُوا فَلْنَتْزَقَّمْ ! فأَنْزَل اللَّهُ تعالى (\*) : ووَقَف ﴿ إِنَ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ مَنَ الرَّقُومِ ﴿ عَلَى اللَّهُ تعالى (\*) : ووَقَف

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ٣٦١، ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص. وفي السيرة: وقد ارْفَتُ ، أي انكسر وتحطُّم. وأرَّمُّ: بلي.

<sup>(</sup>٣) بعده في السيرة: والله).

<sup>(</sup>٤) التفسير ٦/٩٧٥ - ٥٨٣.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢/٣٦٢.

<sup>(</sup>٦) التفسير ٦/٨٥ – ٢٨٥.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في سيرة ابن هشام: وعجوة يثرب بالزبد،.

<sup>(</sup>٨) التفسير ٧/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٩) سيرة ابن هشام ١/٣٦٣، ٣٦٤.

الوليدُ بنُ المُغِيرَةِ فَكَلَّمَ (اسولَ اللَّهِ ﷺ، (ورسولُ اللَّهِ ﷺ يُكَلَّمُه ا، وقد طَمِع في إسلامِه، [١٠٠/٤] فَمَرُ به ابنُ أُمْ مَكْتُومٍ - (عاتِكَةَ بنتِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَنْكَفَةً اللَّهِ عَلَيْةِ، وجَعَل يَسْتَقْرِئُه القُرآنَ، فَشَقَّ ذلك عَنْكَفَةً اللَّهُ عَمَى، فَكَلَّمَ رسولَ اللَّهِ ﷺ، وجَعَل يَسْتَقْرِئُه القُرآنَ، فَشَقَّ ذلك عليه حتى أَضْجَرَه، وذلك أنَّه شَغَلَه عمَّا كَان فيه مِن أمرِ الوليدِ، وما طَمِع فيه مِن إسلامِه، فلمَّا أكْثَرَ عليه، انْصَرَف عنه عابِسًا، وتَرَكَه، فأَنْزَل اللَّهُ تعالى (اللهُ تعالى (اللهُ عَسَى وَتَوَلَّةٌ ﴿ أَنْ اللهُ تعالى (اللهُ عَسَى وَتَوَلِّهُ ﴿ وَلِهُ : ﴿ مَرْفُوعَةِ مَنْ جَالَةُ أَللَهُ وَلِه : ﴿ مَرْفُوعَةِ مِن جَاءَهُ اللّهِ عَلِيهُ . وقد قِيلُ (الله يَكِينَ والله أعلمُ.

ثُمَّ ذَكَر ابنُ إسحاقَ (٢) مَن عادَ مِن مُهاجِرَةِ الحَبَشَةِ إلى مكَّة ، وذلك حين بَلَغَهم إسلامُ أهلِ مكَّة ، وكان النَّقُلُ ليس بصحيحٍ ، ولكنْ كان له سَبَبُ ، وهو ما ثَبَتَ في «الصحيحِ» وغيره (٢) ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ جَلَس يومًا مع المُشْرِكِين ، وأنزل اللَّهُ عليه : ﴿ وَالنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُم ﴾ [النجم: المُشْرِكِين ، وأنزل اللَّهُ عليه : ﴿ وَالنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ مَا ضَلَ صَاحِبُكُم ﴾ [النجم: ١ ٢] . يَقْرَوُها عليهم ، حتى خَتَمَها وسَجَد ، فَسَجَدَ مَن هناك مِن المُسلِمِين والمُشْرِكِين والجِنِّ والإنْسِ . وكان لذلك سَبَبُ ذكره كثيرٌ مِن المُسُرِين عندَ قولِه تعالى (١) : ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَى آلَقَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مِن رَسُولٍ وَلا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَى آلَقَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن وَسُولٍ وَلا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَى آلَةً اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في السيرة: ومع).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل. وليست في السيرة. وانظر أسد الغابة ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٨/٣٤٢ - ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) الروض الأنف ٣/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن إسحاق ص ١٥٧ - ١٥٨ ، وسيرة ابن هشام ٣٦٤/١ - ٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ١٠٧١، ٤٨٦٢). والترمذي (٥٧٥). كلاهما من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٨) التفسير ١٩٨٥ - ٤٤٢ وانظر تفسير الطبري ١٨٦/١٧ - ١٩٠ وتفسير القرطبي ٢٩/١٢ - ٨٦.

ٱلشَّيْطَانُ فِيَ أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ عَايَتِهِ وَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾[الحج: ٥٦]. وذَكَرُوا قصَّةَ الغَرانِيقِ، وقد أَحْبَبْنا الإِضْرابَ عن ذِكْرِها صَفْحًا ؛ لِتَلَّا يَسْمَعَها مَن لا يَضَعُها على مواضِعِها، إلَّا أنَّ أَصْلَ القصَّةِ في «الصحيح».

قال البخارى (۱): حَدَّثَنا أبو مَعْمَرٍ ، حَدَّثنا عبدُ الوارِثِ ، حَدَّثنا أَيُّوبُ ، عن عِكْرِمَةَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : سَجَد النَّبى ﷺ بالنَّجْمِ ، وسَجَدَ معه المُسلِمُون والمُشرِكُون والحِنُ والإنْسُ . انْفَرَدَ به البخارى دُونَ مسلمٍ .

وقال البخارىُ (٢) : حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ ، عن أبى إسحاقَ ، سَمِعْتُ الأَسْوَدَ ، عن عبدِ اللَّهِ قال : قَرَأَ النَّبيُ ﷺ النَّجْمَ بمكَّةَ ، فسَجَدَ فيها ، وسَجَدَ مَن معه ، غَيْرَ شيخٍ أَخَذَ كَفًّا مِن حَصَّى أُو تُرابٍ ، فرَفَعَه إلى جَبْهَتِه ، وقال : يَكْفِينِي هذا . فرَأَيْتُه بَعْدُ قُتِل كافِرًا .

ورَواه مسلمٌ، وأبو داودَ، والنَّسائئ مِن حديث شُعْبَةً ...

وقال الإمامُ أَحمدُ : حَدَّثَنا إبراهيمُ ، حَدَّثنا رَباحٌ ، عن مَعْمَرٍ ، عن ابنِ طاوُسٍ ، عن عِكْرِمَةَ بنِ خالدٍ ، عن جعفرِ بنِ المُطَّلِبِ بنِ أبى وَداعَةَ ، عن أبيه ، قال : قَرَأُ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ بَكَةَ سُورةَ ( النَّجْمِ ) ، فسَجَد وسَجَد مَن عِندَه ، فرَفَعْتُ رَأْسِى وأَبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ ، ولم يَكُنْ أَسْلَم يومَعْذِ المُطَّلِبُ ، فكان بعدَ ذلك لا يَسْمَعُ أحدًا يَقْرَؤُها إلَّا سَجَد معه . وقد رَواه النَّسائِيُ عن عبدِ الملكِ بنِ

<sup>(</sup>۱) البخارى (٤٨٦٢).

<sup>(</sup>۲) البخاری (۱۰۹۷).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٧٦)، وأبو دَاوَد (١٤٠٦)، والنسائي (٩٥٨).

<sup>(</sup>٤) في المسند ٣/ ٤٢٠.

عَبَدِ الحَميدِ، عَنَ أَحمدَ بنِ حَنْبَلِ به (١). وقد يُجْمَعُ بين هذا والذى قَبْلَه، بأنَّ هذا سَجَد ولكنَّه رَفَع رأسَه اسْتِكْبارًا، وذلك الشَّيْخَ الذى اسْتَثْناه ابنُ مسعودٍ، لم يَسْجُدْ بالكُلِّيَةِ. واللَّهُ أعلمُ.

والمقصودُ أنَّ النَّاقِلَ لَمَّا رَأَى الْمُشركِين قد سَجَدُوا مُتابَعَةً لرسولِ اللَّهِ ﷺ، اعْتَقَد أَنُّهُم قد أَسْلَمُوا واصْطَلَحُوا معه، ولم يَثْقَ نِزاعٌ بينَهم، فطار الخَبَرُ بذلك ، وانْتَشَر حتى بلَغ مُهاجِرَةَ الحَبَشَةِ بها ، فظَنُّوا صِحَّةَ ذلك ، فأقْبَل منهم طائفةً [١٠١/٢] طامِعِين بذلك، وثَبَتَتْ جماعةً، وكلاهما مُحْسِنٌ مُصِيبٌ فيما فَعَل، فَذَكَرَ ابنُ إسحاقَ أسماءَ مَن رَجَع (٢) منهم؛ عثمانُ بنُ عفانَ، وامْرَأَتُه رُقَيَّةُ بنتُ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وأبو حُذَيْفَةَ بنُ عُثْبَةَ بن رَبِيعَةَ ، وامْرَأَتُه سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْلِ، وعبدُ اللَّهِ بنُ جَحْشِ بنِ رِئابٍ (٢)، وعُتْبَةُ بنُ غَزْوانَ، والزُّبَيْرُ بنُ العَوَّام، ومُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ، وسُوَيْبِطُ بنُ سعدٍ، وطُلَيْبُ بنُ عُمَيْر، وعبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ، والمِقْدادُ بنُ عَمْرِو، وعبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ، وأبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الأَسَدِ، وامْرَأَتُه أُمُّ سَلَمَةَ ( بنتُ أَبِي أُمَيَّةَ ( بن المُغِيرَةِ ) وشَمَّاسُ بنُ عَثْمَانَ ، وَسَلَمَةُ بنُ هشام ، وعَيَّاشُ بنُ أَبِّي رَبِيعَةً - وقد مُجِسِا بمكَّةَ حتى مَضَتْ بدرٌ وأَحُدٌ والخَنْدَقُ – وعَمَّارُ بنُ ياسِرٍ – وهو مِمَّن شُكَّ فيه ، أَخَرَج إلى الحبَشَةِ أَمْ لا - ومُعَتِّبُ بنُ عَوْفٍ ، وعثمانُ بنُ مَظْعُونِ ، وابنُه السَّائِبُ ، وأخَوَاه قُدَامَةُ ،

<sup>(</sup>١) النسائي (٩٥٧). حسن الإسناد (صحيح سنن النسائي ٩١٨).

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/۳۲۰ - ۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: (رباب).

٤ - ٤) سقط من: ص. وفي الأصل: (بن عبد الأسد).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، ص.

وعبدُ اللَّهِ ابنا مَظْعُونِ ، وحُنيَسُ بنُ حُذَافَة ، وهشامُ بنُ العاصِ بنِ وائِل – وقد حُبِس بمكَّة إلى بعدِ الخَنْدَقِ – وعامِرُ بنُ رَبِيعة ، وامْرَأَتُه ليلى بنتُ أبى حَثْمَة ، وعبدُ اللَّهِ بنُ سُهَيْلِ بنِ عَمْرِو – وقد حُبِس حتى كان يومُ بدرٍ – فانْحاز إلى المُسلِمِين فشَهِدَ معهم بدرًا – وأبو سَبْرَة بنُ أبى رُهْمٍ ، وامْرَأَتُه بدرٍ – فانْحاز إلى المُسلِمِين فشَهِدَ معهم بدرًا – وأبو سَبْرَة بنُ أبى رُهْمٍ ، وامْرَأَتُه سَوْدَة بنتُ أَمْ كُلْثُومٍ بنتُ سُهَيْلٍ ، والسَّكُرانُ بنُ عَمْرِو بنِ عبدِ شَمْسٍ ، وامْرَأَتُه سَوْدَة بنتُ أَمْ كُلْثُومٍ بنتُ سُهَيْلٍ ، والسَّكُرانُ بنُ عَمْرِو بنِ عبدِ شَمْسٍ ، وامْرَأَتُه سَوْدَة بنتُ الهجرةِ وخَلَف على امْرَأَتِه رسولُ اللَّهِ ﷺ – وسعدُ زمْعة – وقد مات بمَكَّة قبلَ الهجرةِ وخَلَف على امْرَأَتِه رسولُ اللَّهِ ﷺ – وسعدُ ابنُ خَوْلَة ، وأبو عُبَيْدَة بنُ الجَرَّاحِ ، وعَمْرُو بنُ الحارِثِ بنِ زُهَيْرٍ ، (اوسُهَيْلُ بنُ اللهُ عَنْدُو بنُ أبى سَرْحٍ . فجمِيعُهم ثلاثة وثلاثُون رَجُلًا ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ . وعَمْرُو بنُ أبى سَرْحٍ . فجمِيعُهم ثلاثة وثلاثُون رَجُلًا ، رَضِى اللَّهُ عنهم .

وقال البخارىُ ('': ( هِجْرَةُ الحَبَشَةِ '')، وقالتْ عائشةُ: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلِ يَيْنَ لَابْتَيْنِ ». فهاجَرَ مَن هاجَر قِبَلَ المدينةِ ، ورَجَع عامَّةُ مَن كان هاجَر إلى الحَبَشَةِ إلى المدينةِ . فيه عن أبى موسى ، وأسماءَ ، رَضِى اللَّهُ عنهما ، عن النَّبِيُ ﷺ.

وقد تَقَدَّم حديثُ أبى موسى (٤) ، وهو فى «الصَّحِيحَيْن»، وسيَأْتِى حديثُ أَسُماءَ بنتِ عُمَيْسٍ بَعْدَ فتحِ خَيْبَرَ، حينَ قَدِم مَن كان تَأَخَّرَ مِن مُهاجِرَةِ الحَبَشَةِ، إن شاءَ اللَّهُ، وبه الثَّقَةُ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) كتاب مناقب الأنصار. فتح البارى ٧/ ١٨٦، ١٨٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م . .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٧٧.

وقال البخاريُ : حَدَّثَنا يحيى بنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثنا أبو عَوانَةَ ، عن سُليمانَ ، عن إبراهيمَ ، عن عَلْقَمَة ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : كُنَّا نُسَلِّمُ على النَّبِيِّ وَهُو عَن إبراهيمَ ، عن عَلْقَمَة ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : كُنَّا نُسَلِّمُ على النَّبِيِّ وَهُو يُصَلِّى ، فَيَرُدُّ علينا ، فلمَّا رَجَعْنا مِن عندِ (٢) النَّجاشِيِّ سَلَّمْنا عليه ، فلم يَرُدُّ علينا ، فقُلْنا : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عليك ، فتَرُدُّ علينا . قال : « إِنَّ فِي الصَّلاةِ شُغُلاً » .

وقد رَواه البُخارِيُّ أيضًا، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، مِن طُرُقٍ أَخَرَ (ء) عن سُليمانَ بنِ مِهْرانَ (٠) الأَعْمَشِ به، وهو يُقَوِّى تأويلَ مَن تَأَوَّل حَتى الْخَرَثُ ، عن سُليمانَ بنِ مِهْرانَ (٠) الأَعْمَشِ به، وهو يُقَوِّى تأويلَ مَن تأوَّل حتى حديثَ زيدِ بنِ أَرْقَمَ الثَّابِتَ في ﴿ الصَّحِيحَيْنُ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. فأُمِرْنا بالسُّكُوتِ، ونُهِينا عن الكلامِ. على أَنَّ المُرادَ جِنْسُ الصَّحابةِ ؛ فإنَّ زيدًا أَنْصارِيٌّ مَدَنِيٌّ ، وتحريمُ الكلامِ في الصلاةِ ثَبَت بمكَّة ؛ فتعَيَّنَ الحَمْلُ على ما تَقَدَّم ، وأمًّا ذِكْرُه الآيةَ وهي مَدَنِيَّة ، فمُشْكِلٌ، ولَعَلَّه اعْتَقَد أَنَّها الحُوِّمَةُ لذلك، وإنَّما كان الحُوِّمُ له غيرَها معها. واللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۸۷۵).

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، م: ( فلما رجعنا من عند النجاشي لم ترد علينا). وهذه العبارة ليست عند البخاري.

<sup>(</sup>٤) البخارى ( ١١٩٩، ١٢١٦). ومسلم ( ٥٢٣، ٥٣٨). وأبو داود (٩٢٤). والنسائى في الكبرى ِ (٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، م: (عن).

<sup>(</sup>٦) البخارى (١٢٠٠، ٤٥٣٤). ومسلم (٥٣٩).

قال ابنُ إسحاقَ (١) : وكان مِمَّن دَخَل معهم (٢) بجِوارِ ؛ عثمانُ بنُ مَظْعُونِ (٣) في جِوارِ الوليدِ بِنِ المُغِيرَةِ ، وأبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الأسدِ في جوارِ خالِه أبي طالبٍ ؟ فَإِنَّ أَمَّه بَرَّةُ بنتُ عبدِ المُطَّلِبِ، فأمَّا عثمانُ بنُ مَظْعُونٍ ؛ ' فإنَّ صالحَ بنَ إبراهيم ابنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ حَدَّثَنِي، عمَّن حَدَّثه عن عثمانَ، قال: لَمَّا رَأَى عثمانُ بنُ مَظْعُونٍ ﴾ ما فيه أصحابُ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِن البلاءِ، وهو يَرُوحُ ويَغْدُو في أمانٍ مِن الوليدِ بنِ المُغِيرَةِ ، قال : واللَّهِ إنَّ عُدُوِّى ورَوَاحِي آمِنًا <sup>(٥)</sup> في جِوارِ رَجُل مِن أَهِلِ الشُّرْكِ ، وأصحابي وأهلُ [١٠١/٢ ظ] دِينِي يَلْقَوْن مِن البلاءِ والأذَى في اللَّهِ ما لا يُصِيبُنِي ، لَنَقْصٌ كثيرٌ في نَفْسِي . فمَشَى إلى الوليدِ بن المُغِيرَةِ فقال له: يا أبا عبدِ شَمْس، وَفَتْ ذِمَّتُك، قد رَدَدْتُ إليك جِوارَك. قال: لم يا بنَ أخى؟ لَعَلَّه آذاك أحدٌ مِن قومِي؟ قال: لا ، ولكنِّي أَرْضَى بجِوارِ اللَّهِ، عزَّ وجلُّ، ولا أُريدُ أن أَسْتَجِيرَ بغيرِه . قال : فانْطَلِقْ إلى المسجدِ، فارْدُدْ علىَّ جِوارِي عَلَانِيَةً كما أَجَرْتُك علانيةً. قال: فانْطَلَقا، فَخَرَجا حتى أُتَيا المسجد، فقال الوليدُ بنُ المُغِيرَةِ: هذا عثمانُ قد جاءَ يَرُدُّ عَلَىَّ جِوارِي. قال: صَدَق، قد وَجَدْتُه وَفِيًّا كريمَ الجِوارِ، ولكنِّي قد أَحْبَبْتُ أَن لا أَسْتَجِيرَ بغيرِ اللَّهِ، فقد رَدَدْتُ عليه جِوارَه . ثم انْصَرَفَ عثمانُ ، رَضِى اللَّهُ عنه ، ولَبِيدُ بنُ رَبِيعَةَ ابنِ مالِكِ بنِ جعفرِ (أبنِ كِلابٍ) في مَجْلِسِ مِن قُرَيشِ يُنْشِدُهم، فَجَلَسَ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق ص ١٥٨ - ١٥٩ . وسيرة ابن هشام ٣٦٩/١ - ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: (منهم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: (عفان).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) زيادة من: ص.

<sup>(</sup>٦ - ٦) زيادة من: ص.

معهم عثمانُ ، فقال لَبِيدٌ :

\* أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا اللَّهَ بَاطِلُ \*

فقال عثمانُ : صَدَقْتَ . فقال لبيدٌ :

\* وكُلُّ نَعِيمٍ لا مَحالَةَ زائِلُ \*

قال عثمانُ: كَذَبْتَ؛ نعيمُ الجُنَّةِ لا يَزُولُ. فقال لَبِيدٌ: يا مَعْشَرَ قُرَيشٍ، واللَّهِ ما كان يُؤْذَى بجليسُكم، فمتى حَدَث هذا فيكم؟ فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ هذا سَفِيةٌ في سُفَهاءَ معه، قد فارَقُوا دِينَنا، فلا بَجِدَنَّ في نَفْسِك مِن قولِه. فرَدَّ عليه عثمانُ، حتى شَرِي (۱) أمرُهما، فقام إليه ذلك الرَّجُلُ ولَطَم عَيْنَه فَخَضَّرَها (۱) والوليدُ بنُ المُغِيرَةِ قريبٌ يَرَى ما بَلَغ عثمانَ، فقال: أمّا واللَّهِ يا بنَ فَخَضَّرَها أن كانتْ عَيْنُك عمَّا أصابَها لَغَنِيَّةً، ولقد كُنتَ في ذِمَّةٍ مَنِيعَةٍ. قال: يقولُ عثمانُ: بل واللَّهِ إنَّ عَيني الصَّحِيحَةَ لَفَقِيرَةٌ إلى مِثْلِ ما أصابَ أُخْتَها في يقولُ عثمانُ: بل واللَّهِ إنَّ عَيني الصَّحِيحَةَ لَفَقِيرَةٌ إلى مِثْلِ ما أصابَ أُخْتَها في اللَّهِ، وإنِّي لَفِي جِوارِ مَن هو أعَزُّ منك وأقْدَرُ، يا أبا عبدِ شَمْسٍ. فقال له الوليدُ: هَلُمَّ يا بنَ أحى إن شِمْتَ، إلى جِوارِك فَعُدْ. قال: لا.

قال ابنُ إسحاق (٢): وأمَّا أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الأَسَدِ، فحَدَّثَنِي أبي إسحاقُ ابنُ يَسَارِ، عن سَلَمَةَ ، أنَّه حَدَّثَه أنَّ ابنُ يَسَارِ، عن سَلَمَةَ ، أنَّه حَدَّثَه أنَّ ابنُ يَسَارِ ، عن سَلَمَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ (أبنِ عُمرَ بنِ أبي سَلَمَةَ ، أنَّه حَدَّثَه أنَّ أبا سَلَمَةَ لمَّ اسْتَجارَ بأبي طالِبٍ ، مَشَى إليه رِجالٌ مِن بني مَخْزُومٍ ، فقالوا له : يا أبا سَلَمَةً لمَّ اسْتَجارَ بأبي طالِبٍ ، مَثَا ابنَ أُخِيك محمدًا ، فما لَكَ ولِصاحِبِنا تَمْنَعُه منَّا ؟!

<sup>(</sup>١) يُقال: شَرِى الشُّرُّ بينهم؛ أي عظُم وتفاقم.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٣٧١، ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) أى سَوَّدها ، ويريد أثر الكَدْمة . والعرب تسمى الأسود أخضر .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، م.

قال: إنَّه اسْتَجارَ بِي وهو ابنُ أُخْتِي ، وإن أنا لَم أَمْنَعِ ابنَ أُخْتِي ، واللَّهِ لقد أَكْثَرْتُم على هذا الشيخِ ، ما تَزالُون تَتَواثَبون (1) عليه في جِوارِه مِن بينِ قومِه ، واللَّهِ لَتَنْتَهُنَّ أَو لَتَقُومَنَّ معه في كُلِّ ما قام فيه ، حتى يَبْلُغَ ما أراد. قال: فقالوا: بل نَنْصَرِفُ عمَّا تَكْرَهُ يا أبا عُنْبَة . وكان لهم وليًّا وناصِرًا على رسولِ اللَّهِ ﷺ فَأَبْقَوْا على ذلك ، فطَمِعَ فيه أبو طالِبٍ حين سَمِعَه يقولُ ما يقولُ ، ورجا أن يَقُومَ معه في شأنِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقال أبو طالِبٍ يُحَرِّضُ أبا لَهَبِ على نُصْرَتِه ونُصْرَةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقال أبو طالِبٍ يُحَرِّضُ أبا لَهَبِ على نُصْرَتِه ونُصْرَةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ :

أَ عَمُّهُ لَفِي رَوْضَةِ ما إِنْ يُسَامُ المَطَالِا المِحْتِي أَبِا مُعْتِبٍ ثَبِّتْ سَوادَكَ أَ قَائِما المَعْتِبِ ثَبِّتْ سَوادَكَ أَ قَائِما لَى خُطَّةً تُسَبُّ بها إِمَّا هَبَطْتَ المَواسِما المَعْبُولِ عَالِمًا أَو مُعْالِما لِي وَنَوْفَلًا وَمَحْدُلُوكُ عَالِمًا أَو مُعْالِما وَمَحْدُلُوكُ عَالِمًا عُقُوقًا ومَأْثُما وَمَحْدُلُومًا عُقُوقًا ومَأْثُما فَيُعْلِمُ المَعْلُولُ المُحَالِما المَعْلُولُ المُحَالِما المُحَالِم المُحَالِما المُحَالِم المُحْلُولُ المُحَالِما المُحَالِم المُحْلِم المُحْلِم المُحْلِم المُحْلِم المُحَالِم المُحَالِم المُحَالِم المُحَالِم المُحَالِم المُحْلِم المُحْلِم المُعْلِم المَالِم المُحَالِم المُحَالِم المُحْلِم المُولِم المُحْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المَالِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المَعْلِم المُعْلِم المَالِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المَالِمُ المُعْلِم ال

وإنَّ امْرَأُ أَبُو عُتَيْبَةَ عَمَّهُ أَقُولُ لَهُ وأينَ منه نَصِيحَتِى اللهِ وأينَ منه نَصِيحَتِى ولا تَقْبَلَنَّ الدَّهْرَ ما عِشْتَ خُطَّةً وولَّ سَبِيلَ العَجْزِ غَيْرَكَ مِنْهُمُ وحارِبْ فإنَّ الحَرْبَ نِصْفَ ('') ولن تَرى عَبْدُ واللهِ عَظِيمَةً عَبْدَ شَمْسٍ ونَوْفَلًا عَبْدَ شَمْسٍ ونَوْفَلًا بتَفْرِيقِهِمْ مِنْ بَعْدِ وُدًّ وأَلْفَةٍ بتَفْرِيقِهِمْ مِنْ بَعْدِ وُدًّ وأَلْفَةٍ بتَفْرِيقِهِمْ مِنْ بَعْدِ وُدًّ وأَلْفَةٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: (توثبون).

<sup>(</sup>٢) يعنى النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) السواد: يعني به هنا شخص أبي لهب. ويريد: كثر قومك ولا تقللهم بتفرقك.

<sup>(</sup>٤) النصف: الإنصاف. والحرب نصف، أى أنها سبب لانتصاف الإنسان من أعدائه.

 <sup>(</sup>٥) الحسف: الذل، والمعنى أن من وطن نفسه على الحرب لم يخضع ولم يذل، إلا أن يسالمه الناس فلا
 يعتدى عليهم.

كَذَبْتُمْ وبيتِ اللَّهِ نُبْزَى (۱) محمدًا ولَمَّا تَرَوْا يومًا لَدَى الشِّعْبِ قائِما قائِما قال ابنُ هِشامِ (۲): وبَقِى منها بيتٌ تَرَكْناه .

<sup>(</sup>١) في ص: (تبري). ونيزي: أراد: لا نبزي. وقال ابن هشام: نبزي: نُشلَب.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٣٧٢.

# ذِكْرُ عَرْم الصديق على الهِجْرَةِ إلى الحَبَشَةِ

قال ابنُ إسحاق (): وقد كان أبو بكر الصِّدِّيقُ، رَضِى اللَّهُ عنه ، كما حَدَّنِي محمدُ بنُ مُسْلِمِ الرُّهْرِيُّ ، عن عُرْوَةً ، عن عائِشَة ، حين ضاقَتْ عليه مَكَّة ، وأصابه فيها الأذى ، ورَأَى مِن تَظاهُرِ قُرَيشٍ على رسولِ اللَّهِ عَلَيْ وَاصابه فيها الأذى ، ورَأَى مِن تَظاهُرِ قُريشٍ على رسولِ اللَّهِ عَلَيْ وَاصَّابِهِ ما رَأَى ، اسْتَأْذَن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ في الهِجْرَةِ ، فأذِنَ له ، فَخَرَج أبو بكرٍ ، رَضِى اللَّهُ عنه ، مُهاجِرًا ، حتى إذا سار مِن مكّة يومًا أو يَومَيْن ، لَقِيه ابنُ الدَّغِنَةِ أخو بنى الحارِث ( بن بكر ( بن عبدِ مَناة ( بن كِنانَة ( وهو يومَئذِ سيّدُ الأحاييشِ ( ) - ( قال الواقِدِيُّ ( ) : اسمُه الحارِثُ بنُ يَزِيدَ ، أحدُ بنى بكرٍ ، مِن عبدِ مَناة بنِ كِنانَة . وقال السُهيلِيُّ ( ) : اسمُه مالِك ( ) - فقال : إلى أين يا أبا بكرٍ ؟ قال : أخْرَجَنِي قومِي ، وآذَوْنِي ، وضَيَّقُوا عَلَى ً . قال : ولمَ ؟! فواللَّه إنَّك بكرٍ ؟ قال : أخْرَجَنِي قومِي ، وآذَوْنِي ، وضَيَّقُوا عَلَى . قال : ولمَ ؟! فواللَّه إنَّك بكرٍ ؟ قال : أَخْرَجَنِي قومِي ، وآذَوْنِي ، وتَفْعَلُ المعروفَ وتَكْسِبُ المَغَدُومَ ، ارْجِعْ لَكُ في جِوارِي . فرَجَع معه ، حتى إذا ذَخل مكَة قام ابنُ الدَّغِنَةِ فقال : يا فَانَكُ في جِوارِي . فرَجَع معه ، حتى إذا ذَخل مكَة قام ابنُ الدَّغِنَةِ فقال : يا مَعْشَرَ قُرِيش ، إنَّى قد أَجُوثُ ابنَ أبى قُحَافَة ، فلا يَعْرِضْ له أحدٌ إلَّا بخيرِ .

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲/۲۷۱ - ۳۷۲.

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة لیست فی سیرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «القارة». والأحابيش حلفاء قريش من بني كنانة، تحالفوا تحت جبل يقال له: محبشي. فسموا الأحابيش. وهم أحياء من القارة. انظر الاشتقاق ص ١٩٣. ولسان العرب (ح ب ش).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٥٧/٥.

<sup>(</sup>٧) الروض الأنف ٣/ ٣٥٢.

قالتْ (۱) : فَكَفُّوا عنه . قالتْ : وكان لأبي بكر مسجدٌ عندَ بابِ دارِه في بني جُمَحَ ، فكان يُصَلِّى فيه ، وكان رجُلا رَقِيقًا ، إذا قَرَأ القرآنَ اسْتَبْكَى . قالتْ : فَيَقِفُ عليه الصَّبْيانُ والعَبِيدُ والنِّساءُ ، يَعْجَبُون لِمَا يَرُوْن مِن هَيْتَيه . قالتْ (۱) فَيَقِفُ عليه الصَّبْيانُ والعَبِيدُ والنِّساءُ ، يَعْجَبُون لِمَا يَرَوْن مِن هَيْتَيه . قالتْ (۱) فَمَشَى رِجالٌ مِن قُريشٍ إلى ابنِ الدَّغِنَةِ ، فقالوا : يا بنَ الدَّغِنَةِ ، إنَّك لم تَجُرْ هذا الرَّجُلَ لِيُؤْذِينا ، إنَّه رَجُلٌ إذا صَلَّى وقرَأ ما جاءَ به محمدٌ ، يَرِقُ (۱) ، وكانتْ له هَيْتَة (ونحو ، فنحن الله تَحَوَّفُ على صِبْيانِنا ونسائِنا وضُعَفائِنا أن يَفْيَنَهم ، فَأْتِه فَمُوهُ بأن يَدْخُلَ بِيتَه ، فَلْيَصْنَعْ فيه ما شاءَ . قالتْ : فَمَشَى ابنُ الدَّغِنَةِ إليه فقال : يا أبا بكر ، إنِّى لم أُجِرْكَ لِتُؤْذِى قَوْمَك ، وقد كَرِهُوا مكانك الذى أنت به ، وتَأَذُّوا بذلك منك ، فادْخُلْ بِيتَك فاصْنَعْ فيه ما أَحْبَثَ . قال : أو أرُدُّ عليك وَوَارَكُ وأَرْضَى بِجِوارِ اللَّهِ . قال : فارُدُدْ عَلَى جِوارِى . قال : قد رَدَدْتُه عليك . عِوارَك وأرْضَى بِجوارِ اللَّهِ . قال : يا مَعْشَرَ قُرَيشٍ ، إنَّ ابنَ أبى قُحَافَة قد رَدًّ على جوارى ، فَشَأَنْكُم بصاحِبكم .

وقد رَوَى الإمامُ البُخارِيُّ هذا الحديثَ مُتَفَرِّدًا به (٥) ، وفيه زِيادَةُ حَسَنَةً ، فقال : حَدَّثَنا يحيى بنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ ، عن عُقَيْلٍ ، قال ابنُ شِهابِ (١) : فقال : حَدَّثَنا يحيى بنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ ، عن عُقَيْلٍ ، قال ابنُ شِهابِ (١) فأخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزَّيْرِ أَنَّ عائشةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَيَلِيْرٌ ، قالتْ : لم أَعْقِلْ أَبَوَى قطُّ

<sup>(</sup>١) في النسخ: ﴿ قال ﴾ . والتصحيح من السيرة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: (قال).

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل. وبعده في السيرة: ﴿ وَبِيكِي ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، م : ﴿ وَنَحْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) البخارى (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) في م، ص: (هشام).

إِلَّا وهما يَدِينانِ الدِّينَ، ولم يَمُرُّ علينا يومٌ إِلَّا يَأْتِينا فيه رسولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفَى النَّهار بُكْرَةً وعَشِيَّةً، فلمَّا ابْتُلِيَ المُسلِمُون خَرَج أبو بكرٍ مُهاجِرًا نَحْوَ أرضٍ الحَبَشَةِ، حتى إذا بَلَغَ بَرْكَ الغِمادِ، لَقِيَه ابنُ الدُّغِنَةِ، وهو سَيِّدُ القارَةِ، فقال: أين تُرِيدُ يا أبا بكرٍ؟ فقال أبو بكرٍ : أَخْرَجَنِي قومِي ، فأَرِيدُ أَن أُسِيحَ في الأرضِ فأَعْبُدَ رَبِّي. فقال ابنُ الدُّغِنَةِ: فَإِنَّ مِثْلَك يَا أَبَا بَكُرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ مِثْلُه، إِنَّكَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ، وتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ، وتَقْرِى الضَّيْفَ، وتُعِينُ على نَواثِبِ الحقِّ، فأنا لك جارٌ، ارْجِعْ فاغْبُدْ رَبُّك بَبَلَدِك. فرَجَعَ وارْتَحَل معه ابنُ الدَّغِنَةِ ، وطاف ابنُ الدُّغِنَةِ عَشِيَّةً [ ١٠٢/٢ ظ] في أَشْرافِ قُرَيش، فقال لهم: إِنَّ أَبَا بِكُرِ لَا يَخْرُمُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ المعدومَ ، ويَصِلُ الرَّحِمَ، ويَحْمِلُ الكَلُّ، ويَقْرى الضَّيْفَ، ويُعِينُ على نَوائِبِ الحقُّ؟! فلم تُكَذِّبْ (١) قُرَيشٌ بجِوارِ ابنِ الدَّغِنةِ ، وقالوا لابنِ الدَّغِنَةِ : مُرْ أَبا بكرِ فَلْيَعْبُدْ رَبُّه في داره، ولْيُصَلُّ فيها، ولْيَقْرَأُ ما شاءَ، ولا يُؤْذِينا بذلك، ولا يَسْتَعْلِنُ به، فإنَّا نَخْشَى أَن يَفْتِنَ نِساءَنا وأَبْناءَنا . فقال ذلك ابنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بكرٍ ، فلَبِثَ أَبُو بكرِ بذلك يَعْبُدُ رَبُّه في دارِه ، ولا يَسْتَعْلِنُ بصَلاتِه ، ولا يَقْرَأُ في غيرِ دارِه ، ثُمَّ بَدا لأبي بكر فابْتَنَى مسجدًا بفِناءِ دارِه، وكان يُصَلِّى فيه، ويَقْرَأُ القرآنَ، فَيَتَقَدُّفُ (٢) عليه (١) نِساءُ المُشركِين وأَبْناؤُهم، يَعْجَبُون منه، ويَنْظُرُون إليه،

<sup>(</sup>١) في م: (يكذب).

<sup>(</sup>٢) في م: (ويقرأن).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل، م: ( فكان ٤ . قال الحافظ في الفتح ٧/ ٢٣٤: ( قال الخطابي :... وأما يتقذف ، فلا معنى له إلا أن يكون من القذف ، أي يتدافعون فيقذف بعضهم بعضًا ، فيتساقطون عليه ٤ .

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ، وأثبتناه من صحيح البخارى.

وكان أبو بكر رَجُلاً بَكَّاءً، لا يَمْلِكُ عَيْنَه إذا قَرَأ القرآنَ، فأفْزَع ذلك أشرافَ قُرِيشٍ مِن المُشرِكِين، فأَرْسَلُوا إلى ابنِ الدَّغِنَةِ، فقدِمَ عليهم، فقالوا: إنَّا كُتَّا جَوْنا أبا بكرٍ بجوارِك على أن يَعْبُدَ رَبَّه في دارِه، فقد جاوَزَ ذلك، فابْتَنَى مسجدًا بفِناءِ دارِه، فأعْلَنَ بالصَّلاةِ والقِراءَةِ فيه، وإنَّا قد خَشِينا أن يَهْبُرَ أَبُه في دارِه، فَعَلَ، أبناءَنا ونِساءَنا، فانْهَهُ، فإن أحَبَّ أن يَهْتَصِرَ على أن يَعْبُدَ رَبَّه في دارِه، فَعَلَ، وإنَّ أَنِي إلَّا أن يُعْلِنَ ذلك، فَسَلْه أن يَرُدَّ إليك ذِمَّتَك، فإنَّا قد كَرِهْنا أن نُحْفِرَك (١)، ولسنا مُقِرِّين لأبي بكرٍ الاشتِعْلانَ. قالت عائشةُ: فأتَني ابنُ الدَّغِنَةِ إلى أبي بكرٍ فقال: قد عَلِمْتَ الذي قد عاقدتُ (لك عليه ")، فإمَّا أن تَوُدَّ إلى أبي بكرٍ فقال أبو بكرٍ: فإنِّي لا أُحِبُ أن تسمع العربُ أنِي أَخْفِرْتُ على ذلك، وإمَّا أن تَرُدَّ إلى يُحرِ: فإنِّي أَرُدُّ إليك جِوارَك وأرْضَى بجِوارِ اللّهِ، عَلَى دَبُو جَلَى عَمْدَ اللهُ عنه، مع رسولِ عَرَّ وجلً. ثُمَّ ذَكَر تَمَامَ الحديثِ في هجرةِ أبي بكرٍ، رَضِي اللَّهُ عنه، مع رسولِ عَرَّ وجلً. ثُمَّ ذَكَر تَمَامَ الحديثِ في هجرةِ أبي بكرٍ، رَضِي اللَّهُ عنه، مع رسولِ اللَّهِ عَيْقِيْهِ، كما سيأتِي مَبْسُوطًا.

قال ابنُ إسحاقَ '' وحَدَّثَنِى عبدُ الرحمنِ بنُ القاسمِ ، عن أبيه القاسِمِ بنِ محمدِ بنِ أبى بكرٍ الصَّدِّيقِ ، قال : لَقِيَه - يعنى أبا بكرٍ الصَّدِّيقَ ، حينَ خَرَج من جوارِ ابنِ الدَّغِنَةِ - سَفِيةٌ مِن سُفَهاءِ قُريشٍ ، وهو عامِدٌ إلى الكعبةِ ، فَحَثَا على رأسِه تُرابًا ، فمَرَّ بأبى بكرٍ الوليدُ بنُ المُغِيرَةِ ، أو العاصُ بنُ وائِل ، فقال له أبو بكر ، رَضِى اللَّهُ عنه : ألا تَرَى ما يَصْنَعُ هذا السَّفِيةُ ؟ فقال : أنتَ فَعَلْتَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ﴿ يَفْتَتُنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) نخفرك: نغدر بك.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، م: وعليه قريش.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٣٧٤.

ذلك بتَفْسِكَ. وهو يقولُ: أَيْ رَبِّ، مَا أَحْلَمَكَ، أَيْ رَبِّ، مَا أَحْلَمَكَ، أَيْ رَبِّ، مَا أَحْلَمَك، أَيْ ربِّ، مَا أَحْلَمَك.

فصل: كلَّ هذه القِصَصِ ذَكَرَها ابنُ إسحاق () مُعْتَرِضًا بها بينَ تَعاقُدِ قُريشٍ على بنى هاشِمٍ وبنى المُطَّلِبِ، وكِتابَتِهم عليهم الصَّحِيفَة الظَّالِلة، وحَصْرِهم إيَّاهم فى الشَّعْبِ، وبينَ نَقْضِ الصَّحِيفةِ، وما كان من أمرِها، وهى أُمُورٌ مُناسِبَةٌ لهذا الوقتِ، ولهذا قال الشَّافِعيُّ، رَحِمَه اللَّهُ: مَنْ أَراد المَعَاذِيَ، فهو عِيالٌ على ابنِ إسحاق ().

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ٢٥١/١ - ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ٢١٩/١ . بسنده عن الشافعي .

### ذِكُرُ '' نَقْض الصَّحِيفَةِ

قال ابنُ إسحاق (''): هذا وبنو هاشِم وبنو المُطَّلِبِ في مَنْزِلِهم الذي تَعاقَدَتْ فيه قُرَيشٌ عليهم، في الصَّحِيفَةِ التي كَتَبُوها، ثُمَّ إِنَّه قام في نَقْضِ الصَّحِيفَةِ نَفَرٌ مِن قَرَيشٍ، ولم يُثلِ فيها أحد أحْسَنَ مِن بَلاءِ هِشامِ بنِ عَمْرِو ('') ('بنِ رَبِيعَةَ '' بنِ مالِكِ بنِ حِسْلِ بنِ عامِرِ بنِ ابنِ الحارِثِ بنِ محبيّبِ بنِ نَصْرِ ('بنِ جَذِيمَةَ '' بنِ مالِكِ بنِ حِسْلِ بنِ عامِرِ بنِ لَوَى ، وذلك أنَّه كان ابنَ أخى نَصْلَة بنِ هاشِم ('') بنِ عبدِ مَنافِ لأُمَّه، وكان هشامٌ لبني هاشِم واصِلًا، وكان ذا شَرَفِ في قَوْمِه، فكان ، فيما بَلغَنِي، يَأْتِي هشامٌ لبني هاشِم وبنو المُطَّلِبِ في الشَّعْبِ ليلًا، قد أَوْقَرَه ('' طَعامًا، حتى إذا بلنع به فَمَ الشَّعْبِ خَطامَه ('') مِن رَأْسِه، ثُمَّ ضَرَب على جَنْبَيْه، فدَخَلَ بلنغ به فَمَ الشَّعْبِ خَطامَه ('' مِن رَأْسِه، ثُمَّ ضَرَب على جَنْبَيْه، فدَخَلَ الشَّعْبَ عليهم، ثُم يَأْتِي به قد أَوْقَرَه بُرًا، فيفْعَلُ به مِثْلَ ذلك، ثُمَّ إِنَّه مَشَى إلى أَمْيَة بنِ المُغِيرَةِ [۲/۳/۱و] بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ '' بنِ مَحْرُومِ، فرَا بي عبدِ اللَّه بنِ عُمَرَ '' بنِ مَحْرُومِ، فرَا بي عبدِ اللَّه بنِ عُمَرَ '' بنِ مَحْرُومِ، في مَا أُمِيَّة بنِ المُغِيرَةِ [۲/۳/۱و] بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُمَرَ '' بنِ مَحْرُومِ، في مَن أَمِيَّة بنِ المُغِيرَةِ [۲/۳/۱و] بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُمَرَ '' بنِ مَحْرُومِ، وَمَا أَمْ يَا أَمِيَّة بنِ المُغِيرَةِ [۲/۳/۱و] بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ '' بنِ مَحْرُومِ، 'وَمَا بن عبدِ اللَّه بنِ عُمَرَ '' بنِ مَحْرُومِ، 'وَمَا أَمْ يَا أَمْ يَا أَمْ يَا أَمْ يَا أَمَا يَا أَمْ يَا أَم

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۲/۱ ۳۷۷ - ۳۷۷.

<sup>(</sup>٣) في ص: (عبر).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ، وأثبتناه من السيرة، وانظر نسب قريش ص ٤٣٠، ٤٣١، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ، والمثبت من السيرة، وانظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: (هشام).

<sup>(</sup>٧) أوقره: حَمُّلَه.

<sup>(</sup>٨) خطامه: زمامه.

<sup>(</sup>٩) في الأصل؛ م: (عمرو).

وكانتْ أَمُّه عاتِكَةَ بنتَ عبدِ المُطَّلِبِ، فقال: يا زُهَيْرُ، أقد رَضِيتَ أن تَأْكُلَ الطُّعامَ، وتَلْبسَ الثِّيابَ، وتَنْكِحَ النِّساءَ، وأخوالُك حيث قد عَلِمْتَ، لا يُباعُون، ولا يُبتاعُ منهم، ولا يَنْكِحُون، ولا يُنْكَحُ إليهم؟ أمَّا إنِّي أَحْلِفُ باللَّهِ، لو كانوا أخْوالَ أبي الحكم بنِ هشام، ثُمَّ دَعَوْتَه إلى مِثْلِ ما دَعاكَ إليه منهم، ما أجابَك إليه أبَدًا. قال: وَيْحَكَ يا هشامُ! فماذا أَصْنَعُ؟ إِنَّمَا أَنَا رَجُلُّ واحِدٌ، واللَّهِ لُو كَانَ مَعَى رَجُلُّ آخَرُ لَقُمْتُ فَى نَقْضِهَا. قال: قد وَجَدْتَ رَجُلًا . قال : مَن هو ؟ قال : أنا . قال له زُهَيْرٌ : أَبْغِنا ثالثًا . فَذَهَب إلى الْمُطْعِم ابنِ عَدِيٌّ فقال له: يا مُطْعِمُ ، أقد رَضِيتَ أن يَهْلِكَ بَطْنانِ مِن بني عبدِ مَنَافٍ ، وأنت شاهِدٌ على ذلك، مُوافِقٌ لقُرَيشِ فيه؟! أَمَا واللَّهِ، لَئِن أَمْكَنْتُمُوهم مِن هذه ، لَتَجِدُنَّهُمْ إليها منكم سِراعًا . قال : وَيْحَك ! فماذا أَصْنَعُ ؟ إِنَّمَا أَنَا رَجُلُّ واحدً . قال : قد وَجَدْتَ لك ثانيًا . قال : مَن؟ قال : أنا . قال : أَبْغِنا ثالثًا . قال: قد فَعَلْتُ. قال: مَن هو؟ قال: زُهَيْرُ بنُ أَبِي أُمَيَّةَ. قال: أَبْغِنا رابعًا. فَذَهَبَ إِلَى أَبِي البَخْتَرِيِّ بِنِ هشام، فقال لِه نَحْوًا مِمَّا قال للمُطْعِم بنِ عَدِيٌّ، فَقَالَ : وَهُلُ تَجِدُ أُحَدًا يُعِينُ عَلَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمَ . قَالَ : مَن هُو؟ قَالَ : زُهَيْرُ ابنُ أبي أُمِّيَّةً ، والمُطْعِمُ بنُ عَدِيٌّ ، وأنا معك . قال : أَبْغِنا خامسًا . فذَهَبَ إلَى زَمْعَةً بنِ الْأَسْوَدِ بنِ الْمُطَّلِبِ بنِ أُسَدٍ ، فكَلَّمَه وذَكَر له قَرابَتَهم وحَقَّهم ، فقال له: وهل على هذا الأمرِ الذي تَدْعُوني إليه مِن أحدٍ؟ قال: نعم. ثُمَّ سَمَّى القومَ . فاتَّعَدُوا (١) خَطْمَ (٢) الحَجُونِ ليلًا بأعْلَى مَكَّةَ ، فاجْتَمَعُوا هنالك ، وأجْمَعُوا

<sup>(</sup>١) فاتعدوا: أي تواعدوا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: وحطم، وهو لفظ إحدى نسخ السيرة. وهو تصحيف، وخطم الحجون - مكان بمكة -: مُقَدَّمُه.

أَمْرَهُم، وتَعاقَدُوا على القِيام في الصَّحِيفَةِ حتى يَنْقُضُوهَا، وقال زُهَيْرٌ: أنا أَبْدَؤُكُم ، فأكُونُ أَوَّلَ مَن يَتَكَلَّمُ . فلمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا إلى أَندِيَتِهم ، وغَدا زُهَيْرُ ابنُ أبي أَمَيَّةَ عليه مُحلَّةً ، فطافَ بالبيتِ سَبْعًا ، ثُمَّ أَقْبَلَ على النَّاسِ فقال : يا أهلَ مكَّةَ ، أَنَأْكُلُ الطُّعامَ ، ونَلْبَسُ النِّيابَ ، وبنو هاشِم هَلْكَى لا يَتَتَاعُون ولا يُتِتَاعُ منهم ؟! واللَّهِ لا أَقْعُدُ حتى تُشَقُّ هذه الصَّحِيفَةُ القاطِعَةُ الظَّالِمَةُ . قال أبو جهل، وكان في ناحيةِ المسجدِ: كذَّبْتَ (١) واللَّهِ لا تُشَقُّ. قال زَمْعَةُ بنُ الأَسْوَدِ: أنت واللَّهِ أَكْذَبُ، مَا رَضِينَا كِتَابَهَا حَيْثُ ۚ كُتِبَتْ. قال أَبُو البَخْتَرِلِّيُّ: صَدَق زَمْعَةُ ، لا نَرْضَى مَا كُتِب فيها ، ولا نُقِرُ به . قال المُطْعِمُ بنُ عَدِيٌّ : صَدَقْتُما وكَذَب مَن قال غيرَ ذلك ، نَبْرَأُ إلى اللَّهِ منها وهمَّا كُتِب فيها . قال هشامُ بنُ عمرِو نَحْوًا مِن ذلك . قال أبو جهل : هَذا أَمْرٌ قُضِي بَلَيْل ، تُشُووِرَ فيه بغيرِ هذا المكانِ. وأبو طالِبِ جالِسٌ في ناحيةِ المسجدِ، وقام المُطْعِمُ بنُ عَدِيٌّ إلى الصَّحِيفَةِ لِيَشُقُّها ، فَوَجَدَ الأَرْضَةَ قد أَكَلَتْها إلَّا « بِاسْمِك اللَّهُمَّ » ، وكان كاتِبُ الصحيفةِ منصورَ بنَ عِكْرِمَةَ، فشَلَّتْ يَدُه، فيما يَزْعُمُون.

قال ابنُ هِشامِ (٢): وذَكَر بعضُ أهلِ العلم ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال لأبى طالِب: «يا عمّ ، إِنَّ اللَّه قَدْ سَلَّطَ الأَرْضَة عَلَى صَحِيفَةِ قُرَيْشٍ ، فَلَمْ تَدَعْ فيها الشَّلْمَ وَالْقَطِيعَة وَالْبُهْتَانَ » . فقال : اسمًا هُوَ لِلَّهِ إِلَّا أَثْبَتَنْهُ فِيهَا ، وَنَفَتْ مِنها الظَّلْمَ وَالْقَطِيعَة وَالْبُهْتَانَ » . فقال : أربُّك أخبَرَكَ بهذا ؟ قال : « نَعَمْ » . قال : فواللَّهِ ما يَدْخُلُ عليك أحدٌ . ثُمَّ خَرَج أَربُك أَخْبَرَكَ بهذا ؟ قال : « نَعَمْ » . قال : فواللَّهِ ما يَدْخُلُ عليك أحدٌ . ثُمَّ خَرَج إلى قُريْشٍ فقال : يا مَعْشَرَ قُريشٍ ، إنَّ ابنَ أخى أخبَرَنى بكذا وكذا ، فَهَلُمَّ صَحِيفَتَكُم ، فإن كانتْ كما قال ، فانْتَهُوا عن قَطِيعَتِنا وانْزِلُوا عنها ، وإن كان

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة، سقطت من النسخ، وأثبتناها من السيرة.

<sup>(</sup>٢) في م: (حين).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٣٧٧.

كَاذِبًا ، دَفَعْتُ إليكم ابنَ أخى . فقال القومُ : قد رَضِينا . فتَعاقَدُوا على ذلك ، ثُمَّ نَظَرُوا فإذا هي كما قال رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فزادَهم ذلك شَرًّا ، فعندَ ذلك صَنَع الرَّهُطُ مِن قُريشِ في نَقْضِ الصَّحِيفَةِ ما صَنَعُوا .

قال ابنُ إسحاق (١): فلمًا مُزِّقَتْ وبَطَل ما فيها ، قال أبو طالِبٍ ، فيما كان مِن أمرِ أولئك القوم الذين قاموا في نَقْضِ الصحيفةِ ، يَمْدَحُهم:

على نَأْيِهِمْ واللَّهُ بالنَّاسِ أَرْوَدُ (\*) وَأَنْ كُلُ ما لَم يَرْضَهُ اللَّهُ مُفْسَدُ وَلَم يُلْفَ سِحْرٌ آخِرَ الدَّهْرِ يَصْعَدُ فَطائِرُها في رَأْسِها يَسْتَرَدَّدُ (\*) لَيْقُطَعَ منها ساعِدٌ ومُقَلَّدُ (\*) فَرائِصُهِم (\*) مِن خَشْيَةِ الشَّرِّ تُرْعَدُ فَرائِصُهِم (\*) مِن خَشْيَةِ الشَّرِّ تُرْعَدُ فَرائِصُهِم (\*)

[۱۰۳/۲] ألا هل أنى بَعْرِينًا (٢) صُنْعُ رَبُنا فيُحْبِرَهِمْ أَنَّ الصَّحِيفَةَ مُزِّقَتْ تَراوَحَها (٤) إِفْكُ وسِحْرٌ مُجَمَّعٌ تَراوَحَها بِفَاكُ وسِحْرٌ مُجَمَّعٌ تَدَاعَى لها مَن ليس فيها بِقَرْقَرٍ (٥) وكانتْ كِفاءً وَقْعَةً (٣) بأثِيمَة ويَظْعَنَ (٩) أهلُ المُكَّتَيْنِ فيَهْرُبُوا

<sup>(</sup>۱) سیرة این هشام ۳۷۸/۱ - ۳۸۰.

<sup>(</sup>٢) قال السهيلي: يعنى الذين بأرض الحبشة، نَسَبهم إلى البحر لركوبهم إياه، وهكذا وجه النسب إليه. الروض الأنف ٣/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) أرود: أزفَق. المصدر السابق ٣/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) تَراوَحها من المُراوَحة ، والمراوحة بين العملين: أن يعمل هذا مرة وهذا مرة .

<sup>(</sup>٥) قال السهيلي: من ليس فيها بقرقر. أى ليس بذليل؛ لأن القرقر: الأرض الموطوعة التي لا تمنع سالكها، ويجوز أن يريد به: ليس بذي هَزْل؛ لأن القَرْقَرَة: الضحك. الروض الأنف ٣٥٨/ ٣٥٩، ٥٩٩.

<sup>(</sup>٦) فطائرها في رأسها يتردد: أي حظها من الشؤم والشر. المصدر السابق ٣/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٧) في ص: (وقعا). وفي السيرة: (رقعة).

<sup>(</sup>٨) المُقلَّد: يعني به هنا العنق.

<sup>(</sup>٩) يظعن: يسير ويرتحل.

<sup>(</sup>١٠) فرائصهم: الفرائص: جمع فريصة؛ وهي لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع. الوسيط (١٠).

ويُشْرَكَ حَرَّاتٌ يُقَلِّبُ أَمْرَهُ (أُوتَصْعَدَ بينَ الأَخْشَبَيْنِ كَتِيبَةً فَمَنْ يَنْشَ (٢) مِن مُضَّارِ مَكَّةَ عِزُه فَمَنْ يَنْشَ بها والنَّاسُ فيها قَلائِلً ونُطْعِمُ حتى يَتُوكَ النَّاسُ فَضْلَهُمْ جَزَى اللَّهُ رَهْطًا بالحَجُونِ تَتابَعُوا (١١) قُعُودًا لَذَى (١١) خَطْمِ (٢١) الحَجُونِ كَأَنَّهُمْ

أَيْنُهِمُ (' فيها'' عِندَ ذاك ويُنْجِدُ '' لها حُدُجُ ' سَهْمٌ وَقَوْسٌ ومِرْهَدُ (' ' ' ) لها حُدُجُ ' سَهْمٌ وقَوْسٌ ومِرْهَدُ (' ) فيعزَّتُنا في بَطْنِ مكَّةَ أَتْلَدُ ( ) فيمَدُ فلم نَنْفَكِكُ نَزْدادُ خيرًا ونُحْمَدُ إذا جَعَلَتْ أيدى المُفِيضِينَ (' ) تُرْعَدُ إذا جَعَلَتْ أيدى المُفِيضِينَ (' ) تُرْعَدُ على ملاً يَهْدِي لِحَرْمٍ ويُرشِدُ على ملاً يَهْدِي لِحَرْمٍ ويُرشِدُ مَقَاوِلَةً (' ) بل هُم أَعَزُ وأمْجَدُ مَقَاوِلَةً ( ) فامْجَدُ مَقَاوِلَةً ( ) فامْجَدُ

<sup>(</sup>١) يتهم: يأتي تهامة.

<sup>(</sup>٢) في ص: (فيه). وفي السيرة: (فيهم).

<sup>(</sup>٣) يُنجد: يأتى نَجْدًا أو يخرج إليه.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٥) الحدج: جمع حدج، وهو الحيثل. اللسان (ح د ج).

<sup>(</sup>٦) مِرْهد: قال السهيلي: يحتمل أن يكون مقلوبًا من مَرْهَد؛ مَفعَل من رَهَد النوب، إذا مرَّقه، ويعني به رمحًا أو سيفًا. ويحتمل أن يكون غير مقلوب، ويكون من الرَّهيد، أي ينعم صاحبه بالظفر أو ينعم هو بالري من الدم. الروض الأنف ٣٦٠/٣٠.

<sup>(</sup>٧) ينش: ينشأ.

<sup>(</sup>٨) أَتْلَد: أَقْدَم.

<sup>(</sup>٩) قال السهيلى: يعنى أيدى المفيضين بالقداح فى الميسر، وكان لا يفيض معهم فى الميسر إلا سخى، ويسمون من لا يدخل معهم فى ذلك: البَرَم. الروض الأنف ٣/ ٣٦٠. والميسر فى كلام السهيلى: الجزور التى تقسم.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، م: (تجمعوا).

<sup>(</sup>١١) في الأصل، م: (لذي).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل، م: (حطم).

<sup>(</sup>١٣) مقاولة: ملوك.

إذا ما مَشَى في رَفْرَفِ الدُّرْعِ ۖ أَخْرَدُ شِهَابٌ بِكَفِّي قابِسٍ يَتَوَقَّدُ إذا سِيمَ خَسْفًا وَجْهُهُ يَتَرَبُّدُ على وَجْهِه يُشقَى الغَمامُ ويُشعَدُ يَحُضُّ على مَقْرَى (٦) الضَّيُوفِ ويَحْشُدُ إذا نحنُ طُفْنَا في البلادِ وَيُمْهَدُ عظيم اللُّواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحْمَدُ على مَهَلِ وسائِرُ النَّاسِ رُقَّدُ وسُرَّ أبو بَكْر بها ومحمدُ وكُنَّا قديمًا قَبْلَها نُتَوَدُّدُ ونُدْرِكُ ما شِفْنا ولا نَتَشَدُّدُ وهل لكمُ فيما يَجِيءُ به غَدُ

أعانَ عليها كلُّ صَفْرٍ كأنَّهُ جَرىءٌ على جُلَّى (٢) الخُطُوبِ كَأَنَّهُ مِنَ الأَكْرَمِينَ مِنْ لُؤَى بن غالِب طويلُ النَّجادِ (٥) خارِج نِصْفُ ساقِهِ عظيم الرَّمادِ سَيِّدٌ وابنُ سيِّدٍ ويَبْنِي لأبناءِ العَشِيرَةِ صالحًا أَلَظَّ <sup>(^)</sup> بهذا الصُّلْح كُلُّ مُبَرَّإٍ <sup>(^)</sup> قَضَوْا مَا قَضَوْا فِي لَيْلِهِم ثُمَّ أَصْبَحُوا هُمُ رَجَعُوا سَهْلَ بنَ يَيْضَاءَ راضِيًا متى شُرِّكَ الأَقُوامُ في مُجلِّ (١٠) أَمْرِنَا وكُنَّا قَدِيمًا لا نُقِرُّ ظُلَامَةً فيالَ قُصَىً هل لكم في نُفُوسِكُمْ

<sup>(</sup>١) قال السهيلي: رفرف الدرع: فُضولها. الروض الأنف ٣/ ٣٦١.

 <sup>(</sup>٢) الأحرد: الذي في مشيه تثاقل، وهو من الحرّد، وهو عيب في الرّجل. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الجلي: هو الأمر الشديد. الوسيط (ج ل ل).

<sup>(</sup>٤) يتربد: يتغيُّر ويتعبُّس.

<sup>(</sup>٥) النجاد: حمائل السيف. ويقال: هو طويل النجاد: طويل القامة.

<sup>(</sup>٦) المقرى من القِرَى، وهو إضافة الناس وإكرامهم.

<sup>(</sup>٧) يمهد: يقال: مهد لنفسه خيرًا. أي هيُّأه.

<sup>(</sup>٨) أَلظُّ بهِ: لَزِمَه ولم يُفارقه .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (مبوأ).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، م: ﴿ حل، .

فَإِنِّى وَإِيَّاكُم كَمَا قَالَ قَائلٌ لَدَيْكَ البَيَانُ لَو تَكَلَّمْتَ أَسْوَدُ الْمَانُ لَو تَكَلَّمْتَ أَسْوَدُ اللهُ ا

ثُمَّ ذَكَر ابنُ إسحاقَ (٢) شِعْرَ حَسَّانَ ، يَمْدَحُ المُطْعِمَ بنَ عَدِى ، وهِشامَ بنَ عَمْرِو ؛ لِقيامِهما في نَقْضِ الصَّحِيفَةِ الظَّالِمَةِ الفاجِرَةِ الغاشِمَةِ . وقد ذَكَرَ الأُمَوِيُّ هما الشَّعارُا كثيرةً ، اكْتَفَيْنا بما أوْرَدَه ابنُ إسحاقَ .

وقال الواقِدِئُ : سألتُ محمدَ بنَ صالِحٍ وعبدَ الرحمنِ بنَ عبدِ العزيزِ : متى خَرَج بنو هاشِم مِن الشِّعْبِ ؟ قالا : في السَّنَةِ العاشرةِ (١٤) . يَعْنِي مِن البِعْثَةِ ، قبلَ الهِجْرَةِ بثلاثِ سِنِينَ .

قلتُ: وفى هذه السَّنَةِ بعدَ خُرُوجِهم تُوُفِّىَ أبو طالِبٍ عَمُّ رسولِ اللَّهِ عَيَّلِيَّةِ، وزوجتُه خديجةُ بنتُ خُوَيْلِدٍ، رَضِى اللَّهُ عنها، كما سيأتى بَيانُ ذلك، إن شاءَ اللَّهُ تعالى.

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ٣/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٣٨٠، ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات ابن سعد ٢١٠/١.

#### فصل

وقد ذَكُر محمدُ بنُ إسحاقَ ، رَحِمَه اللَّهُ ، بعدَ إبْطالِ الصَّحِيفَةِ ، قِصَصًّا كثيرةً ، تَتَضَمَّنُ نَصْبَ عَداوَةِ قُرَيْشِ لرسولِ اللَّهِ ﷺ ، وتَنْفِيرَ [١٠٤/٢] أحياءِ العرب، والقادِمِين إلى مكَّةً - لحَجَّ أو عُمْرَةِ أو غيرِ ذلك - منه، وإظهارَ اللَّهِ المُعجِزاتِ على يَدَيْه ؛ دَلالةً على صِدْقِه فيما جاءَهم به مِن البَيِّناتِ والهُدَى ، وتَكْذِيتًا لهم فيما يَرْمُونَه مِن البَغْي والعُدُوانِ والمَكْرِ والخِداع، ويَرمُونه مِن الجُنُونِ والسِّحْرِ والكَهانَةِ والتَّقَوُّلِ، واللَّهُ غالِبٌ على أمرِه؛ فذَكَر قصَّةَ الطُّفَيْل ابن عَمْرُو الدَّوْسِيِّ مُوْسَلَةً ( )، وكان سيِّدًا مُطاعًا شَرِيفًا في « دَوْسٍ » ، وكان قد قَدِم مَكَةَ فَاجْتَمَعَ بِهِ أَشْرَافُ قُرَيش وَحَذَّرُوهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ونَهَوْه أَن يَجْتَمِعَ به أو يَسْمَعَ كلامَه. قال: فواللَّهِ مازالوا بي ، حتى أَجْمَعْتُ أَن لا أَسْمَعَ منه شيئًا ولا أَكَلِّمَه، حتى حَشَوْتُ أَذُنَىَّ حينَ غَدَوْتُ إلى المسجدِ كُوْسُفًا(٢)؛ فَرَقًا مِن أَن يَتْلُغَنِي شيءٌ مِن قولِه ، وأَنا لا أُرِيدُ أَن أَسْمَعَه . قال : فَغَدَوْتُ إِلَى المسجدِ، فإذا رسولُ اللَّهِ ﷺ قائمٌ يُصَلِّي عندَ الكعبةِ . قال : فَقُمْتُ منه قريبًا ، فَأَتَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُسْمِعَني بعضَ قولِه ، قال : فسَمِعْتُ كلامًا حَسَنًا . قال : فقلتُ فَى نَفْسِى: واثْكُلَ أُمِّي، واللَّهِ إِنِّي لَرَجُلُّ لَبِيبٌ شَاعِرٌ، مَا يَخْفَى عَلَىَّ الحَسَنُ مِن القَبِيح، فما كَيْنَعُنِي أَن أَسْمَعَ مِن هذا الرجُلِ ما يقولُ؛ فإن كان الذي يَأْتِي به حَسَنًا قَبِلْتُه ، وإن كان قَبِيحًا تَرَكْتُه . قال : فمَكَثْتُ حتى انْصَرَف رسولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) قصة الطفيل بتمامها في سيرة ابن هشام ٣٨٢/١ - ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) الكرسف: القطن.

عِيَجَةٍ ، ( فَاتَّبَعْتُه حتى إذا دَخَل بيتَه ) ، دخلتُ عليه فقُلْتُ: يا محمدُ ، إنَّ قَوْمَكَ قالوا لَى كَذَا وَكَذَا، لِلذَى قالوا. قال: فواللَّهِ مَا بَرْحُوا بِي يُخَوِّفُونَنِي أَمْرَك ، حتى سَدَدْتُ أَذُني بكُوسُفٍ ؛ لِقَلَّا أَسْمَعَ قَوْلَك ، ثُمَّ أَنِي اللَّهُ إِلا أَن يُسْمِعَنِي قَوْلَك ، فسَمِعْتُ قولًا حَسَنًا ، فاعْرضْ عَلَيَّ أَمْرَك . قال : فَعَرَضَ عليَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ الإسلامَ، وتَلا علىَّ القرآنَ، فلا واللَّهِ ما سَمِعْتُ قولًا قَطُّ أَحْسَنَ منه، ولا أمرًا أَعْدَلَ منه. قال: فأَسْلَمْتُ وشَهِدْتُ شهادةَ الحقّ، وقلتُ : يا نَبِيَّ اللَّهِ ، إنِّي امْرُؤُّ مُطاعٌ في قومِي ، وأنا راجِعٌ إليهم وداعِيهم إلى الإسلام، فادْعُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَ لي آيةً تكونُ لي عَوْنًا عليهم فيما أدْعُوهم إليه. قال: فقال: « اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَهُ آيَةً » . قال: فَخَرَجْتُ إِلَى قومِي ، حتى إذا كنتُ بَنَنِيَّةٍ تُطْلِعُنِي على الحاضِرِ ، وَقَعَ نورٌ بينَ عَيْنَيٌّ مِثْلُ المِصْباح . قال : فقُلتُ : اللَّهُمَّ في غير وجهي ؛ فإنِّي أَخْشَى أَن يَظُنُّوا أَنَّهَا مُثْلَةٌ وَقَعَتْ في وجهي لفِراقِي دينَهم . قال : فتَحَوَّل فوَقَع في رأس سَوْطِي . قال : فجَعَلَ الحاضِرُ يَتَراءَون ذلك النورَ في رأسٍ سَوْطِي كالقِندِيلِ المُعَلَّقِ، وأنا أَنْهَبِطُ عليهم مِن الثَّنيَّةِ، حتى جِئتُهم فأصْبَحْتُ فيهم، فلمَّا نَزَلْتُ أَتاني أبي، وكان شيخًا كبيرًا، فقلتُ: إليك عنِّي يا أَبَتِ ، فلستُ منك ولستَ منِّي . قال : ولِمَ يا بُنَيَّ ؟ قال : قُلتُ : أَسْلَمْتُ وِتَابَعْتُ دِينَ محمدٍ عَيْكُونَ. قال: أَيْ بُنَيَّ، دِينِي دِينُك. فقلتُ: فَاذْهَبْ فَاغْتَسِلْ وَطَهِّرْ ثِيابَك ، ثُمَّ اثْتِنِي حتى أُعَلِّمَك مَّا عُلِّمْتُ . قال : فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ وَطَهَّرَ ثِيابَه . قَال : ثُمَّ جاءَ فَعَرَضْتُ عليه الإسلامَ ، فأَسْلَمَ . قال : ثُمَّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: ﴿ إِلَىٰ بِيتُهُ ﴾ . وفي ص: ﴿ إِلَىٰ بِيتُهُ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَتَ بِيتَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه. الوسيط (ح ض ر).

أَتَتْنِي صَاحِبَتِي ، فَقُلْتُ : إليكِ عني ، فلستُ منكِ ولستِ منِّي . قالتْ : ولِمَ ؟ بأبي أنت وأُمِّي. قال: قلتُ: فَرَّق بيني وبينَكِ الإسلامُ، وتابَعْتُ دِينَ محمدٍ عَيْدٍ . قالت : فديني دينُك . قال : قُلتُ : فاذْهَبِي إلى حِنَى () ذِي الشَّرَى ، فَتَطَهَّرِي منه . وكان ذو الشَّرَى صنمًا لدَّوْس ، وكان (١) الحِمَى حِمَّى حَمَوْهُ له ، به وَشَلُّ مِن ماءٍ يَهْبِطُ مِن جبل. قالتْ: بأبي أنت وأُمِّي، أَتَخْشَى على الصَّبِيَّةِ مِن ذي الشَّرى شيئًا؟ قال: قلتُ: لا، أنا ضامِنٌ لذلك. قال: فذَهَبَتْ فَاغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ جاءَتْ فَعَرَضْتُ عليها الإسلامَ فأَسْلَمَتْ ، ثُمَّ دَعَوْتُ دَوْسًا إلى الإسلام فأَبْطَعُوا عَلَى ، ثُمَّ جِئتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ [١٠٤/٢عـ بمكَّةَ ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّه قد غَلَبَنِي على دَوْسِ الزُّنا ، فادْعُ اللَّهَ عليهم . قال : « اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا ، ارْجِعْ إلى قَوْمِكَ ، فادْعُهُمْ وَارْفُقْ بِهِمْ » . قال : فلم أزَلْ بأرض دَوْسَ أَدْعُوهُم إلى الإسلام، حتى هاجَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى المدينةِ، ومَضَى بدرٌ وأَحُدُّ والخَنْدَقُ، ثُمَّ قَدِمْتُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ بَمَن أَسْلَم معى مِن قَوْمِي، ورسولُ اللَّهِ بَخَيْبَرَ ، حتى نَزَلْتُ المدينة بسبعين أو ثمانين بيتًا مِن دَوْس ، فَلَحِقْنَا برسولِ اللَّهِ ﷺ بخَيْبَرَ، فأَسْهَم لنا مع المُسلِمِين، ثُمَّ لم أزَلْ مع رسولِ اللَّهِ عِيْدُ ، حتى إذا فَتَحَ اللَّهُ عليه مَكَّةَ قُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، ابْعَثْنِي إلى ذي الكَفَّيْن صَنَم عَمْرِو بنِ مُحمّمَةَ حتى أُحْرِقَه. قال ابنُ إسحاقَ ('' : فَخَرَجَ إليه، فَجَعَلَ الطُّفَيْلُ وهُو يُوقِدُ عليه النَّارَ يقولُ:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ص . وهو لفظ روايتي ابن إسحاق وابن هشام . وفي م : د حمي ٤ . قال ابن هشام : ويقال : د حمي ذي الشرى ٤ . وقال

السهيلى في الروض ٣٧٦/٣: فإن صحت رواية ابن إسحاق ، فالنون قد تبدل من الميم . (٢) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>٣) الوَشَل: الماء القليل يتحلُّب من جبل أو صخرة ولا يتصل قَطْرُه.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٣٨٥.

# يا ذا الكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكَا مِيلادُنا أَقْدَمُ مِنْ مِيلَادِكَا إِنِّى حَشَوْتُ النَّارَ فِي فُؤَادِكَا

قال: ثُمَّ رَجَعَ إِلَى (١) رسولِ اللَّهِ ﷺ فكان معه بالمدينةِ ، حتى قَبَضِ اللَّهُ رسولَه ﷺ ، فلمَّا ارْتَدُّتِ العربُ خَرَجِ الطُّفَيْلُ مع المُسلِمِين ، فسار معهم حتى فَرَغُوا مِن طُلَيْحَةً ومِن أرض نَجْدٍ كُلُّها ، ثُمَّ سار مع المُسلِمِين إلى اليَمامَةِ ومعه ابنُه عَمْرُو بنُ الطُّفَيْل، فرأى رُؤْيا وهو مُتَوَجَّةٌ إلى اليَمَامَةِ، فقال لأضحابِه: إنَّى قد رَأَيْتُ رُوْيا فاعْبُرُوها لي ؛ رَأَيْتُ أَنَّ رَأْسِي مُحلِق، وأنَّه خَرَج مِن فَمِي طائرٌ، وأنَّه لَقِيَتْنِي امرأةٌ فأَدْخَلَتْنِي في فَرْجِها ، وأرَى ابني يَطْلُبُنِي طَلَبًا حَثِيثًا ، ثُمَّ رأَيْتُه حُبس عنِّي. قالوا: خَيْرًا. قال: أمَّا أنا واللَّهِ، فقد أُوَّلْتُها. قالوا: ماذا؟ قال: أَمًّا حَلْقُ رَأْسِي فَوَضْعُه ، وأمَّا الطَّائِرُ الذي خَرَج منه فرُوحِي ، وأمَّا المرأةُ التي أَدْخَلَتْنِي فِي فَرْجِها، فالأَرْضُ تُحْفَرُ لِي فَأُغَيِّبُ فِيها، وأمَّا طَلَبُ ابنِي إيَّايَ ثُمَّ حَبْسُه عنى، فإنّى أراه سيَجْهَدُ (٢) أن يُصِيبَه ما أصابَنِي. فقُتِلَ، رَحِمَه اللَّهُ، شَهِيدًا باليَمامَةِ، ومُجرح ابنُه جِراحَةً شديدةً، ثُمَّ اسْتَبَلُّ منها، ثُمَّ قُتِل عامَ اليَوْمُوكِ زَمَنَ عُمرَ شهيدًا، رَحِمَه اللَّهُ. هكذا ذَكَر محمدُ بنُ إسحاقَ قصَّةَ الطُّفَيْل بنِ عَمْرِو مُرْسَلَةً بلا إشنادٍ .

ولخَبَرِه شاهِدٌ في الحديثِ الصحيحِ؛ قال الإمامُ أحمدُ : حَدَّثَنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنا سَفِيانُ، عن أبي الزَّنادِ، عن الأَعْرَج، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: لَمَّا قَدِمَ الطُّفَيْلُ

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة، سقطت من النسخ، وأثبتناها من السيرة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: (سيجتهد).

<sup>(</sup>٣) استبل: برأ وصعً.

<sup>(</sup>٤) المسند ٢/ ٤٤٨. كما أخرجه في ٢/ ٢٤٣، عن سفيان الثورى به. (إسناده صحيح).

وأصْحابُه على النبيِّ ﷺ قال: إِنَّ دَوْسًا قد اسْتَعْصَتْ. قال: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ». رَواه البخاريُّ عن أبي نُعَيْم، عن سفيانَ الثَّوْرِيِّ به (١).

وقال الإمامُ أحمدُ : حَدَّثَنا يَزِيدُ ، أَنْبَأنا محمدُ بنُ عَمْرِو ، عن أَبَى سَلَمَةَ ، عن أَبِى هَرَيْرَةَ ، رَضِى اللَّهُ عنه ، قال : قَدِم الطَّفَيْلُ بنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ وأَصْحابُه ، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ دَوْسًا قد عَصَتْ وأَبَتْ ، فادْعُ اللَّهَ عليها . قال أبو هُرَيْرَةَ : فرَفَعَ رسولُ اللَّهِ عَيَّاتُ يَدَيْه ، فقُلتُ : هَلَكَتْ دَوْسٌ . فقال : ﴿ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِها أَنْ ﴾ . إسنادٌ جَيِّدٌ ، ولم يُخرِجُوه .

وقال الإمامُ أحمدُ أَنَّ عَدَّثَنَا سُليمانُ بنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن حَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عن أَبِي الرَّيَثِرِ ، عن جابِرٍ ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بنَ عَمْرِو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيِّ فَقَال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هل لك في حِصْنِ حَصِينٍ ومَنَعَةٍ ؟ قال : حِصْنَ كَان لدَوْسٍ في الجاهِلِيَّةِ . فأنبي ذلك رسولُ اللَّهِ يَجَيِّتُهُ ؛ للذي ذَخَرَ اللَّهُ للأَنْصارِ ، كان لدَوْسٍ في الجاهِلِيَّةِ . فأنبي ذلك رسولُ اللَّهِ يَجَيِّتُهُ ؛ للذي ذَخَرَ اللَّهُ للأَنْصارِ ، فلمًا هاجَرَ النبيُ يَجَيِّهُ إلى المدينةِ ، هاجَرَ [ ٢/٥٠٠٥] إليه الطُّفَيْلُ بنُ عَمْرٍ و ، وهاجَر معه رَجُلٌ مِن قَوْمِه ، فاجْتَوَوُا المدينة أَنْ ، فَمَرِضَ (١) فَجَزِعَ فأَخَذَ مَشَاقِصَ (١) فقطَعَ معه رَجُلٌ مِن قَوْمِه ، فاجْتَوَوُا المدينة أَنْ مَمْرِضَ (١) في فَجَزِعَ فأَخَذَ مَشَاقِصَ (١)

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، م. والحديث أخرجه البخاري (٤٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) المسند ٢/٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: ٤ بهم ٤.

<sup>(</sup>٤) المسند ٣/ ٢٧٠، ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) كذا فى النسخ ومسند أحمد بواو الجماعة . قال فى الفتح الربانى ٢٠ / ٢٩٤: هكذا بالأصل بواو الجمع أى أصابهم الجوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها، والظاهر أنه أُصيب بذلك آخرون معه .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٧) مشاقص: جمع مِشْقَص؛ وهو نصل السهم - أى حديدته - إذا كان طويلا غير عريض. اللسان (ش ق ص).

بها بَرَاجِمَه ، فَشَخَبَتْ يَداه ، "فما رَقَأُ الدُّمُ اللَّم عتى مات ، فرآه الطُّفَيْلُ ابنُ عَمرِو في مَنامِه في هَيْجَةٍ حَسَنَةٍ ، ورآه مُغَطِّيًا يَدَيْهِ "، فقال له : ما صَنَع بك رَبُّك؟ فقال: غَفَرَ لي بهجْرَتِي إلى نَبيِّه ﷺ. قال: فما لي أراك مُغَطِّيًّا يَدَيْكَ (٢٠٠ عَال : (٢ قِيل لي : لن يُصْلَحَ ٢ منك ما أَفْسَدْتَ . قال : فقصَّها الطُّفَيْلُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ ﴾. رواه مسلمٌ (^ )، عن أبي بكر بن أبي شَيْبَةَ وإسحاقَ بن إبراهيم ، كلاهما عن سُليمانَ ابن حَرْبِ به. فإن قِيل: فما الجَمْعُ بينَ هذا الحديثِ، وبينَ ما ثَبَتَ في « الصَّحِيحَينْ » (١) مِن طريقِ الحَسَن ، عن جُمنْدَبِ (١٠) ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ مُحرِّحٌ ، فَجَزعَ ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزٌّ بِهَا يَدَهُ ، فَمَا رَقاأَ الدُّمُ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ : عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ ، فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجُنَّةَ » . فالجوابُ مِن وُمجوهِ ؛ أحَدُها : أنَّه قد يكونُ ذاك مُشرِكًا ، وهذا مُؤْمِنٌ ، ويكونُ قد مُجعِل هذا الصَّنيعُ سَبَبًا مُسْتَقِلًا في دُخُولِه النَّارَ ، وإن كان شِرْكُه مُستَقِلًا ، إِلَّا أَنَّه نَبَّه على هذا (''لِتَعْتَبرَ أُمَّتُه'''. الثَّاني: قد يكونُ

<sup>(</sup>١) براجمه: البراجم جمع بُؤجُمَة ؛ وهي مفصل الأصبع. الوسيط (برجم).

<sup>(</sup>٢) فشخبت يداه: سالت دماء يديه.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليست في المستد.

<sup>(</sup>٤) رقأ الدم: سكن وجفُّ وانقطع بعد جريانه.

<sup>(</sup>٥) في المسند: (يده). ولفظة: (يديه) لفظ رواية مسلم الآتية.

<sup>(</sup>٦) في المسند: (يدك). ولفظة (يديك) لفظ رواية مسلم.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في المسند: «قال لي: لن نصلح».

<sup>(</sup>٨) مسلم (١١٦).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٣٤٦٣). ومسلم (١١٣).

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ص.

<sup>(</sup>١١ - ١١) سقط من: الأصل.

هذاك عالمًا بالتَّحْرِمِ، وهذا غيرُ عالِم؛ لحَدَاثَةِ عَهْدِه بالإسلامِ. الثالثُ: قد يكونُ ذاك فَعَلَه مُسْتَجِلًا له، وهذا لم يَكُنْ مُسْتَجِلًا، بل مُخْطِئًا. الرَّابِعُ: قد يكونُ أراد ذاك بصنيعِه المَذكُورِ، أن يَقْتُلَ نَفْسَه، بخلافِ هذا، فإنه يَجُوزُ أنَّه لم يَقْصِدْ قَتْلَ نَفْسِه، وإنَّما أرادَ غيرَ ذلك. الخامسُ: قد يكونُ هذاك قليلَ الحَسناتِ، فلم تُقاوِمْ كِبَرَ ذَنْبِه المَذكُورِ، فدَخَلَ التّارَ، وهذا قد يكونُ كثيرَ الحسناتِ، فلم تُقاوِمْ كِبَرَ ذَنْبِه المَذكُورِ، فدَخَلَ التّارَ، وهذا قد يكونُ كثيرَ ولكنْ بَقِي الشَّيْنُ في يَدِه فقط وحَسُنَتْ هَيْئَةُ سائِرِه، فغَطَّى الشَّيْنَ منه، فلمَّا ولكنْ بَقِي الشَّيْنُ منه يَدِه فقط وحَسُنَتْ هَيْئَةُ سائِرِه، فغَطَّى الشَّيْنَ منه، فلمًا منك ما أَفْسَدْتَ . فلمًا قصَّها الطَّفَيْلُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ، دعا له فقال: «اللَّهُمُّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ». أي؛ فأصْلِحْ منها ما كان فاسِدًا. والحُقَّقُ أَنَّ اللَّهُ اسْتَجابَ لرسولِ اللَّه ﷺ في صاحِبِ الطَّفَيْلِ بنِ عَمْرو.

## قِصَّةُ أَعْشَى بني قَيْس ''بن ثَعْلَبَةَ''

قال ابنُ هشام (''): حَدَّثَنِى خَلَّادُ بنُ قُرَّةَ بنِ خالِدِ السَّدُوسِيُّ وغيرُه مِن مَشايِخِ بَكْرِ بنِ وائِلٍ، عن أهلِ العلمِ، أنَّ أَعْشَى بنى قَيْسِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ عُكَابَةَ بنِ عُكَابَةً بنِ عَلِي رسولِ اللَّهِ عَلَيْ بَيْ بَيْ يَدُ بنِ وائِلٍ، خَرَج إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْ بَيْ يَدِيدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ

وبِتُّ كما باتَ السَّلِيمُ (°) مُسَهَّدَا (۱) تَناسَيْتَ قَبْلَ اليومِ خُلَّةَ مَهْدَدَا (۲) إذا أَصْلَحَتْ كفَّاىَ عادَ فأَفْسَدَا فَللَّهِ هذا الدَّهْرُ كيف تَرَدَّدَا

أَلَم تَغْتَمِضْ عَيْناكَ لَيْلَةَ أَرْمَدَا ('') وما ذاك مِنْ عِشْقِ النَّساءِ وإنَّمَا ولكَنْ أَرَى الدَّهْرَ الذي هو خائِنٌ (۸) (''كُهُولًا وشُبَّانًا فَقَدْتُ '' وثَرْوَةً

والمسهد: الذي امتنع عليه النوم ليلًا.

<sup>(</sup>١ - ١) زيادة من: ص. والأعشى: اسمه ميمون.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۳۸٦/۱ - ۳۸۸.

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة في ديوان الأعشى ص ١٣٥، ١٣٧. بزيادة بيتٍ عما هنا، والسيرة.

<sup>(</sup>٤) الأرمد: الذي رمدتْ عيناه، أي هاجت وانتفخت. والمعنى: ألم تغتمض عيناك كلَيْلة الأرمد.

<sup>(°)</sup> السليم: الملدوغ. وكانت تسمية العرب هذه، على التفاؤل بنجاته، كما سموا الصحراء مفازةً من الفوز تفاؤلا.

<sup>(</sup>٦) الشطر الثاني من هذا البيت في الديوان هكذا:

<sup>•</sup> وعادك ما عاد السليم المسهدا •

 <sup>(</sup>٧) حلَّة مهدد: الحلَّة: الصداقة والمحبة التي تخلَّلتِ القلب فصارت خلاله؛ أي في باطنه. ومَهْدَد: فَعْلَلُ من المُهْد، ويعنى به هنا اسم امرأة.

<sup>(</sup>٨) في الديوان: (خاتر).

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الديوان: «شباب وشيب وافتقار». والكهول: جمع كهل؛ وهو من جاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين. الوسيط (ك هـ ل).

<sup>(</sup>١) اليافع: الغلام قارب العشرين.

<sup>(</sup>٢) ابتذل الشيء: امتهنه واستعمله.

<sup>(</sup>٣) العِيس : هي الإبل التي يُخالط بياضها شُقْرة ، واحدها أغيّس . والمراقيل : جمع مِرْقال ؛ وهو السريع . (٤) في الديوان والسيرة : « تغتلي » .

<sup>(</sup>٥) النَّجير: حِصن قرب حضرموت. وصرخد: بلد بالشام. القاموس المحيط (ن ج ر)، (صرخد). (٦) يَّمت: قصدت.

 <sup>(</sup>٧) أصل الكلام هكذا: عن الأعشى حفي به. وإنما حدث تقديم وتأخير لضبط الوزن. وحفى به: مهتم به مهتم به مكرم له.

<sup>(</sup>٨) أصعد: ارتقى. ويعنى هنا به ذهب.

<sup>(</sup>٩) أجدت: أسرعت السير.

<sup>(</sup>١٠) في م، ص: (النجاد). وفي الأصل: (النجاه). والمثبت من السيرة والديوان؛ إذ لا يستقيم المعنى إلا به. والنجاء - ممدودًا - والنجا - مقصورًا - : السرعة في السير.

<sup>(</sup>١١) الحناف: خَنَفت الدابة؛ إذا مالت بيديها في أحد شقَّيها من النشاط. اللسان (خ ن ف).

<sup>(</sup>١٢) أحرد: من الحَرَد؛ وهو داء في قوائم الإبل أو في البدين أو يُبس عصب إحداهما من العقال فيخبط بيديه إذا مشي. اللسان (ح ر د).

<sup>(</sup>١٣) هجرت: سارت في الهاجرة؛ وهي نصف النهار عند اشتداد الحر.

<sup>(</sup>١٤) الحرباء: ذكر أم مُحبّين وقيل: دويبة من الفصيلة الحربائية من الزواحف على شكل سام أبرص ذات قوائم أربع، دقيقة الرأس، مخططة الظهر، يستقبل الشمس برأسه ويكون معها كيف دارت، ويتلؤن ألوانا.

<sup>(</sup>١٥) أصيد: من الصَّيَد؛ وهو داء بالعنق لا يستطاع معه الالتفات. وهو أيضًا الكِبْر. والمعنى أنها =

ولا مِن حَقَّى حتى تُلاقى (المحمدَا تُراحِى (المَّقَى مِن فَواضِلِهِ نَدَى (المُحَدَّا تُراحِى (المَّعْمُ مِن فَواضِلِهِ نَدَى (المُحَدَّا أَعَارَ لَعَمْرِى فى البِلادِ وأنجُدَا فليسَ عَطاءُ اليومِ مانِعَهُ غَدَا نَبِي الإلهِ حيثُ أوْصَى وأَشْهَدَا نَبِي الإلهِ حيثُ أوْصَى وأَشْهَدَا ولاقَيْتَ بَعْدَ الموتِ مَنْ قد تَزَوَّدا ولاقَيْتَ بَعْدَ الموتِ مَنْ قد تَزَوَّدا ولا تَشْهُدَا للأمْرِ الذى الكي كان أَرْصَدَا ولا تَأْخُذَنْ سَهْمًا حَدِيدًا لتَفْصِدَا (اللهُ فاعْبُدا ولا تَعْبُدِ الأَوْثانَ واللَّهَ فاعْبُدا عليكَ حَرامًا فانْكِحَنْ أو تَأَبَّدا عليكَ حَرامًا فانْكِحَنْ أو تَأَبَّدا عليكَ حَرامًا فانْكِحَنْ أو تَأَبَّدا

"وآلَيْتُ لا آوِى" لها مِنْ كَلالَة متى ما تُناخِى عندَ بابِ ابنِ هاشِم نَبِيِّ يَرَى ما لا تَرَوْنَ وذِكْرُهُ لَهِ صَدَقاتُ ما تُغِبُ (٥) ونائِلً أَجِدَّكَ لم تَسْمَعُ وَصَاةَ محمد أَجِدَّكَ لم تَسْمَعُ وَصَاةَ محمد إذا أنتَ لم تَرْحَلُ بزادٍ مِنَ التُقَى نَدِمْتَ على أن لا تَكُونَ كَمِثْلِهِ فَإِيَّاكَ والمَيْتَاتِ لا تَقْرَبَنَهُ ها (١) وذا النَّصُبَ المَنْصُوبَ لا تَنْسُكَنَّهُ ولا تقربنَّ حُرَّةً (١) كان سِرُها (١) ولا تقربنَ حُرَّةً (١) كان سِرُها (١)

تسير - أى الناقة - بشدة لا تبالى بالحر، وعبر عن عدم مبالاتها بالحرارة بلفظ عجرفية، وهو يدل على الكير، وعن شدة الحرارة بأن هذا الوقت هو الذى يستقبل فيه الحرباء الشمس برأسه، حتى لتظنّه أصيد.

<sup>(</sup>١ - ١) في الديوان: ﴿ فَآلِيتَ لَا أُرثَى ﴾. وآوَى لها: رقَّ لها ورحمها.

<sup>(</sup>٢) في الديوان: (تزور).

<sup>(</sup>٣) في الديوان: (تريحي). وهما بمعتّى، من الراحة.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: (يدا). والندى: الجود والسخاء والخير.

<sup>(</sup>٥) ما تغب: ما تبطئ.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الديوان: ﴿ وأنك لم ترصد لما ٤ .

<sup>(</sup>٧) في الديوان: (تأكلنها).

<sup>(</sup>٨) فى الأصل: (ليقصدا). وفى م: (لتقصدا). والفَصْد: شقُّ العرق. وفصد الناقة: شقَّ عرقها ليستخرج دمه فيشربه. اللسان (ف ص د). فلعل الشاعر قصد النهى عن ذلك.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، م: (جارة).

<sup>(</sup>١٠) السر: النكاح.

( وذا الرَّحِمِ القُرْبَى فلا تَقْطَعَنَّه ) لِعاقِبَةٍ ولا الأَسِيرَ المُقَيَّدا وسَبُع ( ) على حينِ العَشِيَّةِ ( ) والضُّحَى ولا تَحْمَد الشَّيطانَ واللَّه فاحْمَدا ولا تَحْمَد الشَّيطانَ واللَّه فاحْمَدا ولا تَحْسَبَنَّ ( المَالَ للمَرْء مُخْلِدا ) ولا تَحْسَبَنَ ( المَالَ للمَرْء مُخْلِدا )

قال ابنُ هشام (۱) : فلمًا كان بمكّة أو قريتا منها ، اغترضه بعضُ المُشرِكِين مِن قُريشٍ ، فسَأَلَه عن أمْرِه ، فأخبَرَه أنَّه جاء يُريدُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، ليُسْلِمَ ، فقال له : يا أبا بَصِيرٍ ، إنَّه يُحَرِّمُ الزِّنا . فقال الأَعْشَى : واللَّهِ إِنَّ ذلك لأَمْرً ما لى فيه مِن أرَبٍ . فقال : يا أبا بَصِيرٍ ، إنه يُحرِّمُ الخَمْرَ . فقال الأَعْشَى : أمَّا هذه ، فواللَّهِ إِنَّ في التَفْسِ منها لَعُلالاتِ (۱) ، ولَكِنِي مُنْصَرِفٌ فأترَوَّى منها عامى هذا ، ثُمَّ آييه فأُسْلِمُ . فانصرف فمات في عامِه ذلك ، ولم يَعُدْ إلى النَّبي عَلَيْهُ . هكذا أوْرَد ابنُ هشام هذه القصَّة هلهنا ، وهو كثيرُ المُؤاخذاتِ لمحمدِ بنِ اسحاق ، رَحِمَه اللَّه ؛ فإنَّ الحَمْرَ إنَّما اللَّه ، وهذا ممَّا يُؤاخذُ به ابنُ هشام ، رَحِمَه اللَّه ؛ فإنَّ الحَمْرَ إنَّما كرَّمَتُ بالمدينةِ ، بعد وَقْعةِ بني النَّضِيرِ ، كما سيأتي بيانُه ، فالظَّاهرُ أنَّ عَرْمَ الأَعْشَى على القُدُومِ للإسلامِ ، إنّما كان بعدَ الهِجرةِ ، وفي شعرِه ما يَدُلُّ على ذلك ، وهو قولُه :

<sup>(</sup>١ - ١) في الديوان:

<sup>•</sup> ولا السائل المحروم لا تتركنه •

<sup>(</sup>٢) في الديوان: ( وصل ١ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان: ( العشيات ) .

<sup>(</sup>٤) الضرارة: هو الضرر، وهو النقص في الأموال والأنفس، وهو العمي. الوسيط (ض ر ر).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الديوان: (المرء يوما مخلدا).

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٣٨٨.

 <sup>(</sup>٧) العلالات: جمع عُلالة ؛ وهي بقية كل شيء. الوسيط (ع ل ل). يعنى أنه مازال في نفسه شيءً
 من احتياجه للخمر ، وعدم قدرته على تركها .

ألَّا أَيُّهِذَا السَّائِلِي أَينَ يَمَّتُ فَإِنَّ لَهَا فَي أَهلِ يَثْرِبَ مَوعِدَا وَكَانَ الأَنْسَبَ والأَلْيَقَ بابنِ هشام، أن يُؤخِّرَ ذِكْرَ هذه القصَّةِ إلى ما بعد الهجرة، ولا يُورِدَها هلهنا. واللَّهُ أعلمُ. قال السُّهَيْلِيُ (): وهذه غَفْلَةً مِن ابنِ هشام ومَن تابَعَه؛ فإنَّ الناسَ مُجْمِعُونَ على أنَّ الحمرَ لم يَنزِلْ تحريمُها إلَّا بالمدينةِ بعدَ أُحدٍ. وقد قال (): وقيل: إنَّ القائلَ للأَعْشَى، هو أبو جَهْلِ بنُ هشام، في دارِ عُثبَةَ بنِ رَبِيعَةً. وذَكَرَ أبو عُبيدةً () أنَّ القائلَ له ذلك، هو عامرُ بنُ الطُّفَيْلِ، دارِ عُثبَةَ بنِ رَبِيعَةً. وذَكَرَ أبو عُبيدةً () أنَّ القائلَ له ذلك، هو عامرُ بنُ الطُّفَيْلِ، في بلادِ قَيْسٍ وهو مُقْبِلُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ. قال (): وقولُه: ثُمَّ آتِيه فأُسْلِمُ. لا يُخْرِجُهُ عن كُفرِه، بلا خلافٍ. واللَّهُ أعلمُ.

ثُم ذَكَر ابنُ إسحاقَ هاهنا قصّةَ الإرَاشِيُّ وكيف اسْتَعْدَى إلى رسولِ أَمْ ذَكَر ابنُ إسحاقَ هاهنا قصّةَ الإرَاشِيُّ وكيف اسْتَعْدَى إلى رسولِ [١٠٦/٢] اللَّه يَّيَا مِن أَبى جهلِ في ثَمَنِ الجملِ الذي ابتاعَه منه ، وكيف أذَلَّ اللَّهُ أبا جهلٍ ، وأرْغَم أنْفَه ، حتى أعطاه ثمنَه في الساعةِ الرَّاهِنةِ ، وقد قَدَّمْنا ذلك أَن عندَ ذلك .

<sup>(</sup>١) الروض الأنف ٣/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) أي السهيلي.

<sup>(</sup>٣) انظر الروض الأنف ٣/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٦) تقدم في صفحة ١١٥.

### قصَّةُ مُصَارَعَةِ رُكانَةَ

#### وكيف أراه الشجرة التي دَعاها فأفْبَلَتْ ، ﷺ

قال ابنُ إسحاقَ (١): وحَدَّثني أبي إسحاقُ بنُ يَسار، قال : وكان رُكانَةُ بنُ عبدِ يزيدَ بنِ هاشم بنِ المُطَّلِبِ (٢) بن عبدِ مَنافٍ أَشَدَّ قُريش، فخلا يومًا برسولِ اللَّهِ في بعض شعاب مكَّة ، فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَا رُكَانَةُ ، أَلَا تَتَّقَى اللَّهَ وتَقْبَلُ مَا أَدْعُوكَ إِلِيهِ ؟ ﴾ قال : إنِّي لو أعلمُ أنَّ الذي تقولُ حتَّى ، لَاتَّبَعْتُك . فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَفَرَأَيْتَ إِن صَرَعْتُكَ ، أَتَعْلَمُ أَنَّ مَا أَقُولُ حَقَّ ؟ ﴾ . قال : نعم. قال: « فقُمْ حتَّى أصارعَكَ ». قال: فقام رُكانةُ إليه فصارَعَه ، فلمَّا بَطَش به رسولُ اللَّهِ ﷺ، أَضْجَعَه لا يَملِكُ مِن نَفْسِه شيئًا، ثُم قال: عُدْ يا محمدُ. فعاد فصَرَعَه ، فقال : يا محمد ، واللَّهِ إِنَّ هذا لَلْعَجَبُ ، أَتَصْرَعُني ؟! قال : « وأَعْجَبُ مِن ذلك إِن شِئْتَ أَن أَرِيكُه ، إِن اتَّقَيْتَ اللَّهَ واتَّبَعْتَ أمرى » . قال : وما هو؟ قال: ﴿ أَدْعُو لَكَ هَذَهُ الشُّجَرَّةَ الَّتِي تَرَى فَتَأْتِينِي ﴾ . قال: ادْعُها . فدعاها ، فأُقبَلَتْ حتى وقفتْ بين يَدَىْ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقال لها : ﴿ ارْجِعِي إلى مكانِكِ ». فرَجَعَتْ إلى مكانِها. قال: فذَهَب رُكانةً إلى قومِه فقال: يا بني عبدِ مَنافٍ ، ساحِرُوا بصاحِبِكم أهلَ الأرض ، فواللَّهِ ما رأيتُ أَسْحَرَ منه

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۱/ ۳۹۰، ۳۹۱.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: «عبد المطلب». والصحيح: «المطلب». وانظر ترجمته في أسد الغابة ٢/ ٢٣٦. والإصابة ٢/ ٤٩٧.

قَطُّ. ثُم أَخْبَرَهم بالذى رأى والذى صَنَع. هكذا رَوَى ابنُ السحاقَ هذه القصَّةَ مُوسَلَةً بهذا السّياقِ. وقد رَوَى أبو داود ، والتّرْمِذِيُّ مِن حديثِ أبى الحسنِ العَسْقَلانِيِّ ، عن أبى جعفرِ بنِ محمدِ بنِ رُكانةَ ، عن أبيه ، أنَّ رُكانةَ صارَع النبي عَلَيْهِ ، فصَرَعَه النبي عَلَيْهِ . ثُم قال التّرْمِذِيُّ : غريبٌ ، ولا نعرِفُ أبا الحسن ولا ابنَ رُكانةً .

قلتُ : وقد رَوَى أبو بكر الشَّافعيُ () بإسناد جيَّد، عن ابنِ عباسٍ رَضِى اللَّهُ عنهما ، أنَّ يزيدَ بنَ رُكانَةَ صارَعَ النبيُّ عَلِيْقِ، فصَرَعَه النبيُّ عَلِيْقِ ثلاثَ مرَّاتٍ ، كُلُّ مرةِ على مائة مِن الغَنَم، فلمَّا كان في الثالثةِ قال : يا محمدُ ، ما وَضَع ظَهْرِى إلى الأرضِ أحدٌ قَبْلَك ، وما كان أحدٌ أَبْغَضَ إليَّ منك ، وأنا أشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللَّه ، وأنَّك رسولُ اللَّه . فقام عنه رسولُ اللَّه عَلَيْهِ ورَدَّ عليه غَنمَه .

وأمًّا قصَّةُ دُعائِهِ الشجرةَ فأقبلتْ ، فسيَأْتِي في كتاب ( دَلائلِ النَّبُوَّةِ ) بعدَ السِّيرةِ ، مِن طُرُقِ جيِّدةِ صحيحةِ في مرّاتٍ مُتعدِّدةٍ ، إن شاءَ اللَّهُ ، وبه الثَّقةُ . وقد تَقَدَّم () عن أبي الأشَدَّيْن ، أنَّه صارَعَ النبيَّ ﷺ فصَرَعَه رسولُ اللَّهِ ﷺ .

ثُم ذَكَر ابنُ إسحاقَ قِصَّةَ قُدُومِ النَّصارَى مِن أَهلِ الحبشة نحوًا مِن عشرين راكبًا إلى مكَّةَ فأسْلَموا عِن آخِرِهم، وقد تَقَدَّم ذلك (°) بعدَ قصَّةِ النَّجاشِيِّ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (٤٠٧٨)، والترمذي (١٧٨٤). ضعيف (ضعيف سنن أبي داود ٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادى. والأثر ذكره الحافظ في الإصابة ٦/ ٢٥٦، وعزاه للخطيب في المؤتلف.

<sup>(</sup>٤) لم نجده فيما تقدم . وقد ذكره المصنف في التفسير ٢٩٤/٨ . وانظر الروض الأنف ١٩٤/٣ ، ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) تقدم في صفحة ٢٠٣.

وللَّهِ الحمدُ والمِئَّةُ.

قال ابنُ إسحاقَ ('): وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا جَلَس في المسجدِ، فجَلَس إليه المُستَضْعَفُونَ مِن أصحابه ؛ خَبَّابٌ ، وعمّارٌ ، وأبو فُكَيْهةَ يَسارٌ (٢) مولى صَفْوانَ بن أُمَيَّةَ ، وصُهَيْبٌ ، وأشباهُهم مِن المسلمين ، هَزِئَتْ بهم قُريشٌ ، وقال [ ١٠٦/٢ عضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما تَرَوْن، أهؤلاءِ مَنَّ اللَّهُ عليهم مِن بينِنا بالهُدى ودينِ الحَقُّ ؟! لو كان ما جاء به محمدٌ خيرًا ما سَبَقَنا هؤلاء إليه، وما خَصُّهم اللَّهُ به دونَنا. فأَنْزَل اللَّهُ عزَّ وجلَّ فيهم ": ﴿ وَلَا تَطَّرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ رَكَنَاكِ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهْنَوُلَا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضِنَّا أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ۞ وَلِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُم غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٥٠- ٥٤]. قال(): وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ كثيرًا ما يَجلِسُ عندَ المَرْوَةِ إلى مَبِيعَةِ (٥) غُلام نَصْرانِي يُقالُ له: جَبْرٌ . عَبْدٌ لبني الحَضْرَمِيُّ ، وكانوا يقولون : واللَّهِ مَا يُعَلِّمُ محمدًا كثيرًا مِمَّا يَأْتِي به إِلَّا جبرٌ . فأَنْزَل اللَّهُ تعالى في ذلك مِن قولِهم : ﴿ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بَشَـُرٌ ﴾ (١):

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (ويسار). وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢٥٤/٣ - ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) أي ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) في ص: (بيعة).

<sup>(</sup>٦) التفسير ٤/٢٣ - ٢٤٥.

﴿ لِسَكَاثُ ٱلَّذِى يُلْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنَذَا لِسَانٌ عَكَرِبِتٌ تُمِيثُ ﴾ [النحل: ١٠٣].

ثُم ذَكَرَ نُزُولَ سورةِ (الكوثرِ) في العاصِ بنِ وائلٍ ، حينَ قال عن رسولِ اللّهِ ﷺ : إِنّه أَبْتَرُ لا عَقِبَ له ؛ فإذا ماتَ انْقَطَعَ ذِكْرُه . فقال اللّهُ تعالى ('') : ﴿ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣] . أي المَقْطُوعُ الذِّكْرِ ("بعدَه ، ولو خَلَف أَلُوفًا مِن النّسْلِ والذَّرِيَّةِ ، وليس الذِّكرُ (الصّيتُ ولسانُ الصّدقِ بكَثْرةِ الأولادِ والأنسالِ والعَقِبِ ، وقد تَكلّمنا على هذه السّورةِ في (التفسير) ، وللّهِ الحمدُ .

وقد رُوِى عن أَبَى جعفرِ الباقِرِ<sup>(°)</sup>، أنَّ العاصَ بنَ وائِلِ إِنَّمَا قال ذلك حينَ مات القاسمُ ابنُ النبيِّ ﷺ، وكان قد بَلَغَ أَن يَرْكَبَ الدَّابَّةَ وَيَسِيرَ على النَّجِيبَةِ (١٠).

ثُم ذَكَر (٢) نزولَ قولِه (١٠ : ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَمُكَا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ [الأنعام: ٨]. وذلك بسببِ قولِ أُنيِّ بنِ خَلَفٍ، وزَمْعَةَ بنِ الْأَسُودِ، والعاصِ بنِ وائِلٍ، والنَّصْرِ بنِ الحارِثِ: لولا أُنزِل عليك مَلَكٌ يُكَلِّمُ الناسَ عنك.

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۱/۳۹۳.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٨/ ٢٤، ٥٢٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) التفسير ١٩/٨ - ٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الروض الأنف ٣/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٦) النجيبة: يعنى بها النجيبة من الإبل، وهي القوية الخفيفة السريعة.

<sup>(</sup>٧) أى ابن إسحاق، انظر سيرة ابن هشام ١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٨) التفسير ٣/ ٢٣٧.

قال ابنُ إسحاقُ () : ومَرَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فيما بَلَغَنا ، بالوليدِ بنِ المُعِيرَةِ وأُمَيَّةَ بنِ خَلَفٍ وأبى جَهْلِ بنِ هشام ، فهَمَزُوه واسْتَهْزَءُوا به ، فغاظه ذلك ، فأنزَل اللَّهُ تعالى فى ذلك مِن أمرِهم () : ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنَهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَنزَل اللَّهُ تعالى فى ذلك مِن أمرِهم () : ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنَهْزِئُونَ ﴾ [الأنعام : ١٠] . فَحَاقَ بِاللَّهِ مِنْ أَرَبُونَ ﴾ [الأنعام : ١٠] .

قلتُ (٣) : وقال الله تعالى (٤) : ﴿ وَلَقَدَ كُذِبَتَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ وَأُودُواْ حَقَّى أَنَهُمْ نَصَرُنَا وَلَا مُبَدِلَ لِكِلَمَنتِ اللّهِ وَلَقَدَ جَآهَكَ مِن نَبَلِئ مَا كُذِبُواْ وَأُودُواْ حَقَّى أَنَهُمْ نَصَرُنا وَقال تعالى (٥) : ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِهِينَ ﴾ المُرسَلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٤]. وقال تعالى (٥) : ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِهِينَ ، عن ابنِ المُحبر: ٩٥]. قال سُفْيانُ (١) ، عن جعفر بنِ إياسٍ ، عن سعيد بنِ مُجبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : المُسْتَهْزِئُون : الوليدُ بنُ المُغِيرَةِ ، والأسودُ بنُ عبد يَغُوثَ عباسٍ ، قال : المُسْتَهْزِئُون : الوليدُ بنُ المُغِيرَةِ ، والأسودُ بنُ عيطلٍ (١) الرّهْرِيُّ (١) ، والحارثُ بنُ عيطلٍ (١) السّهْمِيُّ ، فأتاه جبريلُ فشكاهم إليه رسولُ اللهِ يَعْقِيْتُهُ ، فأراه الوليدَ ، فأشار جبريلُ إلى أَبْجَلِه (١) وقال : كُفِيتَه . ثُم أراه اللّهِ يَعْقِيْهُ ، فأراه الوليدَ ، فأشار جبريلُ إلى أَبْجَلِه (١) وقال : كُفِيتَه . ثُم أراه

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ٣٩٥، ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٣/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٤/ ٤٦٩، ٤٧٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٩٨٣)، من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (ربيعة).

<sup>(</sup>٩) هنا وفيما يأتي، في الأصل: (عنطل). وفي اسمه اختلاف كبير.

<sup>(</sup>١٠) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>١١) هنا وفيما يأتى، في الأصل، م: وأتمله). والأبجل: عِرق في باطن الذراع. وقيل: هو عرق غليظ في الرَّجل فيما بين العصب والعظم. اللسان (ب ج ل).

الأسودَ بنَ المطَّلبِ، فأَوْمَأُ إلى عُنُقِه وقال: كُفِيتَه. ثُم أراه الأسودَ بنَ عبدِ يَغُوثَ ، فأَوْمَأُ إِلَى رأسِه وقال : كُفِيتَه . ثُم أراه الحارثَ بنَ عَيْطُل ، فأَوْمَأُ إِلَى بطنِه. وقال: كُفِيتُه. ومَرُّ به العاصُ بنُ وائل، فأوْمَأُ إلى أَخْمَصِه وقال: كُفِيتَه . فأمَّا الوليدُ، فمرَّ برجل مِن خُزاعَةَ وهو يَرِيشُ [١٠٧/٢] نَبْلًا (١) له، فأصاب أبْجَلَه فقطَعها، وأمَّا الأسودُ بنُ عبدِ يَغُوثَ، فخرَج في رأسِه قُرُوحٌ فمات منها، وأمَّا الأسودُ بنُ المُطَّلب فعَمِي، وكان سببَ ذلك، أنَّه نَزَل تحتَ سَمُرَةٍ (٢) فَجَعَل يقولُ: يَا بَيْنِيُّ ، أَلَا تَدْفَعُونَ عَنِّي ، قَد قُتِلْتُ . فَجَعَلُوا يقولُون : مَا نَرَى شَيْئًا. وَجَعَلَ يَقُولُ: يَا نَيْنِيٌّ ، أَلَا تَمْنَعُونَ عَنِّي ، قَدْ هَلَكَتُ ، هَا هو ذَا الطُّعْنُ بالشُّوكِ في عَيْتَيَّ . فجَعَلُوا يقولُون : ما نَرَى شيقًا . فلم يَزَلْ كذلك حتى عَمِيَتْ عَيْناه ، وأمَّا الحارثُ بنُ عَيْطَلِ ، فأخَذَه الماءُ الأصفرُ في بطنِه حتى خَرَج خُرْوُه (٢) مِن فِيهِ ، فمات منها ، وأمّا العاصُ بنُ وائلِ ، فبينما هو كذلك يومًا ، إذ دَخُل في رأسِهِ شِبْرَقَةٌ ( ) حتى امْتَلاَّتْ منها ، فمات منها . وقال غيرُه في هذا الحديث: فرَكِب إلى الطَّائِفِ على حمارٍ، فرَبَض به على شبرقةٍ - يعنى شُوكةً - فدخلتْ في أُخْمَص قدمِه شُوكةٌ فقَتَلَتْه . رَواه البَيْهَقِيُّ بنحو مِن هذا ً السِّياقِ <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) النَّبل: السهام. وراش السهم: ركّب عليه الريش.

<sup>(</sup>٢) السمرة: واحدة الشُّمر؛ وهو ضرب من شجر الطُّلح.

<sup>(</sup>٣) الخرء: العَذِرة.

<sup>(</sup>٤) الشبرقة: واحدة الشَّبْرِق؛ وهو نبات غضّ، وقيل: شجر منبته نجد وتهامة، وثمرته شاكّة صغيرة الجرّم – أى الحجم – حمراء مثل الدم، منبتها السباخ والقيعان. اللسان (ش ب ر ق).

<sup>(</sup>٥) ربض: طوى قوائمه ولصق بالأرض وأقام. الوسيط (ر ب ض). .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ٣١٦/٢ - ٣١٨ من طريق سفيان به.

وقال ابنُ إسحاقَ (١): وكان عُظماءُ المُسْتَهْزئين، كما حَدَّثني يزيدُ بنُ رُومانَ عن عُرُوةَ بنِ الزُّتيرِ، خمسةَ نَفَرِ، وكانوا ذَوى أَسْنانٍ وشَرَفٍ في قومِهم ؛ الأسودُ بنُ المُطَّلبِ أبو زَمْعَةَ ، دعا عليه رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال : ﴿ اللَّهُمَّ أَعْم بَصَرَه وأَثْكِلُه وَلَدَه ﴾ . والأسودُ بنُ عبدِ يَغُوثَ ، والوليدُ بنُ المُغِيرةِ ، والعاصُ ابنُ وائل، والحارثُ بنُ الطُّلاطِلَةِ. وذَكَر (١) أنَّ اللَّهَ تعالى أنْزَل فيهم (١): ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ ٱلَّذِيكَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٩٤- ٩٦]. وذَكَرَ '' أنَّ جبريلَ أَتَى رسولَ اللَّهِ ﷺ وهم يَطُوفون بالبيتِ، فقام وقام رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى جَنْبِه ، فمرَّ به الأسودُ بنُ المُطَّلِبِ ، فرَمَى في وجهِه بورقةٍ خضراءَ فعَمِي ، ومَرَّ به الأسودُ بنُ عبدِ يَغُوثَ ، فأشار إلى بطنِه فاسْتَسْقَى بطنُه <sup>(٥)</sup> ، فمات منه <sup>(١)</sup> حَبَنًا (٢٠) ، ومَرَّ به الوليدُ بنُ المُغِيرةِ ، فأشار إلى أَثَرِ مُحْرَحِ بأسفلِ كعبِه ، كان أصابَه قبلَ ذلك بسنينَ ، مِن مُرورِه برجلِ يَرِيشُ نَبْلًا له من خُزاعَةَ ، فتَعَلَّق سهمٌ بإزارِه فَخَدَشُه خَدْشًا يسيرًا، فانْتَقَضَ (٨) بعدَ ذلك فمات، ومَرَّ به العاصُ بنُ وائلٍ، فأشار إلى أخْمَصِ رِجْلِه، فخَرَج على حمارِ له يريدُ الطَّائِفَ، فرَبَض به على

<sup>(</sup>۱) سیرة این هشام ۱/ ٤٠٨، ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) أي ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤٦٩/٤ - ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) أي ابن إسحاق، انظر سيرة ابن هشام ١/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: ﴿ بِاطْنَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٧) الحَبَن، وهو الاستسقاء، داء يعظم منه البطن ويَرم.

 <sup>(</sup>٨) انتقض: أى تجدَّد عليه. وفي اللسان (ن ق ض): يقال: انتقض الجُرح بعد البرء، وانتقض الأمر
 بعد التثامه، وانتقض أمر الثغر بعد سدّه.

شِيْرِقَةِ (۱) ، فدخَلَتْ في أَخْمَصِ رِجلِه شُوكةً فَقَتَلَتْه ، ومَرَّ به الحارثُ بنُ الطُّلاطِلَةِ (۲) ، فأشار إلى رأسِه فامْتَخَضَ (۲) قَيْحًا فَقَتَلَه .

<sup>(</sup>١) في السيرة: (شبارقة).

<sup>(</sup>٢) في م: (الطلاطل).

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ: ( فامتحض). وهو لفظ بعض نسخ السيرة، والمثبت من السيرة، وامتخض: أى تحرك وعمم رأسه.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١٠/١ - ٤١٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (تطلبوه). وفي ص: (تطلبنه). وفي السيرة: (تَطُلُنُه). ولا تطلوه: أي لا تُهدروه وتُبطلوه.

<sup>(</sup>٦) ربای: یعنی الزُّبا.

<sup>(</sup>٧) عقرى: قال السهيلي في الروض الأنف ٤/ ١٩: العقر: دِيَة الفرج المغصوب.

<sup>(</sup>٨) العقل: الدُّيَّة.

 <sup>(</sup>٩) تقاولوا: أى قال كلّ منهم أشعارًا يهاجم بها الآخر. وقد ذُكرت هذه الأشعار فى السيرة، وترك المصنف إيرادها هنا.

قال ابنُ إسحاق (۱) : ثُم عَدا هشامُ بنُ الوليدِ على أبى أُزَيْهِرٍ وهو بسُوقِ ذى الْجَازِ فَقَتَلَه ، وكان شريفًا فى قومِه ، وكانت ابنتُه (۲) تحت أبى سُفيان ، وذلك بعد بدر ، [۱۰۷/۲ ظ] فعَمَد يزيدُ بنُ أبى سفيانَ فجَمَع الناسَ (۲) لبَنِي مَحْرُومٍ ، وكان أبوه غائبًا ، فلمًا جاء أبو سُفيانَ غاظَه ما صَنَع ابنُه يزيدُ ، فلامَه على ذلك ، (وضَرَبَه ، ووَدَى أبا أُزَيْهِر ، وقال لابنِه : أَعَمَدْتَ إلى أن تَقْتُلَ قُريشً بعضُها بعضًا فى رَجُلٍ مِن دَوْسٍ ! وكَتَبَ حسّانُ بنُ ثابِتٍ قصيدةً له يُحَرِّضُ أبا شُفيانَ فى دم أبى أُزَيهر ، فقال : يئسَ ما ظَنَّ حسانُ أن يَقْتُلَ بعضُنا بعضًنا ، (وقد ذهب أشرافنا يومَ بدر (۱) . ولمَّا أَسْلَم خالدُ بنُ الوليدِ وشَهِد الطَّائِفَ مع رسولِ اللَّهِ ﷺ ، سَأَلَه فى ربا أبيه مِن أهلِ الطائفِ .

قال ابنُ إسحاقُ (): فذَكَر لى بعضُ أهلِ العلمِ ، أنَّ هؤلاءِ الآياتِ نَزَلْنَ فى ذلك () : ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَـَقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّيَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨]. وما بعدَها.

قال ابنُ إسحاقَ (٨): ولم يَكُنْ في بني أُزْيهِرِ ثَارٌ نَعْلَمُه حتى حَجَز الإسلامُ

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ١/٣١١ - ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) أي ابنة أبي أزيهر، واسمها - كما جاء في السيرة - عاتكة.

<sup>(</sup>٣) أي بني عبد مناف وهم قومه، كما جاء في السيرة مفسرا.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) هذه العبارة ليست في السيرة.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/٤١٤.

<sup>(</sup>٧) التفسير ١/ ٤٨٩، ٤٩٠.

<sup>(</sup>٨) سيرة ابن هشام ١/٤١٤.

يينَ الناسِ، إلَّا أَنَّ ضِرارَ بنَ الحَطّابِ بنِ مِرْداسِ الفِهْرِئُ (' خَرَج في نَفَرٍ مِن قُريشٍ إلى أرضِ دَوْسٍ، فَنَزَلُوا على امرأةِ يُقال لها: أُمُّ غَيْلانَ. مَوْلاةً لدَوْسٍ، وَكانت تَمْشُطُ النساءَ وتُجَهِّزُ العَـرائِسَ، فأرادتْ دوسٌ قَتْلَهم بأبى أُزيهرٍ، فقامتْ (دونَه أُمُّ غَيْلانَ ونِسْوةٌ كُنَّ معها حتى مَنَعَتْهم. قال السُهَيْلِيُّ (''): يُقالُ: إنَّها أَدْخَلَتْه بينَ دِرْعِها وبَدَنِها.

قال ابنُ هشامِ '' : فلمًّا كانت أيامُ عُمرَ بنِ الخطَّابِ أَتَثَه أَمُّ غَيْلانَ ، وهى تَرَى أَنَّ ضِرارًا أخوه ، فقال لها عُمرُ : لستُ بأخيه إلَّا في الإسلامِ (') ، وقد عَرَفتُ مِنْتَكِ عليه . فأعْطاها على أنَّها بنتُ سبيل .

قال ابنُ هشام (١٠): وكان ضِرارُ بنُ الخطّابِ لَحِق عمرَ بنَ الخطّابِ يومَ أُحُدِ ، فجعَل يَضرِبُه بعَرْضِ الرُّمحِ ويقولُ : انْجُ يا بنَ الخطّابِ ، لا أَقْتُلُك . فكان عُمرُ يَعرِفُها له بعدَ الإسلام ، رَضِى اللَّهُ عنهما .

<sup>(</sup>١) في النسخ: (الأسلمي). والمثبت من السيرة. وانظر ترجمته في أسد الغابة ٣/ ٥٣، ٥٠. والإصابة ٨٨٣/٣ - ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف ١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٥) بعدها في السيرة: ﴿ وَهُو غَازٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١/ ١٥.٤.

#### فصل

وذَكر البَيْهَقِيُ هاهنا دُعاءَ النبيِّ بَيِنِيْ على قُريشٍ، حينَ اسْتَغْصَتْ عليه، بستنع كسبع يوسف، وأوْرَد (الله ما أَخْرَجاه في الصحيحين المعنى من طريق الأعْمَشِ، عن مسلم بن صُبيع ، عن مسروق ، عن ابن مسعود قال : خَمْسٌ مَضَين ؛ اللّزامُ ، والرّومُ ، والدّخانُ ، والبَطْشَةُ ، والقمرُ . وفي رواية (العنه عن ابن مسعود قال : إنَّ قُريشًا والرّومُ ، والدّخانُ ، والبَطْشَةُ ، والقمرُ . وفي رواية الإسلام ، قال : ﴿ اللّهُمُّ أَعِنِي عليهم للا استغصَتْ على رسولِ اللّه وَيَنِي وأَبْطَعُوا عن الإسلام ، قال : ﴿ اللّهُمُّ أَعِنِي عليهم بسته على عليهم من الله عليهم سنة الله على عليهم أَعَنَى عليهم أَكُوا الجيف والمَيْتَة ، حتى إنَّ أَحَدَهم كان يَرَى ما بينه وبينَ السماء كهيئةِ الدُّخانِ مِن الجُوعِ ، ثُم دَعًا الله عنهم . ثُم قَرَأُ عبدُ اللّهِ هذه الآية : ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا مِن الجُوعِ ، ثُم دَعًا اللهُ عنهم . ثُم قَرَأُ عبدُ اللّهِ هذه الآية : ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الله عنهم . أَم قَرَأُ عبدُ اللّهِ هذه الآية : ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْقَيَامَةِ ، أَو قال الله عنه والله عنه ما الله عنه والله والله

<sup>(</sup>١) البيهقي في الدلائل ٣٢٧/٢ . من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>۲) البخاری (٤٨٢٥). ومسلم (۲۷۹۸).

 <sup>(</sup>٣) الدلائل للبيهقي ٢/ ٣٢٤، ٣٢٥، من طريقين عن جعفر بن عون عن الأعمش بنفس الإسناد
 السابق.

<sup>(</sup>٤) بعده في م، ص: ١ حتى ١.

<sup>(</sup>٥) حصَّتْ: جرُّدتْ وأذهبتْ.

<sup>(</sup>١) في ص: ( دعوا ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) كذا في النسخ. وهو حكاية بالمعنى من المصنف يشير بها إلى لفظي طريقي البيهقي.

<sup>(</sup>A) سقط من: النسخ. والمثبت من الدلائل. وأبو عبد الله هو محمد بن يعقوب أحد رجال إسنادى البيهقي، والجملة الآتية لفظه.

يومَ القيامةِ ، كان لا يُكْشَفُ عنهم : ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرِينَ إِنَّا مُنْلَقِمُونَ ﴾ [الدخان: ١٦]. قال: يومَ بدرٍ. وفي روايةٍ عنه () قال: لمَّا رأى رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن الناسِ إِدْبارًا قال: ﴿ اللَّهُمُّ سَبِعًا كَسَبِعِ يُوسُفَ ﴾ . فأخَذَتْهم سَنَةً ، حتى أَكَلُوا المَيْتَةَ والجُلُودَ والعظامَ ، فجاءَه أبو سُفيانَ وناسٌ مِن أهلِ مكَّةَ فقالوا: يا محمدُ، إنَّك تَزْعُمُ أنَّك بُعِثْتَ رحمةً ، وإنَّ قومَك قد هَلَكُوا ، فادْعُ اللَّهَ لهم. فدعا رسولُ اللَّهِ ﷺ فشقُوا الغَيْثَ ، فأَطْبَقَتْ عليهم سَبعًا ، فشكا الناسُ كثرةَ المطرِ، فقال: ﴿ اللَّهُمَّ حَوالَثِنا ولا عَلَثِنا ﴾ . فانْحَدَرَتِ (٢) السَّحابةُ (٢) عن رأسِه فشقِيَ الناسُ حَوْلَهم. قال: لقد مَضَتْ آيةُ الدُّخَانِ، وهو الجوعُ الذى أصابَهم ، وذلك قولُه : ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ ، وآيةُ الروم (١)، والبَطْشةُ الكبرى، وانشِقاقُ القمر، وذلك كلُّه يومَ بدر. قال البَيْهَقِيُّ : يريدُ ، واللَّهُ أعلمُ ، البَطْشَةَ الكُبرى ، والدُّخانَ ، وآيةَ اللِّزامِ (١) ، كلُّها حَصَلَتْ ببدرٍ. قال (٢): وقد أشار البخاريُّ إلى هذه الرَّوايةِ (٨). [١٠٨/٠] ثُم أَوْرَد ( ) مِن طريقي عبد الرِّزاقِ ، عن مَعْمَرِ ، عن أَيُّوبَ ، عن عِكرِمَةَ ، عن ابن

<sup>(</sup>١) الدلائل للبيهقي ٢/ ٣٢٦، ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وفاتحدت. وفي م: وفانجذب، وفي ص: وفانحذب، والمثبت من الدلائل.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ﴿ السحابِ ﴿ وَالْمُثْبِتُ مِنِ الدُّلَّالُ .

<sup>(</sup>٤) في الدلائل: واللزام.

<sup>(</sup>٥) في الدلائل ٢/٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) فُسُر اللزام بيوم بدر، وبيوم القيامة. انظر التفسير ٦/٤٣.

<sup>(</sup>٧) أي البيهقي ، في الدلائل ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٨) البخاری (۲۰۲۰ ، ۲۸۲٤).

<sup>﴿ (</sup>٩) أَى البيهقي، وقد أخرجه في الدلائل ٢/ ٣٢٨، ٣٢٩.

فصل : ثُم أوْرَد البَيْهَقِيُّ " قصَّة فارسَ والرُّومِ ونُرُولَ قولِهِ تعالى " : ﴿ اللّهَ ﴿ قَلِمَ عُلِمَتِ الرُّومُ ﴿ فَي وَ آذَنَ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَكَغْلِبُونَ فَي وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَهِلْ يَقْمَ ثُلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَهِلْ يَقْمَ ثُلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَهِلْ يَقْمَ ثُلُ الْمُؤْمِنُونَ فِي بِضِع سِنِينَ لِللّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَأَمُ وَهُو الْعَنْوِنُ الرَّحِيمُ ﴾ الْمُؤْمِنُونُ ﴿ فَي بِنَصِرِ اللّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَأَمُ وَهُو الْعَنْوِنُ الرَّحِيمُ ﴾ المُؤمِنُونُ ﴿ فَي بِنَصِرِ اللّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَأَمُ وَهُو الْعَنْوِنُ الرَّحِيمُ ﴾ [الروم: ١- ٥٠ . ثُم رَوَى (١) مِن طريقِ سُفيانَ القُورِيُّ ، عن حبيب بنِ الله عنه عن ابنِ عباسٍ قال : كان المسلمون يُحِبُون أن عَظْهَرَ الرومُ على فارسَ ؛ لأنَّهم أهلُ كِتابٍ ، وكان المشركون يُحِبُون أن تَظْهَرَ يَظْهَرَ الرومُ على فارسَ ؛ لأنَّهم أهلُ كِتابٍ ، وكان المشركون يُحِبُون أن تَظْهَرَ يَطْهَرَ الرومُ على فارسَ ؛ لأنَّهم أهلُ كِتابٍ ، وكان المشركون يُحِبُون أن تَظْهَرَ الرومُ على فارسَ ؛ لأنَّهم أهلُ كِتابٍ ، وكان المشركون يُحِبُون أن تَظْهَرَ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: ( العلهز ) . والعهن: الصوف . والعلهز: شيء يتخذونه في سنى المجاعة ، يخلطون الدم بأوبار الإبل ، ثم يشوونه بالنار ويأكلونه . انظر النهاية ٣/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الدلائل ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) الدلائل ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٢٠٤/٦ - ٣١١. (٦) الدلائل ٢/ ٣٣٠، ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) الدلائل ٢٠ ١١٠، ٢١١. (٧) في الأصل: وعن ٤.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، م: وعمرو، وانظر تهذيب الكمالُ ٥/ ٣٨٦.

فارِسُ على الرُّومِ؛ لأنَّهم أهلُ أوثانٍ ، فذكر ذلك المسلمون لأبى بكرٍ ، فذكره أبو بكرٍ ذلك أبو بكرٍ ذلك أبو بكرٍ ذلك للنبيِّ ﷺ فقال: ﴿ أَمَا إِنَّهُم سَيَظْهَرُونَ ﴾ . فذكر أبو بكرٍ ذلك للمشركين ، فقالوا: الجعَلْ بيننا وبينك أجَلًا ، إن ظَهَرُوا كان لك كذا وكذا ، وإن ظَهَرْنا كان لنا كذا وكذا . فذكر ذلك أبو بكرٍ للنبيِّ ﷺ فقال: ﴿ أَلَا جَعَلْتُهُ - أُرَاهُ () قال - دونَ العَشْرِ ﴾ . قال () : فظَهَرَتِ الرومُ بعدَ ذلك .

وقد أَوْرَدْنَا طُرُقَ هذا الحديثِ في ( التفسيرِ ) "، وذَكَرْنَا (' ) أَنَّ المُبَاحِثَ - أَى المُراهِنَ - لأبي بكرٍ ، أُمَيَّةُ (' ) بنُ خَلَفٍ ، وأَنَّ الرَّهْنَ كان على خَمْسِ قَلائِصَ (' ) ، وأَنَّ الرَّهْنَ كان على خَمْسِ قَلائِصَ (' ) ، وأَنَّ كان على مُدَّةٍ ، فزاد فيها الصدِّيقُ عن أمرِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وفي الرَّهْنِ ، وأَنَّ غَلَبَةَ الرومِ على فارسَ كان يومَ بدرٍ ، أو كان يومَ الحُدَيْيةِ . فاللَّهُ أعلمُ .

ثُم رَوَى (٢) مِن طريقِ الوليدِ بنِ مسلمٍ ، حَدَّثنا أُسَيدٌ الكِلايِيُّ ، أنَّه سَمِع العَلاءَ بنَ الزُّيرِ الكِلايِيُّ ، أنَّه عن أبيه ، قال : رأيتُ غَلَبَةَ فارسَ الرومَ ، ثُم رأيتُ غَلَبَةَ الرومِ فارسَ ، ثُم رأيتُ غَلَبَةَ المسلمين فارسَ والرومَ ، وظُهُورَهم على الشام والعراقِ ، كلُّ ذلك في خمسَ عَشْرةَ سنةً .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أَدَاةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٣٠٤/٦ - ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٦/٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ . وفي التفسير: وأبي، .

<sup>(</sup>٦) الذي في التفسير: (عشر قلائص). والقلائص: جمع قَلوص، وهي الناقة الشابة.

<sup>(</sup>٧) أي البيهقي في الدلائل ٢/ ٣٣٤.

## (\*)فصل في الإسراءِ برسولِ الله ﷺ

# مِن محَّةَ إلى بيتِ المَقْدِسِ، "ثُم عُرُوجِه

## مِن هُناك إلى السماواتِ وما رأى هنالك مِن الآياتِ `

ذَكر ابنُ عَساكِرَ أحاديثَ الإسراءِ في أوائلِ البِعثَةِ "، وأمَّا ابنُ إسحاقَ فذكرها في هذا المَوطِنِ بعدَ البِعْثةِ بِنَحْوِ مِن عشْرِ سنينَ ". ورَوَى البَيْهَقِيُّ فَنَ طريقِ موسى بنِ عُقْبَةَ ، عن الزُّهْرِيِّ ، أنَّه قال : أُسْرِى برسولِ اللَّهِ ﷺ قبلَ خُرُوجِه إلى المدينةِ بسنةٍ . قال ": وكذلك ذكره ابنُ لَهِيعَةَ ، عن أبى الأسودِ عن عُرُوةَ . ثُم روى "عن الحاكم ، عن الأصمِّ ، عن أحمدَ بنِ عبدِ الجبارِ ، عن يونسَ بنِ بُكَيْرٍ ، عن أسباطِ بنِ نصرٍ ، عن إسماعيلَ السُّدِيِّ أنَّه قال : فُرِض على رسولِ اللَّه ﷺ الحَمْسُ ببيتِ المقدِسِ ليلةَ أُسْرِى به ، قبلَ مُهاجَرِه بستةَ عشرَ شهرًا . فعلى قولِ السُّدِيِّ ، يكونُ الإسراءُ في شهرِ ذي القَعْدَةِ ، وعلى عشرَ شهرًا . فعلى قولِ السُّدِيِّ ، يكونُ الإسراءُ في شهرِ ذي القَعْدَةِ ، وعلى

<sup>(</sup>٠) من هنا تبدأ النسخة الثالثة من الجزء الأول من نسخة أحمد الثالث، ويشار إليها في الحواشي به (١٥).

٠ (١ - ١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۴۸۰/۳ - ۵۱۸.

<sup>(</sup>٣) سُيْرة ابن هشام ٣٩٦/١ – ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ٢/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) أي البيهقي.

<sup>(</sup>٦) في الدلائل ٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ١٥١، م.

قُولِ الزَّهْرِيِّ وعُرُوةً (١)، يكونُ في ربيع الأَوَّلِ.

وقال أبو بكرِ بنُ أبى شَيْبَةُ (٢): حَدَّثنا عثمانُ ، عن سعيدِ بنِ مِينا ، عن جابرِ وابنِ عباسٍ ، قالا : وُلِد رسولُ اللَّهِ ﷺ [١٠٨/١٤] عام الفيلِ ، يوم الاثنين الثانى عَشَرَ مِن ربيعِ الأَوَّلِ ، وفيه بُعِث ، وفيه عُرِج به إلى السماءِ ، وفيه هاجَر ، وفيه مات . فيه انقطاع . وقد اختاره الحافظ عبدُ الغني بنُ سُرورِ المَقْدِسِي في وفيه مات . فيه انقطاع . وقد اختاره الحافظ عبدُ الغني بنُ سُرورِ المَقْدِسِي في وفيه مات . فيه انقطاع . وقد اختاره الحافظ عبدُ الغني بنُ سُرورِ المَقْدِسِي في وفيه مات . وقد أوْرَد حديثًا لا يَصِعُ سَنَدُه ، ذَكَرْناه في « فضائلِ شهرِ رجبٍ » ؛ أنَّ الإسراء كان ليلةَ السابعِ والعشرين مِن رجبٍ . واللَّهُ أعلمُ . ومِن الناسِ مَن يَرْعُمُ أَنَّ الإسراء كان أوَّلَ ليلةِ جمعةٍ مِن شهرِ رجبٍ ، وهي ليلةُ الرَّغائِبِ التي يُرْعُمُ أَنَّ الإسراء كان أوَّلَ ليلةِ جمعةٍ مِن شهرِ رجبٍ ، وهي ليلةُ الرَّغائِبِ التي أَحْدِثَتْ فيها الصلاةُ المشهورةُ ، ولا أصلَ لذلك . واللَّهُ أعلمُ . ويُنشِدُ بعضُهم في ذلك :

ليلة الجُمْعَةِ عُرِّجَ بالنَّبِي ليلة الجُمْعَةِ أُوَّلَ رَجَبِ وهذا الشَّعرُ عليه ركاكةً، وإنَّما ذكرناه استشهادًا لمن يقولُ به. وقد ذكرنا الأَحاديثَ الوارِدة في ذلك مُسْتَقْصاةً، عند قولِه تعالى ("): ﴿ سُبْحَانَ ٱلَذِي الأَحاديثَ الوارِدة في ذلك مُسْتَقْصاةً، عند قولِه تعالى المَسْجِدِ ٱلْأَقْصا ٱلَذِي بَرَكْنَا أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلَا مِن الْسَجِدِ ٱلْحَرامِ إِلَى ٱلْسَجِدِ ٱلْأَقْصا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِن النَّالَةِ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١]. فَلْتُكْتَبْ مِن حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِن الْسَانِدِ، والعَرْوِ، والكلامِ عليها، ومعها، ففيها مَقْنَعُ وكفايةً. وللَّهِ الحمدُ والمِنَّةُ.

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ٣/٥٧٣.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٥/١ – ٣٩.

ولْنَذْكُرْ مُلخَّصَ كلام ابنِ إسحاقَ (١)، رَحِمَه اللَّهُ، فإنَّه قال بعدَ ذِكْر مَا تَقَدُّم مِن الفُصولِ: ثُم أَسْرِى برسولِ اللَّهِ ﷺ مِن المسجدِ الحرام إلى المسجدِ الأَقْصَى - وهو بيتُ المَقدِسِ - مِن إِيلِياءَ، وقد فَشا الإسلامُ بمكَّةَ، في قُريشِ وفي القَبائل كلُّها. قال: وكان مِن الحديثِ - فيما بَلَغَني عن مَسْراه ﷺ عن ابنِ مسعودٍ، وأبى سعيدٍ، وعائشةً، ومُعاويةً، وأُمِّ هانيءٍ بنتِ أبى طالب، رَضِي اللَّهُ عنهم، والحسن بن أبي الحسن، وابن شِهابِ الزُّهْرِيِّ، وقَتادةً، وغيرِهم مِن أهلِ العلم - ما اجْتَمَع في هذا الحديثِ، كُلُّ يُحَدُّثُ عنه بعضَ ما ذُكِر لي مِن أمره وكان في مَسْراه ﷺ، وما ذُكِر لي منه بلاءٌ وتَمْحِيصٌ، وأمرّ مِن أَمْرِ اللَّهِ، فَيْ قُدْرَتِه، وسُلطانِه، فيه عِبْرَةٌ لأَولَى الأَلبابِ، وهِدًى ورحمةٌ وثَبَاتٌ لَمَن آمَن وصَدَّق وكان مِن أمر اللَّهِ على يقينِ، فأَسْرَى به كيف شاء وكما شاء، ليريه مِن آياتِه ما أراد، حتى عايَن ما عايَن مِن أمره، وسلطانِه العظيم، وقُدرتِه التي يَصْنَعُ بها ما يريدُ، فكان عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ، فيما بَلَغَني، يقولُ: أَتِي رسولُ اللَّهِ ﷺ بالبُراقِ، وهي الدَّابَّةُ التي كانت تُحْمَلُ عليها الأنبياءُ قبلَه ، تَضَعُ حافِرَها في مُنْتَهَى طَرْفِها ، فحُمِل عليها ، ثُم خَرَج به صاحبُه ، يَرَى الآياتِ فيما بينَ السماءِ والأرض ، حتى انْتَهَى إلى بيتِ المقدس ، فَوَجَدَ فَيهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعَيْسَى، فَي نَفَرِ مِن الْأَنْبِيَاءِ قَدْ جُمِعُوا لَه، فَصَلَّى بهم، ثُم أَتِي بثلاثةِ آنِيَةٍ ؛ مِن لبنِ، وحمرٍ، وماءٍ. فذَكَر أنَّه شَرِب إِناءَ اللبنِ، « فقال لى جبريلُ: هُدِيتَ وهُدِيَتْ أَمَّتُكَ ».

<sup>(</sup>١) سيرة أبن إسحاق ص ٢٧٤. وسيرة ابن هشام ٢/٣٩٦، ٣٩٧.

وذَكَر ابنُ إسحاق () في سِياقِ الحسنِ البَصْرِيِّ مُرسَلًا، أَنَّ جبريلَ أَيْقَظَه، ثُم خَرَج به إلى بابِ المسجدِ الحرامِ، فأرْكَبَه البُراقَ، وهو (دابَّةُ أبيضُ، بينَ البغلِ والحمارِ، وفي فَخِذَيْه بجناحانِ يَحْفِرُ () بهما رِجْلَيْه، يَضَعُ حافِرَه في مُنْتَهَى طَرْفِه، ثُم حَمَلَني عليه، ثُم خَرَج معى لا يَفُوتُني ولا أَفُوتُه ).

قلتُ: وفي الحديثِ، وهو عن قتادَة فيما ذكرَه ابنُ إسحاقَ (٢)، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لمَّا أراد رُكُوبَ البراقِ، شَمَس (١) به، فوضَع جبريلُ يدَه على مَعْرَفَتِه (٥)، ثُم قال: ﴿ أَلا تَسْتَحِى يا براقُ ثمَّا تَصْنَعُ! فواللَّهِ ما رَكِبك عبدُ للَّهِ مَعْرَفَتِه (٥) ثمُ عليه منه. قال: فاسْتَحى حتى ارْفَضَ (١) عَرَقًا، ثُم قَرَّ حتى رَكِبتُه ﴾. قال الحسنُ في حديثِه (٣): فمضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ ، ومضى معه جبريلُ حتى انْتَهَى به إلى بيتِ المقدِسِ، فوَجَد فيه إبراهيمَ، وموسى، وعيسى، في نفر مِن الأنبياءِ، فأمَّهم رسولُ اللَّهِ ﷺ فصلًى بهم. ثُم ذكر اختيارَه إناءَ في نفر مِن الأنبياءِ، فأمَّهم رسولُ اللَّهِ ﷺ فصلًى بهم. ثُم ذكر اختيارَه إناءَ اللبنِ على إناءِ الخمرِ، وقولَ جبريلَ له: هُدِيتَ [٢/٩٠١و] وهُدِيَتُ أُمُتُك، وحُرِّمَتْ عليكم الخمرُ. قال: ثُم انْصَرَفَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى مكَّة فأصبح يُخبِرُ قُريشًا بذلك، فذكر (١) أنَّه كَذَّبَه أكثرُ الناس وارْتَدَّتْ طائفةً بعدَ إسلامِها، يُخبِرُ قُريشًا بذلك، فذكر (١) أنَّه كَذَّبَه أكثرُ الناس وارْتَدَّتْ طائفةً بعدَ إسلامِها،

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) يحفز: يدفع.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) شمس: شمست الدابة: جمحت ونفرت.

<sup>(</sup>٥) المعرفة: موضع العُرْف.

<sup>(</sup>٦) ارفض : سال وترشش.

<sup>(</sup>٧) سيرة ابن هشام ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>۸) سیرة ابن هشام ۱/ ۳۹۸، ۳۹۹.

وذَكر ابنُ إسحاق "، فيما بَلَغَه عن أُمٌ هانيء ، أنّها قالتْ: ما أُسْرِى برسولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِن بيتى ؛ نام عِندِى تلك الليلة بعد ما صَلَّى العشاء الآخِرَة ، فلمًا كَان قُبَيْلَ الفجرِ ، أَهَبَّنا "، فلمًا صَلَّى الصَّبح وصَلَّيْنا معه قال : «يا أُمَّ هانئ ، لقد صَلَّيْتُ معكم العِشاء الآخِرَة في هذا الوادِي ، ثُمَّ جئتُ بيتَ المقدِسِ فصَلَّيْتُ فيه ، ثُم قد صَلَّيْتُ الغَداة معكم الآنَ كما تَرَيْنَ » . ثُم قام ليخرُج ، فأَخذتُ بطَرَفِ رِدائِه فقلتُ : يا نبى اللَّه ، لا تُحَدِّث بهذا الحديثِ الناسَ ، فيكذَّبوك ويُؤْذُوك . قال : «واللَّه لاَّحَدُّثَنَّهُمُوهُ » . فأخبَرَهم فكذَّبوه ، الناسَ ، فيكذَّبوك ويُؤْذُوك . قال : «واللَّه لاَّحَدُّثَنَّهُمُوهُ » . فأخبَرَهم فكذَّبوه ، فقال : «واللَّه لاَ عَدْنَتُهُمُوهُ » . فأخبَرَهم فكذَّبوه ، فقال : «واللَّه لاَ عَدْنَتُهُمُوهُ » . فأخبَرَهم فكذَّبوه ، فقال : «واللَّه لاَ عَدْنَتُهُمُوهُ » . فأخبَرَهم فكذَّبوه ، فقال : «واللَّه لاَ عَدْنَتُهُمُوهُ » . فأخبَرَهم فكذَّبوه ، فقال : «واللَّه لاَ عَدْنَتُهُمُوهُ » . فأخبَرَهم فكذَّبوه ، فقال : «واللَّه لاَ عَدْنَتُهُمُوهُ » . فأخبَرَهم فكذَّبوه ، فقال : «وآية ذلك ، أنَّى مَرَرْتُ بعِيرِ بنى فلانِ بوادِى كذا وكذا ، فأَنْفَرَهم عليه وأنا مُوَجَّهُ الله الشّام ، ثُم أَقْبَلْتُ

<sup>(</sup>١) هذه العبارة، من قوله: (إني لأصدقه) حتى (بيت المقدس). سيقت هنا بمعناها.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/١٠٤.

<sup>(</sup>٤) أهبنا : أيقظنا .

<sup>(</sup>٥) ندُّ: نفر وشرد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: ومتوجه.

حتى إذا كنتُ بضَجْنانَ (۱) مَرَرْتُ بعِيرِ بنى فُلانِ ، فوَجَدْتُ القومَ نِيامًا ولهم إناءً فيه ماءً ، قد غَطَّوْا عليه بشيء ، فكَشَفْتُ غِطَاءَهُ وَشَرِبْتُ ما فيه ، ثُمَّ غَطَّيْتُ عليه ماءً ، قد غَطَّوْا عليه بشيء ، فكَشَفْتُ غِطَاءَهُ وَشَرِبْتُ ما فيه ، ثُمَّ غَطَّيْتُ عليه كما كان ، وآيةُ ذلك أنَّ عِيرَهم يَصُوبُ (۱) الآنَ مِن ثَنِيَّةِ التَّنَعِيمِ البَيْضاءِ يَقْدَمُها (۱) جَمَلً أَوْرَقُ (١) ، عليه غِرارَتان (١) إحداهما سَوْداءُ والأُخْرَى بَرْقاءُ (١) يَقْدَمُها قالت (١) : فابْتَدَر القومُ التَّنِيَّة ، فلم يَلْقَهم أوَّلُ مِن الجملِ الذي وَصَف لهم ، وسَألُوهم عن الإناءِ وعن البعيرِ ، فأَخْبَرُوهم كما ذَكَر صَلَواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه .

وذَكَر يونسُ بنُ بُكَيْرٍ، عن أسباطٍ، عن إسماعيلَ السُّدِّى، أنَّ الشمسَ كادتْ أن تَغْرُبَ قبلَ أن يَقْدَمَ ذلك العِيرُ، فدعا اللَّه، عزَّ وجلَّ، فَحبَسَها حتى قَدِمُوا كما وَصَف لهم. قال: فلم تَحْتَبِسِ الشمسُ على أحدٍ إلَّا عليه ذلك اليوم، وعلى يُوشَعَ بنِ نُونٍ. رَواه البَيْهَقِيُّ .

قال ابنُ إسحاقَ (): وأَخْبَرَنى مَن لا أَتَّهِمُ، عن أَبَى سعيدِ قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: ﴿ لَمَا فَرَغْتُ مِمَّا كَانَ فَى بِيتِ المَقدِسِ، أُتِيَ بالمِعْراجِ، ولم أَرَ شيئًا قَطُ أَحْسَنَ منه، وهو الذي يَكُدُ إليه مَيْتُكُم عَيْنَيْهِ إذا مُخْرَ،

<sup>(</sup>١) في م: ( بصحنان ) . وضجنان : جبل بناحية تهامة ، وقيل : مجبيل على بريد من مكة . معجم البلدان /٣٥ .

<sup>(</sup>٢) يصوب: ينحدر وينصب من علو.

<sup>(</sup>٣) يقدمها: يتقدَّمها.

<sup>(</sup>٤) الأورق: ما في لونه بياض إلى سواد.

 <sup>(</sup>٥) غرارتان: مثنى غرارة؛ وهي الجوالق، وهو وعاء من الخيش ونحوه.

<sup>(</sup>٦) برقاء: برق الشيء: اجتمع فيه لونان من سواد وبياض.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ١٥١، م: ﴿قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ٤٠٤. وساقه المصنف هنا بمعناه مختصرا.

<sup>(</sup>٩) سيرة ابن هشام ٤٠٣/١.

فأَصْعَدَنِي فِيهِ صَاحِبِي، حتى انْتَهَى بي إلى باب مِن أَبواب السَّمَاءِ، يُقَالُ له: بابُ الحَفَظَةِ. عليه مَلَكُ () مِن الملائكةِ يُقالُ له: إسماعيلُ. تحتَ يَدِه () اثنا عَشَر أَلفَ مَلَكِ ، تحتَ يَدَى (٢٠ كُلِّ مِلْكِ مِنهِم اثنا عَشَرَ أَلفَ مَلَكِ » . قال : يقولُ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، إذا حَدَّثَ بهذا الحديثِ : ﴿ ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ ﴾ [الدنر: ٣١]. ثُم ذَكر بَقِيَّةَ الحديثِ ()، وهو مُطَوَّلٌ جدًّا، وقد سُقْناه بإسناده ولفظِه بكمالِه في (التفسير) (٥)، وتَكَلَّمْنا عليه، فإنَّه مِن غرائب الأحاديثِ، وفي إسنادِه ضَعْفٌ، وكذا في سِياقِ حديثِ أُمِّ هانيٍّ؛ فإنَّ الثابت في ( الصحيحين ) ، مِن روايةِ شَريكِ ( بن عبدِ اللَّهِ اللهِ عن أبي نَمِر ( ) أنَّ الإشراءَ كان مِن المسجدِ مِن عندَ الحِجْر. وفي سياقِه غَرابةً أيضًا مِن وجوهٍ ، قد تَكلَّمْنا عليها هناك()، ومنها قولُه: ( وذلك قبلَ أن يُوحَى إليه . والجوابُ أنَّ مَجِيتُهم أوَّلَ مرَّةٍ، كان قبلَ أن يُوحَى إليه، فكانتْ تلك الليلةُ ولم يَكُنْ فيها شيءٌ ، ثُم جاءَه الملائكةُ ليلةً أُخرَى ولم يَقُلْ في ذلك: وذلك قبلَ أن يُوحَى إليه. بل جاءَه بعدَ ما أُوحِي إليه، فكان [١٠٩/٢] الإسراءُ قَطعًا بعدَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ١٥١، م: ﴿ بريدٍ ﴿ .

<sup>(</sup>٢) في السيرة: (يديه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ١٥١، م: ويديد.

<sup>(</sup>٤) انظر سيرة ابن هشام ٢/١٠ ٤ - ٤٠٧.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٥/٠٠ ت ٢٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٣٥٧٠، ٧٥١٧). ومسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: النسخ. والمثنث من الصحيحين.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وتمريد وفي ص: ونمير عمر

<sup>(</sup>٩) يعني في التفسير ١٥٥ – ١٣.

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) سقط من: الأصل.

الإيحاء؛ إمّا بقليل، كما زَعَمَه طائفة، أو بكثير نحو مِن عشر سنين، كما زَعَمَه آخَرُون، وهو الأَظْهَرُ، وغُسِل صدرُه تلك الليلة قبلَ الإسراءِ غَسلًا ثانيًا، أو ثالثًا، على قول؛ لأنه (() مَطْلُوبٌ إلى المَلاَ الأعلَى والحَضْرةِ الإلهيَّةِ، ثُم رَكِب البُراقَ رِفْعَة له وتعظيمًا وتكريمًا، فلمًا جاء بيتَ المقدسِ رَبَطَه بالحَلقةِ التي كانت تَرْبِطُ بها الأنبياءُ، ثُم دَخَل بيتَ المقدسِ فصلًى في قِبْلَتِه تَمِيَّة المسجدِ. وأنكرَ مُدَيْفَةُ، رَضِي الله عنه، دُخُولَه إلى بيتِ المقدسِ (() ورَبْطَه الدَّابَة وصَلاته فيه. وهذا غريب، والنَّصُّ المثنيتُ مُقَدَّمٌ على التّافي. ثُم اخْتَلفوا في المجتماعِه بالأَنبياءِ وصَلاتِه بهم؛ أكان قبلَ عُرُوجِه إلى السماءِ، كما ذلَّ عليه ما تَقَدَّم، السَّياقاتِ، وهو أَنْسَبُ، كما سنَذْكُرُه أو بعدَ نُزُولِه منها، كما دلَّ عليه بعضُ السِّياقاتِ، وهو أَنْسَبُ، كما سنَذْكُره على قولَيْن. فاللهُ أعلمُ. وقِيل: إنَّ صَلاتَه بالأُنبياءِ كانت في السماءِ. ("وهكذا على السماءِ.) كما تَقَدَّم، أو على السماءِ المقدِسِ، كما تَقَدَّم، أو على السماءِ المقدِسِ، كما تَقَدَّم، أو في المسماءِ على السماءِ المقدِسِ، كما تَقَدَّم، أو في السماءِ المتنب بيتِ المقدِسِ، كما تَقَدَّم، أو في السماءِ المنتِ المقدِسِ كما تَبَت في الحديثِ الصحيح () .

والمقصودُ أنَّه ﷺ لمَّا فَرَغ مِن أمرِ بيتِ المقدسِ نُصِبَ له الميغراجُ، وهو السُّلَّمُ، فصَعِد فيه إلى السماءِ، ولم يَكُنِ الصُّعودُ على البُراقِ، كما قد يَتَوَهَّمُه بعضُ الناسِ، بل كان البُراقُ مَرْبُوطًا على بابِ مسجدِ بيتِ المقدسِ؛ ليَرْجِعَ عليه إلى مكَّة ، فصَعِد مِن سماءِ إلى سماءِ في الميغراجِ حتى جاوز السابعة، عليه إلى مكَّة ، فصَعِد مِن سماء إلى سماء في الميغراجِ حتى جاوز السابعة، وكلَّما جاء سماءً، تَلَقَّنُه منها مُقرَّبُوها ومَن فيها مِن أكابِرِ الملائكةِ والأنبياءِ،

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أَنْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) حديث إنكار حذيفة ، أخرجه الترمذي (٣١٤٧) . حسن الإسناد (صحيح سنن الترمذي ٢٥١٥) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٨٨٧). ومسلم (١٦٤).

وذَكَرَ أعيانَ مَن رآه مِن المُرسَلِين؛ كآدمَ في سماءِ الدُّنيا، ويحيى وعيسى في الثانيةِ ، وإذريسَ في الرابعةِ ، وموسى في السادسةِ ، على الصحيح ، وإبراهيمَ في السابعةِ مُشنِدًا ظهرَه إلى البيتِ المعمورِ الذي يَدْخُلُه كلُّ يوم سبعون ألفًا مِن الملائكةِ ، يَتَعَبَّدُون فيه صلاةً وطَوافًا ، ثُم لا يَعُودون إليه إلى يوم القِيامةِ ، ثُم جاوَز مراتِبَهم كلُّهم، حتى ظَهَر لمُشتَوَّى يَسْمَعُ فيه صَرِيفَ<sup>(١)</sup> الأَقلام، ورُفِعَت لرسولِ اللَّهِ ﷺ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وإذا وَرَقُها كآذانِ الفِيَلَةِ، ونَبْقُها كقِلالِ (٢٠) هَجَرَ، وغَشِيَها عندَ ذلك أُمورٌ عظيمةً؛ ألوانٌ مُتَعَدِّدَةً باهِرةً، ورَكِبَتْهَا الملائكةُ مِثْلَ الغِرْبانِ على الشُّجرِ كَثرةً ، وفَرَاشٌ مِن ذَهَبٍ ، وغَشِيَها مِن نورِ الرُّبِّ ، جلُّ جلاله، ورأى هناك جبريلَ، عليه السَّلامُ، له سِتُّمائةِ بجناحٍ ما بينَ كلِّ جَناحَيْن كما بينَ السماءِ والأرضِ، وهو الذي يقولُ اللَّهُ تعالى (T): ﴿ وَلَقَدِّ رَهَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنَكَفِى ۞ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَىٰ ۞ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا لَهَنَى ﴾ [النجم: ١٣- ١٧]. أي ؛ ما زاغ يمينًا ولا شِمالًا، ولا ارْتَفَعَ عن المكانِ الذي حُدُّ له النَّظَرُ إليه. وهذا هو الثَّباتُ العظيمُ ، والأدبُ الكريمُ ، وهذه الرُّؤيا الثانيةُ لجبريلَ ، عليه السَّلامُ ، على الصُّفَةِ التي خَلَقَه اللَّهُ تعالى عليها، كما نَقَلَه ابنُ مسعودٍ ''، وأبو هُريرَةَ ' ، وأبو

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ١/ ٤٦٢: صريف الأقلام: تصويتها حالة الكتابة، والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ٧/ ٢١٣: القلال جمع قُلة وهي الجرار، يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال.
 وهجر: بلدة.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢٦/٧ - ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند ١/ ٤١٢. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٧٥).

ذَرُ ( ) وعائشة ( ) رضى الله عنهم أجمعين. والأُولَى هى قولُه تعالى ( ) فَكُمُ شَلِيدُ الْقُوَىٰ فِي ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَىٰ فِي وَهُوَ بِالْأَفْنِ الْأَعْلَىٰ فِي مُمْ دَنَا فَلَاكُ فِي مُكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فِي فَاوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْلِمِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ [النجم: ٥- ١٠]، وكان ذلك بالأَبْطَحِ، تَدَلَّى جبريلُ على رسولِ اللهِ عَيْقِ سَادًا عِظَمُ خُلْقِه ما بينَ السماءِ والأرضِ، حتى كان بينه وبينه قابُ قَوْسَيْن أو أدنى، هذا هو الصحيحُ في التفسير، كما ذلَّ عليه كلامُ أكابرِ الصَّحابةِ المُتقدِّم ذِكرُهم، رضى الله عنهم، فأمّا قولُ شَرِيكِ عن أنسٍ، في حديثِ الإسراءِ ( ): ثم دنا الجبّارُ رَبُ العِزَّةِ فَتَدَلَّى، فكان قابَ قوسَيْن أو أدنى. فقد يكونُ مِن فَهْمِ الرّاوِي، فأقْحَمَه في الحديثِ. والله أعلمُ. وإن كان مَحْفُوظًا، فليس بتفسير اللهَ أعلمُ. وإن كان مَحْفُوظًا، فليس بتفسير اللهَيْةِ الكريمةِ، والله أعلمُ. والله أعلمُ.

وفَرَضَ اللَّهُ، سبحانَه [ ١١٠/٢] وتعالى ، على عبدِه محمدِ ﷺ وعلى أُمَّتِه الصَّلُواتِ لَيَلْتَكِذِ ، خمسين صلاةً فى كلِّ يومِ وليلةٍ ، ثُم لم يَوَلْ يَخْتَلِفُ بينَ موسى وبينَ ربِّه ، عزَّ وجلَّ ، حتى وَضَعَها الرَّبُ ، جلَّ جلالُه وله الحمدُ والمِنَّةُ ، وسى وبينَ ربِّه ، عزَّ وجلَّ ، حتى وَضَعَها الرَّبُ ، جلَّ جلالُه وله الحمدُ والمِنَّةُ ، والمِنَّةُ بعَشْرِ أَمْثَالِها » . الى خَمْسِ (وقال: وهى خَمْسُ وهى خَمْسُون: الحسنةُ بعَشْرِ أَمْثَالِها » . فحصل له التكليمُ مِن الرَّبُّ ، عزَّ وجلَّ ، لَيْلَتِكِذِ ، وأَثِمَّةُ السُّنَّةِ كَالمُطْبِقِين على فخصل له التكليمُ مِن الرَّبُّ ، عزَّ وجلَّ ، لَيْلَتِكِذِ ، وأَثِمَّةُ السُّنَةِ كَالمُطْبِقِين على هذا ، واخْتَلَفُوا فى الرُّوْيَةِ ؛ فقال بعضُهم: رآه بفؤادِه مرتَينُ . قالَه ابنُ عباسِ هذا ، واخْتَلَفُوا فى الرُّوْيَةِ ؛ فقال بعضُهم: رآه بفؤادِه مرتَينُ . قالَه ابنُ عباسِ

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳٤۹). ومسلم (۱۹۳).

<sup>(</sup>۲) البخاری (۹۸۹۹)، ومسلم (۱۷۷). (۲) التفسير ۱۹/۷ – ۲۲۳.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه صفحة ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ١٥١.

وطائفةً (' ، وأَطْلَقَ ( ابنُ عباس ' وغيرُه (' الرُّؤْيَةَ وهو محمولٌ على التَّقْيِيدِ ، ويمَّن أَطْلَقَ الرؤيةَ أبو هُريرةَ ، وأحمدُ بنُ حنبل ، رَضِي اللَّهُ عنهما (٢٠) ، وصَرَّح بعضُهم بالرُّؤيةِ بالعَيْنَيْنُ (٥٠)، والحُتارَه ابنُ جريرِ وبالَغَ فيه، وتَبِعَه على ذلك آخَرُونَ مِن المُتَأَخِّرِينَ . وبمُّن نَصَّ على الرُّؤيةِ بعَيْنَىْ رأسِه، الشيخُ أبو الحسن الأَشْعَرِيُّ ، فيما نَقَلَه السُّهَيْلِيُّ عنه (٢٠) ، والْحتارَه الشيخُ أبو زكريًا النَّووِيُّ في « فَتَاوِيه » ( ) . وقالتْ طائفة : لم يَقَعْ ذلك ؛ لحديثِ أبي ذَرِّ في «صحيح مسلم »(^): قلتُ: يا رسولُ اللَّهِ، هل رأيتَ ربُّك؟ فقال: « نُورٌ، أنَّى أَراهُ ». وفى رِوايةٍ: ﴿ رَأَيتُ نُورًا ﴾ . قالوا : ولم يُمْكِنْ ۖ رَوَّيةُ الباقى بالعين الفانِيةِ ، ولهذا قال اللَّهُ تعالى لموسى فيما رُّوى في بعض الكتبِ الإلهيَّةِ : يا موسى ، إنَّه لا يَراني حَيٌّ إِلَّا مات، ولا يابسٌ إِلَّا تَدَهْدَهُ . والخِلافُ في هذه المسألةِ مشهورٌ بينَ السَّلَفِ والخَلَفِ. واللَّهُ أعلمُ.

ثُم هَبَط رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى بيتِ المِقدِس، والظَّاهِرُ أنَّ الْأُنبياءَ هَبَطُوا معه،

<sup>(</sup>١) قول ابن عباس، أخرجه مسلم (١٧٦). وانظر التفسير ٧/ ٤٢٢، ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطيرى ٢٧/ ٤٨، ٤٩. والتفسير ٢٣/٧ - ٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره القاضي عياض في كتابه الشفا ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) ذكره القاضي عياض في كتابه الشفا ١/٠٠١.

<sup>(</sup>٦) الروض الأنف ٣/ ٤٤٥.

 <sup>(</sup>٧) انظر صحیح مسلم بشرح النووی ٤/٣ - ٦.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۷۸) و در در ا

<sup>(</sup>٩) في الأصل، م، ص: ﴿ يَكُن ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) انظر ما تقدم في ۲/ ۱٤٠.

تكريًّا له وتعظيمًا، عندَ رُجُوعِه مِن الحضرةِ الإلهيَّةِ العظيمةِ، كما هي عادةً الوافِدِين ؛ لا يَجْتَمِعُون بأحد قبلَ الذي طُلِبُوا إليه ، ولهذا كان كلَّما مرَّ على واحدٍ منهم ، يقولُ له جبريلُ ، عندَ مَقْدَم ذاك للسَّلام عليه : هذا فُلانٌ ، فسَلُّمْ عليه . فلو كان قد اجْتَمَع بهم قبلَ صُعودِه ، لَما احْتاج إلى تَعَرُّف بهم مرّةً ثانيةً ، وبِمَّا يَدُلُّ على ذلك ، أنَّه قال : ﴿ فلمَّا حانَتِ الصَّلاةُ أَمُمُّتُهُم ﴾ . ولم يَحِنْ وقتُّ إِذْ ذَاكَ إِلَّا صَلاةُ الفجرِ، فتَقَدَّمَهم إمامًا بهم عن أمرِ جبريلَ فيما يَرويه عن ربِّه، عزَّ وجلُّ - فاسْتَفاد بعضُهم مِن هذا، أنَّ الإمامَ الأعْظَمَ يُقَدُّمُ في الإمامَةِ على رَبِّ المنزلِ ؛ حيثُ كان بيتُ المَقدِس مَحَلَّتَهم ودارَ إقامَتِهم - ثُم خَرَج منه فرَكِب البُراقَ، وعاد إلى مكَّة، فأصبح بها وهو في غايةِ الثَّباتِ والسَّكِينةِ والوِّقار، وقد عايَن في تلك الليلةِ مِن الآياتِ والأُمُورِ التي لو رآها أو بعضَها غيرُه، لأَصْبَح مُندَهِشًا أو طائِشَ العقل، ولكنَّه ﷺ أَصْبَح واجِمًا، أَيْ ساكِنًا، يَخْشَى إِن بَدَأَ فأَخْبَرَ قومَه بما رَأَى، أَن يُبادِرُوا إلى تكذِيبِه، فتَلَطُّف بِإِخبارِهم أُولًا بأنَّه جاء بيتَ المَقدِسِ في تلك الليلةِ ، وذلك أنَّ أبا جَهل ، لَعَنَه اللَّهُ ، رأى رسولَ اللَّهِ ﷺ في المسجدِ الحرام وهو جالِسٌ واجِمٌ ، فقال له : هل مِن خَبَر؟ فقال: ﴿ نعم ﴾ . فقال: وما هو؟ فقال: ﴿ إِنِّي أَسْرِيَ بِي اللَّيلَةَ إِلَى بيتِ المَقدِسِ ، قال: إلى بيتِ المقدسِ ؟! قال: «نعم » . قال: أرَأيتَ إن دَعَوْتُ قومَك لك لتُخْبِرَهم، أتُخْبِرُهم بما أَخْبَرْتَني به ؟ قال: « نعم » . فأراد أبو جَهل جَمْعَ قُريش ليَسْمَعُوا منه ذلك، وأراد رسولُ اللَّهِ ﷺ جَمْعَهم ليُخْبِرَهم ذلك ويُتِلُّغَهم، فقال أبو جهل: هَيَا (١) مَعْشَرَ قُريش. فاجْتَمَعُوا مِن أَندِيَتِهم، فقال: أُخْبِرُ قومَك بما أُخْبَرْتَني به. فقَصَّ عليهم رسولُ اللَّهِ ﷺ خبرَ ما رأى،

<sup>(</sup>١) هيا: من حروف النداء، وأصلها: أيا.

وأنّه جاء بيتَ المقدسِ هذه الليلة وصلَّى فيه، فين بينِ مُصَفِّى، وبينِ مُصَفِّى تَكذيبًا له واسْتِبعادًا لحَبْرِه، وطار الحبرُ بُكَّة، وجاء الناسُ إلى أبى بكرٍ، رَضِى اللَّهُ عنه، فأخْبَرُوه أنَّ محمدًا عَلَيْ يقولُ كذا وكذا. فقال: إنَّكم تَكْذِبُون عليه. فقالوا: واللَّه إنَّه ليَقُولُه. فقال: إن كان قاله فلقد صَدَق. ثُم جاء إلى رسولِ اللَّه عَن ذلك فأخبَرَه، وسولِ اللَّه عَن ذلك فأخبَرَه، فاسْتَعْلَمه عن صفاتِ بيتِ المقدسِ؛ ليَسْمَعَ المُشرِكون ويَعْلَموا صِدْقَه فيما فاسْتَعْلَمه عن صفاتِ بيتِ المقدسِ؛ ليَسْمَعَ المُشرِكون ويَعْلَموا صِدْقَه فيما أَخْبَرَهم به. وفي «الصحيحِ» ((): أنَّ المُشرِكين هم الذين سَأْلُوا رسولَ اللَّه عَن ذلك. قال: «فَجَعَلْتُ أُخْبِرُهم عن آياتِه، فالْتَبَسَ عَلَى بعضَ الشيءِ، فجَلًى اللَّه لي بيتَ المقدِسِ، حتى جَعَلْتُ أَنْظُرُ إليه دُونَ دارِ عَقِيلٍ وأَنْعَتُه لهم». فقالوا: أمّا الصَّفَةُ فقد أصاب!

وذَكَر ابنُ إسحاقُ أن مَا تَقَدَّم مِن إخبارِه لهم بمُرورِه بعِيرِهم وما كان مِن شُرْبِه ماءَهم، فأقام اللَّهُ عليهم الحُجَّة ، واستنارَتْ لهم المحَجَّة ، فآمَن مَن آمَن على يقينِ مِن ربَّه ، وكَفَر مَن كَفَر بعدَ قيامِ الحُجَّةِ عليه ، كما قال اللَّهُ تعالى أن على يقينِ مِن ربَّه ، وكَفَر مَن كَفَر بعدَ قيامِ الحُجَّةِ عليه ، كما قال اللَّهُ تعالى أن وَمَا جَمَلْنَا ٱلرَّيْنَا ٱلرَّيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] . أَى ؟ اختبارًا لهم وامْتِحانًا . قال ابنُ عباس : هي رُؤْيا عَيْنِ أُرِيَها رسولُ اللَّهِ ﷺ . وهذا مذهبُ جمهورِ السَّلَفِ والحَلفِ ، مِن أَنَّ الإسراءَ كان ببَدَنِه ورُوحِه ، صَلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه ، كما دَلَّ على ذلك ظاهرُ السُياقاتِ مِن رُكوبِه وصُعُودِه في اللَّهِ وسلامُه عليه ، كما دَلَّ على ذلك ظاهرُ السُياقاتِ مِن رُكوبِه وصُعُودِه في

<sup>(</sup>١) مسلم (١٧٢). والمصنف يذكره هنا بمعناه.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٤٠٢، ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٥/ ٨٩، ٩٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى (٣٨٨٨، ٣٧١٦، ٦٦١٣). عن ابن عباس.

المِعراجِ، وغيرِ ذلك، ولهذا قال تعالى ('): ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى ٱسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلَا مِنْ الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١]. والتَّسْبِيعُ إنَّما يَكُونُ عندَ الآياتِ العظيمةِ الخارقةِ ، فدَلَّ على أنَّه بالرُّوحِ والجسدِ ، والعبدُ عِبارةً عنهما ، وأيضًا فلو كان منامًا لمَا بادَر كفارُ قُريشٍ إلى التكذيبِ به والاسْتِبْعادِ له ؛ إذ ليس في ذلك كبيرُ أمرٍ ، فذلَّ على أنَّه أَحْبَرَهم بأنَّه أُسْرِى به يَقَظَةً لا مَنامًا .

وقولُه في حديثِ شَريكِ، عن أنسِ ("): ﴿ ثُمُّ اسْتَيْقَظْتُ فإذا أنا في الحِجْرِ ﴾ . مَعْدُودٌ في غَلَطاتِ شَريكِ ، أو محمولٌ على أنَّ الانتقالَ مِن حالِ إلى حالٍ يُسَمَّى يَقَظَةً ، كما سيَأْتِي في حديثِ عائشة ، رَضِي اللَّهُ عنها ، حينَ ذَهَب رسولُ اللَّهِ عَلَيْ إلى الطَّائِفِ فَكَذَّبُوه . قال : ﴿ فَرَجَعْتُ مَهْمُومًا فلم أَسْتَفِقُ إلا يِقَرْنِ الثَّعَالِبِ ﴾ . وفي حديثِ أبي أُسيد (") ، حينَ جاء باينه إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ليُحَنَّكُه ، فوضَعَه على فَخِذِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ، واشْتَغَل رسولُ اللَّهِ عَلَيْ بالحديثِ مع الناسِ ، فرَفَع أبو أسيدِ ابنه ، ثُم اسْتَيْقَظ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ المَّلُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَبُو أَسِيدِ ابنه ، ثُم اسْتَيْقَظ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ المَّلُولُ . وهذا الحَمْلُ (فلم يَجِدِ الصَّبِيُ \*) فَسَأَلُ عنه ، فقالوا : رُفِع . فسَمّاه المُنذِرَ . وهذا الحَمْلُ أحسَنُ من التَّغْلِيطِ . واللَّهُ أعلمُ .

وقد حَكَى ابنُ إسحاقُ (<sup>()</sup> فقال: حَدَّثنى بعضُ آلِ أَبَى بكرٍ ، عن عائشةَ أُمُّ المؤمنين ، أنَّها كانت تقول: ما فُقِد جَسَدُ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ولكنَّ اللَّهَ أَسْرَى

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٦ - ٤٢.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٧٥ . وانظر الشفا ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، (٦١٩١)، مسلم (٢١٤٩). كلاهما من حديث سهل بن سعد .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/ ٣٩٩.

برُوحِه . قال (1) : وَحَدَّثني يَعَقُوبُ بِنُ عُثْبَةً أَنَّ مَعَاوِيةً كَانَ إِذَا شُئِلَ عَن مَسْرَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَال : كَانْتُ رُؤْيًا مِن اللَّهِ صَادِقةً .

قال ابنُ إسحاقَ (): فلم يُنْكُو ذلك مِن قولِهما؛ لقولِ الحسنِ: إنَّ هذه الآيةَ نَزَلَتْ في ذلك: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّبَيَا ٱلَّيْ ٱلْرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ . وكما قال إبراهيم ، عليه السَّلام : ﴿ يَنُهُنَى إِنِّى آرَيْنَ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَ آذَبُكُ ﴾ والصافات: ١٠٢]. وفي الحديث ( تَنَامُ عَيْنِي وَقَلْبِي يَقْظَانُ ) .

قال ابنُ إسحاقَ<sup>(۱)</sup>: فاللَّهُ أعلمُ أَى ذلك كَان قد جاءَه، وعايَن فيه ما عايَن مِن أُمرِ اللَّهِ تعالى، على أَى حالَيْه (٥) كان، نائمًا أو يقظانَ، كُلُّ ذلك حقَّ وصِدقٌ.

قلتُ: وقد تَوَقَّف ابنُ إسحاقَ في ذلك ، وجَوَّز كُلًّا مِن الأَمْرَيْن مِن حيثُ الجُملةُ ، ولكنَّ الذي لا يُشَكُّ فيه ولا يُتَمارَى ، أنَّه كان يقظانَ لا مَحالَةَ ؛ لِمَا تَقَدَّم ، وليس مُقْتَضَى كلامِ عائشة ، رَضِى اللَّهُ عنها ، أنَّ جَسَدَه ﷺ ما فُقِد ، وإنَّما كان الإسراءُ برُوحِه ، أنْ يكون ذلك منامًا كما فَهِمَه ابنُ إسحاقَ ، بل قد يكونُ وقعَ [١١١/٢] الإسراءُ برُوحِه حقيقةً ، وهو يقظانُ (الا نائمٌ ، ورَكِب يكونُ وَقعَ [١١١/٢] الإسراءُ برُوحِه السماواتِ ، وعاين ما عاين ، حقيقةً البُراق ، وجاء بيت المقدسِ ، وصَعِد السماواتِ ، وعاين ما عاين ، حقيقةً المُراق ، وجاء بيت المقدسِ ، وصَعِد السماواتِ ، وعاين ما عاين ، حقيقةً المُواتِ ، وعاين ما عاين ، حقيقةً المؤاتِ ، وعاين ما عاين ، وعاين ما عاين ، حقيقة المؤاتِ ، وعاين ما عاين ، حقيقةً المؤاتِ ، وعاين ما عاين ما عاين ، وعاين ما عاين ، عاين ، وعاين ما عاين ، عاين ،

<sup>(</sup>١) القائل ابن إسحاق. انظر سيرة ابن هشام ١٠٠٠/٠

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٥٦٩) بلفظ: (تنام عيني ولا ينام قلبي). وفي سيرة ابن هشام ٢٠٠/١ بلفظ: (تنام عيناي وقلبي يقظان).

<sup>(</sup>٤) ميرة ابن هشام ٣٩٧/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: (حاله).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

ويَقَظةً ، لا منامًا . لعلَّ هذا مُرادُ عائشةَ أُمُّ المؤمنين ، رَضِى اللَّهُ عنها ، ومُرَادُ مَن تابَعَها على ذلك ، لا ما فَهِمَه ابنُ إسحاقَ مِن أنَّهم أرادوا بذلك المنامَ . واللَّهُ أعلمُ .

تنبية: ونحن لا نُنْكِرُ وُقوعَ منامٍ قبلَ الإسراءِ، طِبْقَ ما وَقَع بعدَ ذلك، فإنَّه عَلَيْ كان لا يَرَى رُؤْيا إلَّا جاءتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبحِ، وقد تَقَدَّم مثلُ ذلك في حديثِ بَدْءِ الوحي (١) ؛ أنَّه رَأَى مثلَ ما وَقَع له يقظةً، منامًا قبلَه، ليكونَ ذلك مِن بابِ الإرْهاصِ والتَّوْطِقةِ والتَّثبيتِ والإيناسِ. واللَّهُ أعلمُ.

ثُم قد اخْتَلَفَ العلماءُ في أَنَّ الإسراءَ والمعراجَ هل كانا في ليلةِ واحدةٍ ، أو كُلُّ في ليلةٍ على حِدةٍ ؟ فمنهم مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الإسراءَ في التَقَظَةِ ، والمعراجَ في المنامِ . وقد حَكَى المُهَلَّبُ بنُ أَبِي صُفْرَةً في ﴿ شرحِه البخاريُ ﴾ أَن عن طائفةٍ ، أنّهم ذَهَبوا إلى أنَّ الإسراءَ مرَّتَينْ ؛ مرَّةً برُوحِه منامًا ، ومرَّةً بيدنِه ورُوحِه يقَظةً . وقد حَكاه الحافظُ أبو القاسمِ الشهيليُ أَن ، عن شيخِه أبي بكرِ بنِ العَربيُ الفقيهِ المالكيُ ﴿ وهذا القولُ يَجْمَعُ الأحاديثَ ، فإنَّ في حديثِ شَرِيكِ عن أنسِ : وذلك فيما يَرَى قلبُه ، وتَنامُ عَيْناه ولا يَنامُ قلبُه . وقال في آخِره : ﴿ ثُم اسْتَيْقَظْتُ وذلك فيما يَرَى قلبُه ، وتَنامُ عَيْناه ولا يَنامُ قلبُه . وقال في آخِره : ﴿ ثُم اسْتَيْقَظْتُ الإسراءِ في المِجْرِ ﴾ . وهذا منامٌ ، وذلَّ غيرُه على اليقَظَةِ . ومنهم مَن يَدَّعِي تَعَدُّدَ ولإسراءِ في اليَقَظَةِ أيضًا ، حتى قال بعضُهم : إنَّها أربعُ إسراءاتٍ . وزعَم بعضُهم اللهُ ، وقد حاول الشيخُ شِهابُ الدِّينِ أبو شامَةَ ، رَحِمَه اللهُ ،

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في صفحة ٥ .

<sup>(</sup>٢) ذكره عنه السهيلي في الروض الأنف ٣/ ٤١٧. والحافظ في الفتح ٧/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف ٣/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٤) بعده في ١ ١٥، م، ص: (قال السهيلي).

أن يُوَفِّقَ بِينَ اخْتِلافِ ما وقَع في رواياتِ حديثِ الإسراءِ بالجَمْعِ بالتَّعَدُّدِ (١) فَجَعَل ثلاثَ إسراءاتٍ ؛ مرَّةً مِن مكة إلى بيتِ المقدسِ فقط على البُراقِ ، ومرةً مِن مكة إلى مِن مكة إلى السماواتِ على البُراقِ أيضًا ؛ لحديثِ محذَيْقة ، ومرةً مِن مكة إلى بيتِ المقدسِ ثُم إلى السماواتِ .

فنقولُ: إن كان إنَّمَا حمَلَه على القولِ بهذه الثلاثِ اختِلافُ الرواياتِ ، فقد اخْتَلَفَ لفظُ الحديثِ في ذلك على أَكْثَرَ مِن هذه الثلاثِ صفاتٍ ، ومَن أراد الوُقوفَ على ذلك ، فَلْيَنْظُرُ فيما جَمَعْناه مُسْتَقْصَى في كتابِنا ﴿ التفسيرِ ﴾ ، عند قولِه تعالى () : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلا ﴾ . وإنْ كان إنَّمَا حَمَلَه ، أنَّ التَّقْسِيمَ انْحَصَرَ في ثلاثِ صفاتٍ بالنسبةِ إلى بيتِ المقدِسِ وإلى السماواتِ ، فلا يَلْزَمُ مِن الحَصْرِ العَقْلِي الوقوعُ () كذلك في الخارجِ ، إلاّ بدليلٍ . والله أعلمُ .

والعَجَبُ أَنَّ الإمامَ أَبا عبدِ اللَّهِ البخاريَّ ، رَحِمَه اللَّهُ ، ذكر الإسراءَ بعدَ ذكرِه موتَ أبي طالبٍ ، ' فوافَق ابنَ إسحاقَ في ذكرِه المعراجَ في أواخرِ الأمرِ ، وخالَفه في ذكرِه بعدَ موتِ أبي طالبٍ ' ، وابنُ إسحاقَ أخَّر ذِكْرَ موتِ أبي طالبِ على الإسراءِ . فاللَّهُ أعلمُ أَيُّ ذلك كان .

والمقصودُ أنَّ البخارىُ فَرَّق بينَ الإسراءِ وبينَ المعراجِ، فبَوَّب لكلَّ منهما بابًا على حِدَةٍ فقال (٥): بابُ حديثِ الإسراءِ وقولِ اللَّهِ، سُبحانَه وتعالى:

<sup>(</sup>١) في م، ص: «المتعدد». وانظر سبل الهدى والرشاد ٣/ ١٠٤، ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/٣ - ٤٢.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ وَالْوَقُوعِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) البخارى (٣٨٨٦).

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى آسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلا ﴾ : حَدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثنا اللَّهِ عَن عُقَيْلٍ ، عن ابنِ شِهابٍ ، حدَّثنى أبو سَلَمَة بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : سَمِعْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ ، أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ لَمَّا كَذَّبَتْنِي قريشٌ ، كنتُ (') في الحِجْرِ فَجَلَّى اللَّهُ لي بيتَ المقدِسِ ، فطَفِقْتُ أُخْيِرُهم عن آياتِه ، وأنا كنتُ (') في الحِجْرِ فَجَلَّى اللَّهُ لي بيتَ المقدِسِ ، فطَفِقْتُ أُخْيِرُهم عن آياتِه ، وأنا أَنْظُرُ إليه ﴾ . (آوقد رَواه مسلم ، والترمذي ، والنَّسائي (') ، مِن حديثِ الزُّهْرِي ، عن أبي سَلَمَة ، عن جابرٍ به ' . ورَواه مسلم ، والنَّسَائي (') ، من حديثِ عبدِ اللَّهِ ابنِ الفَضْلِ ، عن أبي سَلَمَة ، عن

ثُم قال البخاريُ : بابُ حديثِ المِعراجِ: حدَّثَنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ، حدَّثَنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ، حدَّثَنا هُمُّامٌ، حدَّثَنا قَتَادَةُ، عن أنسِ بنِ مالكِ، عن مالكِ بنِ صَعْصَعَةَ، أَنَّ النبيُّ عَدَّتُهم عن ليلةِ أُسْرِى به، قال: (بينَما أنا في الحَطِيمِ - ورُبُّما قال: في الحَطِيمِ - ورُبُّما قال: في الحَجْرِ - مُضْطَجِعًا إِذ أَتَانِي آتِ فقَدَّ - قال: وسَمِعْتُه يقولُ: فشَقَ - في الحِجْرِ - مُضْطَجِعًا إِذ أَتَانِي آتِ فقدً (١) ما بينَ هذه إلى هذه ». فقلتُ للجارُودِ وهو إلى [١١١/٢٤] جَنْبِي: ما يعْنِي به؟ قال: (١مِن ثُغْرَةِ نَحْرِه ) إلى شِعرتِه (١٥). وسَمِعْتُه يقولُ: مِن قَصَّه (١٩) يعْنِي به؟ قال: (مِن ثُغْرَةِ نَحْرِه ) إلى شِعرتِه (١٠). وسَمِعْتُه يقولُ: مِن قَصَّه (١٩)

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ. وفي صحيح البخاري: (قمت).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٧٠)، والترمذي (٣١٣٣)، والنسائي في الكبري (١١٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (والترمذي). وهو خطأ، انظر تحفة الأشراف ٢٠/٤٦٣. والحديث في مسلم (١٧٢)، والنسائي في الكبرى (١١٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) البخارى (٣٨٨٧).

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل، م. وقد الشيء: شَقَّه طولًا.

 <sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: ( ثغر منخره )، وفي م ، ص: ( نقرة نحره ). وثغرة النحر: الموضع المنخفض بين الترقوتين. انظر الفتح ٧/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٨) الشعرة: شعر العانة.

<sup>(</sup>٩) القص: رأس الصدر.

إلى شِعْرَتِه . ﴿ فَاسْتَخْرِجَ قَلْبِي ، ثُمَّ أَتِيتُ بِطَسْتِ مِن ذَهَبِ مَمْلُوءَةِ إِيمانًا ، فَغُسِلَ قَلْبِي ، ثُم حُشِيَ ، ثم أَعِيدَ ، ثُمَّ أَتِيتُ بدائَّةٍ دُونَ البَغل، وفوقَ الحِمارِ أَيْيَضَ » . فقال له الجارُودُ: هو البُرَاقُ يا أبا حَمْزَةَ ؟ قال أنسٌ: نَعَمْ. ﴿ يَضَعُ خَطَوَه عَنْدَ أَقْصَى طَرْفِه، فَحُمِلْتُ عليه، فَانْطَلَق بِي جَبِرِيلُ حَتَّى أَتَى السماءَ الدُّنْيا، فَاسْتَفْتَحَ، قِيل: مَن هذا؟ قال: جبريلُ. قيل: ومَن معك؟ قال: محمدٌ. قيل: وقد أَرْسِلَ إليه؟ قال: نعم. قِيل: مرحبًا به فنِعْمَ المُجَيئُ جاء. فَفَتَح، فلمَّا خَلَصْتُ ، فإذا فيها آدَمُ ، فقال : هذا أبوك آدَمُ فسَلَّمْ عليه . فسلَّمْتُ عليه ، فَرَدُّ السلام ، ثُم قال : مرحبًا بالابن الصالح والنبيّ الصالح ، ثُم صَعِدَ بي إلى السماء الثانيةِ فاستَفْتَحَ، قِيل: مَن هذا؟ قال: جبريلُ. قيل: ومن معك؟ قال: محمدً . قِيل : وقد أَرْسِلَ إليه ؟ قال : نَعَمْ . قيل : مرحبًا به ، فنِعْمَ المَجِيءُ جاء . فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، إِذَا يَحْيَى وعيسى، وهما اثنا حالةٍ، قال: هذا يَحْيَى وعيسى فسَلِّمْ عليهما. فسلَّمْتُ (١) ، فرَدًّا ثُم قالاً : مرحبًا بالأخ الصالح والنبيِّ الصالح. ثُم صَعِدَ بي إلى السماءِ الثالثةِ فاستَفْتَحُ (٢)، قِيل: مَن هذا ؟ قال: جبريلَ. قِيل: ومَن معك؟ قال: محمدً. قيل: وقد أَرْسِلَ إليه؟ قال: نَعَمْ. قِيل: مرحبًا به، فنِعمَ المَجِيءُ جاء. فَفَتَح، فلمَّا خَلَصْتُ، إِذَا يُوسُفُ، قَال: هذا يُوسُفُ، فسَلِّمْ عليه. فسلَّمْتُ عليه، فرَدَّ ثُم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبيِّ الصالح . ثُم صَعِدَ بي حتى أَتَى السماءَ الرابعةَ فاستَفْتَحَ ، قِيل : مَن هذا ؟ قال: جبريلُ. قيل: ومَن معك؟ قال: محمدٌ. قِيل: وقد أَرْسِلَ إليه؟ قال: نَعَمْ. قِيل: مرحبًا به، فنِعْمَ الجَيءُ جاء. ففتَح، فلمَّا خَلَصْتُ فإذا إِدْريسُ، قال: هذا إِدْرِيسُ، فسَلِّمْ عليه. فسلَّمْتُ عليه فرَدَّ، ثُم قال: مرحبًا بالأخ

<sup>(</sup>١) بعده في النسخ: (عليهما). وليست في البخاري.

<sup>(</sup>٢) بعده في ١٥١، م، ص: ﴿ جبريل ﴾ .

الصالحِ والنبيِّ الصالحِ. ثُم صَعِدَ بي حتى أَتَى السماءَ الخامسةَ فاستَفْتَح، قِيل: مَن هذا؟ قال: جبريلَ. قيل: ومَن معك؟ قال: محمدٌ. قِيل: وقد أُرْسِل إليه ؟ قال : نَعَمْ . قَيْل : مرحبًا به ، فنِعْمَ الجَجيءُ جاء . فلمَّا خَلَصْتُ فإذا هارُونُ ، قال: هذا هارُونُ فسَلِّمْ عليه. فسَلَّمْتُ عليه فرَدٌّ ، ثُمَّ قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبيِّ الصالح. ثُم صَعِدَ بي حتى أَتَى السماءَ السادسةَ فاستَفْتَحَ، فَقِيل: مَنَ هذا؟ قال: جبريلُ. قِيل: ومَن معك؟ قال: محمدٌ. قِيل: وقد أَرْسِلَ إليه؟ قال: نَعَمْ. قيل: مرحبًا به، فنِعْمَ الجَجِيءُ جاء. فلمَّا خَلَصْتُ فإذا موسى، قال: هذا موسى فسَلِّمْ عليه . فسلَّمْتُ عليه فرَدُّ ثُم قال : مرحبًا بالأخ الصالح والنبيِّ الصالح. فلمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى، فقيلَ له: ما يُتْكِيك؟ قِال: أَبْكِي لأنُّ غلامًا بُعِثَ بَعدِى، يَدْخُلُ الجنةَ مِن أُمَّتِه أكثرُ ممَّن يَدْخُلُها مِن أُمَّتِي. ثُم صَعِدَ بي إلى السماءِ السابعةِ فاسْتَفْتَحَ جبريلُ، قِيل: مَن هذا؟ قال: جبريلُ. قِيل: ومَن معك؟ قال: محمدٌ. قِيل: وقد بُعِثَ إليه؟ قال: نعم. قِيل: مرحبًا به، فنِعْمَ المجيءُ جاء. فلمَّا خَلَصْتُ فإذا إبراهيمُ ، قال: هذا أبوك إبراهيمُ فسَلُّمْ عليه. فسلَّمْتُ عليه، فرَدَّ السلامَ، ثُم قال: مرحبًا بالابنِ الصالحِ والنبيِّ الصالحِ. ثُم رُفِعَتْ لَى (١) سِدْرَةُ المُنْتَهَى، ( فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وإذَا ورقُها مِثْلُ آذَانِ الفِيَلَةِ ، قال : هذه سِدْرَةُ المُنْتَهَى ٢ ، وإذا أربعةُ أنهارِ ؛ نَهْرَانِ ظاهِرانِ ، ونَهْرَان باطِنانِ ، فقلتُ : ما هذان يا جبريلُ ؟ قال : أمَّا الباطِنان فنَهْرانِ في الجنةِ ، وأمَّا الظاهِرانِ فالنَّيلُ والفُراتُ. ثُم رُفِعَ لي البيتُ المَعْمُورُ، يَدْخُلُه كُلُّ يوم سبعون أَلْفَ مَلَكِ، ثُم أُتِيتُ بإِناءِ مِن خمرٍ، وإناءِ مِن لبنٍ، وإِناءِ مِن عسلٍ، فأَخَذْتُ.

<sup>(</sup>١) في م، ص: (إلى).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ص.

اللبنَ ، فقال : هي الفِطْرَةُ التي أنتَ عليها وأُمَّتُك . ثُم فُرضَتْ (١) عليَّ الصلواتُ خمسين صلاةً كلُّ يوم ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ على موسى فقال: بم أُمِرْتَ ؟ ﴾ قال: ﴿ أُمِرْتُ بِخمسين صلاةً كلُّ يوم . قال : إِنَّ أُمَّتَك لَا تَسْتَطِيعُ خمسِينَ صلاةً كلُّ يوم ، وإنِّي واللَّهِ قد جَرَّبْتُ الناسَ قَبْلَك وعالَجْتُ بني إسرائيلَ أَشدُّ المُعالَجَةِ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَسَلُّهُ التَخْفَيْفَ لأُمَّتِكَ. فَرَجَعْتُ فُوضَع عَنَّى عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إلى موسى فقال مِثْلَه، فرَجَعْتُ فوضَع عنِّي عَشْرًا، فرَجَعْتُ إلى موسى فقال مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فُوضَع عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَه، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلُواتٍ [١١٢/٢] كُلُّ يَوْمَ، فَرَجَعْتُ (٢) فَقَالَ مِثْلَه، فَرَجَعْتُ فأُمِرْتُ بِخَمْسِ صلواتٍ كلُّ يوم، فَرَجَعْتُ إلى موسى فقال: بم أُمِرْتَ؟ فقلتُ: أُمِرْتُ (٢) بَخَمْسِ صلواتٍ كُلَّ يوم. قال: إنَّ أَمَّتَكَ لا تَسْتَطِيعُ خمسَ صلواتٍ كُلُّ يوم، وإِنِّي قد جَرَّبْتُ الناسَ قَبْلَك، وعالَجْتُ بني إسرائيلَ أشدُّ المُعالَجَةِ، فارْجِعْ إِلَى رَبُّك فاسْأَلُه التخفيفَ لأَمَّتِك. قال: سَأَلْتُ رَبِّي حتى استَحْيَيْتُ ، ولكنْ أَرْضَى وأَسَلِّمُ . قال : فلمَّا جاوَزْتُ ، نادَانِي مُنادٍ : أَمْضَيْتُ فَريضَتِي، وخَفَّفْتُ عن عبادِي ، هكذا رَوَى البخاري هذا الحديث هلهنا، وقد رَواه في مواضِعَ أُخَرَ مِن ﴿ صحيحِه ﴾ ، ومسلمٌ ، والترمذيُّ ، والنَّسائيُّ ' ، مِن طُرُقِ عن قَتَادَةً ، عن أنسٍ ، عن مالكِ بنِ صَعْصَعَةً . ورَوَيْناه مِن حديثِ أُنسِ بنِ مالكِ عن أَبَىٌ بنِ كَعْبِ، ومِن حديثِ أنس عن أبي ذَرٍّ، ومِن طُرُقٍ

<sup>(</sup>١) في النسخ: ( فرض ) . والمثبت من البخاري .

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ. والمثبت من البخاري.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤) البخاری (٣٢٠٧، ٣٣٩٣، ٣٤٣٠). ومسلم (١٦٤)، والترمذی (٣٣٤٦)، والنسائی (٤٤٧)، وفی الکبری (٣١٣).

كثيرةٍ عن أنسٍ عن النبى عَيَّاتِيْمُ، وقد ذكرُنا ذلك مُسْتَقْصَى بطُرُقِه وألفاظِه فى «التفسير» (۱) . ولم يَقَعْ فى هذا السياقِ ذكرُ بيتِ المقدسِ، وكان بعضُ الرواقِ يَحْذِفُ بعضَ الخبرِ للعلمِ به، أو يَنْسَاه أو يَذْكُرُ ما هو الأَهْمُ عندَه، أو يَبْسُطُ تارَةً فيسُوقُه كلَّه، وتارَةً يُحَدِّثُ مُخاطَبَه بما هو الأَنْفَعُ له . ومَن جعل كلَّ رواية إسراءً على حِدةٍ - كما تَقَدَّم عن بعضِهم - فقد أَبْعَدَ جدًّا؛ وذلك أنَّ كلَّ السياقاتِ فيها السلامُ على الأنبياءِ، وفى كلِّ منها تَعْريفُه بهم، وفى كلَّها السياقاتِ فيها السلامُ على الأنبياءِ، وفى كلِّ منها تَعْريفُه بهم، وفى كلَّها والاسْتِحالةِ . واللَّهُ أعلمُ .

ثُم قال البخاريُ (٢) : حدَّثَنا الحُمَيْدِيُ ، حدَّثنا سفيانُ ، عن عَمْرِو ، عن عِكْرِمَة ، عن ابنِ عباسٍ ، في قولِه تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهُ يَا ٱلَّتِي ٱرْيَنَاكَ إِلَّا فِحْرَمَة ، عن ابنِ عباسٍ ، في قولِه تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهُ يَا لَيْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَيْنَ ، أُرِيَها رسولُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ اللهِ عَلَيْ لِللَّهَ أُسْرِى به إلى يَتِ المقدسِ ، ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْدَائِ ﴾ قال : هي شجرةُ الزقومِ .

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٥ - ٤٢.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٨١ .

### فصل

ولمّا أَصْبَح رسولُ اللّهِ ﷺ مِن صَبِيحةِ ليلةِ الإسراءِ، جاءَه جبريلُ عندَ الزّوالِ، فَبَينٌ له كَيفِيّةَ الصلاةِ وأوقاتَها، وأمر رسولُ اللّهِ ﷺ أصحابه فاجْتَمعُوا، وصلّى به جبريلُ فى ذلك اليومِ إلى الغدِ، والمسلمون يَأْتَمُّون بالنبيّ ﷺ، وهو يَقْتَدِى بجبريلَ، كما جاء فى الحديثِ عن ابنِ عباسٍ بالنبيّ ﷺ، وهو يَقْتَدِى بجبريلَ، كما جاء فى الحديثِ عن ابنِ عباسٍ وجابرِ (() : « أَمَّنِى جبريلُ عندَ البيتِ مَرَّتَينْ » . فبينٌ له الوَقْتَينْ ، فهما الأولُ والآخِرُ، وما بينَهما الوقتُ المُوسَّعُ ، ولم يَذْكُو تَوسِعَةً فى وقتِ المَعربِ . وقد ثبت ذلك فى حديثِ أبى موسى ، وبُريْدَةَ ، وعبدِ اللّهِ بنِ عَمْرٍو ، وكلّها فى «صحيحِ مسلم » (()) موضِعُ بَسْطِ ذلك فى كتابِنا «الأحكام» . وللّهِ الحمدُ .

فأمًّا ما ثَبَت فى وصحيحِ البخارى (")، (مَن طريقِ شفيانَ (")، عن الزُّهْرِى، عن عُروة، عن عائشة قالت: فُرِضَتِ الصَّلاةُ أَوَّلَ ما فُرِضَتْ ركعتَيْ، فأُقِرَّتْ صلاةُ السفرِ، وزِيدَ فى صلاةِ الحَضَرِ. وكذا رَواه الأَوْزَاعِى

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عباس أخرجه أبو داود (۳۹۳)، والترمذی (۱٤۹) حسن صحیح (صحیح سنن أبی داود (۳۷۷). وحدیث جابر أخرجه الترمذی (۱۵۰) صحیح (صحیح سنن الترمذی (۱۲۸).

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم: حدیث أی موسی (۲۱٤)، وحدیث بریدة (۲۱۳)، وحدیث عبد الله بن عمرور (۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) البخارى (١٠٨٩).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م، ص: (عن).

 <sup>(</sup>٥) في النسخ: (معمر). وهو خطأ، فالحديث في صحيح البخاري من طريق سفيان بن عيينة به.
 وانظر تحفة الأشراف ٢١/ ٣٨.

عن الزُّهْرِى ، ورَواه الشَّغِيى عن مَسْروقِ عنها () . وهذا مُشْكِلٌ مِن جهةِ أَنَّ عائشة كانت تُتِمُّ الصلاة في السفرِ ، وكذا عثمانُ بنُ عَفَّانَ ، وقد تَكَلَّمْنا على ذلك عندَ قولِه تعالى () : ﴿ وَإِذَا ضَرَبُّمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا فَلَكَ عندَ قولِه تعالى () : ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِن الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَقْلِنكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [النساء: ١٠١] . قال البَيْهَقِي () : وقد ذهب الحسنُ البَصْرِي إلى أنَّ صلاةَ الحَضرِ أوَّلَ ما فُرِضَتْ أربعًا ، كما ذكره مرسلًا مِن صلاتِه ، عليه السلامُ ، صَبِيحة الإسراءِ ، الظَّهْرَ أربعًا ، والعصرَ أربعًا ، والعصرَ أربعًا ، والعصرَ أربعًا ، والعمرَ والمُعرَبُ ثلاثًا يَجْهَرُ في الأُولَيَيْن ، والعشاءَ أربعًا يَجْهَرُ في الأُولَيَيْن ، والعشاءَ أربعًا يَجْهَرُ في الأُولَيَيْن ، والعشاءَ أربعًا يَجْهَرُ في الأُولَيْن ، والصَّبَ ركعتَيْن يَجْهَرُ فيهما .

قلتُ: فلعلَّ عائشةَ أرادتْ أنَّ الصلاةَ كانت قبلَ الإسراءِ تَكُونُ ركعتَيْن ركعتَيْن ، ثُم لَمَّا فُرِضَتِ الخَمْسُ، فُرِضَتْ حَضَرًا على ما هي عليه، ورُخُص في السفرِ أن يُصَلَّى ركعتَيْن، كما كان الأمرُ عليه قديمًا، وعلى هذا لا يَتْقَى إشكالٌ بالكُلِّيَةِ. [١١٢/٢٤] واللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) حدیث الأوزاعی رواه النسائی (٤٥٣)، والبيهقی فی السنن الکبری ٣٦٣/١. صحيح (صحيح سنن النسائی ٤٦٨). وحدیث الشعبی رواه البيهقی فی السنن الکبری ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٧٤٧ - ٥١١.

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ٢/ ٤٠٧.

# فصل في انشقاقِ القمرِ في زمانِ النبيّ على وحَعْلِ اللهِ له آيةً على صدقِ رسولِه على فيما جاء به مِن الهدَى ودينِ الحقّ، حيث كان ذلك وَفْقَ (١) إشارتِه الكريمةِ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ وقت ١.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٧/٥٤٥ - ٤٥٠.

وعبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، وعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم أجمعين.

أما أنس: فقال الإمامُ أحمدُ (۱): حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، حدَّثنا مَعْمَرُ (۱) ، عن قَتَادَةَ ، عن أَنْسِ بنِ مالكِ قال: سأَل أهلُ مكة النبيَّ ﷺ آيةً ، فانشَقَّ القمرُ بمكة مرَّتَيْن ، فقال : ﴿ اَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ . ورواه مُسلم (۱) ، عن محمد بنِ رافِع ، عن عبدِ الرزَّاقِ به ، وهذا مِن مُرْسَلاتِ الصحابةِ ، والظاهرُ أنَّه مَتَلَقًاه عن الجمعُ الغفيرِ مِن الصحابةِ ، أو عن النبي ﷺ ، أو عن الجميع .

وقد رؤى البخارى ومسلم (١٠) هذا الحديث مِن طريقِ شَيْبانَ. زادَ البخارى (٥٠) وسعيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ . وزاد مسلم (١٠) : وشُعْبَةَ ، ثَلَاثَتُهم عن قَتَادَةَ ، عن أَنسٍ ، أَنَّ أَهلَ مكةَ سألوا رسولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهم آيةً ، فأَرَاهم القمرَ شِقَّتَينْ ، حتى رَأُوْا حِراءَ بينَهما . لفظُ البخارى .

وأما جُبَيْرُ بنُ مُطْعِمٍ: فقال الإمامُ أَحمدُ (٢٠) : حدَّننا محمدُ بنُ كَثِيرٍ ، حدَّننا سليمانُ بنُ كَثِيرٍ ، عن مُحصَيْنِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن محمدِ بنِ مُجبَيْرٍ بنِ

<sup>(</sup>١) المسند ٣/ ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) بعده في المطبوع من المسند زيادة: (عن الزهري). ولعل ما وقع في أطراف المسند - بدون ذكر الزهري - هو الصواب، فرواية عبد الرزاق في صحيح مسلم، وسنن الترمذي والنسائي ليس فيها ذكر للزهري، وفي التفسير وجامع المسانيد نقل المصنف رواية أحمد من طريق عبد الرزاق وليس فيها ذكر للزهري أيضا. انظر تحفة الأشراف ١/ ٣٤٤، أطراف المسند ١/ ٤٧٤، التفسير ٧/ ٤٤٧. وانظر جامع المسانيد للمصنف ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٦٣٧، ٤٨٦٧، ٤٨٦٨)، ومسلم (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٥) البخارى (٣٦٣٧).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>Y) المسند ٤/ ١٨، ٢٨.

مُطْعِمٍ، 'عن أبيه'. قال: انشقَّ القمرُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فصار فِرْقَتَيْنُ؛ فِرْقَةً على هذا الجبلِ، فقالوا: سَحَرَنا محمدً. فقالوا: إن كان سَحَرَنا فإنه لا يَستطيعُ أَنْ يَسْحَرَ الناسَ كلَّهم. تفرَّدَ به أحمدُ ، وهكذا رواه ابنُ جَرِيرٍ من حديثِ محمدِ بنِ فُضَيْلٍ وغيرِه، عن حُصَيْنِ به. وقد رَواه البيهقي أَنْ مِن طريقِ إبراهيمَ بنِ طَهْمَانَ وَهُشَيْمٍ، كِلاهما عن حُصَيْنِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن جُبَيْرِ بنِ محمدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، عن عن حُبَيْرِ بنِ مُحمدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، عن عن جُبَيْرِ بنِ محمدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، عن عن جُبَيْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن جُبَيْرِ بنِ محمدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطعِم، عن عن جُبَيْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن جُبَيْرِ بنِ محمدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطعِم، عن جُبَيْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن جُبَيْرِ بنِ محمدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطعِم، عن جُبَيْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن جُبَيْرِ بنِ محمدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطعِم، عن أَبيه ، عن جَدِّه به – فزاد رجلًا في الإسنادِ .

وأما حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَانِ: فروَى الحافظُ أبو نُعَيْمٍ فى ﴿ الدلائلِ ﴾ مِن طرقِ ، عن عَطاءِ بنِ السائبِ ، عن أبى عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيّ ، قال : خطبتنا حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَانِ بالمدائنِ (١) ، فحمِدَ اللَّه وأَثْنَى عليه ، ثُم قال : ﴿ ٱقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَ الْقَمَرُ ﴾ . ألا وإنَّ الساعة قدِ اقتربَتْ ، ألا وإنَّ القمرَ قدِ انشَقَ ، ألا وإنَّ الدنيا قد آذَنَتْ بفِراقِ ، ألا وإنَّ اليومَ المِضمارُ ، وغدًا السِّباقُ . فلما كانتِ الجُمُعةِ الثانيةُ ، انطَلَقْتُ مع أبى إلى الجُمُعةِ ، فحمِدَ اللَّه وقال مِثلَه وزادَ : ألا وإنَّ السابقَ مَن سبَق إلى الجَمُعةِ ، فحمِدَ اللَّه وقال مِثلَه وزادَ : ألا وإنَّ السابقَ مَن سبَق إلى الجَمُعةِ ، فالطريقِ قلتُ لأبي : ما يَعنى

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: (ص).

<sup>(</sup>۲) نقول: لم يتفرد به أحمد، فقد أخرجه الترمذى (۳۲۸۹) كما ذكره المصنف، رحمه الله، في جامع المسانيد ۲/ ۲۲۴. صحيح (صحيح سنن الترمذي ۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٢٧/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ٢/ ٢٦٨.

 <sup>(</sup>٥) لم نجده في المطبوع من مختصر الدلائل، وعزاه السيوطي في الدر المتثور ١٣٤/٦ . إلى أبي نعيم
 وغيره، كما أخرجه الطبرى في تفسيره ٢٧/ ٨٦. من طريقين ، عن عطاء بن السائب به .

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل، وفي ص: ﴿ بِالمُعَايِنِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في م، ص: (الجمعة).

بقولِه : غدًا السباقُ ؟ قال : مَن سَبَقَ إلى الجُّنَّةِ .

وأما ابنُ عباسٍ: فقال البخارى (۱) عدي بنُ بُكَيْرِ (۱) حدَّ ثَنا بكرً ، حدَّ ثَنا بكرً ، عن جَعْفَرٍ ، عن عِرَاكِ بنِ مالكِ ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُبْنَةَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : إنَّ القمرَ انشقَ في زمانِ النبيِّ ﷺ . ورَواه البخاريُّ أيضًا ، عبل قال : إنَّ القمرَ انشقُ في زمانِ النبيِّ ﷺ . ورَواه البخاريُّ أيضًا ، ومسلم (۱) من حديثِ بكرٍ ، وهو ابنُ مُضَرَ (۱) ، عن جعفرٍ ، (۱ هو ابنُ ربيعةَ ، عن عرَاكِ به .

وقـال ابـنُ جريرِ : ثنا ابنُ المُثنَّى، ثنا عبدُ الأعلَى، ثنا داودُ بنُ أبى هِنْدِ، ' عن على بنِ أبى طلحة ' عن ابنِ عباسٍ وُلُه: ﴿ اَقْتَرَبَتِ اَلسَّاعَةُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنه ، وهو من مُرْسَلَاتِه . وهكذا رؤاه العَوْفِي ( ) عن ابنِ عباسٍ ، رَضِي اللَّهُ عنه ، وهو من مُرْسَلَاتِه .

وقال الحافظُ أبو نُعَيْمٍ (١): حدَّثَنا سُليمانُ بنُ أحمدَ، حدَّثنا بكرُ بنُ

<sup>(</sup>۱) البخاری (٤٨٦٦).

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (كثير).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٦٣٨، ٣٨٧٠)، ومسلم (٢٨٠٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م، ص: ونصر، وانظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢٢٧، ٢٢٨،

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ٢٧/ ٨٦، وذكره المصنف في التفسير ٧/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من النسخ. والمثبت من تفسير الطبرى وتفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>۸) تفسير الطبرى ۲۷/۸۱، ۸۷.

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة (٢٠٩)، وأورده الحافظ في الفتح ١٨٢/٧ وعزاه لأبي نعيم في الدلائل، وضعف إسناده.

سَهُلِ (۱) ، حدَّنا عبدُ الغنيُ بنُ سعيدٍ ، حدَّننا موسَى بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن ابنِ عباسِ بُورِيْجٍ ، عن عَطاءِ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُقاتلٍ ، عن الضَّحَاكِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ اَقْتَرَبَتِ اَلسَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴾ . قال ابنُ عباسٍ : اجتمعَ المشركون إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ منهم الوليدُ بنُ المُغيرَةِ ، وأبو جَهْلِ بنُ هِشامٍ ، والعاصُ بنُ هِشامٍ ، والأَسْوَدُ بنُ عبدِ يَغُوثَ ، والأَسْوَدُ بنُ الحارثِ ، ونُظَرَاؤُهم ، فقالوا للنبي المُطلِب ، وزَمْعَةُ بنُ الأَسْوَدِ ، والنَّصْرُ بنُ الحارثِ ، ونُظرَاؤُهم ، فقالوا للنبي على أبى قُبيْسٍ ، ونِصْفًا على قُمَيْعِعانَ ، ورسولُ اللَّهِ ﷺ يُنادِى : مَثُلُ اللَّه بَنْ عبدِ الأُسَدِ ، والأَرقم بنَ أبى الأَرْقَمِ ، اشْهَدُوا » . والمُحمد والأَرقم بنَ أبى الأَرْقمِ ، اشْهَدُوا » .

ثُم قال أبو نُعَيْمٍ : وحدَّثنا سليمانُ بنُ أحمدَ ، حدَّثنا الحسنُ بنُ العباسِ الرازيُ ، عن الهَيْثَمِ بنِ النُّعْمانِ ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ زِيادٍ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : انتَهَى أهلُ مكة إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالوا : هل من آيةٍ نَعْرِفُ بها أنَّك رسولُ اللَّهِ ؟ فهبَطَ جبريلُ فقال : يا محمدُ ، قُلْ لأهلِ مكة أنْ يَحْتَفِلُوا نَهُ اللَّهُ من اللَّهُ ، فسَيرَوْن آيةً إنِ انتَفَعوا بها . فأحبَرَهم رسولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م، ص: ﴿ سهيل ﴾ . وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣ / ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل. وفي ١٥١ غير واضحة. وفي م، ص: (قد سلب). والمثبت من الدلائل.

 <sup>(</sup>٣) لم نجده فى المطبوع من مختصر الدلائل. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٣/٦ لأبى نعيم.
 (٤) فى الأصل والدر المنثور: «يختلفوا». واحتفل الشيءُ: اجتمع، ويقال: احتفل القوم فى المكان.
 الوسيط (ح ف ل).

عَشَرَةَ، فانشَقَّ القمرُ يَضْفَا على الطَّقِّ؛ ليلةَ أربعَ عَشْرَةَ، فانشَقَّ القمرُ يَضْفَينُ؛ نِصْفًا على الطَّفَا، ونِصْفًا على المَرْوَةِ، فَنظَروا، ثُم قالوا بأبصارِهم (۱) فمسحوها، ثُم أعادوا النظرَ فنظروا، ثُم مسحوا أَعْيُنَهم ثُم نظروا، فقالوا: يا محمدُ، ما هذا إلّا سحرٌ ذاهبٌ فأنزَلَ اللَّهُ: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ الْقَامَرُ ﴾.

ثُم رَوَى (٢) عن الضَّحَاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : جاءَتْ أَحبارُ اليهودِ إلى رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهِ ، فقالوا : أَرِنا آيةً حتى نُؤْمِنَ بها . فسأَل ربَّه ، فأَرَاهم القمرَ قد انْشَقَ ( فصارَ قمَرَين ) ، أحدُهما على الصَّفَا ، والآخَرُ على المَوْوَةِ ، قَدْرَ ما بينَ العَصْرِ إلى الليلِ ينظُرونَ إليه ، ثُم غابَ . فقالوا : هذا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ (٢) .

وقال الحافظُ أبو القاسمِ الطَّبَرَانِيُّ : حدَّثَنَا أحمدُ بنُ عمرِو البَرَّارُ (^) ، حدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ ، حدَّثَنَا ابنُ جُرَيْجٍ ، عن حدَّثَنا محمدُ بنُ بكرٍ ، حدَّثَنا ابنُ جُرَيْجٍ ، عن عمرو بنِ دِينارٍ ، عن عِكْرِمَةَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كَسَفَ القمرُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالوا : سَحَرَ القمَرَ . فنزَلَتْ : ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ

<sup>(</sup>١) أى نظروا مرة أخرى . قال فى النهاية ٤/ ١٢٤: والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول: قال بيده؛ أى أخذ. وقال برجله؛ أى مشى .

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (واهب).

<sup>(</sup>٣) أى أبو نعيم، الدلائل (٢١٠).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٥ – ٥) فى الأصل: ( فصار نصفين ). وفى ا ١٥: ( فصار فرقتين ). وفى م ، ص: ( بجزئين ) . والمثبت من الدلائل، وانظر فتح البارى ٧/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) في م، ص: (مفترى).

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (١١٦٤٢).

 <sup>(</sup>٨) في النسخ: (الرزاز). والمثبت من المعجم الكبير. وهو الشيخ الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمرو
 ابن عبد الخالق البصرى، صاحب المسند. سير أعلام النبلاء ٣/ ٥٥٤.

ٱلْقَكَمُ ﴿ وَإِن يَرَوّا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَعُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَيَرٌ ﴾. وهذا إسنادٌ جيدٌ، وفيه أنَّه كَسَفَ تلك الليلة، فلعلَّه حصَل له انشقاقٌ في ليلةِ كسوفِه؛ ولهذا خَفِي أَمْرُه على كثير مِن أهلِ الأَرضِ، (ولعلَّ ذلك في بعضِ ليالي الشتاءِ، حيث يكونُ أكثرُ الناسِ في البُيُوتِ، أو سترَه غَيْمٌ عن كثير مِن الأَرضِ، ويُقالُ: إنه الأَرضِ، ومع هذا، قد شُوهِدَ ذلك في كثيرٍ مِن بقاعِ الأَرضِ، ويُقالُ: إنه أَرُّخَ ذلك في بعضِ بلادِ الهندِ، ويُني بِناءٌ تلك الليلةَ، وأُرُّخَ بليلةِ انشقاقِ القمرِ.

وأما ابنُ عُمَر: فقال الحافظُ البَيْهَقِيُّ أَ : أخبرنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بَكْرِ أحمدُ بنُ الحسنِ القاضى، قالا: حدَّثنا أبو العباسِ الأَصَمُّ، حدَّثنا العباسُ ابنُ محمدِ الدُّورِيُّ، حدَّثنا وهبُ بنُ جريرٍ، عن شُعْبَةَ، عن الأَعمشِ، عن مجاهدِ، "عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، في قولِه: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَتَيْن؛ مجاهدِ، قال: وقد كان ذلك على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، انشَقَ فِلْقَتَيْن؛ فلْقَةً مِن دونِ الجبلِ، وفِلْقَةً مِن خلفِ الجبلِ، فقال النبيُ ﷺ: واللهمُّ الشَهَدْ». وهكذا رَوَاه مسلمُ [ ١٣/٢ اط] والترمذيُّ مِن طرقِ، عن الأعمشِ، عن ابنِ محاهدٍ، عن أبي مَعْمَر، عن ابنِ مسعودِ (٥). وقال الترمذيُّ: هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٢/٢٦٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٨٠١). والترمذي (٣٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨٠٠).

وأما عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ: فقال الإمامُ أحمدُ ('): حدَّثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبى نَجْيِحٍ ، عن مجاهِدٍ ، عن أبى مَعْمَرٍ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : انشقَّ القمرُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْمَ شِقَّتَيْنُ ، حتى نظروا إليه ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْمَ : وهن اللَّهِ عَلَيْمَ ، به ، ومِن واشْهَدُوا » . وهكذا أخرَجاه (') مِن حديثِ شفيانَ ، وهو ابنُ عُييْنَةَ ، به ، ومِن حديثِ الأَعمشِ (') عن إبراهيمَ ، عن أبى مَعْمَرٍ ' عبدِ اللَّهِ بنِ سَخْبَرَةَ (') ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قال : انشَقَّ القمرُ ونحن مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْمَ بَنِيّى ، فقال النبيُ عَلَيْمَ : (اشْهَدُوا » . وذهبَتْ فِرْقَةً نحوَ الجبلِ . لفظُ البخاريُ .

ثُم قال البخاريُ : وقال (<sup>۷</sup>أبو الضَّحَى )، عن مسروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ : بمكة . وتابَعَه محمدُ بنُ مسلم ، عن ابنِ أبى نَجِيحٍ ، عن مجاهد ، عن أبى مَعْمَر ، عن عبدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه .

وقد أَسْنَدَ أبو داودَ الطَّيَالِسِيُ حديثَ أبي الضَّحَى ، عن مسروقِ (دلك في «مسندِه» فقال: ثنا أبو عَوانَةَ ، عن المُغِيرَةِ ، عن أبي الضَّحَى ، عن مسرُوقِ (مسندِه) ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قال: انشقَّ القمرُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ مَسْرُوقِ (ما عَلْمُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْمُ ، فقالت قريشٌ: هذا سِحْرُ ابنِ أبي كَبْشَةَ. فقالوا: انْظُرُوا ما يَأْتِيكُم به

<sup>(</sup>١) المسند ١/ ٣٧٧. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳۲۳۱، ٤٨٦٥). ومسلم (۲۸۰۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٨٦٩، ٣٨٧١، ٤٨٦٤). ومسلم (٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) بعده في م، ص: (عن). انظر تهذيب الكمال ٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) في م: (سمرة).

<sup>(</sup>٦) البخارى (٣٨٦٩) تعليقا.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ١ ١٥، م، ص: ﴿ أَبُو الصَّحَاكَ ﴾ . انظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٢٠، ٥٢١.

<sup>(</sup>٨) مسند الطيالسي (٢٩٥).

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من: م، ص.

السُّفَّارُ، فإنَّ محمدًا لا يَستَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ الناسَ كلَّهم. قال: فجاء السُّفَّارُ فقالوا ذلك.

وقال البينهة في المحمد الدوري ، حدَّ ثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس ، حدَّ ثنا العباس ابنُ محمد الدوري ، حدَّ ثنا سعيد بنُ سُليْمان ، حدَّ ثنا هُ شَيْم ، حدَّ ثنا مُغِيرة ، عن أبى الضَّحى ، عن مَسْرُوق ، عن عبد الله قال : انشَقَّ القمرُ بمكة حتى صار فرقتَين ، فقال كُفَّارُ قريشٍ لأهلِ مكة : هذا سِحْرٌ سَحَرَكم به ابنُ أبى كَبْشَة ، انظُروا السُفَّار ، فإنْ كانوا رأوا ما رأيتُم فقد صدَق ، وإنْ كانوا لم يَرَوا مثل ما رأيتُم فهو سِحْرٌ سَحَرَكم به . قال : فسُئِلَ السُفَّارُ - قال : وقدِموا مِن كلُّ رأيتُم فهو سِحْرٌ سَحَرَكم به . قال : فسُئِلَ السُفَّارُ - قال : وقدِموا مِن كلُّ وجهة و فقالوا : رأينا . وهكذا رؤاه (ابنُ جَرِيرٌ ، مِن حديثِ المغِيرة ، وزاد : فأنزَلَ اللهُ تعالى : ﴿ أَفْرَبَتِ ٱلسَاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ .

ورَوَاه أَبُو نُعَيْمٍ ، مِن حديثِ جَرِيرٍ ، عن الأعمشِ ، عن أبى الضَّحَى عن مسروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ به .

وقال الإمامُ أحمدُ : حدَّثَنا مُؤَمَّلٌ ، حدَّثَنا إسرائيلُ ، عن سِمَاكُ ، عن إبراهيمَ ، عن الأسودِ ، عن عبدِ اللَّهِ - هو ابنُ مسعود - قال : انْشَقَّ القمرُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُم ، حتى رأيْتُ الجبلَ بينَ فُرْجَتَي القمرِ . وهكذا رؤاه ابنُ

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/٢٦٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى ۲۷/ ۸۰.

<sup>(</sup>٤) لم نجده في المطبوع من مختصر الدلائل. والذي فيه حديث المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله (٢١١، ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) في م، ص: (جابر).

<sup>(</sup>٦) المسند ١/١٣/١. (إسناده صحيح).

جَرِيرٍ <sup>(١)</sup> ، مِن حديثِ أَسْبَاطٍ ، عن سِمَاكٍ به .

وقال الحافظ أبو نُعَيْمٍ : حدَّثَنا أبو بكر الطَّلْحِيُّ ، حدَّثَنا أبو مُحصَيْنٍ محمدُ بنُ الحُسَيْنِ الوادِعِيُّ ، حدَّثَنا يَخِيى الحِمَّانيُّ ، حدَّثَنا يَزِيدُ ، عن عَطَاءٍ ، عن سِمَاكِ ، عن إبراهيمَ ، عن عَلْقَمَةَ ، عن عبدِ اللَّهِ قال : كنا مع النبيُ عَلَيْتُهُ عن سِمَاكِ ، عن إبراهيمَ ، عن عَلْقَمَةَ ، عن عبدِ اللَّهِ قال : كنا مع النبيُ عَلَيْتُهُ عن سِمَاكِ ، عن إبراهيمَ ، عن عَلْقَمَةَ ، عن عبدِ اللَّهِ قال : كنا مع النبيُ عَلَيْتُهُ عن النبيُ عَن اللهِ قال النبيُ فقال النبيُ فقال النبيُ والشَّهَدُوا ، الشَّهَدُوا » .

وقال أبو نُعَيْمٍ '' : حدَّثنا سليمانُ بنُ أحمدَ ، حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ القَلَانِسِيُّ ، حدَّثنا هشامُ بنُ القَلَانِسِيُّ ، حدَّثنا هشامُ بنُ سَعْدِ ، حدَّثنا هشامُ بنُ سَعْدِ ، حدَّثنا هشامُ بنُ سَعْدِ ، عن عُبْبَةَ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : انشَقَّ القمرُ ونحن بمكةَ ، فلقد رأيتُ أحدَ شِقَّيْه على الجبلِ الذي بمِنَى ونحن بمكةَ .

وحدَّثَنَا<sup>(°)</sup> أحمدُ بنُ إسحاقَ ، حدَّثَنا أبو بكرِ بنُ أبى عاصمٍ ، حدَّثَنا محمدُ ابنُ حاتمٍ أبو سَعِيدٍ ، حدَّثَنا معاويةُ بنُ عَمْرٍو ، عن زائدةَ ، عن عاصمٍ ، عن زِرِّ ، عن عبدِ اللَّهِ قال : انشقَّ القمَرُ بمكةَ ، فرأَيْتُه فِرْقَتَيْنْ .

رُم روَى مِن حديثِ على بنِ سعيدِ بنِ مَسْرُوقِ ، حدَّثَنا موسى بنُ عُمَيْرٍ ، ثُم روَى أَنَا موسى بنُ عُمَيْرٍ ،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۷/ ۸۵.

 <sup>(</sup>٢) لم نجده في المطبوع من مختصر الدلائل، وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٣/٦ لأبي نميم.
 وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠٠٠٩) من طريق إبراهيم به.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤) لم نجده بهذا السند في مختصر الدلائل، ولا فيما بين أيدينا من مصادر.

<sup>(</sup>٥) القائل أبو نعيم، الدلائل (٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) أى أبو نعيم، ولم نجد هذا الحديث في مختصر الدلائل. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (٩٩٩٧) من طريق على بن سعيد به.

عن منصورِ بنِ المُعْتَمِرِ ، عن زيدِ بنِ وَهْبٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودِ قال : رأيتُ القمرَ واللَّهِ مُنْشَقًا باثْنَتَيْن ، بينَهما حِرَاءُ .

ورَوَى أبو نُعَيْمِ (١) مِن طريقِ السُّدِّيِّ الصغيرِ ، عن الكَلْبِيِّ ، عن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : انشَقَّ القمرُ فِلْقَتَينْ ؛ فِلْقَةً ذهبت ، وفِلْقةً بَقِيَتْ .

وقال لَيْثُ بنُ أَبِي سُلَيْمٍ (') ، عن مجاهد قال: انشَقَّ القمرُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فصارَ فِرْقَتَيْن ، فقال النبيُ ﷺ لأبي بكرٍ: «اشْهَدْ يا أَبا بَكْرٍ ». وقال المشركون: سحَر القمرَ حتى انْشَقَّ.

فهذه طُرُقَ متعددةً قويةُ الأَسانيدِ، تُفِيدُ القَطْعَ لَمَن تَأَمَّلُهَا وعرَفَ عَدالَةً رِجالِها. وما يَذْكُرُه بعضُ القُصَّاصِ مِن أَنَّ القمرَ سقَط إلى الأرضِ، حتى دخل في كُمِّ النبيِّ عَيَّلِيَّةٌ وحرَجَ مِن الكُمِّ الآخرِ، فلا أَصْلَ له، وهو كَذِبٌ مُفْتَرَى ليس بصحيح، والقمرُ حينَ انشَقَّ لم يُزايلِ السماء، غيرَ أنَّه حينَ أشارَ إليه النبيُّ عَيَّلِيَّةٍ، انشَقَّ عن إِشارِتِه فصارَ فِرْقَتَيْنِ، فسارَتْ واحدةٌ حتى صارَتْ مِن وراءِ حِرَاءَ، ونظرُوا إلى الجبلِ بينَ هذه وهذه، كما أُخبَرَ بذلك ابنُ مسعودٍ أنَّه وراءِ حِرَاءَ، ونظرُوا إلى الجبلِ بينَ هذه وهذه، كما أُخبَرَ بذلك ابنُ مسعودٍ أنَّه

 <sup>(</sup>١) لم نجده بهذا السند في مختصر الدلائل، وذكره الزيلعي بهذا الإسناد في تخريج أحاديث الكشاف
 ٣٩٠/٣، وعزاه لأبي نعيم في الدلائل.

<sup>(</sup>٢) ذكره الزمخشرى في تفسيره الكشاف ٤/ ٣٦، بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٢٧/٢٧.

شَاهَدَ ذلك . وما وقَع في رواية أنسِ في (مسندِ أحمدَ ) ( ) : فانشَقَّ القمَرُ بمكةَ مرَّتَيْن . فيه نظرٌ ، والظاهرُ أنَّه أرادَ فِرْقَتَيْنِ ( ) . واللَّهُ أعلمُ .

# فصلً

فى (٢٠) وَفَاةِ أَبَى طَـالَبِ عَمْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ثُمْ مِن بَعَدِه خَدَيْجَةَ بَنْتِ خُوَيْلَدِ زوجةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَرَضِيَ اللّهُ عَنْهَا

وقيل: بل هى تُوُفِّيَتْ قَبْلَه (''). والمشهورُ الأولُ. وهما المُشْفِقَانِ ؛ هذاك فى الظاهرِ ، وهذه فى الباطنِ ، هذاك كافرٌ ، وهذه مؤمنةٌ صِدِّيقَةٌ ، رَضِى اللَّهُ عنها وأَرْضاها .

قال ابنُ إسحاقَ (\*): ثُم إِنَّ خديجةَ وأبا طالبٍ هَلَكا في عامٍ واحدٍ، فتتَابَعَتْ على رسولِ اللَّهِ ﷺ المصائب، بهُلْكِ خديجةَ، وكانت له وزيرَ صِدْقِ على الإسلامِ (١) يَسْكُنُ إليها، وبهُلْكِ عمّه أبي طالبٍ، وكان له عَضُدًا وحِرْزًا في أمرِه، ومَنَعَةً وناصرًا على قومِه، وذلك قبلَ مُهاجَرِه إلى المدينةِ بثلاثِ سِنِينَ، فلمّا هلك أبو طالبٍ، نالَتْ قريشٌ مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ مِن الأَذَى ما لم تَكُنْ تَطْمَعُ به في حياةِ أبي طالبٍ، حتى اعترضَه سَفِيةٌ مِن سُفَهاءِ قريشٍ، فنثرَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ فى الفتح ٧/ ١٨٣، بعد إيراده عبارة ابن كثير هذه ، مؤكدًا كلامه : وهذا الذى لا يتجه غيره ، جمعًا بين الروايات .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام. جزء السيرة النبوية ص ٢٣٦، وعزاه للواقدي.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢/٦/١.

<sup>(</sup>٦) في م، ص: (الابتلاء).

على رأسِه ترابًا، فحدَّثَنى هِشامُ بنُ عُرُوةَ، عن أبيه قال: فدخَل رسولُ اللَّهِ عَلَى رأسِه ترابًا، فحدَّثَنى هِشامُ بنُ عُرُوةَ، عن أبيه قال: فدخَل رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ بيتَه والترابُ على رأسِه، فقامَتْ إليه إحدى بناتِه فجعَلَتْ أَن تَغْسِلُه وَتَبْكِى، ورسولُ اللَّه عَلَيْ يَقولُ: ﴿ لا تَبْكِى يا بُنَيَّةُ ؛ فإِنَّ اللَّهَ مانِعٌ أباكِ ﴾. ويقولُ بينَ ذلك: ﴿ مَا نَالَتْنِي قريشٌ شيئًا أَكْرَهُه حتى ماتَ أبو طالِبٍ ﴾.

وذَكَرَ ابنُ إسحاقَ قبلَ ذلك (٢) ، أنَّ أحدَهم رُبَّما طرَح الأَذَى في بُرْمتِه (٢) وَذَكَرَ ابنُ إسحاقَ قبلَ ذلك (١) ، أنَّ أحدَهم رُبَّما طرَح الأَذَى في بُرْمتِه اللَّهِ وَيَسِّتُ له . قال : فكان إذا فعَلُوا ذلك - كما حدَّثَنى عمرُ بنُ عبدِ اللَّهِ عن عُرُوةً - يَخُرُجُ بذلك الشيءِ على العُودِ (فَيَقِفُ به على بايه ثُم يقولُ : وي عُرُوقً - يَخُرُجُ بذلك الشيءِ على العُودِ (فَيَقِفُ به على بايه ثُم يقولُ : ﴿ يَا بنى عبدِ مَنافِ ، أَيُّ جِوَارِ هذا؟! ) . ثُم يُلْقِيه في الطريقِ .

قال ابنُ إسحاقَ (°): لمَّا اشْتَكَى أبو طالبٍ ، وبلَغ قريشًا ثِقَلُه ، قالت قريشً بعضُها لبعضٍ : إنَّ حمزةَ وعمرَ قد أَسْلَما ، وقد فَشَا أمرُ محمدٍ فى قبائلِ قريشٍ كلِّها ، فانطَلِقُوا بنا إلى أبى طالبٍ ، فلْيَأْخُذْ لنا على ابنِ أخيه ولْيُعْطِه مِنّا ، فإنَّا واللَّهِ ما نَأْمَنُ أَنْ يَتَرُّونا (١) أمْرَنا .

قال ابنُ إسحاقَ (٥): وحدَّثَنى العبَّاسُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مَعْبَدِ، عن بعضِ أهرافُ أهلِه (٢) ، عن ابنِ عباسِ قال: لمَّا مَشَوًا إلى أبي طالبٍ وكَلَّموه - وهم أشرافُ

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ١/٢١٦.

<sup>(</sup>٣) البرمة: القِدر من الحجارة. الوسيط (ب رم).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ١ ١٥: وفيقفه ). وفي م، ص: وفيقذفه ). والمثبت من سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/٤١٧.

<sup>(</sup>٦) يىتزونا: يسلبونا.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿أَهُلُ مُكَةُ ﴾ .

قومِه ؛ عُتْبَةُ بنُ رَبِيعَةَ ، وشَيْبةُ بنُ رَبِيعَةَ ، وأبو جَهْل بنُ هشام ، وأُمَيَّةُ بنُ خَلَفٍ ، وأبو سفيانَ بنُ حَرْبٍ - في رجالٍ من أَشْرافِهم ، فقالوا: يا أبا طالب ، إنَّك منا حيثُ قد عَلِمْتَ ، وقد حضَرَك ما تَرَى وتَخَوَّفْنَا عليك ، [١١٤/٢ع] وقد عَلِمْتَ الذي بينَنا وبينَ ابن أخيك، فادْعُه فخُذْ لنا منه وخُذْ له منا؛ لِيَكُفُّ عنا ولِنَكُفُّ عنه، ولِيَدَعَنا ودينَنا، ولِنَدَعَه ودينَه. فبعَث إليه أبو طالب، فجاءَه فقال: يا بنَ أخى، هؤلاءِ أشرافُ قومِك قد اجْتَمَعُوا لك؛ لِيُعْطُوكُ ولِيَأْخُذُوا منك. قال: فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ نَعَمْ (١) ، كلمةً واحدَةً تُعْطُونيها تَمْلِكُون بها العرب، وتَدِينُ لكم بها العَجَمُ». فقال أبو جَهْل: نَعَمْ وأَبِيك، وعَشْرَ كلماتٍ. قال: «تقولُون: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وتَخْلَعُون مَا تَعْبُدُون مِن دُونِه». قال (٢): فصَفَّقُوا بأَيْدِيهم، ثُم قالوا: يا محمد، أَثْرِيدُ أَن تَجْعَلَ الآلهةَ إلهًا واحدًا؟ إِنَّ أَمْرَكَ لَعَجَبٌ! قال: ثُم قال بعضُهم لبعضٍ: إنه واللَّهِ ما هذا الرجلُ بُمُعْطِيكُم شيئًا مما تُريدون ، فانْطَلِقُوا وامْضُوا على دين آبائِكُم ، حتى يَحْكُمَ اللَّهُ بينَكم وبينَه. ثُم تفرُّقوا. قال: فقال أبو طالب: واللَّهِ يا بنَ أخى، ما رأَيْتُك سَأَلْتَهُم شَطَطًا. قال: فطَمِعَ رسولُ اللَّهِ ﷺ فيه، فجعَل يَقُولُ له: ﴿ أَيْ عَمُّ، فأنتَ فَقُلْها أَسْتَحِلَّ لك بها الشفاعةَ يومَ القيامةِ». قال: فَلَمَّا رأى حِرْصَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، قال : يا بنَ أخى ، واللَّهِ لولا مَخافةُ السُّبَّةِ عليك وعلى بني أبيك مِن بَعدى، وأَنْ تَظُنَّ قريشٌ أنَّى إنَّمَا قَلْتُهَا جَزَعًا مِن الموتِ لَقُلْتُها، لا

<sup>(</sup>١) في م: (يا عم).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ص.

أَقُولُها إِلَّا لأَسُرَّك بها. قال: فلمّا تَقَارَبَ مِن أَبِي طالبِ الموتُ (') ، نظر العباسُ الله يُحَرِّكُ شَفَتَيْه ، فأَصْغَى إليه بأُذُنِه . قال: فقال: يا بنَ أخى ، واللهِ لقد قال أخى الكلمة التي أمَرْتَه أَنْ يقولَها . قال: فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (لم أَسْمَعْ » . قال: وأنزَلَ اللهُ تعالى في أولئك الرَّهْطِ ﴿ صَنَّ وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفُرُوا فِي عِزَّقِ وَشِقَاقِ ﴾ [ص: ١، ٢] الآيات . وقد تَكَلَّمْنا على ذلك في التفسير » ( . ولله الحمدُ والمِنةُ .

وقد استدَلَّ بعضُ مَن ذَهَب مِن الشَّيعَةِ وغيرِهم مِن الغُلاةِ<sup>(٣)</sup>، إلى أنَّ أبا طالبٍ مات مُسْلِمًا بقولِ العباسِ هذا الحديثَ: يا بنَ أخى، لقد قال أخى الكلمةَ التي أَمَرْتَه أن يقولَها. يعنى لا إلهَ إلا اللَّهُ.

والجوابُ عن هذا مِن وجوهِ ؛ أحدُها ، أنَّ في السَّنَدِ مُبْهَمًا لا يُعْرَفُ حالُه ، وهو قولُه : عن بعضِ أهلِه . وهذا إِبْهَامٌ في الاسمِ والحالِ ، ومثلُه يُتَوَقَّفُ فيه لو انفَرَدَ .

وقد رؤى الإمامُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، وابنُ جريرِ نَّ نحوًا مِن هذا السِّياقِ، مِن طريقِ أبى أُسامةً، عن الأعمشِ، حدَّثنا عبَّادٌ عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ، (عن ابنِ عباسِ ، فذكرَه، ولم يَذْكُرْ قولَ العباسِ. (أوروَاه الثوريُّ أيضًا، عن )

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، ١٥١، ص.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٧٤ - ٤٨.

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة ١١/٥ .

<sup>(</sup>٤) المسند ٢٢٨/١ (إسناده صحيح)، والنسائي في الكبرى (١١٤٣٧)، وابن جرير في تفسيره ٢٣/ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

(الأُعْمَشِ، عن يَحْيَى بنِ عُمارَةَ الكُوفَى، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ، فذكرَه بغيرِ زيادةِ قوْلِ العباسِ . رَوَاه الترمذيُ وحَسَّنَه، والنَّسَائيُ، وابنُ جَرِيرِ أَيضًا، ولفظُ الحديثِ مِن سِياقِ البَيْهَقِيِّ ، فيما رَوَاه مِن طريقِ النَّوْرِيِ ، عن الأَعْمَشِ، عن يَحْيَى بنِ عُمارةَ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال : مَرضَ أبو طالبِ ، فجاءَتْ قريشُ وجاءَ النبيُ ﷺ ، وعندَ رأسِ أبى طالبِ مَجلِسُ أبو طالبِ ، فجاءَتْ قريشُ وجاءَ النبيُ ﷺ ، وعندَ رأسِ أبى طالبِ مَجلِسُ أبر جلي ، فقامَ أبو جهل كى يُمْنَعَه ذاك ، وشكَوْه إلى أبى طالبِ ، فقال : «يا عَمِّ ، إِنَّمَا أُرِيدُ منهم كلمةً فقال : يا بنَ أخى ، ما تُريدُ مِن قومِك ؟ فقال : «يا عَمِّ ، إِنَّمَا أُرِيدُ منهم كلمةً تذلُ لهم بِها العربُ ، وتُؤَدِّى إليهم بها الجِرْيَةَ العَجَمُ ، كلمةً واحدةً » . قال : ما هي ؟ قال : «لا إلهَ إلا اللَّهُ » . قال : فقالوا : أَجَعَلَ الآلهةَ إلها واحدًا ، إنَّ هذا لشيءٌ عُجَابٌ ! قال : ونزَلَ فيهم : ﴿ ضَ وَالْقُرْمَانِ ذِى الذِّكِرِ ﴾ الآياتُ إلى قولِه : ﴿ إِلَّا النَّهُ ﴾ [ص: ١-٧] .

ثُم قد عارَضَه – أعنى سياقَ ابنِ إسحاقَ – ما هو أصحُ منه ، وهو ما روّاه البخاريُ (٥) ، رَحِمَه اللّهُ ، قائلًا : حدَّثنا محمودٌ ، حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، أخبَرَنا معْمَرٌ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن ابنِ المُسَيَّبِ ، عن أبيه ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ أبا طالبِ للله حضَرَتْه الوفاةُ ، دخل عليه النبيُ ﷺ وعندَه أبو جهلٍ ، فقال : « أَيْ عَمٌ ، قُلْ : لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ . كلمةً أُحَاجُ لكِ بها عندَ اللَّهِ » . فقال أبو جَهْل وعبدُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) الترمذى (۳۲۳۲). إسناده ضعيف (ضعيف سنن الترمذى ۹۳۳). والنسائى في الكبرى (۱۱٤٣٦). وابن جرير في تفسيره ۲۲/ ۱۲۰.

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ٢/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) في م، ص: وفجلس،

<sup>(</sup>٥) البخارى (٣٨٨٤).

ابنُ أَبِي أُمَيَّةً: يَا أَبَا طَالَبٍ، تَوْغَبُ عَن مِلَّةٍ عَبِدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَم يَوَالَا يُكَلِّمانِه، حتى قال آخِرَ شَيءٍ كَلَّمَهم به: على مِلَّةِ عَبِدِ الْمُطَّلِبِ. فقال النبيُ ﷺ: ﴿ لَاَ شَتَغْفِرَنَّ لِكَ مَا لَمَ أُنَّهُ عَنك ﴾ [١/٥١١٥]. فَنَزَلَتْ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِ وَلَا سَانُوا أُولِي قُرِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنِ وَلَا كَانَوْا أُولِي قُرِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنِ وَلَا كَانَ لِلنَّبِي وَالْمَشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ كَانَ اللهُ مُرَدِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنِ كَانَ أَمْرَا اللهُ مَنْ يَشَاءً وَهُو النّوبَة : ١١٣]. ونَزَلَتْ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اللهُ مُرْكِينَ أَلْتُهُ مَا مُنْ اللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءً وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصص: ٥٠]. أخْبَبَتَ وَلَكِكَنَ اللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءً وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصص: ٥٠]. ورَوَاه مسلم ('' عن إسحاق بن إبراهيم وعَبْدِ ''، عن عبدِ الرزَّاقِ .

وأخرَجاه أيضًا مِن حديثِ الزَّهْرِئِ، عن سعيدِ بنِ المُستَّبِ، عن أبيه بنخوِه، وقال فيه: فلم يَزَلْ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَعْرِضُها عليه، ويَعُودَانِ له بتلك المقالة ، حتى قال آخِرَ ما قال : هو أن على مِلَّة عبدِ المُطَّلِبِ. وأبَى أنْ يقولَ : لا الله لله أنه عنك » . فأنزَلَ الله أنه أنه عنك » . فأنزَلَ الله أنه عنك » . فأنزَلَ الله أنه عند ذلك - : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّيْ وَالَذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا الله أَن الله عَنْ الله الله عنه الله أنه عنك » . ونزَل في أبي طالب : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي

وهكذا رؤى الإمامُ أحمدُ، ومسلمٌ، والتَّرْمِذِيُّ ، مِن حديثِ يزيدَ بنِ

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٤).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل. وفي م: (عبد الله). وهو عبد بن حميد بن نصر الكِسَّى، أبو محمد المعروف بالكَشِّي، تهذيب الكمال ١٨٤/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) البخاری (١٣٦٠، ٤٧٧٢). مسلم (٢٤).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٥) بعده في م، ص: ﴿ والنسائي ﴾ . ولم يعزه الحافظ المزى في تحقة الأشراف ٩٤/١ إلى النسائي، وإنما رواه النسائي (٢٠٣٤) من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه مرفوعا . والحديث في المسند ٢/ ٤٤١، ومسلم (٢٥) ، والترمذي (٢١٨٨) .

كَيْسَانَ ، عن أَبِي حازمٍ ، عن أَبِي هريرةَ قال : لمّا حضَرَتْ وفاةُ أَبِي طالبٍ ، أَتَاه رَسُولُ اللّهِ عَيْقِ فقال : ﴿ يَا عَمَّاه ، قُلْ : لا إِلهَ إِلّا اللّهُ . أَشْهَدُ لك بها يومَ القيامةِ » . فقال : لولا أَنْ تُعَيِّرْنِي قُرِيشٌ ؛ يَقُولُونَ : ما حمَلَه عليه إلا جَزَعُ (') القيامةِ » . فقال : لولا أَنْ تُعيِّرْنِي قُرِيشٌ ؛ يَقُولُونَ : ما حمَلَه عليه إلا جَزَعُ (') اللّهُ عزَّ وجلٌ : المؤتِ . لَأَقْرَرْتُ بها عَيْنَك ، ولا أقولُها إلا لأُقِرَّ بها عينَك . فأنزَلَ اللّهُ عزَّ وجلٌ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَاآمُ فَهُو أَعَلَمُ اللّهُ عَرْدِي مَن يَشَآمَ فَهُو أَعَلَمُ إِلَهُ فَهُو اللّهُ عَرْدِي كُونَ اللّهُ عَرْدِي كُونَ اللّهُ عَرْدِي مَن يَشَآمُ فَهُو أَعَلَمُ إِلَهُ فَهُو اللّهُ عَرْدِي كُونَ اللّهُ عَرْدِي مَن يَشَآمُ فَهُو اللّهُ اللّهُ عَرْدِي كُونَ اللّهُ عَرْدِي مَن يَشَآمُ فَهُو اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

وهكذا قال عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ (٢) وابنُ عمرَ ، ومُجَاهِدٌ ، والشَّعْيِئُ ، وقَتَادَةُ (٢) : إِنَّهَا نزَلَتْ في أبي طالبِ حينَ عرَضَ عليه رسولُ اللَّهِ ﷺ أن يقولَ : لا إله إلا اللَّهُ . فأَتِي أن يقولَها ، وقال : هو على مِلَّةِ الأَشياخِ . وكان آخِرَ ما قال : هو على ملةِ عبدِ المُطَّلِبِ .

ويُؤكّدُ هذا كلَّه ما قال البخاريُ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ ، حدَّثنا يَحْيَى ، عن سُفيانَ ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيْرٍ ، حدَّثنى عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ ، حدَّثنا العباسُ ابنُ عبدِ المُطَّلِبِ أَنَّه قال : قلتُ للنبيِّ عَيَيْمَةٍ : ما أَغْنَيْتَ عن عَمَّك ، فإنَّه كان يَعْفِي عبدِ المُطَّلِبِ أَنَّه قال : «هو في ضَحْضَاحٍ مِن نارٍ ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَان في يَحُوطُك ويَغْضَبُ لك ! ( هو في ضَحْضَاحٍ مِن نارٍ ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَان في الدَّرْكِ الأسفلِ ( مِن النارِ ) ، ورواه مسلم في «صحيحِه ) مِن طُرُقٍ عن الدَّرْكِ الأسفلِ ( مِن النارِ ) ، ورواه مسلم في «صحيحِه ) مِن طُرُقٍ عن

<sup>(</sup>١) في م، ص: ( فزع ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٣/٥ إلى ابن مردويه من قول ابن عباس.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى ۲۰/ ۹۲، ۹۳.

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٨٨٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لغضبك).

<sup>(</sup>٦ - ٦) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٧) مسلم (٢٠٩).

عبدِ الملكِ بنِ عُمَيْرِ به .

و (۱) أخرجاه في «الصحيحين » (۱) من حديثِ اللَّيْثِ ، حدَّثَنَى ابنُ الهادِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ خَبَّابٍ ، عن أبى سعيدِ ، أنَّه سَمِعَ النبيَّ ﷺ ، و (۱) ذُكِرَ عندَه عمّه فقال : «لعلَّه تَنْفَعُه شَفَاعَتِي يومَ القيامةِ ، فيُجْعَلَ في ضَحْضَاحٍ مِن النارِ ، يَتُلُغُ كَعْبَيْه ، يَعْلِى منه دِماغُه » . لفظُ البخاريُّ . وفي رواية (۱) : «تَعْلِى منه أُمُّ دِماغِه » .

وروَى مُسلمُ ''، عن أَبَى بَكْرِ بَنِ أَبَى شَيْبَةَ ، عن عَفَّانَ ، عن حمادِ بَنِ سَلَمَةَ ، عن ثابتِ ، عن أَبَى عثمانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : ﴿ أَهْوَنُ أَهِلِ النَارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبِ ، مُنْتَعِلِّ بَنَعْلَيْنِ مِن نَارٍ يَغْلِى منهما دِماغُه ﴾ .

وفى «مَغَازِى» يُونُسَ بنِ بُكَيْرٍ ( ) : « يَغْلِى منهما دِمَاغُه حتى يَسِيلَ على قَدَمَيْه » . ذكرَه السُّهَيْلِيُ ( ) .

وقال الحافظُ أبو بكر البَرَّارُ في «مسندِه» ( عن الشَّعْبِيِّ ، عن جابرِ قال : إسماعيلَ بنِ مُجالِدٍ ، حدَّثنا أبي ، عن مُجالِدٍ ، عن الشَّعْبِيِّ ، عن جابرِ قال :

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳۸۸۰)، ومسلم (۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٨٨٥) طبعة الشعب. وقد سقطت هذه الرواية من متن فتح البارى، إلا أن الحافظ قد أدرجها في شرحه للبخارى. انظر الفتح ٧/ ٩٤٥.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢١٢).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن إسحاق ص ٢٢٣، وفيها: ﴿ قُواتُمه ﴾ بدلاً من ﴿ قدميه ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الروض الأنف ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٧) عزاه الهيثمي في المجمع ١٠/ ٣٩٥. إلى البزار وقال: وفيه من لا أعرفه.

<sup>(</sup>٨) في م: وعمرو، وانظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٢٧٤.

شُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ - أو قيلَ له - : هل نفَعْتَ أبا طالبٍ ؟ قال : ﴿ أَخْرَجْتُه مِنَ النَّارِ إلى ضَحْضَاح منها ﴾ . تفرَّدَ به البزَّارُ .

قال السُّهَيْلِيُّ : وإِنَّمَا لَم يَقْبَلِ النبيُ يَيَّالِيْ شَهَادةَ العباسِ لأَخيه () ، أنَّه قال الكلمة وقال : ( لم أَسْمَعْ ) . لأنَّ العباسَ كان إذ ذاك كافرًا غيرَ مقبولِ الشهادةِ .

قَلْتُ: وعندى أَنَّ الخبرَ بذلك ما صَحَّ ؛ لضَعْفِ سَنَدِه كما تقدَّمَ ، ومما يَدُلُ على ذلك ، أَنَّه سأَل النبيَ ﷺ بعدَ ذلك عن أبي طالبٍ فذكرَ له ما تقدَّمَ . وبتَقْدِيرِ (٢) صِحَّتِه ، لعلَّه قال ذلك عندَ مُعاينَةِ المَلَكِ بعدَ الغَرْغَرةِ ، حينَ لا يَنْفَعُ نفسًا إيمانُها . واللَّهُ أعلمُ .

وقال أبو داودَ الطَّيَالِسِيُّ: حدَّثَنا شُعْبَةُ، عن أبي إِسحاقَ، سَمِعْتُ ناجِيَةَ [١١٥/٢٤] بنَ كعبٍ، يقولُ: سمِعْتُ عليًا يَقولُ: لمَّا تُوفِّيَ أبي، أَتَيْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ فقلتُ: إنَّ عمَّك قد تُوفِّيَ. قال: (اذْهَبْ فَوَارِه». فقلتُ: إنَّ عمَّك قد تُوفِّيَ. قال: (اذْهَبْ فَوَارِه». فقلتُ: إنَّه ماتَ مُشْرِكًا، فقال: (اذْهَبْ فَوَارِه ولا تُحُدِثَنَّ شيئًا حتى تَأْتِينِي (٥) فقعَلْتُ ثُم أَتَيْتُه، فأمَرَني أَنْ أَغْتَسِلَ. ورَواه النَّسَائيُّ (١)، عن محمدِ بنِ المُثنَى، عن عُندَرٍ، عن شُعْبَة به. ورواه أبو داودَ، والنَّسائيُّ مِن حديثِ سُفيانَ، عن عن غُندَرٍ، عن شُعْبَة به. ورواه أبو داودَ، والنَّسائيُّ مِن حديثِ سُفيانَ، عن

<sup>(</sup>١) الروض الأنف ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في م: وأخيه).

<sup>(</sup>٣) في م: (بتعليل).

<sup>(</sup>٤) مسند الطيالسي (١٢٠).

<sup>(</sup>٥) في م، ص: (تأتي).

<sup>(</sup>٦) النسائي (١٩٠). صحيح (صحيح سنن النسائي ١٨٤).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٣٢١٤)، والنسائي (٢٠٠٥). صحيح (صحيح سنن أبي داود ٣٧٥٣).

أَبِي إِسحاقَ ، عن ناجِيَةَ ، عن على : لمّا مات أبو طالبٍ قلتُ : يا رسولَ اللّهِ ، إِنَّ عمَّك الشيخ الضالَّ قد ماتَ ، فمَن يُوارِيه ؟ قال : ( اذْهَبْ فَوَارِ أَباك ، ولا تُحُدِثَنَّ شيئًا حتى تَأْتِيَنِي ﴾ . فأتيتُه ، فأمرَنِي فاغتَسَلْتُ ، ثُم دعَا لي بدعَواتٍ ، ما يَسُرُّنِي أَنَّ لي بهنَّ ما على الأرضِ مِن شيءٍ .

وقال الحافظ البيهة في أن أبو سعد الماليني ، حدَّ ثنا أبو أحمد بن عبد العزيز بن أبى عدي ، حدَّ ثنا محمد بن عبد العزيز بن أبى رزْمة ، حدَّ ثنا الفَصْلُ ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن ابن جُريْج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنَّ النبي عليه عارض جِنازة أبى طالب فقال : « وَصَلَتْكَ رَحِمٌ وجُزِيتَ خيرًا يا عَمْ » . قال أن ورُوى عن أبى اليمان الهوزني ، عن النبي عليه مُوسَلًا . وزاد : ولم يَقُمْ على قبرِه . قال : وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو الحُوَارِزْمِي ، تَكلّموا فيه .

قلتُ: قد روَى عنه غيرُ واحد؛ منهم الفضلُ بنُ موسَى السَّينَانيُّ ، ومحمدُ بنُ سَلَّامٍ البِيكَنْدِيُّ، ومع هذا قال ابنُ عَدِيًّ : ليس بمعروف ، وأحاديثُه عن كلِّ مَن روَى عنه ليست بمستقيمةٍ.

وقد قَدَّمْنا ما كان يَتَعَاطاه أبو طالبٍ مِن المُحَامَاةِ ، والمُحَاجَّةِ ، والمُمانَعةِ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، والدفع عنه وعن أصحابِه ، وما قاله فيه من المُمَادِحِ والثناءِ ،

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) في م، ص: «عاد من». وعارض جنازة أبي طالب: أي أتاها معترضا من بعض الطريق ولم يتبعه من منزله. النهاية ٣/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ١ ١٥، ص: (الشيباني). انظر تهذيب الكمال ٢٣/ ٢٥٤، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) الكامل ١/ ٢٥٩.

وما أَظْهَرَ له ولأصحابِه مِن المودةِ والمحبةِ والشفقةِ في أشعاره التي أسلفْناها ، وما تَضَمَّنتُه مِن العيبِ والتَّنتُّص لَمَن خالَفَه وكذَّبه ، بتلك العبارةِ الفصيحةِ ، البليغةِ ، الهاشميةِ ، المُطْلِبيَّةِ ، التي لا تُدَانَى ولا تُسَامَى ، ولا يُمْكِنُ عربيًّا مُقارَبَتُها (١) ولا مُعارَضتُها ، وهو في ذلك كلِّه يَعْلَمُ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ صادقٌ بارٌّ راشدٌ ، ولكنْ مع هذا لم يُؤْمِنْ قلبُه. وفَرْقٌ بينَ علم القلبِ وتصديقِه، كما قرَّرْنا ذلك في شرح كتابِ الإيمانِ مِن «صحيح البخاري»، وشاهد ذلك قوله تعالى (١): ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمٌّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْنُمُونَ ٱلْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٦]. وقال تَعالى فى قوم فِرْعَونَ <sup>(٣)</sup>: ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [النمل: ١٤]. وقال موسى لفرعونَ '' : ﴿ لَقَدَّ عَلِمْتَ مَاۤ أَنزِلَ هَنَوُلآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَشْبُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠٢]. وقولُ بعض السَّلَفِ في قولِه تعالى : ﴿ وَكُمْ يَنَّهُوْنَ عَنْهُ وَيَتْغَوَّكَ عَنَّهُ ﴾ [الأنعام: ٢٦]: إنَّها نَزَلَتْ في أبي طالبٍ ، حيث كان يَنْهَى الناسَ عن أذيةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ويَنْأَى هو عمَّا جاءَ به الرسولُ مِن الهُدَى ودينِ الحقُّ ، فقد رُوِىَ عن ابنِ عباسٍ ، والقاسم بنِ مُخَيْمِرَةَ ، وحَبِيبِ بنِ أَبَى ثابتٍ ، وعَطَاءِ ابنِ دِينَارٍ، ومحمدِ بنِ كعبٍ، وغيرِهم (٥)، وفيه نظَرٌ. واللَّهُ أعلمُ.

والأظهرُ - واللَّهُ أعلمُ - الروايةُ الأخرَى عن ابنِ عباسٍ (١): وهم يَنْهَوْنَ

<sup>(</sup>۱) في ١٥١: ﴿مقاومتها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ١/ ٢٨٠، ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/ ١٩١، ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٥/ ١٢٤.

<sup>(°)</sup> روى الطبرى فى تفسيره ١٧٣/٧ هذه الأقوال ، إلا قول محمد بن كعب ، وقد عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩/٣ إلى تفسير ابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ٧/ ١٧٢.

الناسَ عن محمدٍ أنْ يُؤْمِنوا به. وبهذا قال مُجَاهِدٌ، وقَتَادَةُ، والضَّحَّاكُ، وغيرُ واحد، وهو اختيارُ ابن بجريرِ (١) . وتوجيهُه؛ أنَّ هذا الكلامَ سِيقَ لتمام ذُمِّ المُشْرِكين، حيثُ كانوا يَصُدُّون الناسَ عن (التِّبَاعِ الحَقُّ)، ولا يَنْتَفِعُونَ هُمْ أيضًا به؛ ولهذا قال": ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَمَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَمْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأُ وَإِن يَرَوْأُ كُلُّ مَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأَ حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْغَوْنَ [٢/ ١١٦ر] عَنْهُ وَإِن يُقَلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْمُرُونَ ﴾ [الأنمام: ٢٥، ٢٦]. وهذا اللفظُ وهو قولُه: ﴿ وَهُمْ ﴾ يَدُلُّ على أنَّ المرادَ بهذا جماعةٌ ، وهم المذكورونَ في سياقِ الكلام، وقولُه: ﴿ وَإِن يُقْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ يَدُلُّ على تمام الذُّمُّ، وأبو طالب لم يَكُنْ بهذه المثابةِ، بل كان يَصُدُّ الناسَ عن أذيةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وأصحابِه، بكلِّ ما يَقْدِرُ عليه مِن فَعالِ ومقالٍ، ونفسِ ومالٍ، ولكن مع هذا لم يُقَدِّرِ اللَّهُ له الإيمانَ ؛ لِمَا له تعالى في ذلك مِن الحكمةِ العظيمةِ ، والحجةِ القاطعةِ البالغةِ الدامغةِ ، التي يَجِبُ الإيمانُ بها والتسليمُ لها ، ولولًا ما نَهانا اللَّهُ عنه مِن الاستغفارِ لِلْمُشركينَ، لاشتَغْفَرْنا لأبي طالبِ وتَرَحَّمْنا عليه.

# فصل

فى وفاةِ خَدِيجَةَ بنتِ خُوَيْلِدٍ وذكرِ شيءٍ مِن فضائلِها ومناقِبِها، رَضِيَ اللَّهُ عنها أَوْنَ اللَّهُ عنها (أُنُ وأَرْضاها، وجعَل جناتِ الفِرْدَوْسِ مُنْقَلَبَها ومَثْواها، وقد فعَل ذلك لا

<sup>(</sup>۱) روى الطبرى هذا القول في تفسيره ٧/ ١٧٣، ١٧٣ عن قتادة وغيره واختاره، ولم يذكر قولى مجاهد والضحاك، وانظر تفسير ابن كثير ٣/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م، ص: واتباعه).

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢٤١/٣ - ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) في م: (عنه).

محالةً ، بِخَبَرِ الصادقِ المصدوقِ ، حيثُ بَشَّرَها ببيتٍ في الجنةِ مِن قَصَبٍ ، لا ، صَخَبَ فيه ولا نَصَبَ .

قال يعقوبُ بنُ سفيانَ (١): حدَّثَنا أبو صالحٍ ، حدَّثَنا اللَّيْثُ ، حدَّثَنى عُقَيْلٌ ، عن ابنِ شِهابٍ قال : قال عُرْوَةُ بنُ الزُّنَيْرِ : وقد كانت خديجةُ تُؤُفِّيَتْ قبلَ أَنْ تُفْرَضَ الصلاةُ .

ثم روَى (٢) مِن وجهِ آخَرَ، عن الزُّهْرِئُ أَنَّه قال: تُوُفِّيَتْ خديجةُ بمكة (٢)، قبلَ خروج رسولِ اللَّهِ ﷺ إلى المدينةِ، وقبلَ أَنْ تُفْرَضَ الصلاةُ.

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ (١): ماتَتْ خديجةُ وأبو طالبٍ في عامِ واحدٍ.

وقال البيهقيمي في الله بنكفنى أنَّ خديجة تُوفِيّتُ بعدَ موتِ أبى طالبٍ بثلاثةِ أيامٍ ، ذكره (أبو عبدِ اللَّهِ بنُ مَنْدَه في كتابِ (المَعْرِفَةِ)، وشَيْخُنا أبو عبدِ اللَّهِ الحَافظُ. قال البيهقيم في أنَّ خديجة وأبا طالبٍ ماتا قبلَ الهجرةِ بثلاثِ سِنينَ، عامَ خَرَجوا مِن الشِّعْبِ، وأنَّ خديجة تُوفِّيَتْ قبلَ أبى طالبِ بخمسٍ وثلاثينَ ليلةً.

قلتُ: مُرَادُهم ؛ قبلَ أَنْ تُفْرَضَ الصلواتُ الخمسُ ليلةَ الإشراءِ، وكان

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ١٥١.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق ص ٢٢٧، وانظر سيرة ابن هشام ١/٢١٦.

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ٢/ ٣٥٢، ٣٥٣.

 <sup>(</sup>٦ - ٦) في ١ ه ١٠: (أبو عبيد الله )، وفي م، ص: (عبد الله). وهو محمد بن إسحاق بن محمد بن
 يحيى بن منده، أبو عبد الله . انظر سير أعلام النبلاء ٢٨/١٧.

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة ٣/٣٥٣.

الأنسبَ بنا أَنْ نَذْكُرَ وفاةَ أَبِي طالبٍ وخديجةَ قبلَ الإسراءِ، كما ذكرَه البيهقيُّ وغيرُ واحدٍ، ولكن أُخَوْنا ذلك عن الإسراءِ لمَقْصِدِ سَتَطَّلِعُ (١) عليه بعدَ ذلك، فإنَّ الكلامَ به يَنْتَظِمُ ويَتَّسِقُ السياقُ (٢)، كما تَقِفُ على ذلك إِنْ شاءَ اللَّهُ.

وقال البخارى (٢) : حدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ ، حدَّ ثَنا محمدُ بنُ فُضَيْلِ بنِ غَزْوَانَ ، عن عُمَارَةَ ، عن أَبِي وَرْعَةَ ، عن أَبِي هُرَيرةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، قال : أَتِي جبريلُ النبيَّ عَمَارَةَ ، عن أَبِي اللَّهِ ، هذه خديجة قد أَتَتْ معها إناءٌ فيه إِدَامٌ - أو طعامٌ ، أو شرابٌ - فإذا هي أتتُك ، فاقْرَأُ عليها السَّلامَ مِن ربِّها ومِنِي ، وبَشَّوها بيتِتِ في الجنةِ مِن قَصَبِ ، لا صَخَبَ فيه ولا نَصَبَ . وقد رَواه مُسْلِمٌ مِن حديثِ محمدِ بنِ فُضَيْلِ به .

وقال البخارى (٥٠) : حدَّثنا مُسَدَّدٌ ، حدَّثنا يَحْيَى ، عن إسماعيلَ ، قال : قلتُ لعبدِ اللَّهِ بنِ أبى أَوْفَى ، رَضِى اللَّه عنهما : بَشَّرَ النبى ﷺ خديجة ؟ قال : نعَمْ ، ببيتٍ مِن قَصَبِ ، لا صَخَبَ فيه ولا نَصَبَ . وروّاه البخارى أيضًا ، ومسلمٌ مِن طُرُقِ (١٠) ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ به .

قال السُّهَيْلِيُّ : وإنما بَشَّرَها ببيتٍ في الجنةِ مِن قَصَبِ - يعني : قَصَبَ اللَّوْلُوِ - لأَنَّها حازَتْ قَصَبَ السَّبْقِ إلى الإيمانِ ، لا صَخَبَ فيه ولا نصَبَ ؛ لأَنَّها لم تَرْفَعْ صوتَها على النبيِّ ﷺ ، ولم تُتَّعِبْه يومًا مِن الدهرِ ، فلم تَصْخَبْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿سيطلع﴾، وفي ا ١٥: ﴿يستطلع﴾.

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (الباب).

<sup>(</sup>۳) البخاری (۲۸۲۰).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) البخارى (٣٨١٩).

<sup>(</sup>٦) البخاری (۱۷۹۲)، ومسلم (۲٤٣٣).

<sup>(</sup>٧) الروض الأنف ٢/ ٤٢٥، ٤٢٦.

عليه يومًا، ولا آذَتْه أبدًا.

وأخرَجاه في «الصحيحين» أن من حديثِ هشام بنِ عُرُوةً ، عن أبيه ، عن عائشة ، رَضِى اللَّهُ عنها ، أنّها قالَتْ : ما غِرْتُ على امرأة للنبى عَلَيْ ما غِرْتُ على على خديجة – وهَلَكَتْ قبلَ أَنْ يَتَزَوَّجنِي – لِمَا كنتُ أَسْمَعُه يَذْكُرُها ، وأمَره على خديجة – وهَلَكَتْ قبلَ أَنْ يَتَزَوَّجنِي – لِمَا كنتُ أَسْمَعُه يَذْكُرُها ، وأمَره اللَّهُ أَنْ يُيشِّرها ببيت () مِن قَصَب ، وإنْ كان ليَذْبَحُ الشاةَ فيهْدِي في خَلاَئِلها منها ما يَسَعُهن . لفظُ البخاري . [ ١٦/١٦/٤] وفي لفظِ له () عن عائشة : ما غِرْتُ على امرأة ما غِرْتُ على خديجة ؛ مِن كَثْرَة ذكر رسولِ اللَّه عَلَيْ إيّاها . قالت () : وتزوَّجني بعدَها () بثلاثِ سِنينَ ، وأمَرَه ربّه ، عزَّ وجلً – أو جبريلُ ، عليه السلامُ – أَنْ يُبَشِّرُها ببيتِ في الجنةِ مِن قَصَبٍ . وفي لفظٍ له () قالت : ما غِرْتُ على خديجة ، وما رأيَّتُها ، ولكنْ غوتُ على خديجة ، وما رأيَّتُها ، ولكنْ كان يُكْثِرُ ذِكْرَها ، ورُبِّما ذبَحَ الشاة ثُم يُقطِّعُها أعضاء ، ثُم يَتَعَثُها في صَدَائِقِ خديجة ، فربّما قُلْتُ له " كَانَّه لم يَكُنْ في الدُّنْيا امرأة إلَّا خديجة ! فيقولُ : خديجة ، فربّما قُلْتُ له " كَانَّه لم يَكُنْ في الدُّنْيا امرأة إلَّا خديجة ! فيقولُ : هوانت ، وكان لي مِنها ولدّ » .

ثُم قال البخاريُ ( ) حدَّثنا إسماعيلُ بنُ خَلِيلٍ ، أَخبَرَنا على بنُ مُسْهِرٍ ، عن هِشام بنِ عُرْوَةَ ، عن أبيه ، عن عائشة ، رَضِيَ اللَّهُ عنها ، قالت : استَأْذَنَتْ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٨١٦) ورواه مختصرا في (٧٤٨٤)، ومسلم (٣٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) بعده في م، ص: (في الجنة).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٨١٧).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) أى بعد وفاتها، كما سيأتى.

<sup>(</sup>٦) البخارى (٣٨١٨).

<sup>(</sup>٧) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٨) البخارى (٣٨٢١).

هَالَةُ بنتُ خُونِلِدِ أَختُ خديجةَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ، فعرَف استئذانَ خديجة ، فارتاعَ فقال: «اللَّهُمَّ هَالَة ». قالت: فغرْتُ ، فقلتُ: ما تَذْكُرُ مِن عَجائزِ قريشٍ ، حمراءِ الشَّدْقَيْنِ (۱) ، هَلَكَتْ في الدَّهْرِ ، قد أَبْدَلَكَ اللَّهُ خيرًا منها. وهكذا روّاه مسلمٌ (۲) عن سُويْدِ بنِ سعيدٍ ، عن على بنِ مُسْهِرٍ به.

وهذا ظاهر في التقريرِ على أنَّ عائشةَ خيرٌ مِن خديجةً؛ إما فَضْلًا وإما عِشْرَةً ، (أَإِذْ لَم يُنْكِرُ عليها ، ولا رَدَّ عليها ذلك ، كما هو ظاهرُ سِياقِ البخاري ، رَحِمَه اللَّهُ .

ولكنْ قال الإمامُ أحمدُ (1): حدَّ ثنا مُؤَمَّلُ أبو عبدِ الرحمنِ ، حدَّ ثنا حمّادٌ – هو ابنُ سَلَمَةً – عن عبدِ الملكِ – هو ابنُ عُمَيْرٍ – عن موسى بنِ طَلْحة ، عن عائشة قَالَتْ : ذكرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يومًا خديجة ، فأَطْنَبَ في الثّناءِ عليها ، فأَدْرَكنى ما يُدْرِكُ النساءَ مِن الغَيْرَةِ ، فقلتُ : لقد أَعْقَبَكَ اللَّهُ يا رسولَ اللَّهِ مِن عجوزٍ مِن عجائزِ قريشٍ حمراءِ الشَّدْقَيْنِ . قالت (1) : فتَغَيَّرُ وجهُ رسولِ اللَّهِ ﷺ عجوزٍ مِن عجائزِ قريشٍ حمراءِ الشَّدْقَيْنِ . قالت (1) : فتغيَّرُ وجهُ رسولِ اللَّهِ ﷺ تغيرًا لم أَرَه تَغَيَّرُ عندَ شيءٍ قَطَّ ، إلَّا عندَ نزولِ الوحي ، أو عندَ المَخيلة (1) ، حتى يَعْلَمَ ؛ رَحْمةً أو عذا بُ ؟

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ١٤٠: والذي يتبادر أن المراد بالشدقين ما في باطن الفم، فكُنَّتُ بذلك عن سقوط أسنانها، حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرها، وبهذا جزم النووى وغيره. انتهى.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٤٣٧).

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل، ١ ه١: ﴿ إِذْ لَمْ يُكُنُّ ﴾ ، وفي م : ﴿ إِذَا لَمْ يَنْكُرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المسند ٦/١٥٤.

<sup>(</sup>٥) في م: وقال ، .

<sup>(</sup>٦) المخيلة: السحابة التي تخالها ماطرة لرعدها وبرقها. الوسيط (خ ي ل).

وكذا رَوَاه () عن بَهْزِ بنِ أَسَدِ وعثمانَ بنِ مُسْلِم ، كِلاهما عن حمّادِ بنِ سَلَمَة ، عن عبدِ اللَّلِكِ بنِ عُمَيْرِ به ، وزادَ بعدَ قولِه : حمراءِ الشَّدْقَيْنِ : هَلَكَتْ فَى الدهرِ الأُولِ. قالت () : فتمَعَّرَ وجهه تَمَعُّرًا ما كنتُ أَراه إلا عندَ نزولِ الوَحْي ، أو عندَ المُخيلةِ حتى يَنْظُر ؛ (أَرْحْمَةٌ أَم عذابٌ) ؟ تفرَّدَ به أحمدُ ، وهذا إسنادٌ جيدٌ .

وقال الإمامُ أحمدُ أيضًا (' ثنا على ' بن إسحاق ، أخبَرَنا ( عبدُ اللهِ ، أخبرَنا أُ مُجَالِدٌ ، عن الشَّغبِيِّ ، عن مَسْرُوقِ ، عن عائشةَ قالت : كان النبي عَيَيْ اللهُ اللهُ عَدِيجةَ ، أَثْنَى عليها بأحسنِ الثَّناءِ . قالت : فغِرْتُ يومًا ، فقلتُ : ما أكثرَ ما تَذْكُرُها ، حمراءَ الشِّدْقِ (۲) ، قد أَبْدَلَكَ اللَّهُ خيرًا منها . قال : ( ما أَبْدَلَنَى اللَّهُ خيرًا منها ، قد آمَنَتْ بي إِذْ كَفَر بي الناسُ ، وصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَينِي الناسُ ، ووسَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَينِي الناسُ ، وواسَتْني (۱ بمالها إِذْ حَرَمَني الناسُ ، ورزَقَني اللَّهُ وَلَدَها إِذْ حَرَمَني أولادَ النِّسَاءِ » . تفرَّذَ به أحمدُ أيضًا ، وإسنادُه لا بأسَ به ، ومجالدٌ روَى له مسلمٌ مُتابَعَةً ، وفيه كلامٌ مشهورٌ . واللَّهُ أعلمُ .

ولعلُّ هذا - أَعْنِي قولَه: « ورزقَني اللَّهُ ولدّها إذْ حرَمَني أولادَ النِّساءِ » -

<sup>(</sup>١) المسند ٦/ ١٥٠. دون قولها: الأول.

<sup>(</sup>٢) في م: وقال قال ،، وفي ص: وقال ، .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م، ص: (رحمة أو عذابًا).

<sup>(</sup>٤) المسند ١١٧/٦، ١١٨. قال الهيثمي في المجمع ٩/ ٢٢٤: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل. وفي م، ص: (عن).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٧) في النسخ: (الشدقين)، والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٨) سقط من: الأصل، م، ص.

<sup>(</sup>٩) في ١٥١، م، ص: (آستني).

كان قبلَ أَنْ يُولَدَ إِبراهيمُ بنُ النبي ﷺ مِن مارِيَةَ ، وقَبْلَ مَقْدَمِها بالكُلِّيةِ ، وهذا مُتَعَيِّنْ ، فإنَّ جميعَ أولادِ النبي ﷺ حما تقدَّم (الله وكما سيَأْتِي مِن مارِيَةَ القِبْطِيةِ المصرية ، رَضِيَ اللَّهُ عنها . وقد استَدَلَّ بهذا الحديثِ جماعة مِن أهلِ العلمِ على تفضيلِ خديجة على عائشة ، رَضِي بهذا الحديثِ جماعة مِن أهلِ العلمِ على تفضيلِ خديجة على عائشة ، رَضِي اللَّهُ عنهما وأرْضاهما ، وتَكلَّم آخَرون في إسنادِه ، وتأوَّله آخَرون على أنَّها كانت خيرًا عِشْرَة ، وهو مُحْتَمِلٌ أو ظاهر ، وسببه أنَّ عائشة سَمَتْ (الله عيرا عِشْرَة ، وهو مُحْتَمِلٌ أو ظاهر ، وسببه أنَّ عائشة سَمَتْ الله بسايِها وحميلِ عِشْرِتِها ، وليس مرادُها بقولِها : قد أَبْدَلَكَ اللَّهُ خيرًا منها . أنَّها تُرَكِّي نفسَها وتُفضَّلُها [ ١١٧/٢ و] على خديجة ، فإنَّ هذا أمر مَوْجِعُه إلى اللهِ ، عَرَّ وجلً ، كما قال : ﴿ فَلَا تُرَكِّوا أَنفُسَكُم هُو أَعْلَمُ بِمِنِ ٱتَقَيَى ﴾ [النجم: عَرَّ وجلً ، كما قال : ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُم هُو أَعْلَمُ بِمِنِ ٱتَقَيَ ﴾ [النجم: ٢٣] . وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَذِينَ يُرَكُونَ أَنفُسَهُم بَلِ ٱللهُ يُرَكِّي مَن يَشَاهُم بَلِ ٱللهُ يُرَكِّي مَن يَشَاهُم الله الله يُها الله يُولِي الله يُولِي الله يُولِي الله يُؤْلُونَ أَنفُسَهُم بَلِ ٱللهُ يُرَكِّي مَن يَشَكُمُ الله الله يُدير النساء : ١٤٩] .

وهذه مسألةٌ وقع النزاعُ فيها بينَ العُلماءِ قديمًا وحديثًا، "وتجَاذَبَها طَرَفًا نَقِيضٍ؛ أهلُ التَّشَيُّعِ" وغيرُهم لا يَعْدِلُون بخديجة أحدًا مِن النساء؛ لسلامِ الربِّ عليها، وكونِ ولدِ النبيِّ عَيَّاتِهُ جميعِهم - إلا إبراهيمَ - منها، وكونِه لم يَتَزَقَّجْ عليها حتى ماتَتْ؛ إكرامًا لها، وتَقَدَّم (أ) إسلامِها، وكونِها مِن الصَّديقاتِ، ولها مَقامُ صِدْقِ في أولِ البِعْثَةِ، وبذلَتْ نفسَها ومالَها لرسولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ.

<sup>(</sup>۱) تقدم في ۲/۳۶ - ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م، ص: وتمت.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: (وبجانبها طرقا يقتصر عليها أهل الشيع)، وفي ص: (وبجانبها طرفا نقيض أهل الشيع).

<sup>(</sup>٤) في م، ص: (تقدير).

وأما أهلُ السنة؛ فمنهم مَن يَغْلُو أيضًا، ويُثْبِتُ لكلِّ واحدة (١) منهما مِن الفضائلِ ما هو معروف، ولكن تَحْمِلُهم قوةُ التَّسَنُّنِ على تفضيلِ عائشة؛ لكونِها ابنة الصِّدِيق، ولكونِها أَعْلَمَ مِن خديجة، فإنَّه لم يَكُنْ في الأممِ مِثلُ عائشة في حفظِها، وعلمِها، وفصاحتِها، وعقلِها، ولم يَكُنِ الرسولُ عَلَيْ عائشة في حفظِها، وعلمِها، وفصاحتِها، ونزلَتْ براءَتُها مِن فوقِ سبعِ سَمَاوات، يُحِبُ أحدًا مِن نسائِه كمَحَبَّتِه إياها (١)، ونزلَتْ براءَتُها مِن فوقِ سبعِ سَمَاوات، ورَوَتْ بعدَه عنه، عليه السَّلامُ، علمًا جمَّا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، حتى قد ذكر كثيرٌ مِن الناسِ الحديث المشهورَ: « خُذوا شَطْرَ دينِكم عن الحُمَيْرَاءِ» (١).

والحقُّ أن كلَّا منهما لها مِن الفضائلِ ما لو نظَرَ الناظرُ فيه لَبَهَرَه وحَيَّرَه ، والأحسنُ التوقفُ في ذلك ، 'ورَدُّ عِلْمِ ذلك ' إلى اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ ، ومَن ظهرَ له دليلٌ يَقْطَعُ به ، أو يَغْلِبُ على ظنّه في هذا البابِ ، فذاك الذي يَجِبُ عليه أنْ يقولَ بما عندَه مِن العلمِ ، ومَن حصَلَ له تَوَقُفٌ في هذه المسألةِ أو في غيرِها ، فالطريقُ الأَقْوَمُ والمَسْلَكُ الأسلمُ أنْ يقولَ : اللَّهُ أعلمُ .

وقد رؤى الإمامُ أحمدُ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، والتَّرْمِذيُّ، والنَّسائيُّ مِن

<sup>(</sup>١) زيادة من: م، ص.

<sup>(</sup>٢) بعده في ١٥١: ﴿ وأباها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف، رحمه الله، في تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص ١٧٠ وقال: حديث غريب جدا، بل هو منكر، سألت عنه شيخنا أبا الحجاج المزى فلم يعرفه، وقال: لم أقف له على سند إلى الآن. وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبى: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد.

وقال ابن القيم، رحمه الله، في المنار المنيف ص ٢٣: وكل حديث فيه (يا حميراء) أو ذكر (الحميراء) فهو كذب مختلق. وانظر كشف الخفاء للعجلوني ١/٣٧٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ۲/ ۲۵.

('طُوقِ ، عن ' هِشامِ بنِ عُووَة ، عن أبيه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ جَعْفَرٍ ، عن على بنِ أبى طالبٍ ، رَضِى اللَّهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «خيرُ نسائِها مَرْيَمُ بنتُ عُويْلِدٍ » . أى ، خيرُ نِساءِ (٢) زمانِها . بنتُ عِمْرانَ ، وخيرُ نسائِها خَدِيجَةُ بنْتُ خُويْلِدٍ » . أى ، خيرُ نِساءِ (٢) زمانِها .

وروَى شُعبة ، عن معاوية بن قُرَّة ، عن أبيه قُرَّة بن إِيَاسٍ ، رَضِى اللَّهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ كَمُلَ مِن الرجالِ كثيرٌ ، ولم يَكْمُلْ مِن النساءِ إلَّا فَلَاثٌ ؛ مَرْبَمُ بنتُ عِمْرَانَ ، وآسِيَةُ امرأةُ فرعونَ ، وخدِيجةُ بنتُ خُوئِلدٍ ، وفضلُ عائشة على النساءِ كفضلِ الثَّرِيدِ على سائرِ الطعامِ » . روَاه ابنُ مَرْدَوَيْهِ فى عائشة على النساءِ كفضلِ الثَّرِيدِ على سائرِ الطعامِ » . وقالوا : والقَدْرُ المُشْتَرَكُ «تفسيرِه» ، وهذا إسناد صحيح إلى شُعْبة أن وبعدَه . قالوا : والقَدْرُ المُشْتَرَكُ بينَ هذه الثلاثِ نِسْوَةٍ ؛ آسية ، ومريم ، وخديجة ، أنَّ كُلَّا مِنهنَ كَفَلَتْ موسى ، مُرْسَلًا ، وأخسَنَتِ الصُّحْبَة فى كفالتِها ، وصَدَّقَتُه ؛ فآسِيةُ رَبَّتْ موسى ، وطَدَّتَه حينَ أَرْسِلَ ، وخديجةُ رَغِبَتْ فى تَزْويجِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بها ، وبذَلَتْ وصدَّقَتُه حينَ أُرْسِلَ ، وخديجةُ رَغِبَتْ فى تَزْويجِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بها ، وبذَلَتْ فى ذلك أموالَها كما تقدَّم ، وصدَّقَتُه حينَ نزل عليه الوحيُ مِن اللَّه ، عَقْ في ذلك أموالَها كما تقدَّم ، وصدَّقَتْه حينَ نزل عليه الوحيُ مِن اللَّه ، عَرَّ وجلَّ .

وقولُه: «وفَضْلُ عائِشةَ على النساءِ كفضلِ الثَّرِيدِ على سائرِ الطعامِ». هُو ثابتٌ في «الصحيحين» (، مِن طريقِ شُعْبَةَ أيضًا، عن عمرو بنِ مُرَّةَ ، عن مُرَّةَ الطيّبِ الهَمْدَانيِّ ، عن أبي موسى الأَشْعَرِيِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمُلَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م، ص: (طريق).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف في تفسيره ٢/ ٣٢. وعزاه لابن مردويه في تفسيره، من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٢/ ٤٣١.

مِن الرِّجالِ كثيرٌ ، ولم يَكْمُلْ مِن النساءِ إلَّا آسِيَةُ امرأَةُ فِرْعَوْنَ ، ومَرْيَمُ بنتُ عِمْرَانَ ، وإنَّ فضلَ عائشَةَ على النساءِ كفضلِ الثَّرِيدِ على سائرِ الطعامِ » . والثَّرِيدُ : هو الخبرُ واللحمُ جميعًا ، وهو أفخرُ طعام العربِ ، كما قال بعضُ الشعراءِ (١) :

[۱۱۷/۲] إذا ما الخبرُ تَأْدِمُه بلحم فذاكَ أمانـةَ الـلَّـهِ الـثَّـرِيـدُ ويَحتمِلُ قولُه: «وفضلُ عائِشَةَ على النساءِ». أن يَكونَ عامًا<sup>(۱)</sup>، فيمُعَمَّ النساءَ المذكوراتِ وغيرَهن، ويحتَمِلُ أن يَكونَ عامًا<sup>(۱)</sup> فيما عَداهُنَّ، ويَبْقَى الكَلامُ فيها وفيهن موقوفًا يَحْتَمِلُ التسويةَ بينَهن، فيَحْتاجُ مُرَجِّحُ (١) واحدةٍ منهنَّ

### فصلً

فى تزويجِه ﷺ بعدَ خديجةً ، (رَضِيَ اللَّهُ عنها ، بعائشةَ بنتِ الصَّدِّيقِ وسَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ،

والصحيحُ أنَّ عائشةَ تزوَّجَها أوَّلًا لِمَا سَيَأْتِي ؛ قال البخارِيُّ في بابِ تزويجِ عائشةً '' حدَّثَنا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ ، حدَّثَنا وُهَيْبٌ ، عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ ، عن أبيه ، عائشةَ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها : ﴿ أُرِيتُكِ فِي المنامِ مَرَّتَين ؛ أَرَى أَنَّكِ فِي

على غيرِها إلى دليلٍ مِن خارج، واللَّهُ أعلمُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) البيت من غير نسبة في كتاب سيبويه ٣/ ٤٩٨،٦١ واللسان (أدم).

<sup>(</sup>٢) في ١ ٥١، م، ص: «محفوظا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (مخصوصا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بمرجح)، وفي م، ص: (من رجح).

<sup>(</sup>٥) وانظر في تفصيل هذه المسألة ما تقدم في ٢٥/٢ - ٤٣٦.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: وم ١٠.

<sup>(</sup>۷) البخاری (۳۸۹۵).

سَرَقَةِ (١) مِن حريرٍ، ويقولُ (٢): هذه امرأتُكَ، فاكْشِفْ عنها. فإذا هي أنتِ، فأقُولُ: إِنْ يَكُ هذا مِن عندِ اللَّهِ، كُيْضِه».

وقال البخاري : بابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ (") : وقال ابنُ أبي مُلَيْكَة : قال ابنُ عباسٍ لعائشة : لَمْ يَنْكِحِ النبي ﷺ بِكْرًا غيرَكِ . حدَّثَنا إسماعيلُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، حدَّثَنى أخى ، عن سُليمانَ بنِ بِلالِ ، عن هِشامِ بنِ عُرْوَة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ لو نزَلْتَ واديًا وفيه شجرة قد أُكِلَ منها ، ووجَدْتَ شجرةً لم يُؤكُلُ منها ، في أيّها كنتَ تُرْتِعُ بعيرَك ؟ قال : «في التي لم يُوتَعْ منها » . تَعْنِي ، أنَّ النبي ﷺ لم يَتزَوَّجُ بِكْرًا غيرَها . انفرَدَ به البخاري . يُوتِعْ منها » . تَعْنِي ، أنَّ النبي ﷺ لم يَتزَوَّجُ بِكْرًا غيرَها . انفرَدَ به البخاري .

ثُم قال (٤): حدَّثنا عُبَيْدُ بنُ إسماعيلَ ، حدَّثنا أبو أُسامَةَ ، عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ ، عن أبيه ، عن عائشةَ قالت : قال لى رسولُ اللَّهِ ﷺ : «أُرِيتُكِ فِي المنامِ (مُوتين ، إذا رجل يَحمِلُكِ في سَرَقَةِ حريرٍ ، فيقولُ : هذه امرأتُك . فأكْشِفُها ، فإذا هي أنتِ ، فأقولُ : إن يَكُنْ هذا مِن عندِ اللَّهِ ، يُمْضِه » . ورَواه مسلم (١) مِن طريقِ هشام بنِ عروة به .

ورواه البخاري في بابِ النظرِ إلى المرأةِ قبلَ التزويجِ (٢) ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا حمّادُ بنُ زيدٍ ، عن هشامِ بنِ عُرْوَةَ ، عن أبيه ، عن عائشةَ قالت : قال لي رسولُ اللَّهِ وَيَنْ ِ إِنْ المَلَا في سَرَقَةٍ مِن حريرٍ فقال لي : اللَّهِ وَيَنْ ِ إِنْ المَلَا في سَرَقَةٍ مِن حريرٍ فقال لي :

<sup>(</sup>١) سرقة: قطعة.

<sup>(</sup>٢) أى الملك .

<sup>(</sup>۳) البخاری (۵۰۷۷).

<sup>(</sup>٤) البخارى (٥٠٧٨).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٤٣٨).

<sup>(</sup>۷) البخاری (۱۲۵).

هذه امرأتُك. فكَشَفْتُ عن وَجْهِكِ الثوبَ فإذا أنتِ هي ، فقلتُ : إِنْ يَكُ هذا مِن عندِ اللَّهِ يُمْضِه ». وفي رواية (١) : ﴿ أُرِيتُكِ فِي المنامِ ثلاثَ ليالِ ». وعندَ الترمذي (١) أَنَّ جبريلَ جاءه بصورتِها في خِرْقَةٍ مِن حريرٍ خضراءَ ، فقال : هذه زَوْجَتُك في الدُّنيا والآخِرَةِ .

وقال البخاريُّ: بابُ نَويجِ الصغارِ مِن الكِبارِ، حدَّنَنا عبدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ، حدَّنَنا اللَّيثُ، عن يَزِيدَ، عن عِرَاكِ، عن عُرُوةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ يُوسُفَ، حدَّنَنا اللَّيثُ، عن يَزِيدَ، عن عِرَاكِ، عن عُرُوةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خطب عائشة إلى أبى بَكْرٍ، فقال له أبو بَكْرٍ: إِنَّمَا أنا أخوك. فقال: «أنت أخى في دِينِ اللَّهِ وكتابِه، وهي لي حلالٌ». هذا الحديثُ ظاهرُ سياقِه كأنَّه مُرْسَلٌ، وهو عندَ البخاريُّ والمُحقِّقِينَ مُتَّصِلٌ؛ لأنَّه مِن حديثِ عُرُوةَ، عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها، وهذا مِن أفرادِ البخاريُّ، رَحِمَه اللَّهُ.

وقال يُونُسُ بنُ بُكَيْرِ<sup>(°)</sup>، عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ ، عن أبيه قال : تَزَوَّجَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عائشة يومَعِذِ ابنه سِتِّ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عائشة يومَعِذِ ابنه سِتِّ سِنِينَ ، وعائشة يومَعِذِ ابنه سِتِ سِنِينَ ، وبَنَى بها وهي ابنه تِسْعِ ، وماتَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ وعائشة ابنه ثمانِي عَشْرَةَ سنةً . وهذا غريبٌ .

وقد روَى البُخارِيُ (١) ، عن عُبَيْدِ بنِ إِسماعيلَ ، [١١٨/٢] عن أَسامةً ، عن أَسامةً ، عن أبيه قال : تُؤفِّيَتْ خديجةُ قبلَ مَخْرَجِ النبيِّ ﷺ عن هشامِ بنِ عُرْوَةً ، عن أبيه قال : تُؤفِّيتْ خديجةُ قبلَ مَخْرَجِ النبيِّ ﷺ

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٤٣٨).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۸۸۰). صحيح (صحيح سنن الترمذي ٣٠٤١).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٥٠٨١).

<sup>(</sup>٤) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقى في دلائل النبوة ٢/ ٤١٠. من طريق يونس بن بكير به.

<sup>(</sup>٦) البخارى (٣٨٩٦).

بثلاثِ سِنينَ ، فَلَبِثَ سنتيْ ، أو قريبًا مِن ذلك ، ونكَح عائشةَ وهي بنتُ سِتُ سِنينَ ، ثُم بَني بها وهي بنتُ يسْعِ سِنِينَ . وهذا الذي قاله عُرْوَةُ مُرْسَلٌ في ظاهرِ السياقِ كما قدَّمْنا ، ولكنَّه في حُكْمِ المتصلِ في نفسِ الأمرِ . وقولُه : تزوَّجَها وهي ابنةُ يَسْع . ما لا خِلافَ فيه بينَ الناسِ ، وقد ثبَتَ في « الصِّحاحِ » وغيرِها . وكان بِناؤُه بها ، عليه السلامُ ، في السنةِ الثانيةِ مِن الهجرةِ إلى المدينةِ .

وأمّا كَوْنُ تزويجِها كان بعدَ موتِ خديجة بنحوِ مِن ثلاثِ سِنِينَ، ففيه نظرٌ ؛ فإنَّ يعقوبَ بنَ سُفْيانَ الحافظَ قال (١) : حدَّنَنا الحجَّاجُ ، حدَّثَنا حمّادٌ ، عن هشامِ بنِ عُرْوَة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : تزوَّجنى رسولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَفَّى خديجة ، قبلَ مَحْرَجِه مِن مكة ، وأنا ابنةُ سَبْعِ – أو سِتٌ – سِنين ، فلمّا قدِمْنا المدينة ، جاءنى نِسْوَةٌ وأنا ألْعَبُ فى أُرْجُوحَةٍ وأنا مُجَمَّمَةً (١) ، فهيَّأْنَنِى وصَنَعْنَنِى ، ثُم أَتَيْنَ بى إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ وأنا ابنةُ تِسْعِ سِنينَ . فقولُه فى هذا الحديث : « مُتَوَفَّى خديجة » يَقْتَضِى أنَّه على أثرِ ذلك قريبًا ، اللهمَّ إلا أنْ يَكُونَ قد سقط مِنَ النَّسْخَةِ : بعدَ مُتَوَفَّى خديجة . فلا يَنْفِى ما ذكرَه يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ وأبو أُسامة ، عن هِشامِ بنِ عُرْوَة ، عن أبيهِ . واللَّهُ أعلمُ .

وقال البخاريُ : حدَّثَنا فَرْوَةُ بنُ أَبِي المَغْرَاءِ، حدَّثَنا علىُ بنُ مُسْهِرٍ، عن هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيه، عن عائشةَ قالت: تَزَوَّجَنِي النبيُ ﷺ وأنا بنتُ

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٦٨. طبعة مطبعة الإرشاد.

<sup>(</sup>٢) مجمعة : أي ذات مُجمَّة ، والجمة : هي ما ترامي من شعر الرأس على المنكبين. الوسيط (ج م م).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٨٩٤، ١٥١٥، ١٦٠٥).

سِتٌ سِنِينَ، فقدِمْنا المدينة، فنزَلْنا في بني الحارِثِ بنِ الحَزْرَجِ، فؤعِكْتُ فتَمَزَّقَ شَعْرِى فَوَفَى (۱) لي مُجمَيْمة، فأتَننى أمى أمَّ رُومَانَ – وإنِّي لفى أُرْجوحة ومعى صواحبُ لي – فصَرَخَتْ بي، فأتَيْتُها ما أَدْرِى ما تُريدُ بي (۱) فأخَذَتْ بيَدِى، حتى أوقَفَتْنى على بابِ الدارِ، وإنِّي لَأَنْهَجُ حتَّى سكن بعضُ نَفَسِى، ثُم أَخذتْ شيئًا مِن ماءٍ فَمَسَحَتْ (۱) به وَجْهى ورأسى، ثُم أَدْخَلَتْنى الدارَ، فإذا نسوةٌ مِن الأَنصارِ في البيتِ، فقُلْنَ: على الخيرِ والبركةِ، وعلى خيرِ طائرٍ. فأَسْلَمَتْنى إليهنَّ، فأصلَحْنَ مِن شَأْنِي، فلَمْ يَرْغَنِي إلَّا رسولُ اللَّهِ ﷺ ضُحًى، فأَسْلَمَتْنى إليه، وأنا يومَئِذِ بنتُ تِسْع سِنِينَ.

وقال الإمامُ أحمدُ في « مُشنَدِ عائشةَ أَمِّ المؤمِنينَ (') »: حدَّثَنا محمدُ بنُ يِشْرِ (°) ، حدَّثَنا محمدُ بنُ عَمْرِو ، ثنا (۱ أبو سَلَمَةَ ويَحْيَى قالا: لمَّ هلكَتْ خديجةُ ، جاءَتْ خَوْلَةُ بنتُ حَكِيمٍ امرأةُ عثمانَ بنِ مَظْعُونِ ، فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، أَلَا تَزَوَّجُ ؟ قال : « مَنْ » ؟ قالت : إن شِعْتَ بِكْرًا ، وإنْ شِعْتَ ثَيْبًا . قال : « فَمَنِ البكرُ ؟ » قالت : ابنةُ ( الحَبِّ خَلْقِ اللَّهِ إليك ، عائشةُ ابنةُ أبى بَكْرٍ . قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ولي » ، وفي م ، ص: « وقد وفت لي » . قال الحافظ في الفتح ٧/ ٢٢٤: فوفي : أي كثر ، وفي الكلام حذف تقديره: ثم فصلت من الوعك فتربي شعرى فكثر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «مني».

<sup>(</sup>٣) في م: ( فمست ) .

<sup>(</sup>٤) المسند ٦/ ٢١٠، ٢١١. قال الهيثمى في المجمع ٩/ ٢٢٧: رواه أحمد، بعضه صرح فيه بالاتصال عن عائشة، وأكثره مرسل، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وثقه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) بعده في م، ص: لاحدثنا بشر٥.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٧) سقط من: م، ص.

« ومَن الثَّيِّبُ؟ » قالت: سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ ، قد آمَنَتْ بك واتَّبَعَتْك ( على ما تقولُ ' . قال : « فاذْهَبِي فاذْكُرِيهِما عليَّ » . فدخَلَتْ بيتَ أبي بكرٍ فقالت : يا أُمَّ رُومَانَ ، ماذا أَدْخَلَ اللَّهُ عليكم مِن الخير والبركةِ ! قالت : وما ذاك ؟ قالت : أَرْسَلَني رسولُ اللَّهِ ﷺ أَخْطُبُ عليه عائشة . قالت : انْتَظِرى أبا بكر حتى يَأْتِيَ. فجاءَ أبو بكر فقالت (٢): يَا أَبَا بكرٍ، ماذا أَدْخَلَ اللَّهُ عليكم مِن الخيرِ والبرَكةِ! قال: وما ذاك؟ قالت: أَرْسَلَني رسولُ اللَّهِ ﷺ أَخْطُبُ عليه عائشةً . قال: وهل تَصْلُحُ له؟! إِنَّمَا هي ابنةُ أخيه. فرجَعَتْ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه ، قَالَ : ﴿ ارْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَه : أَنَا أَنْحُوكَ وَأَنتَ أَخِي فَي الإسلام، وابنتُك تَصْلُحُ لي». فرجَعَتْ فذكَرَت ذلك له قال: انتَظِرى. وخرَج . قالت أمُّ رُومَانَ : إِنَّ مُطْعِمَ بنَ عَدِئٌّ قد كان ذكَرَها على ابنِه ، وواللَّهِ ما وعَدَ (") وعدًا قطُّ فأخْلَفَه - (الأبي بكر) - فذَخَلَ أبو بكر على مُطْعِم بنِ عَدِيٌّ ، وعندَه امْرَأَتُه أَمُّ الفتَى (٥). فقالت: يا بنَ أَبِي قُحَافَةَ ، لَعَلَّكُ مُصْبِ صاحِبَنا مُدْخِلُه في دينِك الذي أنتَ عليه إن تَزوَّجَ إليك؟ فقال أبو بكرٍ للمُطْعِم ابن عَدِيٌّ : أَقَوْلَ هذه تقولُ (١) ؟ قال (٢) : إنَّها تقولُ ذلك . فخرَج مِن عندِه ، وقد أَذْهَبَ اللَّهُ ما كان [٢/١١٨ظ] في نفسِه مِن عِدَتِه التي وعَدَه، فِرجَعَ فقال لْخَوْلَةَ : ادْعِي لِي رسولَ اللَّهِ ﷺ . فَدَعَتْه ، فَزَوَّجَهَا إِيَاه ، وعَائشَةُ يُومَئذِ بنتُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٢) في م: و فقلت ، .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: (أبو بكر). والضمير في (وعد) يعود إلى مطعم بن عدى.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: (الصبي)، والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٦) في م، ص: (يقول).

<sup>(</sup>٧) سقط من : م، ص.

سِتٌ سِنينَ ، ثُم خرجَتْ فدخلَتْ عليَّ سَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ فقالت : ماذا أَدْخَلَ اللَّهُ عليكِ مِن الحير والبركةِ! قالت: وما ذاك؟ قالت: أَرْسَلَنِي رسولُ اللَّهِ ﷺ أَخْطُبُكِ عليه (١) . قالت : وَدِدْتُ ، ادخُلِي إلى أبي (٢) فاذْكُرى ذلك له . وكان شيخًا كبيرًا قد أَدْرَكُه السِّنُّ، قد تَخَلُّفَ عن الحَجِّ، فدخَلَتْ عليه، فحَيَّتُه (٢) بتحيَّةِ الجاهليةِ ، فقال : مَن هذه ؟ قالت : خَوْلَةُ بنتُ حَكِيم . قال : فما شأنُك ؟ قالت: أَرْسَلَني محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ أَخْطُبُ عليه سَوْدَةَ. فقال: كَفَوُّ كَريمٌ، ماذا تقولُ صاحبتُكِ ؟ قالت (١٠) : تُحِبُ ذاك . قال : ادْعِيها لي . فدعَتْها ، قال : أَيْ بُنَيَّةُ ، إِنَّ هذه تَزْعُمُ أَنَّ محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ بن عبدِ المُطَّلِب قد أَرْسَلَ يَخْطُبُكِ وهو كَفُوٌّ كَريمٌ ، أَتُحِيِّينَ أَنْ أُزَوِّجَكَ به؟ قالت : نَعَمْ . قال : ادْعِيه لي . فجاء رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فزوَّجَها إياه ، فجاء أخوها عبدُ بنُ زَمْعَةَ مِن الحَجِّ ، فجعَل (٥) يَحْثِي في رأسِه الترابَ، فقال بعدَ أَنْ أَسْلَمَ: لَعَمْرُك إِنِّي لَسفية يومَ أَحْثِي في رَأْسِي الترابَ؛ أَنْ تَزَوَّجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ سَوْدَةَ بنتَ زَمْعَةً. قالت عائشةُ: فَقَدِمْنا المدينة ، فنزَلْنا في بني الحارثِ بنِ الحَزْرَجِ في السُّنْح (١). قالت: فجاء رسولُ اللَّهِ ﷺ فدخَل يَيْتَنا، واجتَمَعَ إليه رِجالٌ مِن الأنصارِ ونساءً، فجاءَتْني أمى، وإنِّي لَفي أَرْجوحةٍ بينَ عَذْقَيْن تَرَجُّحُ بِي، فأَنزلَتْني مِن الأرْجوحةِ، ولي مُجمَيمةٌ قَفَرَقْتَها، ومسَحَتْ وَجْهِي بشيءٍ مِن ماءٍ، ثُم أَقْبَلَتْ تَقُودُني، حتى

<sup>(</sup>١) في م، ص: (إليه).

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (أبي بكر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م، ص: ( فحييته).

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م، ص: ( فجاء).

<sup>(</sup>٦) السنح: قيل : هو موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج. اللسان (س ن ح).

وقَفَتْ بى عندَ البابِ، وإنّى لأَنْهَجُ حتى سكَن مِن نَفَسِى، ثُم دخلَتْ بى، فإذا رسولُ اللّهِ ﷺ جالسٌ على سَريرٍ فى بيتنا، وعندَه رجالٌ ونساءٌ مِن الأنصارِ، فأجُلَسَتْنى فى حُجْرةِ (١) ثُم قالت: هؤلاء أهلُكَ فبارَكَ اللّهُ لكَ فيهم، وبارَكَ لهم فيكَ. فوثَب الرجالُ والنساءُ فخرَجوا، وبَنَى بى رسولُ اللّهِ ﷺ فى بيتنا، ما نُحِرَتْ على جَزُورٌ، ولا ذُبِحَتْ على شاةً، حتى أَرْسَلَ إلينا سعدُ بنُ عُبَادَة بجُفْنَةٍ، كان يُرْسِلُ بها إلى رسولِ اللّهِ ﷺ إذا دارَ إلى نسائِه، وأنا يومَئِذِ ابنة يَسْعِ سِنِينَ.

وهذا السّياقُ كَأَنَّه مُرْسَلٌ، وهو مُتَّصِلٌ؛ لِمَا رَوَاه البَيْهَقِيُّ، مِن طريقِ أَحمدَ بنِ عبدِ الجبّارِ، حدَّثنا عبدُ اللّهِ بنُ إدريسَ الأَوْدِيُ أَنَّ عن محمدِ بنِ عمرو، عن يَحْيَى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ حاطبٍ، قال: قالت عائشةُ: لمّا ماتَتْ خديجةُ ، جاءَتْ خَوْلَةُ بنتُ حَكِيمٍ ﴿إلى رسولِ اللّهِ ﷺ ، فقالت: يا رسولَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) في المطبوع من المسند: ٥ حجره ، وانظر مجمع الزوائد، والفتح الرباني ٢٠/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٢/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: والأزدى،

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ، والمثبت من الدلائل.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، ص.

كما تقدَّمَ وكما سيَأْتي.

وقال الإمامُ أحمدُ : حدَّثَنا أَسْوَدُ ، حدَّثَنا شَرِيكٌ ، عن هِشامٍ ، عن أبيه ، عن عائشةَ قالت : لمَّ كَبِرَتْ سَوْدَةُ وهَبَتْ يومَها لى ، فكان رسولُ اللَّهِ ﷺ عَن عائشةَ قالت : وكانت أولَ امرأةٍ تزوَّجَها بَعْدى (٢) .

وقال الإمامُ أحمدُ ": حدَّثنا أبو النَّضْرِ، حدَّثنا عبدُ الحميدِ، "حدَّثنی شَهْرٌ"، حدَّثنی عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَیْمُ خطَب امرأةً مِن قومِه شَهْرٌ"، حدَّثنی عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَیْمُ خطَب امرأةً مِن قومِه يُقالُ لها: [١١٩/٢] سَوْدَةُ ". وكانت مُصْبِيّةً، كان لها حمسةُ صِبْيَةٍ - أو سِتَّةً - مِن بَعْلِ لها مات، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَیْمُ: «ما یَمْنَعُكِ منّی؟». قالت: واللَّهِ یا نبی اللَّه، ما یمُنعُنی منكَ أنْ لا تكونَ أحبُ البَرِیَّةِ إلی ، ولكنی أُخْرِمُكَ أنْ يَضْغُو (") هؤلاء الصبيةُ عندَ رأسِك بُخْرةً وعَشِیَّةً. قال: «فهل مَنعَكِ منی أنْ يَضْغُو (") هؤلاء الصبيةُ عندَ رأسِك بُخْرةً وعَشِیَّةً. قال: «فهل مَنعَكِ منی شیءٌ ") غیرُ ذلك؟» قالت: لا واللَّهِ. قال لها رسولُ اللَّهِ ﷺ: «یَرْحَمُكِ اللَّهُ، إنَّ خیرَ نساءِ رَکِبْنَ أَعْجَازَ الإبلِ صالِحُ نساءِ قریشٍ ؛ أَحْنَاه علی ولدِ فی صِغْرِه، وأَرْعَاهُ علی بَعْلِ بذاتِ یدِه».

قلتُ : وكان زوجَها قبلَه ، عليه السَّلامُ ، السَّكْرَانُ بنُ عَمْرِو ، أخو سُهَيْلِ

<sup>(</sup>١) المسند ٦/ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) كذا بالنسخ، والذي في المسند: ﴿ بعدها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المسند ١/ ٣١٨، ٣١٩. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، وفي ١ ٥٠: ٥ حدثني بهز ٢ .

<sup>(°)</sup> قال الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند ٤/ ٢٩٢٠: سودة هذه غير سودة بنت زمعة أم المؤمنين ، لم يعرف نسبها ؛ ولذلك ترجمها الحافظ في الإصابة ٧٢٢/٧ باسم «سودة القرشية».

قلت: وكذا فعل ابن الأثير قبله. انظر أسد الغابة ٧/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) في م، ص: ( يمنعوا ) . ويضغو: يصيح ويضج .

<sup>(</sup>٧) سقط من: م، ص.

ابنِ عَمْرِو، وكان مِمَّن أَسْلَمَ وهاجَرَ إلى الحبشةِ. كما تقدَّمَ<sup>(۱)</sup>، ثُم رجَع إلى مكةَ فمات بها قبلَ الهجرةِ، رضِيَ اللَّهُ عنه.

فهذه السياقاتُ كلُّها دَالَّةً على أنَّ العقدَ على عائشةَ كان مُتَقَدِّمًا على العقدِ بسَوْدَةَ ، وهو قولُ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عَقِيلٍ ، وروَاه يُونُسُ عن الزُّهْرِئُ ، واختارَ ابنُ عبدِ البَرِّ أنَّ العقدَ على سَوْدَةَ قبلَ عائشةً ، وحكاه عن قتادةً وأبى عُبَيْدَةً . قال (٢) . قال (٤) : وروَاه عُقَيْلُ عن الزُّهْرِئُ (٥) .

فصلٌ: قد تقدَّمَ ذكرُ موتِ أبى طالبِ (٢) عمِّ رسولِ اللَّهِ ﷺ، وأنَّه كان ناصرًا له، وقائمًا في صَفَّه، ومدافعًا عنه بكلِّ ما يَقْدِرُ عليه؛ مِن نفسٍ، ومالٍ، وفَعالٍ، فلمَّا ماتَ، اجْتَرَأَ سفهاءُ قُريْشٍ على رسولِ اللَّهِ ﷺ ونالوا منه ما لم يَكونوا يَصِلُون إليه، ولا يَقْدِرُون عليه.

كما قد روَاه البَيْهَقِيُّ ، عن الحاكمِ ، عن الأَصَمِّ ، حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغَانيُ ( ) ، حدَّثنا يوسُفُ بنُ بُهْلُولِ ، حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ ، حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، عمَّن حدَّثَه ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّيَيْرِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الاستيعاب ١٨٦٧/٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م، ص: (عبيد).

<sup>(</sup>٤) أي ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) تقدم في صفحة ٣٠٥- ٣١٥.

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة ٢/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>A) في النسخ: «الصنعاني». والمثبت من الدلائل. قال السمعاني في الأنساب ٣/ ٢٥: هذه النسبة إليها: إلى بلاد مجتمعة وراء نهر جيحون، يقال لها: جغانيان وتعرب فيقال لها: الصغانيان،... والنسبة إليها: الصغاني والصاغاني، والمشهور بهذه النسبة أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر. وانظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤/ ٣٩٦.

جَعْفَرٍ قال: للَّ مات أبو طالبٍ عَرَضَ لرسولِ اللَّهِ ﷺ سَفِيةً مِن سُفَهاءِ قريشٍ ، فألْقَى عليه ترابًا ، فرجَع إلى بيتِه ، فأتتِ امرأةٌ مِن بناتِه تَمْسَعُ عن وجهِه الترابَ وتَبْكِى ، فجعَل يقولُ : «أَى بُنَيَّةُ ، لا تَبْكِينَّ ، فإنَّ اللَّهَ مانِعٌ أَباكِ » . ويقولُ ما بينَ ذلك : «ما نالَتْ قَريشٌ شيئًا أَكْرَهُه حتى ماتَ أبو طالبٍ »(۱) . وقد رواه زيادٌ البَكَّائيُّ ، عن محمدِ بنِ إسحاق (۱) ، عن هِشامِ بنِ عُرُوةَ ، عن أبيه ، مُرْسَلًا . فاللَّهُ أعلمُ .

وروَى البَيْهَقِيُّ أيضًا، عن الحاكم وغيرِه، عن الأصمِّ، عن أحمدَ بنِ عبدِ الجبّارِ، عن يُونُسَ بنِ بُكَيْرِ، عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلِيْ قال: «ما زالَتْ قريشُ كاعِّينَ عنى (ئ) حتى ماتَ أبو طالبٍ ». ثُم رَواه (٥) عن الحاكم، عن الأصمِّ، عن عباسِ الدُّورِيِّ، عن يَحْتَى بنِ مَعِينِ، حدَّثَنا عُقْبَةُ الحَجَدُرُ، عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عائشةَ عن النبيِّ قال: المُجَدَّرُ، عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عائشةَ عن النبيِّ قال: «ما زالتْ قريشُ كاعَّةً حتى تُوفِّقَى أبو طالبٍ ».

وقد رؤى الحافظُ أبو الفَرَجِ بنُ الجَوْزِيُّ ( السندِه ، عن ثعلبةَ بنِ صُعَيْرٍ وَحَكِيمٍ بنِ حِزَامٍ ، أَنَّهما قالا : لمَّا تُوفِّى أبو طالبِ وخديجةً – وكان بينهما ( مُشهرٌ و مُ خمسةُ أيامٍ – المجتمَعَتْ على رسولِ اللَّهِ ﷺ مُصِيبَتَانِ ، فلَزِمَ بيتَه ،

<sup>(</sup>١) بعده في م: (ثم شرعوا).

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ٢/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، م، ص. والكاعة: جمع كاع، وهو الجبان. النهاية ١٨٠/٤.

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ٢/ ٣٤٩، ٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) بعده في الدلائل: (عني).

<sup>(</sup>٧) المنتظم ٣/١١، ١٢.

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من النسخ. وأثبتناه من المنتظم.

وأَقَلَّ الخُروجَ، ونالَتْ منه قريشٌ ما لم تَكُنْ تَنالُ ولا تَطْمَعُ فيه، فبلَغ ذلك أبا لهبٍ، فجاءه فقال: يا محمدُ، امْض لِمَا أَرَدْتَ، وما كنتَ صانعًا إذ كان أبو طالبٍ حَيًّا فاصْنَعْه، لا واللاتِ، لا يُوصَلُ إليكَ حتى أُموتَ. وسَبُّ ابنُ الغَيْطَلَةِ رسولَ اللَّهِ ﷺ، فأَقْبَلَ إليه أبو لهبِ فنالَ منه، فوَلَّى يَصِيحُ: يا مَعْشَرَ قُرَيْش، صَبَأَ أَبُو عُتْبَةً. فَأَقْبَلَتْ قريشٌ حتى وقَفوا على أبي لهب، فقال: ما فَارَقْتُ دِينَ عَبِدِ الْمُطَّلِبِ ، وَلَكُنِّي أَمْنَعُ ابنَ أَخِي أَنْ يُضَامَ حَتَى يَمْضِيَ لِمَا يُريدُ . فقالوا: قد أَحْسَنْتَ، وأَجْمَلْتَ، ووصَلْتَ الرَّحِمَ. فمكَث رسولُ اللَّهِ ﷺ كذلك أيامًا يَأْتِي ويَذْهَبُ، لا يَعْرِضُ له أحدٌ مِن قريشٍ، وهابوا أبا لهبٍ، إلى أَنْ جَاءَ عُقْبَةُ بِنُ أَبِي مُعَيْطٍ وأبو جَهِلِ [١١٩/٢] إلى أبي لهبٍ فقالًا له: أَخْبَرَكَ ابنُ أخيك أينَ مَدْخَلُ أبيك؟ فقال له أبو لهبٍ: يا محمدُ، أينَ مَدْخَلُ عبدِ المُطّلِبِ؟ قال: «مع قومِه». فخرَجَ إليهما فقال: قد سألتُه فقال: «مع قومِه ». فقالاً: يَزْعُمُ أَنَّه في النارِ. فقال: يا محمدُ، أَيَدْخُلُ عبدُ المُطَّلِبِ النارَ؟ فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَمَن مَاتَ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهُ عَبِدُ الْمُطَّلِبِ دَخَلَ النارَ ». فقال أبو لهبٍ - لَعَنَه اللَّهُ -: واللَّهِ لا بَرِحْتُ لك إِلَّا عدُوًّا أبدًا وأنت تَزْعُمُ أَنَّ عبدَ المُطَّلِبِ في النارِ . واشتَدَّ عندَ ذلك أبو لهبِ وسائرُ قُرَيْشِ عليه .

قال ابنُ إِسْحَاقَ '' : وكان النَّفَرَ الذين يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في بيتِه ؛ أبو لهبٍ ، والحكم بنُ أبى العاصِ بنِ أُمَيَّةً ، وعُقْبَةُ بنُ أبى مُعَيْطٍ ، وعَدِى بنُ الحَمْراءِ ، وابنُ الأصداءِ الهُذَلِيُ ، وكانوا جيرانَه ، لَمْ يُسْلِمْ مِنهم أُحِدِّ إِلّا الحكمُ ابنُ أبى العاصِ ، وكان أحدُهم - فيما ذُكِرَ لى - يَطْرَحُ عليه رَحِمَ السَّاةِ وهو يُصَدِّى ، وكان أحدُهم يَطْرَحُها في بُرْمَتِه إذا نُصِبَتْ له ، حتى اتَّخَذَ رسولُ اللَّهِ يُصَلِّى ، وكان أحدُهم يَطْرَحُها في بُرْمَتِه إذا نُصِبَتْ له ، حتى اتَّخَذَ رسولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ١٥، ١٦، ٤١٦.

ﷺ حِجْرًا (۱) يَسْتَبَرُ به منهم إذا صلَّى ، فكان إذا طرَحوا شيئًا مِن ذلك ، يَحْمِلُه على عُودٍ ثُم يَقِفُ به على بابه ، ثُم يقولُ : «يَا بَنِي عبدِ مَنَافِ ، أَيُّ جِوَارٍ هَذَا؟! ». ثُم يُلْقِيه في الطريقِ .

قلت: وعندى أنَّ غالبَ ما رُوِى مما تقدَّمَ – مِن طَرْحِهم سَلَى الجَزُورِ بِينَ كَيْفَيْه وهو يُصَلِّى، كما روَاه ابنُ مسعود (٢) وفيه أنَّ فاطمة جاءَتْ فطَرَحَتْه عنه، وأقبَلَتْ عليهم فَشَتَمَتْهم، ثُم لمَّ انصرَفَ رسولُ اللَّهِ ﷺ دَعا على سبعة مِنهم كما تقدَّمَ، وكذلك ما أُخْبَرَ به عبدُ اللَّهِ (٢) بنُ عمرو بنِ العاصِ مِن خَنْقِهم له، عليه السّلامُ، خَنْقًا شديدًا حتى حال (ئُ دونَه أبو بكر الصدِّيقُ قائلًا: أتَقْتُلُونَ رجلًا أنْ يقولَ: رَبِّى اللَّهُ. وكذلك عزْمُ أبى جَهْلِ، لعَنه اللَّهُ، على أَنْ يَطَأَ على عُنْقِه وهو يُصَلِّى، فَحِيلَ بينه وبينَ ذلك (٥)، وما أَشْبَهَ ذلك – كان بعدَ وفاقِ أبى طالبٍ، واللَّهُ أعلمُ، فذِكْرُها هنهنا أنْسَبُ وأَشْبَهُ.

<sup>(</sup>١) الحِيْجر: كُلُّ مَا حَجَزته مِن حَائط. اللسان (ح ج ر).

<sup>(</sup>٢) تقدم حديث ابن مسعود في صفحة ١١٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ١١٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قام».

<sup>(</sup>٥) تقدم في ١١٠- ١١٢.

## فصل في ذهابِه ﷺ إلى أهلِ الطَّائِفِ، يَدْعُوهم إلى اللهِ "تعالى، وإلى انطُّرةِ دينِه، فرَدُّوا عليه ذلك، ولم يَقْبَلُوه منه، فرجع عنهم إلى مكةً

قال ابنُ إسحاقَ (): فلمًا هَلَك أبو طالبِ نالَتْ قريشٌ مِن رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِن الأَذَى ما لم تَكُنْ تَنَالُه () مِنه في حياةِ عمّه أبي طالبٍ ، فخرَج رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إلى الطائفِ ، يَلْتَمِسُ مِن ثَقِيفِ النَّصْرَةَ والمَنَعَةَ بهم مِن قومِه ، ورجاءَ أنْ يَقْبَلُوا منه ما جاءَهم به مِن اللَّهِ تعالى ، فخرَج إليهم وحدَه ، فحدَّثَنى يَزِيدُ بنُ أبي زِيادٍ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظِيِّ ، قال : لمّا () انتهى رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إلى الطائفِ ، عَمَدَ إلى نَفَرٍ مِن ثَقِيفٍ ، هم سادة ثقيفِ وأشرافُهم ، وهم إخوة الله ثلاثة : عبد يَالِيلَ ، ومسعود ، وحبيب ، بنو عَمْرو بنِ عُمَيْرِ بنِ عَوْفِ بنِ عُقْدَة ابنِ غِيْرَة بنِ عَوْفِ بنِ عَقْدة أحدِهم امرأة مِن قريشٍ مِن بنى مجمّع ، ابن غيرة بنِ عَوْفِ بنِ تُقيفٍ ، وعندَ أحدِهم امرأة مِن قريشٍ مِن بنى مجمّع ، فجمَع ، فجلسَ إليهم ، فدَعاهم إلى اللَّهِ ، وكَلَّمَهم بما () جاءَهم له مِن نُصْرتِه على فجلسَ إليهم ، فدَعاهم إلى اللَّهِ ، وكَلَّمَهم بما () جاءَهم له مِن نُصْرتِه على فجلسَ إليهم ، فدَعاهم إلى اللَّهِ ، وكَلَّمَهم بما ()

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: (نالته).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م، ص: ( لما ).

الإسلام ، والقيام معه على مَن خالفَه مِن قومِه ، فقال أحدُهم : هو يَمْرُطُ (١) ثيابَ الكعبة إنْ كان اللَّهُ أَرْسَلَكَ. وقال الآخَرُ: أمَّا وجَد اللَّهُ أحدًا أَرْسَلَه غيرَك؟ وقال الثالث: واللَّهِ لا أُكَلُّمُك أبدًا؛ لَيْن كُنْتَ رَسُولًا مِن اللَّهِ كَمَا تَقُولُ، لَأَنْتَ أَعْظَمُ خَطَرًا مِن أَنْ أَرُدَّ عليك الكلامَ ، ولَئِن كنتَ تَكْذِبُ على اللَّهِ ، ما يَنْبَغِي لَى أَنْ أُكَلِّمَكَ . فقامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن عندِهم، وقد يَئِسَ مِن خَيْر ثَقِيفٍ ، وقد قال لهم - فيما ذُكِرَ لي -: «إِنْ فَعَلْتُمْ مَا فَعَلْتُم، [٢٠/٢ر] فَاكْتُمُوا عَلَىَّ » . وكَرة رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْلُغَ قومَه عنه فَيُذْيُرَهُم (٢٠) ذلك عليه ، فلم يَفْعَلُوا ، وأُغْرَوْا به سفهاءَهم وعبيدَهم ؛ يَسُبُّونَه ويَصِيحُون به ، حتى اجتَمَع عليه الناسُ وأَلْجُنُوه إلى حائطٍ لعُتْبةَ بنِ ربيعةَ وشَيْبةَ بنِ ربيعةَ ، وهما فيه ، ورجَع عنه مِن سفهاءِ ثَقِيفٍ مَن كان يَتْبَعُه، فعَمَدَ إلى ظِلِّ حَبَلَةٍ (٢) مِن عِنَب، فجلَس فيه ، وابنا رَبيعةَ يَنْظُرَانِ إليه ، ويَرَيانِ ما لَقِيَ مِن سفهاءِ أهل الطائفِ – وقد لَقِيَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فيما ذُكِرَ لي ، المرأة التي مِن بني مُجمَحَ ، فقال لها: «ماذا لَقِينا مِن أحمائِك! » - فلمَّا اطْمَأَنَّ قال، فيما ذُكِرَ لي: «اللَّهُمَّ إليك أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، ( وَقِلَّةَ حِيلَتِي ) وهوَانِي على الناسِ ، يا أرحمَ الراحِمِين ، أنتَ ربُّ المُستَضْعَفِين وأنتَ ربِّي، إلى مَن تَكِلُني؟ إلى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي (\*)، أم إلى عدُوٍّ مَلَّكْتَه أَمْرِى؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَكَ غَضَبٌ عَلَىَّ فَلا أَبَالِي ، وَلَكِنَّ عَافَيَتَك هي أَوْسَعُ لَى ، أَعُوذُ بنورِ وَجْهِكَ الذَى أَشْرَقَتْ لَهُ الظَّلَمَاتُ ، وصَلَحَ عليه أَمُرُ الدُّنْيَا

<sup>(</sup>١) مرط يمرُط: جمع. تاج العروس (م ر ط). يعني ينزع ثياب الكعبة.

<sup>(</sup>٢) أذأره على فلان: جرَّأه وأغضبه.

<sup>(</sup>٣) الحَبَلة: طاقٌ من قضبان الكَرْم، والحَبَل: شجر العنب، واحدتُه حَبَلة. اللسان (ح ب ل).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٥) يتجهمني: أي يلقاني بالغلظة والوجه الكريه. النهاية ١/٣٢٣.

والآخِرَةِ ، مِن أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضبَك ، أَو تُحِلَّ علىَّ سَخَطَك ، لك العُنْبَي (' حتى تَرْضَى ، ولا حول ولا قوة إلّا بك » . (' هكذا أَوْرَدَ ابنُ إسحاق في كتابِه «السيرةِ » هذا الدعاءَ مِن غيرِ إسنادٍ ، بل ذكرَه مُعَلَّقًا بصيغةِ البلاغِ ، فقال : فيما ذُكِرَ لي .

وقد روّى الحافظُ ابنُ عساكرَ "، في ترجمةِ القاسمِ بنِ اللَّيْثِ الرَّسْعَنِيّ، شيخِ النَّسَائِيِّ والطَّبَرَانِيِّ وغيرِ واحدٍ، بسندِه مِن حديثِه، حدَّثنا أبي، عن محمدِ بنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حدَّثنا وَهْبُ بنُ بجرِيرِ بنِ حازِم، حدَّثنا أبي، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن هشامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عبدِ اللَّهِ بنِ بجعْفَرِ، قال: لمَّا تُوفِّي أبو طالبِ، خرَج النبيُ ﷺ إلى الطائفِ ماشيًا على قدَمَيْه. قال: فدَعَاهم إلى الإسلام، فلم يُجِيبُوه، فانصَرف إلى ظِلَّ شجرةٍ فصَلَّى ركعتَين، ثم قال: «اللهُمَّ إليك أَشْكُو ضَعْفَ قُوْتَى، وقِلَّة حِيلَتى، وهَوَانِي على الناسِ، أرحمَ الراحمِين، أنتَ أرحمُ بي، إلى مَن تَكِلُنى؟ إلى عدُوِّ يَتَجَهَّمُنى، أمْ إلى قريبِ الراحمِين، أنتَ أرحمُ بي، إلى مَن تَكِلُنى؟ إلى عدُوِّ يَتَجَهَّمُنى، أمْ إلى قريبِ مَلَّكْتَه أمرى؟ إن لم تَكُنْ غضبانَ على فلا أُبَالِي، غيرَ أَنَّ عافِيتَك هي أوسهُ مَلَى الدُّنيَا في، أَعُوذُ بنورِ وجهِك الذي أَشْرَقَتْ له الظلماتُ، وصلَح عليه أمرُ الدُّنيَا والآخرةِ، مِن أَنْ تُنْزِلَ بي غضبَك، أو تُعِلَّ على سَخَطَك، لك العُنْبَى حتى والآخرةِ، ولا حولَ ولا قوة إلا بك".

قال ابنُ إسحاقَ (؛) : فلمَّا رآه ابنا رَبيعَةَ عُتْبَةً وشَيْبَةُ وما لَقِيَ ، تحرَّكَتْ له

<sup>(</sup>١) العتبي: الرضا.

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من: ۱ ه۱.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٤/ ٣٥٥، ٣٥٦ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) سيرة أبن هشام ١/ ٤٢١.

رَحِمُهما ، فدعَوَا غُلامًا لهما نصرانيًّا يُقالُ له : عَدَّاسٌ . فقالا له : خُذْ قِطْفًا مِن هذا العِنَبِ، فضَعْه في هذا الطبقِ، ثُم اذْهَبْ به إلى ذلك الرجل، فقُلْ له يَأْكُلْ منه . ففعَل عَدَّاسٌ ، ثُم ذَهَب به حتى وضَعه بينَ يَدَىْ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُم قال له : كُلْ . فلمَّا وضَع رسولُ اللَّهِ ﷺ يدَه فيه قال : « بِشم اللَّهِ » . ثُم أكل ، فنظَرَ عَدَّاسٌ في وجهِه ثُم قال: واللَّهِ إنَّ هذا الكلامَ ما يَقولُه أهلُ هذه البلادِ! فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ومِن أهل أيِّ بلادٍ أنت يا عدَّاسُ؟ وما دِينُك؟» قال: نَصْرانيٌّ ، وأنا رجلٌ مِن أهلِ نِينَوَى . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مِن قريةِ الرجل الصالح يُونُسَ بنِ مَتَّى ؟ » فقال له عَدَّاسٌ: وما يُدْريك ما يُونُسُ بنُ مَتَّى ؟! فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « ذاك أخى ، كان نبيًّا وأنا نبيٌّ ». فأَكَبُّ عَدَّاسٌ على رسولِ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ رأسَه ويَدَيه وقدَمَيه . قال : يقولُ ابنا(١) ربيعةَ أحدُهما لصاحبه: أمَّا غلامُك فقد أفسَدَه عليك! فلمَّا جاءهما عَدَّاسٌ قالا له: ويُلَك يا عَدَّاسُ ، ما لك تُقَبِّلُ رأسَ هذا الرجل ويَدَيه وقدَمَيه ؟ قال : يا سيِّدى ، ما في الأرضِ شيءٌ خيرٌ مِن هذا ، لقد أُخْبَرَني بأمرِ ما يَعْلَمُه إلَّا نبيٌّ . قالا له : وَيْحَكْ يا عَدَّاسُ لا يَصْرِفَنَّك عن دينِك، فإنَّ دينَك خيرٌ مِن دينِه.

وقد ذكرَ موسَى بنُ عُقْبَة (٢) نَحُوّا مِن هذا السياقِ ، إلَّا أَنَّه لَم يَذْكُرِ الدعاءَ وزادَ : وقعَد له أهلُ الطائفِ صَفَّيْنِ على طريقِه ، فلمَّا مَرَّ جَعَلُوا لا يَرْفَعُ رِجُلَيْه ولا يَضَعُهما إلَّا رَضَخوهما بالحِجارةِ ، حتى أَدْمَوْه ، فخلَصَ منهم وهما يَسِيلان الدماءَ ، فعَمَدَ إلى ظلِّ حَبَلَةٍ (٣) وهو مكروبٌ ، وفي ذلك الحائطِ عُتْبَةُ وشَيْبَةُ ابنا

<sup>(</sup>١) في م، ص: ﴿ أَبِنَاءَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٤١٤/٢ – ٤١٦ . من طريق موسى بن عقبة .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ﴿ نخلة ﴾ ، والمثبت من الدلائل.

رَبِيعةَ ، فَكَرِهَ مَكَانَهما ؛ لِعداوتِهما اللَّهَ ورسولَه . ثُم ذَكَرَ قصةَ عَدَّاسِ النَّصْرانيُّ كنحو ما تقدَّمَ .

وقد روَى الإمامُ أحمدُ (() عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيْبَةَ ، حدَّثنا مَرُوَانُ بنُ مُعاوِيةَ الفَزَارِيُّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ الطائفيِّ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ خالدِ بنِ أبي بَجَبلِ العَدُوانيُّ ، عن أبيه ، أنه أَبْصَرَ رسولَ اللَّهِ ﷺ في مَشْرِقِ ثَقِيفٍ ، وهو قائمٌ على قوسٍ - أو عَصَى - حينَ أَتَاهم يَبْتَغِي عندَهم النصرَ ، فَسَمِعْتُه يَقْرَأُ (() : ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ [الطارق: ١] . حتى ختمها . قال : فعَيْتُها في الجاهليةِ وأنا مُشْرِكٌ ، ثُم قَرَأْتُها في الإسلامِ . قال : فدعَتْني ثَقِيفٌ فوعَيْتُها في الجاهليةِ وأنا مُشْرِكٌ ، ثُم قَرَأْتُها في الإسلامِ . قال : فدعَتْني ثَقِيفٌ معهم مِن قريشٍ : نحن أعلمُ بصاحبِنا ، لو كنا نَعْلَمُ ما يقولُ حقًّا لاتَّبَعْناه .

وثبَت في «الصحيحين» (") من طريق عبدِ اللَّهِ بنِ وَهْبِ ، أَخْبَرَني يُونُسُ ابنُ يَزِيدَ ، عن ابنِ شِهَابٍ ، قال : أخبَرَني عُرْوَةُ بنُ الزُّيَرِ ، أنَّ عائشةَ حدَّثَه أنها قالت لرسولِ اللَّهِ ﷺ : هل أتَى عليك يومٌ كان أشدَّ مِن يومٍ أُحُدٍ ؟ قال : «لقد لَقِيتُ مِن قومِكِ ما لَقِيتُ ، وكان أشدَّ ما لَقِيتُ منهم يومَ العَقَبَةِ ، إذْ عَرَضْتُ نفسِي على ابنِ عبدِ يَالِيلَ بنِ عبدِ كُلَالٍ ، فلم يُجِبْنِي إلى ما أَرَدْتُ ، فانطَلَقْتُ وأنا مهمومٌ على وجهي ، فلم أَسْتَفِقْ إلَّا وأنا بقرْنِ الثَّعَالِبِ ، فرفَعْتُ رأسِي ، فإذا أن بسحابةٍ قد أَظَلَّننِي ، فنظَرْتُ فإذا فيها جبريلُ ، عليه السلامُ ، فناذانِي فقال : إنَّ اللَّهَ قد سَمِعَ قولَ قومِك لك وما رَدُوا عليك ، وقد بعَث إليك مَلَكَ الجبالِ

<sup>(</sup>١) المسند ٤/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (يقول)، والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥).

لِتَأْمُرَه بَمَا شِئْتَ فيهم. ثُم نادَانِي مَلَكُ الجبالِ، فسَلَّمَ على ثُم قال: يا محمدُ<sup>(۱)</sup>، إِنَّ اللَّهَ قد سَمِعَ قولَ قومِك لك، وأنا مَلَكُ الجبالِ، قد بَعَثَنِي ربُّك الله لِتَأْمُرَنِي بأمرِك، فما شِئْتَ ؟ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عليهم الأَخْشَبَيْن. فقال رسولُ اللَّه بَيْكِيْمَ : «بل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِن أصلابِهم مَن يَعْبُدُ اللَّهَ وحدَه لا يُشْرِكُ به شيئًا».

## فصل

وقد ذكر محمدُ بنُ إسحاقَ (١) سَماعَ الجنُّ لقراءةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، وذلك مَرْجِعَه مِن الطائفِ حينَ باتَ بنَخْلَةَ ، وصلَّى بأصحابِه الصبح فاستَمَعَ الجنُّ الذين صُرِفُوا إليه قراءتَه هنالك . قال ابنُ إسحاق : وكانوا سبعة نفر ، فأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى فيهم قولَه : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ ﴾ تعالى فيهم قولَه : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ ﴾ [الأحقاف : ٢٩].

قلت: وقد تكلَّمْنا على ذلك مُسْتَقْصًى فى «التفسير» "، وتقدَّمَ قِطْعَةً مِن ذلك أَن اللهِ عَلَيْتِهِ مكةً مَرْجِعَه مِن الطائفِ فى خلك أَن الطَّائفِ فى جوارِ المُطْعِم بنِ عَدِى، وازدادَ قومُه عليه حَنقًا، وغيظًا، وجرأةً، وتكذيبًا، وعِنادًا. واللَّهُ المستعانُ وعليه التكلانُ.

<sup>(</sup>١) بعده في م، ص: (قد بعثني الله).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٤٢١، ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢٧٢/٧ - ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم في ١٣٢/١.

وقد ذكر الأُموِى في «مغازيه» ('') أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ بعث ('عبدَ اللَّهِ بنَ 'أَرْيْقِطِ إلى الأَخْنَسِ بنِ شَرِيقِ، فطلَب منه أن يُجِيرَه بمكة، فقال: إنَّ حليفَ قُرَيْشٍ لا يُجِيرُ على صَمِيمِها. ثُم بعَثَه إلى سُهيْلِ بنِ عَمْرِو ليُجِيرَه فقال: إنَّ بنى عامرِ بنِ لُوَى لا تَجيرُ على بنى كَعْبِ بنِ لُوَى . فبعَثَه إلى المُطْعِمِ بنِ عَدِي بنى عامرِ بنِ لُوَى لا تَجيرُ على بنى كَعْبِ بنِ لُوَى . فبعَثَه إلى المُطْعِمِ بنِ عَدِي لِي عامرِ بنِ لُوَى اللَّهِ ﷺ، فباتَ عنده ليجيرَه فقال: نعم، قُلْ له فَلْيَأْتِ. فذهب إليه رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فباتَ عنده تلك الليلة، فلمَّا أَصْبَح، خرَج معه هو وبنوه سِتَّةً - أو سبعةً - مُتقلِّدِي السيوفِ جميعًا، فدخلوا المسجد وقال لرسولِ اللَّهِ ﷺ: طُفْ. واحتَبَوْا السيوفِ جميعًا، فدخلوا المسجد وقال لرسولِ اللَّهِ ﷺ : طُفْ. واحتَبَوْا بحمائلِ سيوفِهم في المُطافِ، فأَقْبَلَ أبو سُفيانَ إلى مُطْعِمِ فقال: أَمُجِيرٌ أم تابع ؟ قال: لا بل مُجيرٌ. قال: إذًا لا تُحْفَرُ (''). فجلَس معه حتى قضَى رسولُ اللَّه ﷺ وقال: فمكَث طَوَافَه، فلمًا انصرَف انصَرَفوا معه، وذهب أبو سُفْيانَ إلى مجلِسِه. قال: فمكَث أيامًا ثُم أُذِنَ له في الهجرةِ ، فلمًا هاجرَ رسولُ اللَّه ﷺ إلى المدينة تُوفِّي المُطْعِمُ بنُ عَدِي بعدَه بيسير، فقال حسانُ بنُ ثابتٍ : واللَّه لُمُ أَذِنَ له في الهجرةِ ، فلمًا هاجرَ رسولُ اللَّه عَلَيْ إلى المدينة تُوفِّي المُطْعِمُ بنُ عَدِي بعدَه بيسير، فقال حسانُ بنُ ثابتٍ : واللَّه لُأَرْثِيَتَه. فقال فيما قال ('') :

مِن الناسِ نَجَّى مجْدُه اليومَ مُطْعِمَا عِبَادَك ما لَبَّى مُحِلِّ وأَحْرَمَا وقَحْطَانُ أو باقى بقيةِ جُرْهُمَا وذِمَّتِه يومًا إذا ما تَذَكَّمَا (٥)

فلو كان مَجْدٌ يُخْلِدُ اليومَ واحدًا أَجَرْتَ رسولَ اللَّهِ مِنهم فأَصْبَحوا [١٢١/٢] فلو سُئِلَتْ عنه مَعَدٌّ بأَسْرِها لقالوا هو المُوفِي بخُفْرَةِ جارِه

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۲/۳٤۷، وسیرة ابن هشام ۱/۳۸۱.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٣) لا تخفر: لا ينقض عهدك.

<sup>(</sup>٤) ديوان حسان ص ٢٤٣، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: «تحتماً»، وفي ا ١٥، م: «تجشماً»، والمثبت من الديوان، وتذمم: طلب الذمة.

## فصلُ

فى عرضِ رسولِ اللَّهِ ﷺ نفسته الكريمةَ على أحياءِ العَرَبِ ' فى مواسمِ الحَجِّ ، أن يُؤُووه ويَنْصُرُوه ، ويَمْنَعوه مِمن كَذَّبه وخالَفَه ، فلَم يُجِبْه أحدٌ مِنهم ؛ لِلَّا ذَخَرَه اللَّهُ تعالى للأنصارِ مِن الكرامةِ العظيمةِ ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم' .

قال ابنُ إِسْحَاقَ '' : ثُم قَدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مَكةً ، وقومُه أَسْدُ ما كانوا عليه مِن خِلافِه وفِراقِ دينه ، إلّا قليلًا مُسْتَضْعَفينَ مِمَّن آمَن به ، فكان رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ يَعْرِضُ نَفْسَه في المواسمِ - إذا كانَتْ - على قبائلِ العربِ ، يَدْعُوهم إلى اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ ، ويُخْبِرُهم أَنَّه نبعٌ مُرْسَلٌ ، ويَسْأَلُهم أَن يُصَدِّقُوه ويَمْنَعُوه ، حتى يُبيِّنَ عن اللَّهِ ما بَعَنَه به .

قال ابنُ إسحاق (١): فحدَّثني مِن أصحابِنا مَن لا أَتَّهِمُ، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَأَنَّا ﴾ ، وفي ا ١٥: ﴿ وَإِبَاءَ ﴾ ، وفي م : ﴿ إِبَاءَ ﴾ ، وفي ص : ﴿ وآبي ﴾ . والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۱۳۹، ٤٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) في م، ص: (النقباء).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/٤٢٢، ٤٢٣.

وقد رؤى الإمامُ أحمدُ هذا الحديث ، عن إبراهيم بن أبى العباس ، حدَّ ثَنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبى الزّنادِ ، عن أبيه ، أخبَرَنى رجلٌ يُقالُ له : ربيعةُ بنُ عِبَادٍ . مِن بنى الدُّئِلِ ، وكان جاهليًّا فأَسْلَمَ ، قال : رأَيْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ فى الجاهليةِ فى الجاهليةِ فى سوقِ ذِى الجَازِ ، وهو يَقولُ : « يَا أَيُّها الناسُ ، قولوا : لا إِلهَ إِلّا اللَّهُ . تُفْلِحوا » . والناسُ مُجْتَمِعون عليه ، ووراءَه رجلٌ وَضِيءُ الوجهِ ، أحوَلُ ، ذو

<sup>(</sup>١) في النسخ: ﴿ وَ ﴾ . والمثبت من السيرة .

<sup>(</sup>٢) القائل ابن إسحاق. سيرة ابن هشام ١/ ٤٢٣. وانظر تاريخ الطبرى ٢/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) الغديرة: الضفيرة.

<sup>(</sup>٤) المسند ٤/ ٣٤١.

غَدِيرَتَيْنِ يقولُ: إنَّه صابئٌ كاذبٌ. يَتْبَعُه حيثُ ذَهَب، فسأَلْتُ عنه، (فذكَرُوا لي نَسَبَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ()، وقالوا: هذا عمَّه أبو لهبٍ.

ورواه البَيْهَقِيُ أَمِن طريقِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأنصارِيّ، عن محمدِ بنِ عمرو، عن محمدِ بنِ المُنْكَدِر، عن ربيعة الدُّوَلِيِّ: رأَيْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ بسوقِ ذِى الْجَاذِ، يَتْبَعُ الناسَ في منازلِهم يَدْعوهم إلى اللَّه، ووراءَه رجلَّ أحولُ، تَقِدُ وَجْنَتَاه، وهو يَقُولُ: أَيُّها الناسُ، لا يَغُرُّنَكُم هذا عن دينِكم ودينِ آبائِكم. قلتُ: مَن هذا؟ قالوا: هذا أبو لَهَبٍ. وكذا رواه أبو نُعيْم في «الدلائلِ» مِن طريقِ ابنِ أبي ذِئْب، وسعيدِ بنِ سلمة بنِ أبي الحُسَامِ، كلاهما عن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ به نَحوَه أَ.

ثُم روَاه البَيْهَقِيُ أَن مِن طريقِ [ ٢/ ٢١ ط] شُعْبَةً ، عن الأَشْعَثِ بنِ سُلَيْمٍ ، عن رجلٍ مِن كِنَانَةَ قال : رأَيْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ بسوقِ ذِى الجَازِ وهو يَقولُ : «يا أَيُّها الناسُ ، قولوا : لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ . تُفْلِحُوا » . وإذا رجلٌ خَلْفَه يَسْفِى عليه الترابَ ، فإذا هو أبو جَهْلِ ، وإذا هو يَقولُ : يا أَيُّها الناسُ ، لا يَعُرُّنُكُم هذا عن دينكم ، فإنما يُريدُ أَنْ تَتُرُكُوا عبادةَ اللَّاتِ والعُزَّى . كذا قال في هذا السياقِ : أبو جَهْلِ . وقد يَكُونُ وَهْمًا ، ويَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ تارَةً يَكُونُ ذا ، وتارةً يَكُونُ ذا ، وتارةً يَكُونُ ذا ، وأنَّهما كانا يَتَنَاوَبانِ على إيذائِه ﷺ .

قال ابنُ إسحاقَ (٥): وحدَّثني ابنُ شِهابِ الزُّهْرِيُّ أنَّه، عليه السَّلامُ، أَتَى

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ، والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) لم نجده في مختصر الدلائل، وقد رواه أحمد في المسند ٢/ ٤٩٢. من هذين الطريقين.

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/٤٢٤.

كِنْدَةَ فَى مَنَازِلِهِم، وفيهم سَيِّدٌ لهم يُقَالُ له: مُلَيْخ. فَدَعَاهِم إلى اللَّهِ، عزَّ وَجَلَّ، وعرَض عليهم نفسه، فأبَوْا عليه.

قال ابنُ إسحاق (): وحدَّتنى محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ (بنِ عبدِ اللَّهِ) بنِ عُصَينْ، أنَّه أتى كَلْبًا فى منازلِهم؛ إلى بَطْنِ منهم يُقالُ لهم: بنو عبدِ اللَّهِ. فَدَعاهم إلى اللَّهِ، وعرَضَ عليهم نفسه، حتى إنه لَيَقولُ لهم: «يا بَنِي عبدِ اللَّهِ، إنَّ اللَّه قد أَحْسَنَ اسمَ أَيِيكم». فلَم يَقْبَلوا منه ما عرَض عليهم.

وحدَّثَنى (۱) بعضُ أصحابِنا ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَعْبِ بنِ مالكِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بنى حَنِيفَةَ في منازلِهم ، فدَعاهم إلى اللَّهِ ، وعرَض عليهم نفسه ، فلم يَكُنْ أحدُ مِن العربِ أَقْبَحَ رَدًّا عليه منهم .

وحدَّنَى (٢) الزُّهْرِى ، أنه أَتَى بنى عامرِ بنِ صَعْصَعَة ، فدعاهم إلى اللَّهِ ، وعرَض عليهم نفسه ، فقال له رجلٌ منهم ، يُقالُ له : يَيْحَرَة (٤) بنُ فِراسٍ : واللَّهِ لو أَنِّى أَخَذْتُ هذا الفتى مِن قُرَيْشٍ لأكَلْتُ به العربَ . ثُم قال له : أرأَيْتَ إنْ نحن تابَعْناك على أمْرِك ، ثُم أَظْهَرَك اللَّهُ على مَن يُخَالِفُك ، أَيكونُ لنا الأمرُ مِن بعدِك ؟ قال : « الأمرُ للَّهِ ، يَضَعُه حيثُ يَشَاءُ » . قال : فقال له : أفتُهْدِفُ (٥) بعدِك ؟ قال : ونك ، فإذا أظهرَك اللَّهُ كان الأمرُ لغيرِنا ! لا حاجة لنا بأمْرِك . فأبَوْا عليه ، فلمّا صدر الناسُ ، رجَعَتْ بنو عامرِ إلى شيخٍ لهم ، قد كان أَدْرَكَه السِّنُ ، حتى لا يَقْدِرُ أَنْ يُوَافِيَ معهم الموسمَ ، فكانوا إذا رَجَعوا إليه ، حدَّثوه بما السِّنُ ، حتى لا يَقْدِرُ أَنْ يُوَافِيَ معهم الموسمَ ، فكانوا إذا رَجَعوا إليه ، حدَّثوه بما

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ، والمثبت من السيرة. ذكره ابن حبان في الثقات ١٣/٧.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٤٢٤، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) في م، ص: (بحيرة).

<sup>(</sup>٥) نهدَف : نجعل نحورنا هدفا لسهامهم .

يَكُونُ في ذلك المَوْسِمِ ، فلمَّا قَدِموا عليه ذلك العامَ سأَلَهم عمّا كان في مَوْسِمِهم فقالوا: جاءَنا فتَّى مِن قريشٍ ، ثُمَّ ، أَحَدُ بني عبدِ المُطَّلِبِ يَزْعُمُ أَنَّه نبيِّ ، يَدْعُونا إلى أَنْ نَمْنَعَه ، ونَقُومَ معه ، ونَحْرُجَ به إلى بلادِنا . قال : فوضَع الشيخُ يدَه على رأسِهِ ثُم قال : يا بَنِي عامرٍ ، هل لها مِن تَلَافٍ (١) ؟ هل لذُناباها مِن مَطْلَبٍ (١) ؟ والذي نفسُ فلانٍ بيدِه ما تَقَوَّلَها إسماعيليِّ قطُّ ، وإنَّها لَحَقِّ ، فأينَ رأيكم كان عنكم !

وقال موسى بنُ عُقْبَةً "، عن الزُّهْرِى : فكان رسولُ اللَّهِ ﷺ في تلك السِّنينَ يَعْرِضُ نفسَه على قبائلِ العربِ في كلِّ مَوْسِمٍ، ويُكلِّمُ كلَّ شَريفِ قومٍ، لا يَسْأَلُهم مع ذلك إلّا أَنْ يُؤْوُوه ويَمْنعوه، ويَقولُ : « لا أُكْرِهُ أحدًا منكم على شيءٍ ، مَن رَضِى منكم بالذى أَدْعُوه إليه فذلك ، ومن كَرِهَ لم أُكْرِهْه ، إنّما أُرِيدُ أن تَحْرُزُونِي (نُ مَما يُرَادُ بِي مِن القتلِ ، حتى أُبَلّغَ رسالةَ رَبّى ، وحتى يَقْضِى اللّهُ لِي وَلَن صَحِبَنِي بما شاءَ » . فلم يَقْبَلْه أحدٌ مِنهم ، ولم يَأْتِ أحدٌ مِن تلك القبائلِ إلّا قال : قومُ الرجلِ أعلمُ به ، أَتَرَوْنَ أَنَّ رجلًا يُصْلِحُنا وقد أَفْسَدَ قومَه ولَفَظُوه ؟! وكان ذلك مما ذَحَرَه اللَّهُ للأَنصارِ وأَكْرَمَهم به .

وقد روَى الحافظُ أبو نُعَيْمٍ (°) ، مِن طريقِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأَجْلَحِ ، ويَحْتَى بنِ سعيدِ الأُمُوىِّ ، كِلاهما عن محمدِ بنِ السائبِ الكَلْبِيِّ ، عن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن العباسِ قال : قال لى رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لا أَرَى لى عندَك ولا

<sup>(</sup>١) تلاف: تدارُك.

 <sup>(</sup>٢) قال السهيلي في الروض الأنف ٤/ ٥٥: مثل ضُرِب لما فاته منها، وأصله من: ذُنَاتي الطائر، إذا أفلت من الحيبالة، فطلبت الأخذ بذُناباه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٤١٤. من طريق موسى بن عقبة به.

<sup>(</sup>٤) في ١٥٠: (تحوذوني). وكلاهما بمعنى؛ تصونوني وتحوطوني.

<sup>(</sup>٥) لم نجده في مختصر الدلائل، وانظر صفحة ٣٤٩ حاشية (٢).

عندَ أخيك مَنَعَةً ، فهل أنتَ مُخْرِجِي إلى السوقِ غدًا ، حتى تُعَرِّفَني (') منازلَ قبائل الناسِ؟ » - وكانت مَجْمَعَ العربِ - قالَ : فقلتُ : هذه كِنْدَةُ ولَفُها<sup>(٢)</sup>، وهي أفضلُ مَن يَحُجُّ البيتَ مِن اليمنِ ، وهذه منازلُ بَكْرِ بنِ وائل ، [ ٢/ ٢٢ ر ] وهذه منازلُ بني عامرِ بنِ صَعْصَعَةً ، فاخْتَرْ لنفسِك . قال : فبدَأَ بكِنْدَةَ ، فأَتَاهم فقالَ: « مَّنِ القومُ ؟ » قالوا: مِن أهل اليمنِ. قال: « مِن أَيِّ اليمنِ ؟ » قالوا: مِن كِنْدَةً . قال : « مِن أَيِّ كِنْدَةً ؟ » قالوا : مِن بني عَمْرُو بن معاويةً . قال : « فهل لكم إلى خيرِ؟ » قالوا: وما هو؟ قال: « تَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، وتُقِيمُون الصلاةَ ، وتُؤْمِنُون بما جاء مِن عندِ اللَّهِ » . قال عبدُ اللَّهِ بنُ الأَجْلَح : وحدَّثَني أبي عن أشياخ قومِه ، أنَّ كِنْدَةَ قالت له : إنْ ظَفِرْتَ تَجْعَلْ لنا الْمُلْكَ مِن بعدِك؟ فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ الْمُلْكَ للَّهِ ، يَجْعَلُه حيثُ يَشَاءُ ». فقالوا: لا حاجةَ لنا فيما جِئْتَنا به. وقال الكَلْبِيُّ: فقالوا: أَجِئْتَنا لِتَصُدُّنا عن آلهتِنا ونْنَابِذَ العربَ، الْحَقْ بقومِك، فلا حاجةً لنا بك. فانصَرَفَ مِن عندِهم، فأتَى بكرَ بنَ وائل، فقال: « مُمَّنِ القومُ ؟ » قالوا: مِن بكرِ بنِ وائلٍ. فقال: « مِن أَيِّ بكرِ بنِ وائلٍ؟ ﴾ قالوا: مِن بني قَيْسِ بن تَعْلَبَةً. قال: ﴿ كيف العَدَدُ؟ ﴾ قالوا: كثيرٌ مِثْلُ الثَّرَى . قال : ﴿ فكيف المُنَعَةُ ؟ ﴾ قالوا : لا مَنَعَةَ ، جاوَرْنا فارِسَ ، فنحن لا نَمْتَنِعُ منهم ولا نُجيرُ عليهم. قال: ﴿ فَتَجْعَلُونَ للَّهِ عِلَيْكُم إِنْ هُو أَبْقَاكُم حتى تَنْزِلُوا منازلَهم، وتَسْتَنْكِحُوا نساءَهم، وتَسْتَعْبِدُوا أَبناءَهم، أَنْ تُسَبِّحُوا اللَّهَ ثلاثًا وثلاثين، وتَحْمَدُوه ثلاثًا وثلاثين، وتُكَبِّرُوه أربعًا وثلاثِينَ؟». قالوا: ومَن أنتَ؟ قال: «أنا رسولُ اللَّهِ». ثُم انطَلَقَ، فلمَّا وَلَّى عنهم. قال الكَلْبيُّ: وكان عمُّه

<sup>(</sup>١) في م، ص: (نقر في).

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، واللف: الجماعة.

أبو لَهبِ يَتْبَعُه، فيقولُ للناسِ: لا تَقْبَلوا قولَه. ثُم مرَّ أبو لهبِ فقالوا: هل تَعْرِفُ هذا الرجلَ؟ قال: نعم، هذا في الذَّرْوَةِ مِنا، فعن أَيِّ شأنِهِ تَسْأَلون؟ فأخبَرُوه بما دَعاهم إليه، وقالوا: زَعَم أنَّه رسولُ اللَّهِ. قال: ألا لا تَرْفَعوا بقولِه رأسًا فإنَّه مجنونٌ يَهْذِي (١) أُمَّ رأسِه. قالوا: قد رأَيْنا ذلك حينَ ذكر مِن أمرِ فارسَ ما ذكر.

قال الكَلْبِيُّ (\*): وأخبَرَنى عبدُ الرحمنِ العامِريُّ (\*) عن أشياخٍ مِن قومِه قالوا: أَتانا رسولُ اللَّهِ ﷺ ونحن بسوقِ عُكَاظِ، فقال: ﴿ مِمْن القومُ ؟ ﴾ قُلْنا: مِن بنى عامرِ بنِ صَعْصَعَةً ؟ ﴾ قالوا: بنو مِن بنى عامرِ بنِ صَعْصَعَةً . قال: ﴿ مِن أَى بنى عامرِ بنِ صَعْصَعَةً ؟ ﴾ قالوا: بنو كَعْبِ بنِ رَبِيعَةً . قال: ﴿ كَيفَ المَنْعَةُ ؟ ﴾ قلنا: لا يُرامُ ما قِبَلَنا، ولا يُصْطَلَى بنارِنا. قال: فقال لهم: ﴿ إِنِّى رسولُ اللَّهِ وأتيتُكم لِتَمْنَعُونِى حتى أُبَلِّغُ رسالة ربِّى ، ولا أُكْرِهُ أَحَدًا منكم على شيءٍ » . قالوا: ومِن أَى قريشٍ أنت ؟ قال: ﴿ هم أَوَّلُ مِن بنى عبدِ مَنَافِ ؟ قال: ﴿ هم أَوَّلُ مِن بنى عبدِ مَنَافِ؟ قال: ﴿ هم أَوَّلُ مَن بنى عبدِ مَنَافِ؟ قال: ﴿ هم أَوَّلُ مَن بنى عبدِ المُطَلِبِ . قالوا: ولكنا لا نَطْرُدُكُ ولا نُؤْمِنُ بك ، وسنَمْنَعُك حتى مَن كَذَّيْنِي وطَرَدَنى » . قالوا: ولكنا لا نَطْرُدُكُ ولا نُؤْمِنُ بك ، وسنَمْنَعُك حتى مُن كَذَّيْنِي وطَرَدَنى » . قالوا: فنزَل إليهم والقومُ يَتَسَوَّقُونَ ، إِذْ أَتَاهم بَيْحَرَةُ (\*) بنُ عبدِ أَلُوا : محمدُ بنُ عبدِ فَرَاسِ القُشَيْرِيُّ فقال : مَن هذا الرجلُ أَراه عنذكم أُنْكِرُه ؟ قالوا: محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ القُرَشِيُّ . قال : فما لكم وله ؟ قالوا: زعَم لنا أنَّه رسولُ اللَّهِ ، فطلَب إلينا أَنْ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ . قال : فما لكم وله ؟ قالوا: زعَم لنا أنَّه رسولُ اللَّهِ ، فطلَب إلينا أَنْ

<sup>(</sup>١) بعده في: ١ ه١، م، ص: (من).

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة لأبى نعيم (٢١٥)، ولعله بقية للحديث المتقدم، فقد أورد هذا الجزء من الحديث الحافظ ابن حجر فى الإصابة ٤/٨ وقال: أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الأجلح عن الكلبى، وهذا مع انقطاعه ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في م: (المعايري).

<sup>(</sup>٤) في م، ص في هذا الموضع وما سيأتي: (بحيرة).

نَمْنَعَه حتى يُبَلِّغَ رسالةَ ربِّه . قال : ماذا رَدَدْتم عليه ؟ قالوا : بالرَّحْبِ والسَّعَةِ ، نُخْرِجُكَ إِلَى بِلادِنا، وَنَمْنَعُكَ مِمَا نَمْنَعُ بِهِ أَنْفُسَنا. قال بَيْحَرَةُ: مَا أَعْلَمُ أَحدًا مِن أَهلِ هذه السوقِ يَرْجِعُ بشيءٍ أَشرٌ مِن شيءٍ تَرْجِعونَ به ، بدَأْتُم (<sup>١)</sup> لِتُنَابِذُوا الناسَ وتَرْمِيَكُم العربُ عن قوسٍ واحدةٍ ، قومُه أعلَمُ به ، لو آنشوا منه خيرًا لكانوا أسعدَ الناسِ به ، أتَعْمِدُون إلى (أرهِيقِ قوم) ، قد طرَدَه قومُه وكَذَّبوه فتُؤْوُونَه وتَنْصُرُونَه ؟! فَبِئْسَ الرأَى رأيْتُم . ثُم أَقْبَلَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ فقال : قُمْ فالْحَقْ بقومِك، فواللَّهِ لولا أنَّك عندَ قومي لَضَرَبْتُ عُنْقَك. قال: فقامَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ إِلَى نَاقِتِهِ فَرَكِبَهَا ، فَغَمَزَ الْحَبِيثُ بَيْحَرَةُ شَاكِلْتَهَا (٢/ ١٢٢ظ] فَقَمَصَتْ (٤) برسولِ اللَّهِ ﷺ فألقتْه، وعندَ بني عامرِ يومئذِ ضُباعةُ ابنةُ عامرِ بنِ قُرطٍ، كانت مِن النسوةِ اللاتي أُسلَمْنَ مع رسولِ اللَّهِ بمكةً ، جاءَتْ زائرةً إلى بني عَمُّها، فقالت: يا آلَ عامر، ولا عامِرَ لي، أَيُصْنَعُ هذا برسولِ اللَّهِ بينَ أَظْهُرِكُم لَا يَمْنَعُه أَحَدٌ منكم؟ فقامَ ثلاثةُ نَفَرِ (٥) مِن بني عَمُّها إلى بَيْحَرَةَ واثنَيْن أَعَانَاه ، فأَخَذ كلُّ رجل منهم رجلًا فجَلَدَ به الأرضَ ، ثُم جَلَس على صدرِه ، ثُم علَوْا وجوهَهم لَطْمًا ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى هؤلاء والْعَنْ هؤلاء». قال: فأَسْلَمَ الثلاثةُ الذين نَصَروه وقُتِلُوا شهداءَ وهم؛ غُطَيْفٌ وغَطَفَانُ ابنا سَهْل، وعُرْوَةُ - أَو عَزْرَةُ - بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم، وهلَكَ الآخَرُون لَعْنَا(°) وهم؛ يَيْحَرَةُ بنُ فِرَاسٍ، وحَرْنُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ

<sup>(</sup>١) في م، ص: وبدءًا ثم ، .

۲ - ۲) في م، ص: (زهيق). ورهيق القوم: سفيههم.

<sup>(</sup>٣) شاكلتها: خاصرتها.

<sup>(</sup>٤) قمصت الدابة: نفرت وضربت برجليها.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، ص.

سَلَمَةَ بنِ قُشَيْرٍ، ومعاويةُ بنُ عُبَادةَ أَحَدُ بنى عَقيلٍ، لَعَنَهم اللَّهُ لَعْنًا كبيرًا. وهذا أَثَرُ غريبٌ كتَبْناه لغَرابِتِه. واللَّهُ أعلمُ. وقد روَى هذا الحديثَ بتمامِه الحافظُ سعيدُ بنُ يحيى بنِ سعيدِ الأُمَوِيُّ في «مغازيه»، عن أبيه به (۱).

وقد رَوَى أبو نُعَيْم () له شاهدًا مِن حديثِ كَعْبِ بِنِ مالكِ، رَضِى اللَّهُ عنه، في قِصةِ بنى () عامرِ بنِ صَعْصَعةَ، وقبيحِ رَدِّهم عليه، وأَغْرَبُ مِن ذلك وأَطُولُ ما روَاه أبو نُعَيْم، والحاكم، والبَيْهَقِيُّ () والسِّياقُ لأبى نُعَيْم ووأَطُولُ ما روَاه أبو نُعَيْم، والحاكم، والبَيْهَقِيُّ عن أبانِ بنِ تَغْلِب، عن رحِمَهم اللَّه، مِن حديثِ أبانِ بنِ عبدِ اللَّهِ البَجَلِيِّ، عن أبانِ بنِ تَغْلِب، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عباس، حدَّثَنى على بنُ أبى طالب، قال: لمَّا أَمَرَ اللَّهُ رسولَه أن يَعْرِضَ نَفْسَه على قبائلِ العَرْب، خرَجَ وأنا معه وأبو بكر إلى مِنى، حتى دَفَعْنا () إلى مَجْلِسٍ مِن مجالسِ العَرْب، فتَقَدَّمَ أبو بكر، رَضِى اللَّه عنه، فسَلَّم، وكانَ رجلًا نَسَّابَةً، فقال: مِمَّنِ فَسَلَّم، وكانَ رجلًا نَسَّابَةً، فقال: مِمَّنِ القَوْمُ؟ قالوا: مِن ربيعةَ. قال: وأيُّ ربيعةَ أنتم؟ أمِن هَامِها () أم مِن العُظْمَى؟ قالوا: بل مِن هَامِها العُظْمَى. قال أبو بكر: فَمِنْ أي هامَتِها العُظْمَى؟ قالوا: دُهُلُّ الأكبرُ. قال لهم أبو بكر: منكم عَوْفُ الذي كان العُمْ مَوْفُ الذي كان

<sup>(</sup>١) وأشار إلى هذه الرواية أبو نعيم في الدلائل عقب هذا الحديث بمَوْضِعه هذا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢١٩) من حديث عبد اللَّه بن كعب بن مالك . وانظر طبقات ابن سعد ٢٨٦١ . ومنال الطالب في شرح طِوال الغرائب . لابن الأثير ص ٢٨٦٠

<sup>(</sup>٣) سقط من: ١٥١، م، ص.

<sup>(</sup>٤) الدلائل لأبي نعيم (٢١٤)، والدلائل للبيهقي ٢/ ٢٢٢، ولم نجده في المستدرك، وقد عزاه الحافظ في الفتح ٧/ ٢٢٠ إلى الحاكم. وحسن إسناده.

<sup>(</sup>٥) دفع إلى فلان: انتهى إليه. الوسيط (د ف ع).

<sup>(</sup>٦) في ا ١٥: «هامه»، وفي دلائل أبي نعيم: «هامتها». والهائم: جمع الهائمة، وهي الرأس. اللسان (هـ و م).

وقوله: أمن هامتها أم من لهازمها: أي من أشرافها أنتم أو من أوساطها. اللسان (لهزم) بتصرف.

يُقالُ: لا محرَّ بوادى عَوْفِ (')؟ قالوا: لا. قال: فمنكم بِسْطَامُ بنُ قَيْسِ (بنِ مَسْعودٍ ' أبو اللَّواءِ ومُنْتَهَى الأحياءِ؟ قالوا: لا. قال: فمِنكم الحَوْفَرَانُ بنُ مَرَّةَ بنِ شَرِيكِ قاتلُ المُلوكِ وسالبُها أنفُسَها؟ قالوا: لا. قال: فمِنكم جَسَّاسُ بنُ مُرَّةَ بنِ ذُهْلِ حامِى الذِّمَارِ ' ومانعُ الجارِ؟ قالوا: لا. قال: فمنكم المُزْدَلِفُ صاحبُ العِمامةِ الفَرْدَةِ (') ومانعُ الجارِ؟ قالوا: لا. قال: فمنكم المُزْدَلِفُ صاحبُ العِمامةِ الفَرْدَةِ (') قالوا: لا. قال: فأنتم أصهارُ الملوكِ مِن كِنْدَة ؟ قالوا: لا. قال لهم أبو بكر، رَضِى اللَّهُ قال : فأنتم أَصْهارُ الملوكِ مِن لَخْمٍ ؟ قالوا: لا. قال لهم أبو بكر، رَضِى اللَّهُ عنه : فلستُم بذُهْلِ الأكبر، بل أنتم ذُهْلُ الأَصغرُ. قال: فوثَبَ إليه منهم عُلامٌ عنه : فلستُم بذُهْلُ الأَكبر، على أنتم ذُهْلُ الأَصغرُ. قال: فوثَبَ إليه منهم عُلامٌ يُدْعَى دَغْفَلَ ('بنَ حَنْظَلَةَ الذَّهْلَىُ '، حينَ بقَلَ وَجُهُه (')، فأخذَ بزمامِ ناقةِ أبى بكرٍ، وهو يَقولُ ('):

<sup>(</sup>١) يقال ذلك للرجل يسود القوم ، فلا ينازعه أحد منهم سيادته . جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكرى . ٢ - ٢ . .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الديار).

<sup>(</sup>٤) الفردة: المنقطعة النظير التي لا مثيل لها في جودتها. الوسيط (ف ر د).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل؛ ١٥١. وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) بقل وجه الغلام: خرج شعره. القاموس المحيط (ب ق ل).

<sup>(</sup>Y) البيت في العقد الفريد ٣/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>۸ – ۸) في م: ﴿ قادمة ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في النسخ: ﴿ هَادِيهَا ﴾ ، والمثبت من الدلائل لأبي نعيم .

مِن بنى تَيْمِ بنِ مُرَّةَ . فقال له الغلامُ : أمكنْتَ واللَّهِ الرَّامِيَ مِن سَواءِ (١) الثَّغْرَةِ ؟ أَفْمِنكُم قُصَى بنُ كِلَابِ الذي قَتَلَ بِمِكةَ المتَّغَلِّبينَ عليها ، وأَجْلَى بقيَّتَهم ، وجمَعَ قَوْمَه مِن كلِّ أَوْبِ حتى أَوْطَنَهم مكة ، ثُم استَوْلَى على الدارِ ، ونَزَّلَ قُرَيْشًا منازلَها ، فَسَمَّتُه العربُ بذلك مجمِّعًا ، وفيه يَقولُ الشاعرُ (البنى عبدِ منافِ): منازلَها ، فَسَمَّتُه العربُ بذلك مجمِّعًا ، وفيه يَقولُ الشاعرُ (البنى عبدِ منافِ): [١٣/٣] أليس أبُوكم كان يُدْعَى مُجَمِّعًا به جَمَعَ اللَّهُ القبائلَ مِن فِهْرِ

فقال أبو بكر: لا. قال: فمِنكم عبدُ مَنافِ الذى انتهَتْ إليه الوَصايا وأبو الغَطاريفِ السادةِ؟ فقال أبو بكر: لا. قال: فمِنكم عمْرُو بنُ عبدِ مَنافِ، هاشمٌ الذَّريدَ لقومِه ولأهل مكةً، ففيه يَقولُ الشاعرُ<sup>(٣)</sup>:

ورِجالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ '' عندَ الشتاءِ وَرِحْلَةَ الأَصْيَافِ فالمُحُ '' خالِصُه لعبدِ مَنافِ والقائلينَ هَلُمَّ للأَضْيَافِ

عَمْرُو العُلا هَشَمَ النَّرِيدَ لِقَوْمِه سَنُّوا إليه الرَّحْلَتَيْنِ كليهما كانَتْ قريشٌ بَيْضةً فتَفلَّقَتْ الرائِشِينَ (1) وليس يُعْرَفُ رَائِشٌ الرائِشِينَ (1)

<sup>(</sup>١) في الأصل، ١ ه١: (صفاة)، وفي ص: (صِفات). وأمكنت من سواء الثغرة: أي وسط الثِغرة. وهي نقرة النحر فوق الصدر. النهاية ١/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، م، ص. وانظر لنسبة البيت منال الطالب ص ٢٨٨.

 <sup>(</sup>٣) قال في أنساب الأشراف ١/ ٥٥: عبد الله بن الزبعرى، وقال بعضهم: الزبعرى. والأول أصح.
 انتهى. وانظر ما تقدم في في ٣/ ٣٥٦. وانظر أيضًا الموضع السابق من منال الطالب.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، وأنساب الأشراف. وفي البيت عيب وهو الإقواء. وقد تقدم في ٣/ ٣٥٦.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل، م، ص: ( فالمخ). والمح: ما في جوف البيضة من صفرة، أو من صفرة وبياض.
 الوسيط (م ح ح).

<sup>(</sup>٦) راش فلانا: قواه وأعانه وأصلح حاله. الوسيط (رى ش).

والضاريين الكَبْشَ (') يَبْرَقُ يَيْضُه ('') والمَانِعِينَ البَيْضَ ('') بالأَسْيَافِ للَّهِ دَرُّكَ لو نزَلْتَ بِدارِهمْ مَنعُوك مِن أَزْلِ ('') ومِن إِقْرافِ ('')

فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عبدُ المُطَّلِبِ شَيْبَةُ الحَمْدِ، وصاحبُ عِيرِ (۱) مكةً، ومُطْعِمُ طَيْرِ (۱) السماءِ والوحوشِ والسَّباعِ في الفَلا (۱)، الذي كأنَّ وَجَهَه قَمَرٌ يَتَلَأُلا في الليلةِ الظَّلْماءِ؟ قال: لا. قال: أَفَين أهلِ الإِفَاضَةِ أنت؟ قال: لا. قال: أفين أهلِ التَّدْوَةِ (۱) قال: لا. قال: أفين أهلِ التَّدْوَةِ (۱) أنت؟ قال: لا. قال: أفين أهلِ التَّدْوةِ أنت؟ قال: لا. قال: أفين أهلِ السَّقايةِ أنت؟ قال: لا. قال: أفين أهلِ الرُّفادَةِ أنت؟ قال: لا. قال: لا. قال: لا. ثم الرُّفادَةِ أنت؟ قال: لا. قال: لا. ثم الرُّفادَةِ أنت؟ قال له الغلامُ: حذَبَ أبو بكر، رَضِيَ اللَّهُ عنه، زِمامَ ناقتِه مِن يَدِه، فقال له الغلامُ:

صَادَفَ دَرْءَ السَّيْلِ دَرْءٌ يَدْفَعُهُ يَهِيضُهُ (١١) حينًا وحينًا يَصْدَعُهُ

<sup>(</sup>١) الكبش: سيد القوم وقائدهم ورئيسهم، ويقال: هو كبش الكتيبة أى قائدها. تاج العروس (ك ب ش).

<sup>(</sup>٢) البيض: جمع البيضة وهي الخوذة. الوسيط (ب ي ض).

<sup>(</sup>٣) البيض: جمع البيضة، وبيضة القوم: مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم. النهاية / ١٧٢/.

<sup>(</sup>٤) الأزل: الشدة والضيق. النهاية ٢/١.

<sup>(</sup>٥) أقرف فلانا: وقع فيه وذكره بسوء. القاموس المحيط (ق ر ف).

<sup>(</sup>٦) كذا بالنسخ، وفي الدلائل: (بثر).

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٨) الفلا: جمع فَلاة، وهي الأرض الواسعة المُقْفِرة.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ الولاية ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) سقط من: النسخ. والمثبت من الدلائل لأبي نعيم.

<sup>(</sup>١١) فى الدلائل لأبى نعيم، والدلائل للبيهقى: ( يهضبه ). ويهيضه حينا وحينا يصدعه: يكسره مرة ويشقه أخرى. تاج العروس ( هـ ى ض).

<sup>(</sup>۱۲) في م، ص: (يرفعه).

ثُم قال: أَمَا واللَّهِ يَا أَخَا قُرَيْش، لو ثَبَتَّ لَخَبَّرْتُك أَنَّك مِن زَمَعَاتِ (١) قُرَيْش ولسْتَ مِن الذُّوائِبِ. قال: فأقبلَ إلينا رسولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ. قال عليٌّ: فقلتُ له: يا أبا بكرٍ، لقد وقَعْتَ مِن الأعرابيُّ على باقِعةٍ (١). فقال: أَجَلْ يا أَبَا الحَسَن، إنَّه ليس مِن طَامَّةِ إلا وفوقَها طامَّةً، والبَلاءُ مُوَكَّلٌ بِالقَوْلِ. قال: ثُم انتَهَيْنا إلى مَجْلِسِ عليه السَّكِينَةُ والوَقارُ ، وإذا مَشايخُ لهم أقدارٌ وهيئاتٌ ، فتقدُّمَ أبو بكر فَسَلَّمَ – قال عليٌّ : وكان أبو بكر مُقَدَّمًا في كُلِّ خِيرٍ – فقال لهم أبو بكر: مِمَّن القومُ؟ قالوا: نحن بنو شَيْبانَ بن تَعْلبةَ ، فالتفتَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقال: بأبي أنت وأمِّي، ليْسَ بعدَ هؤلاءِ مِن عِزِّ في قَوْمِهم – وفي رِوايةٍ: ليس وراءَ هؤلاءِ غُرَرٌ مِن قومِهم (١) - وهؤلاء غُرَرُ الناسِ. وكان في القَوْمِ ؛ مَفْرُوقُ ( ) بنُ عمرو ، وهانئُ بنُ قَبِيصَةَ ، والمُثَنَّى بنُ حارِثَةَ ، والنُّعْمَانُ بنُ شَرِيكِ، وكانَ أقربَ القوم إلى أبي بكرِ مَفْرُوقُ بنُ عمرِو، (أوكان مفروقُ بنُ عمرو ، قد غلَبَ عليهم بيانًا ولسانًا، وكانتُ له غَدِيرتانِ تَسْقُطانِ على صَدْرِه ، فكانَ أَدْنَى القومِ مَجْلِسًا مِن أَبَى بكرِ ، فقال له أَبُو بكرِ : كيفَ العَدَدُ فيكم؟ فقال له: إنَّا لَنَزِيدُ على أَلْفٍ، ولن تُغْلَبَ أَلفٌ مِن قِلَّةٍ. فقال له: فَكَيْفَ الْمَنْعَةُ فَيَكُم ؟ فقال : عَلَيْنَا الجَهْدُ وَلَكُلِّ قَوْمَ جِدٌّ . فقال أَبُو بَكْرٍ : فكيفَ الحربُ [٢/٣٢٣ع] بينَكم وبينَ عدُوِّكم؟ فقال مَفروقٌ: إنَّا أَشَدُّ ما نَكُونُ

<sup>(</sup>١) أنك من زمعات قريش: أى لست من أشرافهم. اللسان (زمع).

<sup>(</sup>٢) في ١٥١: (الفعة). وفي ص: (واقعة). والباقعة: الرجل الداهية. اللسان (ب ق ع).

<sup>(</sup>٣) في م: (عذر). وغرة قومه: سيدهم، وهم غرر قومهم. اللسان (غ ر ر).

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (وهؤلاء غرر في قومهم).

<sup>(</sup>٥) في ١٥١ في هذا الموضع وما سيأتي: ﴿مقرون﴾.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

( ْغَضَبًا حينَ نَلْقَى ، وإنَّا أشدُّ ما نكونُ ( ُ لِقاءً حينَ نَغْضَبُ ، وإنَّا لنُؤثِرُ الجِيادَ على الأولادِ، والسَّلاحَ على اللِّقاحِ، والنَّصْرُ مِن عندِ اللَّهِ، يُدِيلُنا مرةً ويُدِيلُ عَلَيْنَا مَرَّةً ، لَعَلَّكَ أَخُو قَرِيشٍ ؟ فقال أبو بكرٍ : إن كَانَ بَلَغَكُم أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فها هو هذا . فقال مفروقٌ : قد بَلَغَنا أَنَّه يَذْكُرُ ذلك . ثُم التَّـفَتَ إلى رسولِ اللَّهِ عِيْ ( أَفَقَالَ لَهُ: إِلَامَ تَدْعُو يَا أَخَا قَرِيشٌ ؟ فَتَقَدُّم رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْتُو ۖ فَجَلَسَ، وقام أبو بكر يُظِلُّهُ بثَوْبِه فقال ﷺ: ﴿ أَدْعُوكُم إِلَى شَهادَةِ أَن لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وحدَه لا شرِيكَ له وأنَّى رسولُ اللَّهِ ، وأن تُؤْوُونى ' وَتَمْنَعونى ' وتَنْصُرونى حتى أَؤَدًى عن اللَّهِ الذي أَمَرَني به، فإنَّ قريشًا قد تَظاهَرَتْ على أَمْرِ اللَّهِ وكَذَّبَتْ رسولَه واسْتَغْنَتْ بالباطِل عن الحقِّ، واللَّهُ هو الغَنِيُّ الحَمِيدُ». قال له: وإلامَ تَدْعُو أَيضًا يَا أَخَا قَرِيشٍ؟ فَتَلا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ قُلْ تَمَالَوْا أَتَـٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]. فقال له مفروقٌ: وإِلامَ تَدْعُو أَيضًا يَا أَخَا قَرِيشٍ؟ فُواللَّهِ مَا هَذَا مِن كلام أهلِ الأرضِ، ولو كانَ مِن كلامِهم لعرَفْناه. فتلا رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَكِ وَيَنْعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠]. فقال له مَفْرُوقٌ : دَعَوْتَ وَاللَّهِ يَا قُرَشَى إلى مكارِمِ الأَخلاقِ ومحاسنِ الأعمالِ ، ولقد

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ، والمثبت من دلائل أبي نعيم. وانظر دلائل البيهقي ٤٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: الأصل، ١٥١.

أُفِكَ قَوْمٌ كَذَّبُوك وظاهَروا عليك (١) - وكأنَّه أحبُّ أن يَشْرَكُهُ في الكَلام هانئُ ابنُ قَبِيصةً - فقال: وهذا هَانِئُ بنُ قَبِيصَةَ شيخُنا وصاحِبُ دِينِنا. فقال له هانيٌّ : قد سمِعْتُ مَقَالَتَك يا أخا قريش، وصَدَّقْتُ قولَكَ ، وإنِّي أَرَى أَنَّ تَرْكَنا ديننا واتِّباعَنا إياك على دينِك - لجِّلِس جَلَسْتَه إلينا ليس له أولَّ ولا آخِرٌ ، لم نَتَفَكُّو فَى أَمْرِكَ، ونَنْظُرْ فَى عَاقَبَةِ مَا تَدْعُو إِلَيه – زَلَّةً فَى الرَّأْيِ، وَطَيْشَةٌ فَى العَقْل، وقِلَّةُ نَظَرِ في العاقبةِ، وإنَّما تَكونُ الزَلَّةُ مع العَجَلَةِ، وإنَّ مِن وراثِنا قومًا نَكْرَهُ أَن نَعْقِدَ عليهم عَقْدًا، ولكن تَرْجِعُ ونَرْجِعُ، وتَنْظُرُ ونَنْظُرُ - وكَأَنَّه أَحَبَّ أَنْ يَشْرَكُهُ فَى الكَلامِ المُنْتَى بنُ حَارِثَةً - فقال: وهذا المُثَنَّى شيخُنا وصاحبُ حَرْبِنا . فقال الْمُنَّى : قد سمِعْتُ مَقالَتَك واستَحْسَنْتُ قولَك يا أخا قريش، وأَعْجَبَني مَا تَكَلَّمْتَ به، والجوابُ هو جوابُ هانئ بن قَبِيصةً، وتَرْكُنا دينَنا واتَّباعُنا إياك ( على دِينِك ) لِجَلِس جَلَسْتَه إلينا، وإنَّا إنَّما نزَلْنا بينَ صِيرَيْنِ ؛ أحدُهما، اليّمَامَةُ، والآخَرُ السَّمَامَةُ ( ) فقالَ له رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ وَمَا هَذَانَ الصِّيرانِ؟ ﴾ فقال له: أمَّا أحدُهما فطُفُوفُ (٥) البَرِّ وأرضُ العَرَبِ ، وأما الآخَرُ فأرْضُ فارسَ وأنْهارُ كِسْرَى، وإنَّمَا نزَلْنا على عَهْدِ أَخَذَه علينا كِسْرَى أَنْ لا نُحْدِثَ حَدَثًا، ولا نُؤُوىَ مُحْدِثًا، ولعلَّ هذا الأَمْرَ الذي تَدْعُونا إليه مما تَكْرَهُه

<sup>(</sup>١) لقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك: صُرِفوا عن الحق ومُنِعوا منه. النهاية ١/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: « صَرَيِن »، وهو مثنى صَرَى ، وهو الماء المجتمع. النهاية ٣/ ٢٨. والصير: الماء الذي يحضُره الناس. النهاية ٣/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ١٥١، م: والسماوة»، وفي ص: والثمامة»، والمثبت من حاشية ١٥١ ودلائل أبي نعيم ودلائل البيهقي، وكذا وقع لابن الأثير في النهاية ٣/ ٢٨، ٦٦.

<sup>(</sup>٥) الطفوف: جمع طف، وهو ساحل البحر وجانب البر. النهاية ٣/ ١٢٩.

المُلُوكُ ، فأمًّا ما كانَ مِمَّا يَلِي بلادَ العربِ فَذَنْبُ صاحبِه مَغْفُورٌ ، وعُذْرُه مقبولٌ ، وأمًّا ما كان يَلِي بلادَ فارسَ فَذَنْبُ صاحبِه غيرُ مغفورٍ، وعُذْرُه غيرُ مقبولٍ، فإن أرَدْتَ أن نَنْصُرَكَ ونَمْنَعَك مما يَلِي العربَ فَعَلْنا. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَا أَسَأَتُمُ الرَّدَّ إِذْ أَفْصَحْتُم بالصَّدْقِ ، إِنَّه لا يَقومُ بدينِ اللَّهِ إلا مَن حاطَه مِن جميع جوانبِه ». ثُم قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَرَأَيْتُم إِن لَمْ تَلْبَثُوا إِلا يَسِيرًا حتى يَمْنَحَكُمُ اللَّهُ بِلادَهُم وأَمْوالَهُم [٢٤/٢] ويُفْرِشَكُم بَناتِهُم، أَتُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَتُقَدُّسُونَه؟ ﴾ فقال له النُّعْمانُ بنُ شَرِيكِ : اللهمَّ وإنَّ ذلك لك يا أخا قريش. فتلا رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـٰذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥، ٤٦]. ثُم نهَضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ قابضًا على يَدَى أبي بكر . قال على : ثُم التَفَتَ إلينا رسولُ اللَّهِ عَيْكِيْ فقال : « يا علِيُّ ، أَيَّةُ أَخْلَاقِ لِلعَرَبِ كَانَتْ في الجاهليةِ ، مَا أَشْرَفَها! بها يَتَحاجَزُونَ ('فيما بينَهم') في الحياةِ الدُّنْيا ﴾ . قال : ثُم دَفَعْنا إلى مَجْلِسِ الأَوْسِ والخَزْرَجِ ، فما نَهَضْنا حتَّى بايَعُوا النبيَّ ﷺ. قال عليُّ : وكانوا صُدُقًا صُبُرًا، فَسُرَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ (أَبَمَا رَأَى أَن مَعْرِفَةِ أَبِي بكرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، بأنسابِهم . قال : فلم يَلْبَتْ رسولُ اللَّهِ ﷺ إلَّا يسيرًا حتى خرَجَ إلى أَصْحابِه، فقال: ﴿ وَادْعُوا لإخوانِكم مِن ربيعة ؛ فقد أحاطَتْهم اليومَ أبناءُ فارسَ». ثُم دخَل منزلَه، فلم يَلْبَتْ إِلا يسيرًا حتى خرَج إلى أصحابِه، فقال الله : ﴿ احْمَدُوا اللَّهَ كَثْيرًا ؛ فقد ظفِرَتِ اليومَ أبناءُ رَبِيعةً بِأَهلِ فَارِسَ، قَتَلوا مُلوكَهم واسْتَباحوا عَسْكَرَهم،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ص.

وبى نُصِروا». قال: وكانَتِ الوَقْعَةُ بقُراقِرَ إلى جنبِ ذى قارٍ، وفيها يقولُ الأَعْشَى<sup>(۱)</sup>:

فِدًى لَبنى ذُهْلِ بنِ شَيْبانَ ناقتى ورَاكِبُها عندَ اللَّقاءِ وقَلَّتِ هُمُو ضَرَبُوا بالحِنْوِ<sup>(۲)</sup> حِنْوِ قُراقِرٍ مُقَدِّمةَ الهامَرْزِ<sup>(۲)</sup> حَتَّى تَولَّتِ هُمُو ضَرَبُوا بالحِنْوِ<sup>(۱)</sup> حِنْوارِسٍ كَذُهْلِ بنِ شَيْبَانِ بها حِينَ وَلَّتِ فَللَّهِ عَيْنَا مَن رَأَى مِن فَوارِسٍ كَذُهْلِ بنِ شَيْبَانِ بها حينَ وَلَّتِ فَللَّهِ عَيْنَا مَن رَأَى مِن فَوارِسٍ وكانت علينا غَمْرَةً فَتَجَلَّتِ فَلَا والمُودَّةُ بينَنا وكانت علينا غَمْرَةً فَتَجَلَّتِ

هذا حديثٌ غريبٌ جِدًّا كتَبْناه ، لِمَا فيه مِن دلائلِ النبوةِ ، ومحاسنِ الأخلاقِ ، ومكارمِ الشِّيمِ ، وفصاحةِ العَربِ ، وقد ورَدَ هذا مِن طريقٍ أُخْرَى ، وفيه أنَّهم لمَّ تَحَارَبوا هم وفارسُ والتَقَوْا معهم بقُراقر - مَكانٍ قريبٍ مِن الفُراتِ - جعلوا شِعارَهم اسمَ محمد ﷺ ، فَنُصِرُوا على فارسَ بذلك ، وقد دخلوا بعدَ ذلك في الإسلام .

وقال الواقِدِيُّ : أُخبَرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ وابصةَ العَبْسيُّ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال : جاءَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ في منازلِنا بمني ، ونحن نازِلون بإِزاءِ الجَمْرَةِ الأُولَى التي تَلِي مَسْجِدَ الخَيْفِ (1) ، وهو على راحلتِه مُرْدِفًا خلفَه زيدَ بنَ حارثة ، فدَعانا ، فواللَّهِ ما استَجَبْنا له ولا خِيرَ لنا . قال : وقد كنَّا سمِعْنا به وبدُعائِه في

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى الكبير ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) الحنو: كل شيء فيه اعوجاج، كمنعرج الوادى. الوسيط (ح ن و).

<sup>(</sup>٣) الهامرز: رجل من العجم، وهو قائد من قواد كسرى. انظر اللسان (ق ر ر).

<sup>(</sup>٤) في ص: ١ حتى ١ .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢٢٠)، من طريق الواقدى به.

<sup>(</sup>٦) قال صاحب اللسان: مسجد منى يسمى مسجد الخيف؛ لأنه في سفح جبلها. اللسان

<sup>(</sup>خ ی ف).

المواسم، فوقَفَ علينا يَدْعُونا فلم نَسْتَجِبْ له، وكانَ مَعَنا (١) مَيْسَرَةُ بنُ مسروقِ العَبْسَيُّ ، فقال لنا : أَحْلِفُ باللَّهِ ، لو قد صَدَّقْنَا هذا الرجلَ وحَمَلْناه حتى نَحُلُّ به وَسْطَ بلادِنا لكانَ الرأي ، فأَحْلِفُ باللَّهِ ليَظْهَرَنَّ أَمْرُه حتى يَتْلُغَ كُلُّ مَبْلَغ . فقال القومُ: دَعْنا عنك ، لا تُعَرِّضْنا لِمَا لَا قِبَلَ لنا به . وطمِعَ رسولُ اللَّهِ ﷺ في مَيْسَرَةً فَكَلَّمَه، فقال مَيْسَرة: ما أَحْسَنَ كلامَك وأُنْوَرَه، ولكنَّ قَوْمى يُخالِفونَني، وإنَّمَا الرجلُ بقومِه، فإذا لم يَعْضُدوه فالعِدَى (٢) أَبْعَدُ. فانصَرَفَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، وخرَجَ القومُ صادِرِينَ الى أَهْليهم، فقال لهم مَيْسَرةُ: مِيلُوا ( أبنا إلى أَ فَدَكَ ( ) ؛ فإنَّ بها يَهُودَ نُسَائِلُهم عن هذا الرجل. فمالوا إلى يهودَ فأخْرَجوا سِفْرًا لهم، فوضَعوه ثُم دَرَسوا ذِكْرَ رسولِ اللَّهِ ﷺ النبيِّ الأُمِّيّ العَربِيِّ يَرْكَبُ الحِمارَ، ويَجْتَزِئُ [٢٤/٢] بالكِسْرَةِ، ليس بالطويل ولا بالقصيرِ ، ولا بالجَعْدِ (١) ولا بالسَّبْطِ ، في عَيْنَيْه حُمْرَةٌ ، مُشْرِقُ اللَّونِ ، فإن كان هو الذي دَعاكم فأَجِيبوه وادخُلُوا في دينِه فإنَّا نَحْسُدُه ولا نَتَّبِعُه . <sup>(٧</sup>ولنا منه في مواطنَ ' بلاءٌ عظيمٌ ، ولا يَتْقَى أحدٌ مِن العرَبِ إلا اتَّبَعَه ، وإلا قاتَلَه فكونوا ممن يَتَّبِعُه . فقال مَيْسَرةُ : يا قوم ، ألا إنَّ (٨) هذا الأمرَ بَيِّنٌ . فقال القَوْمُ : نَرْجِعُ إلى المَوْسِم فَنَلْقَاه . فرجَعُوا إلى بلادِهم وأبى ذلك عليهم رجالُهم، فلم يَتَّبِعْه أحدُّ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) العِدى بالكسر: الغرباء والأجانب والأعداء. النهاية ١٩٤/٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ومبادرين ٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: و نأتي ، وفي ص: ونا إلى ، .

<sup>(</sup>٥) فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان. معجم البلدان ٣/ ٨٥٥.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: (القطط).

<sup>(</sup>٧ – ٧) في الأصل: ﴿ وَلِيأْتِيهِ ﴾ . وفي ١ - ١٥: ﴿ وَلِيأْتَيْنَهُ فَى مُواطَنَ ﴾ . وفي م: ﴿ وَإِنَا مَنَهُ فَى مُواطَنَ ﴾ . وفي ص: ﴿ وَإِنَا فَي مُواطَنَ ﴾ . وفي ص: ﴿ وَإِنَا فَي مُواطَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) سقط من: الأصل، ١٥١، ص.

مِنهِم ، فلمَّا قَدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ المدينة مُهاجرًا وحَجَّ حَجَّةَ الوَداعِ ، لَقِيَه مَيْسَرَةُ فعرَفه ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، واللَّهِ مازلْتُ حَرِيصًا على اتّباعِك مِن يومِ أَنَحْتَ بنا حتى كانَ ما كانَ ، وأبى اللَّهُ إلّا ما تَرَى مِن تَأَخَّرِ إسلامى ، وقد ماتَ عامةُ النفرِ الذين كانوا معى ، فأينَ مَدْخَلُهُم (ليا رسولَ اللّهِ ؟ فقال رسولُ اللّهِ يَخِيْدِ وينِ الإسلامِ فهو في النارِ » . فقال : الحمدُ للّهِ الذي أَنْقَذَني . فأَسْلَمَ وحَسُنَ إسلامُه ، وكان له عندَ أبى بكرِ مكانً .

وقد اسْتَقْصَى الإمامُ محمدُ بنُ عمرَ الوَاقدىُ تَصَصَ القبائلِ واحدةً واحدةً ، فذكرَ عَرْضَه ، عليه السلامُ ، نفسته على بنى عامرٍ ، وغسّانَ ، وبنى فَرَّارَةَ ، (وبنى مُرَّةً ) ، وبنى حنيفة ، وبنى سُلَيْمٍ ، وبنى عَبْسٍ ، وبنى نَضْرِ بنِ هُوازِنَ ، وبنى ثَعْلبة بنِ عُكابة ، وكِندة ، وكلبٍ ، وبنى الحارِثِ بنِ كعبٍ ، وبنى عُذْرَة ، وقيسِ بنِ الخَطيمِ () ، وغيرهم ، وسِياقَ أخبارِها مُطَوَّلةً . وقد ذكرنا مِن ذلك طَرَفًا صالحًا . وللهِ الحملُه والمينة أَ

وقال الإمامُ أحمدُ ( ) : حدَّثَنا أسودُ بنُ عامرٍ ، أنا إسرائيلُ ، عن عُثْمانَ – يَعْنِى اَبَنَ المغيرةِ – عن سالمِ بنِ أبى الجَعْدِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : كان النبى ﷺ يَعْرِضُ نفسَه على الناسِ بالمَوْقِفِ ، فيقولُ : « هل مِن رَجُلٍ يحمِلُنى إلى قَوْمِه ؛ فإِنَّ قُرَيْشًا قد مَنَعونى أن أُبَلِّغَ كلامَ رَبِّى عزَّ وجلَّ ؟ ) فأتاه رجلً مِن إلى قَوْمِه ؛ فإِنَّ قُرَيْشًا قد مَنَعونى أن أُبَلِّغَ كلامَ رَبِّى عزَّ وجلَّ ؟ ) فأتاه رجلً مِن

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم فى الدلائل (۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۲) ، وابن سعد فى الطبقات ۲۱٦/۱ ، كلاهما عن الواقدى به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ١٥١.

<sup>(</sup>٤) في النسخ : الحطيم . والمثبت من الدلائل . وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٥) المسند ٣/ ٣٩٠.

هَمْدَانَ ، فقال : « مِمَّن أنت ؟ » قال الرجل : مِن هَمْدَانَ . قال : « فهل عند قومِكَ مِن مَنعَة ؟ » قال : نَعَمْ . ثُم إِنَّ الرجل خَشِي أَنْ يَحْقِرَه (١) قومُه ، فأتى رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُمْ ، فقال : آتِيهِم فأُحْيِرُهِم ثُم آتيك مِن عامِ قابلٍ . قال : « نَعَمْ » . فانطَلَقَ ، وجاء وَفْدُ الأَنصارِ في رجبٍ . وقد رَواه أهلُ السُّنَنِ الأربعةِ ، مِن طُرُقِ ، عن إسرائيلَ به (١) . وقال الترمذي : حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يجفوه). وفي ا ١٥، م: (يخفره).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (٤٧٣٤)، والترمذي (٢٩٢٥)، والنسائي في الكبري (٧٧٢٧)، وابن ماجه (٢٠١). صحيح (صحيح سنن أبي داود ٣٩٦٠).

## فصل

فى (' قُدوم وفودِ الأنصارِ عامًا بعدَ عامٍ حتى بايَعوا رسولَ اللَّهِ ﷺ إلى بَيْعةً بَعْدَ بيعةٍ ثُم ('بعدَ ذلك' تَحَوَّلَ إليهم رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى المدينةِ (فنزَل بينَ أظهرِهم، كما سيأتى بيانُه وتفصيلُه، إن شاء اللهُ وبه الثقةُ"

حديثُ سُوَيْدِ بنِ صامتِ الأَنْصَارِيّ ، وهو سُوَيْدُ بنُ الصَّامتِ ' بنِ خالدِ ' ابنِ خالدِ ' ابنِ عطيَّةً بنِ حَوْطِ بنِ حَبيبِ ( ) بنِ عمرِو بنِ عَوْفِ بنِ مالكِ بنِ الأَوْسِ ، وأَمُّه لَيْلَى بنتُ عَمْرِو النَّجَّارِيَّةُ أَختُ سَلْمَى بنتِ عَمْرِو أُمَّ عبدِ المُطَّلِبِ بنِ هاشمِ . فَسُوَيْدٌ هذا ابنُ خالةِ عبدِ المُطَّلِبِ جَدِّ رسولِ اللَّهِ ﷺ .

قال محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسَارِ ('): وكانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ على ذلك مِن أَمْرِه، كُلَّمَا اجْتَمَعَ له (لا) الناسُ بالمؤسِم، أَتاهم يَدْعو القبائلَ إلى اللَّهِ وإلى الإسلام، ويَعْرِضُ عليهم نفسته وما جاءَ به مِن الهُدَى والرَّحْمةِ، ولا يَسْمَعُ بقادم يَقْدَمُ مكةَ مِن العربِ له اسمٌ وشَرَفٌ إلَّا تَصَدَّى له، وَدَعاه إلى اللَّهِ تعالى،

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: النسخ. وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) بعده في ١٥١: (بن عوف). وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/٤٢٥.

<sup>(</sup>٧) سقط من: م، ص.

وعَرَضَ عليه ما عندَه .

قال ابنُ إِسْحَاقَ (۱): حدَّثَنَى عاصمُ بنُ عَمرَ بنِ قتادةً ، [۲/ ۱۲۰و] عن أَشْيَاخٍ مِن قومِه ، قالوا: قدِمَ سُوَيْدُ بنُ الصامتِ أخو بنى عمرو بنِ عَوْفٍ مكةً حاجًا ، أو مُعْتَمِرًا ، وكان سُوَيْدٌ إِنَّمَا يُسَمِّيه قومُه – فيهم – الكاملَ ؛ لجَلَدِه ، وشَعْرِه ، ونَسَبِه ، وهو الذي يَقولُ :

مقالَته بالغَيْبِ ساءَكَ ما يَفْرِى (۱) وبالغَيْبِ مأْثُورٌ (۱) على ثُغْرةِ النَّحرِ نعيمةُ (۱) غِشُّ تَبْتَرِى (۱) عَقَبَ (۱) الظَّهْرِ مِن الغِلِّ والبغضاءِ بالنّظرِ الشَّرْرِ (۱) وخيرُ (۱) الموالى من يَرِيشُ ولا يَبْرِى

ألا رُبَّ مَن تَدْعُو صَدِيقًا ولو تَرى مقالتُه كالشَّهْدِ (۲) ما كان شاهدًا يَسُسُرُك باديه وتحت أَدِيمِه تُبينُ لك العينانِ ما هو كاتمً فَرِشْني (۱) بخيرٍ طالمًا قد بَرَيْتَني

قال : فتصدَّى له رسولُ اللَّهِ ﷺ حينَ سَمِعَ به ، فدَعاه إلى اللَّهِ والإسلامِ ، فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ : فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/٢٥ - ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) يقال: فَرَى فلانَّ الكذب يَفريه؛ إذا اختلقه. اللسان (ف ر ى).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ١٥١، ص: (كالشحم).

<sup>(</sup>٤) مأثور: يعنى السيف. انظر الروض الأنف ٤/ ٦٥.

<sup>(</sup>٥) في م، ص: (تميمة).

<sup>(</sup>٦) ابترى العود والقلم والقدح وغيرها: نحته. اللسان (ب ر ى).

<sup>(</sup>٧) العقب من كل شيء: عَصَب المُتَنين والساقين والوَظِيفَين. تاج العروس (ع ق ب).

<sup>(</sup>٨) نظر شزر: فيه إعراض كنظر المعادى المبغض. اللسان (ش ز ر).

<sup>(</sup>٩) يقال: راشه يريشه، إذا أحسن إليه. وكل من أوليته خيرًا فقد رشته. اللسان (رى ش).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ١٥١، ص: وشر،.

«وما الذي مَعَكُ ؟ » قال: مَجَلَّةُ لُقْمَانَ - يَعْنِي حِكْمةً لُقْمانَ - . فقال رَسولُ اللَّهِ عَلَيْ الْحَرْضُها عَلَى » فعَرَضَها عليه ، فقالَ : «إِنَّ هذا الكلامَ حسنَ ، والذي معى أفضلُ مِن هذا ؛ قرآنٌ أنْزَلَه اللَّهُ على ، هو هُدَّى ونُورٌ » . فتلا عليه رسولُ اللَّهِ عَلَيْ القرآنَ ، ودعَاه إلى الإسلامِ ، فلم يَبْعُدْ منه ، وقال : إنَّ هذا القولَ حسنٌ . ثُم انصَرَفَ عنه فَقَدِمَ المدينةَ على قومِه ، فلم يَلْبَثْ أَنْ قتلتُه الحَرْرَجُ ، فإن كان رجالٌ مِن قومِه لَيقولون : إنَّا لنراهُ قد قُتِلَ وهو مُسْلِمٌ ، وكان الحَرْرَجُ ، فإن كان رجالٌ مِن قومِه لَيقولون : إنَّا لنراهُ قد قُتِلَ وهو مُسْلِمٌ ، وكان عَبْدُ قَبْلُ قَبْلُمْ ، عن المَّاصَمُ ، عن أحمدَ بنِ عبدِ الجَبّارِ ، عن يُونُسَ بنِ بُكَيْرٍ ، عن ابنِ إسْحاقَ بأَخْصَرَ مِن هذا .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/ ١٩.٤.

## إسلامُ إياسِ بنِ مُعَاذٍ

قال ابنُ إسحاقَ (١): وحدَّثَنى الحُصَيْنُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عمرِو بنِ سعدِ ابنِ مُعَاذِ (٢) ، عن محمودِ بنِ لَبيدٍ قال : لَمَّا قَدِمَ أَبو (٢) الحَيْسَرِ أَنسُ بنُ رافع مكةً ، ومعَه فِنْيَةً مِن بني عبدِ الأَشْهَلِ فيهم إِياسُ بنُ مُعَاذٍ ، يَلْتَمِسُونَ الحِلْفَ مِن قُرَيشٍ على قومِهم مِن الخَزْرَج، سمِعَ بهم رسولُ اللَّهِ ﷺ فأَتاهم، فجلَسَ إليهم فقال لهم: ﴿ هَلْ لَكُمْ فِي خَيْرٍ مِمَّا جِئْتُمْ له ( ) ﴾ قال: فقالوا: وَمَا ذَاكَ ؟ قال: ﴿ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى العِبَادِ ، أَدْعُوهُم إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ، وأُنْزِلَ علىَّ الكِتابُ ». ثُم ذَكَرَ لهم الإسلامَ، وتَلا عليهم القرآنَ. قال: فقال إياسُ ابنُ مُعاذٍ ، وكان غُلامًا حَدَثًا : يا قَوْم ، هذا واللَّهِ خَيْرٌ مما جِئْتُم له . قال (٥٠) : فأَخَذَ أبو الحيسرِ أنسُ بنُ رافع حَفْنَةً مِن تُرَابِ البَطْحَاءِ، فضرَبَ بها وجهَ إياس ابنِ مُعاذِ وقال: دَعْنا منك فَلَعَمْرِي لقد جِئْنا لغيرِ هذا. قال: فصمَتَ إياسٌ، وقام رسولُ اللَّهِ ﷺ عنهم، وانصَرَفوا إلى المدينةِ، وكانَتْ وقعةُ بُعَاثَ بينَ الأُوسِ والخزرج. قال: ثُمَّ لم يَلْبَثْ إِياسُ بنُ مُعَاذٍ (أَنْ هَلَكَ '). قال محمودُ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/٤٢٧، ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ﴿ قال ابن إسحاق حدثني الحصين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص. وانظر جمهرة أنساب العرب ص ١٣١. وأسد الغابة ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) في ص: (به).

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ١ ٥٥.

ابنُ لَبيد: فَأَخْبَرَنِى مَنْ حَضَره () مِنْ قَوْمِهِ أَنهم لَم يَزَالُوا يَسْمَعُونَه يُهَلِّلُ اللَّهَ وَيُكَبِّرُه وَيُحَمِّدُه ويُسَبِّحُه حتى مات، فما كانوا يَشُكُّونَ أَنه قد ماتَ مُسْلِمًا، لقد كانَ اسْتَشْعَرَ الإسلامَ في ذلك المَجْلِسِ حينَ سَمِعَ مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ مَا سَمِعَ.

قلت: كان يومُ بُعاثَ، وبُعاثُ [٢/٥٢٠ظ] موضعٌ بالمدينةِ، كانَتْ فيه وَقْعَةٌ عظيمةٌ قُتِلَ فيها خَلْقٌ مِن أشرافِ الأَوْسِ والخَزْرَجِ وكُبرَائِهم، ولم يَثْقَ مِن شيوخِهم إلا القليلُ.

وقد روَى البخارى فى (صحيحه) أن عن عُبَيْدِ بنِ إسماعيلَ، عن أبى أُسامةً أَسامةً أَسامةً أَسامةً عن أبى الله عن الله عن عائشة قالَتْ: كان يومُ بُعَاتَ يومًا قدَّمه الله لله لله الله عَلَيْهِ إلى المدينةِ وقد افترَقَ مَلَوُهم، وقُتِلَتْ سَرَاتُهم أَنُهُ .

°وقال أبو زُرْعةَ الرّازِيُّ في كتابِه « دلائلِ النبوةِ » ` : بابُ إِسْلامِ رافعِ بنِ مالكِ وقال أبو رُرْعةَ الرّازِيُّ في كتابِه « دلائلِ النبوةِ » ( مالكِ ومعاذِ بن عفراءَ ، ثنا إبراهيمُ بنُ ( يَحْيى بنِ محمدِ منا عبادِ متادِ

<sup>(</sup>١) في م، ص: (حضرني).

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳۷۷۷).

<sup>(</sup>٣) في م: وأمامة ،

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ. وفي صحيح البخارى: «سرواتهم». ولفظ النسخ، ورد في حديث (٣٩٣٠). والسروات جمع سراة بفتح المهملة وتخفيف الراء، والسراة جمع سرى وهو الشريف. فتح البارى ٧/ ١١١. (٥ - ٥) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك ١٤٩/٤، عن إبراهيم بن يحيى بن محمد به، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: يحيى الشجري صاحب مناكير.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل، ١٥: ومحمد بن يحيى ٥. وانظر تهذيب الكمال ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: الأصل، ١٥١. وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٢) في ١٥١: والسجري ، وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في المستدرك. وانظر تهذيب الكمال ٣١/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) في المستدرك: وعبد). وانظر المصدر السابق ٢٨/ ٢١.

<sup>(</sup>٥) الحديث في المستدرك عن رفاعة بن رافع، والظاهر أنه خطأ ؛ حيث ورد في رواية أبي زرعة ورواية الحاكم أنهما ابنا خالة، والظاهر من ترجمة معاذ ورفاعة ، أن أم معاذ هي عفراء بنت عبيد، وأم رفاعة هي أم مالك بنت أبي بن سلول. وقد وقع في استمى رافع ورفاعة الصحابيين اختلاف كثير، والراجح من خلال قول المصنف عقب الحديث: إسناد حسن وسياق حسن ؛ أن الحديث من رواية رافع بن مالك أبي رفاعة. انظر أسد الغابة ١٩٧/٢ - ١٩٧، ٢٢٤، ٢٢٥، ١٩٧/٥ - ١٩٧، ١٩٧/٠. والأوائل للمسكري ١/٥٠٠ ، ٢١٦، ٢١٠٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ١ ٥٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ١٥١: وتعبدوا ربكم). والمثبت من المستدرك.

لْ تَعْبُدُوهُ مِن شيءٍ عَمِلْتُمُوهُ ، وأنا أدعو إلى عبادةِ اللَّهِ وشهادةِ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّهِ، وصلةِ الرحم، وتركِ العدوانِ، وإن غضِب الناسُ». فقالا: واللَّهِ لو كان هذا الذي تَدْعُو إليه باطلًا، لكان مِن معالى الأمور ومحاسن الأخلاقِ ، فأُمسِكْ راحِلَتَيْنا حتى نَأْتَىَ البيتَ . فجلَس عندَه معاذُ بنُ عَفْراءَ . قال رافع: وجئتُ البيتَ فطُفْتُ وأُخرَجْتُ سبعةَ قِداح، وجعَلْتُ له منها قِدْحًا فاستقبلتُ البيتَ فقلتُ : اللهم إن كان ما يَدْعُو إليه محمدٌ حقًّا فأخرجُ قِدْحه. سبعَ مراتِ ، فضرَبتُ بها سبعَ مراتِ فصِحْتُ : أشهَد أن لا إلهَ إلا اللَّهُ ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ. فاجْتَمعَ الناسُ على ، وقالوا: مجنونٌ ، رجلٌ صَبَأ . فقلتُ : بل رجلِّ مؤمنٌ . ثم جئتُ إلى النبيُّ عَيَالِيْهُ بأعْلى مكةً ، فلما رَآنِي معاذُ بنُ عَفْراءَ ، قال: لقد جَمُّتَ بوجهِ ما ذهبتَ به، رافعُ. فجئتُ وآمنتُ، وعلَّمَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ سورةَ « يوسفَ » و ﴿ أَقَرَأُ بِٱسْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ ، ثُم خرِّجْنا راجعين إلى المدينةِ ، فلمَّا كنَّا بالعَقِيقِ قال معاذٌ : إنِّي لم أَطْرُقْ ليلًا قطُّ ، فبتْ بنا حتى نُصْبِحَ. فقلتُ : أبيتُ ومعى ما معى من الخيرِ ؟! ما كنتُ لِأَفعلَ. وكان رافعٌ إذا خرَج سَفَرًا ثُم قدِم عَرَّض (٢٠) قومَه . إسنادٌ حسنٌ وسِياقٌ حسنٌ (١٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ص.

 <sup>(</sup>٢) يقال: عرّضت الرجل، إذا أهديت له، ومنه الفراضة، وهي هدية القادم من سفره. النهاية ٢١٥/٣.

## بابُ بَدْءِ إِسلام الأنصارِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم

قال ابنُ إسحاقَ (١): فلمَّا أرادَ اللَّهُ إِظْهارَ دينِه (٢)، وإعزازَ نبيُّه، وإنجازَ مَوْعِدِه له ، خرَجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ في المؤسِم الذي لقِيَّه فيه النَّفَرُ مِن الأَنْصارِ ، فَعْرَضَ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ العَرْبِ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ فَى كُلِّ مَوْسِم، فَبَيْنَا هُو عَندَ العَقَبَةِ لَقِيَ رَهْطًا مِن الخَزْرَجِ أَرادَ اللَّهُ بهم خيْرًا ؛ فحدَّثَني [٢٦/٢] عاصمُ بنُ عمرَ بنِ قتادةً ، عن أشياخ مِن قومِه ، قالوا : لمَّا لَقِيَهم رسولُ اللَّهِ ﷺ قال لهم : « مَن أَنتم؟ » قالوا: نَفَرٌ مِن الحَزْرَجِ. قال: « أَمِن مَوالَى يَهُودَ؟ » قالوا: نَعَمْ. قال: ﴿ أَفَلَا تَجُلِسُونَ أَكَلُّمُكُم ﴾ قالوا: بَلي . فجلَسوا معَه فدَعاهم إلى اللَّهِ ، وعرَضَ عليهم الإسلامَ ، وتَلا عليهم القرآنَ . قال : وكان مما صنَعَ اللَّهُ بهم في الإسلام أنَّ يَهودَ كانوا معَهم في بِلادِهم ، وكانوا أهلَ كِتابٍ وعِلْم ، وكانوا هم أهلَ شِرْكِ أصحابَ أوثانِ ، وكانوا قد عَزُّوهم (٢) ببلادِهم ، فكانوا إذا كانَ بيْنَهم شيءٌ قالوا لهم('): إنَّ نبيًا مَبْعوثٌ الآنَ قد أَظَلَّ زمانُه نَتَّبِعُه، نَقْتُلُكم معَه قَتْلَ عَادِ وَإِرْمَ. فلمَّا كَلَّم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُولئك النَّفَرَ ودَعاهم إلى اللَّهِ ، قال بعضُهم لبعض: يا قوم، تَعْلَمُونَ واللَّهِ إِنَّه لَلنبيُّ الذي تَوَعَّدَكُم به يَهُودُ، فلا يَسْبِقُنَّكُم إليه. فأجابوه فيما دَعاهم إليه بأنْ صَدَّقُوه، وقَبِلُوا منه ما عرَضَ عليهم مِن الإَسْلام، وقالوا له: إنَّا قد ترَكْنا قَوْمَنا ولا قومَ، بيْنَهم مِن العَداوةِ والشَّرُّ ما

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٤٢٨، ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عروه). وفي م: (غزوهم). وعز فلانا: غلبه وقهره. الوسيط (ع ز ز).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ص.

بينهم، وعسى أن يَجْمَعَهم اللَّهُ بك، فسَنَقْدَمُ عليهم فتَدْعوهم إلى أَمْرِك، ونَعْرِضُ عليهم اللَّهُ عليك فلا ونَعْرِضُ عليهم الذى أَجَبْناك إليه مِن هذا الدينِ، فإنْ يَجْمَعُهم اللَّهُ عليك فلا رَجُلَ أَعَرُّ منك. ثُم انصَرَفوا راجِعينَ إلى بِلادِهم قد آمَنوا وصَدَّقُوا.

قال ابنُ إسحاق (''): وَهُم فيما ذُكِرَ لَى سَتَهُ نَفَرٍ ، كُلُّهُم مِن الْحَزْرَجِ ، وهم : أبو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بِنُ زُرارةَ بِنِ عُدَسِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ ثَعْلَبَةَ بِنِ غَنْمِ بِنِ مالكِ بِنِ النَّجارِ – ('قال أبو نُعَيْمِ ''): وقد قيل: إنَّه أولُ مَن أَسْلَمَ مِن الأَنصارِ مِن الخَزْرَجِ ، ومِن الأَوْسِ أبو الهَيْثَمِ بنُ التَّيُهانِ . وقيل: إنّ أولَ مَن أَسْلَمَ رافعُ بنُ مالكِ ، ومُعاذُ بنُ عَفْراءَ . واللَّهُ أعلمُ '' – وعَوْفُ بنُ الحارثِ بنِ رِفاعةَ بنِ سَوادِ ابنِ مالكِ بنِ غَنْمِ بنِ مالكِ بنِ النَّجارِ – وهو ابنُ عَفْراءَ – النَّجَارِيَّانِ ، ورافعُ بنُ مالكِ بنِ العَجْلانِ بنِ عمرو بنِ زُرَيْقِ الزُّرَقِيُّ ، وقُطْبَةُ بنُ عامر ('') بنِ حَديدةَ بنِ مالكِ بنِ سَلِمةَ بنِ سَعْدِ بنِ على ('بنِ أَسدِ ' بنِ مَدِي مَنْ بني سَوادِ بنِ غَنْمِ بنِ كَعْبِ بنِ سَلِمةَ بنِ سَعْدِ بنِ على (' بنِ أَسدِ ' بنِ أَسدِ ' بنِ عَمْ وَنُ بني سَوادٍ ' بنِ جُشَمَ بنِ الحَدْرَجِ السَّلَمِيُّ ، ثُمْ مِن بني سَوادٍ ' نَ وَعُقْبَةُ بنِ عامرِ بنِ زيدِ بنِ حَرامِ '' بنِ حَمْسِ بنِ نَعْمِ بنِ تَعْمِ بنِ عَمْمِ اللَّهُ بنَ عَمْمِ بن بني سَوادٍ بنِ غَنْمِ '' السَّلَمِيُّ ، ثُمْ مِن بني سَوادٍ '' ومُقْبَةُ بنِ عامرِ بنِ نابي بنِ زيدِ بنِ حَرامِ '' بنِ حَمْسِ بنِ عَمْمِ '' بنِ غَنْمِ '' السَّلَمُيُّ ، ثُمْ مِن بني سَوادٍ '' السَّلَمِيُّ أَيضًا ، ثُم عامرِ بنِ نابي بنِ زيدِ بنِ حَرامِ '' بنِ حَمْسِ '' بنِ خَنْمِ '' السَّلَمِيُّ ، ثَمْ مِن بني سَوادٍ '' السَّلَمِيُّ أَيضًا ، ثُمْ عامرِ بنِ نابي بنِ زيدِ بنِ حَرامٍ '' بنِ حَمْسِ '' بن غَنْمِ '' السَّلَمِيُّ أَيضًا ، ثُمْ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٤٢٩، ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ١٥١. وهذه العبارة من كلام المصنف، يعود بعدها السياق إلى السيرة.

<sup>(</sup>٣) دلائل أبي نعيم (٢٢٦). وهذا القول جاء في سياق الخبر.

<sup>(</sup>٤) في ١٥١: (عمرو). وانظر أسد الغابة ١٤٠٦.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: وبن تميم ٥. وبعده في ١٥١، م، ص، سيرة ابن هشام: وبن غنم ٥. وانظر آسد الغابة ٤٠٦/٤. والإصابة ٥/٤٤٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليست في سيرة ابن هشام. وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص: (يزيد). وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) في ١٥١، ص: ٤ سوادة ٤.

<sup>(</sup>٩) في ص: «حزام». وانظر أسد الغابة ٤/٤٥.

<sup>(</sup>١٠) بعده في الأصل: ٤ بن تميم بن كعب ٤. وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١١) في الأصل، م، ص: ﴿ سلمة ﴾ . وانظر المصدر السابق.

مِن بنى حَرامٍ ، وجابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ رِئابِ () بنِ التَّعْمانِ بنِ سِنانِ بنِ أَعُبَيْدِ ابنِ عَن بنى عبيدٍ رَضِى ابنَ عَدِيٌّ بنِ عَنْمِ بنِ كَعْبِ بنِ سَلِمةَ السَّلَمِيُّ أَيضًا ، ثُم مِن بنى عبيدٍ رَضِى اللَّهُ عنهم . وهكذا رُوِى عن الشَّعْبِيُّ ، والزُّهْرِيِّ وغيرِهما () أنَّهم كانوا لَيْلَتَكِذِ سِتَّةَ نَفَرٍ مِن الخَرْرَجِ .

وذكرَ موسَى بنُ عُقْبة 'فيما روّاه عن الزُّهْرِىُّ ''') وعُرُوةَ بنِ الزُّيْرِ '' أَنَّ اللهُ وَلَى المَّيْرِ اللهُ اللهُ السَّلامُ ، بهم كانوا ثمانية وهم : مُعَاذُ بنُ عَفْرَاءَ ، وأَسْعَدُ ابنُ زُرارةَ ، ورافعُ بنُ مالكِ ، وذكوانُ - وهو ابنُ عبدِ قَيْسٍ - وعُبَادةُ بنُ السَّامِتِ ، وأبو عبدِ الرحمنِ يزيدُ بنُ ثَعلبةَ ، وأبو الهَيْثَمِ بنُ التَّيُهانِ ، وعُويْمُ '' بنُ الصَّامِتِ ، وأبو عبدِ الرحمنِ يزيدُ بنُ ثَعلبة ، وأبو الهَيْثَمِ بنُ التَّيُهانِ ، وعُويْمُ '' بنُ ساعدة . فأَسْلَموا وواعدوه إلى قابلٍ ، فرجعوا إلى قومِهم فدعَوْهم إلى الإسلامِ ، وأرْسَلوا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ معاذَ بنَ عَفْرَاءَ ، ورافعَ بنَ مالكِ ، أن ابْعَثْ إلينا رجلًا يُفَقِّهُنا . فبعَثَ إليهم مُصْعَبَ بنَ عُمَيْرٍ ، فنزَلَ على أَسْعَدَ بنِ زُرارةَ ، وذكرَ رجلًا يُفَقِّهُنا . فبعَثَ إليهم مُصْعَبَ بنَ عُمَيْرٍ ، فنزَلَ على أَسْعَدَ بنِ زُرارةَ ، واللهُ تَمَامَ القِصَّةِ كما سيُورِدُها ابنُ إِسْحاقَ أَتَمَّ مِن سِياقِ موسَى بنِ عُقْبةً . واللهُ أعلمُ .

قال ابنُ إِسْحَاقَ (^): فلمَّا قَدِمُوا المدينةَ إلى قومِهم، ذَكَرُوا لهم رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَدَعَوْهم إلى الإسلامِ حتى فَشَا فيهم، فلم تَبْقَ دَارٌ مِن دُورِ الأنصارِ إلَّا

<sup>(</sup>١) في ١ ٥٠: ﴿ رِيانَ ﴾ . وانظر أسد الغابة ١/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص. وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢٢٦) عن الشعبي والزهري، مطولًا.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ١٥١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ٤٣٠، عن موسى بن عقبة به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢٢٧) بإسناده إلى عروة .

<sup>(</sup>٧) في ١ ١٥: ﴿ عُوكِمْ ﴾ . وانظر أسد الغابة ٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٨) سيرة ابن هشام ٢٣١/١ - ٤٣٣.

وفيها ذِكْرُ رَسولِ اللَّهِ ﷺ، حتى إذا كان العامُ المُقْبِلُ، وافَى المؤسِمَ مِن الأَنْصارِ اثْنا عَشَرَ رجلًا، [٢١٢١/٣] وهم: أبو أُمَامَةَ أسعدُ بنُ زُرَارَةَ المتقدمُ ذكره، وعَوْفُ بنُ الحارثِ المتقدِّمُ، وأخوه معاذ وهما ابنا عَفْرَاءَ، ورافعُ بنُ مالكِ المتقدِّمُ أيضًا، وذَكْوَانُ بنُ عبدِ قَيْسِ بنِ خَلْدَةَ بنِ مُخَلِّدِ بنِ عامرِ بنِ زُرَيْقِ مالكِ المتقدِّمُ أيضًا، وذَكْوَانُ بنُ عبدِ قَيْسِ بنِ خَلْدَةَ بنِ مُخَلِّدِ بنِ عامرِ بنِ زُرَيْقِ الزُّرَقِيُ - قال ابنُ هِشامِ: وهو أنصارِيِّ مُهاجِرِيِّ - وعُبَادةُ بنُ الصامتِ بنِ الزُّرَقِيُ - قال ابنُ هِشامِ: وهو أنصارِيِّ مُهاجِرِيِّ - وعُبَادةُ بنُ الصامتِ بنِ الخَيْسِ بنِ أَصْرَمَ البَلَوِيُّ بنِ عَشْمِ بنِ عَوْفِ بنِ عَوْفِ بنِ المَوْفِ بنِ المَحْدِرِيِّ ومِن عَوْفِ بنِ المَحْدِرِيِّ ومِن عَوْفِ بنِ المَحْدِرِيْ بنِ زيدِ اللهِ عَشْرَةَ بنِ المَعْدِرُ بنِ ويدِ عَوْفِ بنِ المَحْدِرِيْ ومِن عَوْفِ بنِ المَحْدِرِيْ بنِ زيدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفِ بنِ الحَجْلانِ بنِ زيدِ اللهِ عَنْمَ اللهِ بنِ المَعْدِرُ بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفِ بنِ الحَجْلانِ بنِ زيدِ اللهِ عَشْرَةً مِن الحَيْرَجِ العَجْلانِ عَنْ ومُنْ التَيْهِ اللهِ المُعَلِيْ مَالُو بنِ عَوْفِ بنِ عَوْفِ بنِ الحَجْدَانِ عَنْ المَعْدَةُ من عَمْرِو بنِ عَوْفِ بنِ الحَجْدَةِ المتقدِّمُ ، وعُقْبَةُ بنُ عامرِ بنِ عَوْفِ بنِ الحَجْدَانِ عَنْ المَعْدَةُ من الحَرْرَجِ العَجْدَانِ عَشَرَةً مِن الخَرْرَجِ ، ومِن ذَكُرُه (اللهُ مِنْ التَّيُهُ اللهُ بنُ التَّيُهِ اللهُ بنُ التَّيُهِ الْ بنُ التَعْدُلُ مُ التَيْهِ اللهُ بنُ التَّيُهَانُ . قال ابنُ هِمُنَامِ : التَّيُهَانُ يُخَفَّفُ ويُتُقَلَّهُ مُنَ مُنْ التَيْهِانِ . قال ابنُ هِمْنَامِ : التَيْهَانُ يُخَفَّفُ ويُتُقَلِّهُ مُنَامِ مَنْ مُنْ التَيْهِانِ . قال ابنُ

قال الشَّهَيْلِيُّ : أبو الهَيْثَمِ بنُ التَّيُّهانِ ، اسمُه مالكُ بنُ مالكِ بنِ عَتِيكِ بنِ عَمرِو عَمرِو بنِ عبدِ الأَّعْلَمِ بنِ عامرِ بنِ زَعْوَرِ (١) بنِ جُشَمَ بنِ الحَارِثِ بنِ الحَزْرَجِ بنِ عَمرِو ابنِ عبدِ الأََعْلِمِ بنِ عامرِ بنِ زَعْوَرِ (١) بنِ جُشَمَ بنِ الحَارِثِ بنِ الحَزْرَجِ بنِ عَمرِو ابنِ مالكِ بنِ الأَوْسِ . قال (١) : وقيل : إنَّه إراشِيِّ . وقيل : بَلَوِيِّ . ولهذا (١) لم يَنْسِبْه

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإصابة ٦/ ٢٥٠: خزَمة: بفتح المعجمتين، ضبطه الدارقطني، وقاله ابن إسحاق والكلبي بسكون الزاي.

<sup>(</sup>٢) في م: (يزيد). وانظر أسد الغابة ٣/١٦٣.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ١٥١.

<sup>(</sup>٤) في ١ ١٥: (عويمر). وانظر المصدر السابق ٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) الروض الأنف ٤/ ٩٤، ٩٥.

<sup>(</sup>٦) في ١ ٥٠: ﴿ وَعَرَى . وَفَي مَ : ﴿ زَعُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) أى فى الروض ٤/ ٩٥، ٩٦.

<sup>(</sup>A) في الأصل ، م ، ص : ﴿ وهذا ﴾ .

ابنُ إِسحاقَ ولا ابنُ هشامٍ . قال (١) : والهَيْثُمُ فَرْخُ (١) العُقابِ ، وضَرْبٌ مِن النباتِ .

والمقصودُ أنَّ هؤلاء الاثنى عَشَرَ رجلًا شَهِدُوا المَوْسِمَ عامَئِذِ، وعَزَموا على الاجتماعِ برسولِ اللَّهِ ﷺ، فلقُوه بالعَقَبَةِ، فبايَعُوه عندَها بَيْعَةَ النِّساءِ، وهى العَقبةُ الأُولى. وروَى أبو نُعَيْمِ (())، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأ عليهم مِن قولِه تعالى العَقبةُ الأُولى. وروَى أبو نُعَيْمٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا هَذَا ٱلْبَلَدَ عَلِمَا فَى سورةِ ﴿إبراهيم، وَإِلَّهُ اللَّهِ الْبَرَيْمِ مُ رَبِّ الْجَعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ عَلَيْكُ وَلَى الرَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إلى آخِرِها. وقال ابنُ إسحاقَ (() حدَّتني يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن عن (() مَوْتَد بنِ عبد اللَّهِ اليَرَنيَ ، عن عبد الرحمنِ بنِ عُسَيْلَةَ الصَّنابِحِيِّ ، عن اللَّهِ عَشَرَ عَضَر العَقبَةَ الأُولِي ، وكنًا اثنَى عَشَر رجلًا ، فبايَعْنا رسولَ اللَّهِ ﷺ على يَعْقِ النِّساءِ ، وذلك قبلَ أن تُفْتَرَفِ على عَنْ عَلَى اللَّهِ السَّامِ فَيْ النَّسَاءِ ، ولا نَوْيَنِي ، ولا نَوْيَنَ ، ولا نَوْيَ ، ولا نَوْيَ عَلَى اللَّهِ ، أولا نَوْيَ أَنْ وَفَيْتُم ، فلكم الجُنَّةُ ، وإن غَشِيتُهُ أَنْ مِن المِعْرَى ، ولما اللَّهِ عَشَر اللهِ عَلَى اللَّهِ ، وقد روَى البخاريُ ، ومسلمُ (() هذا الحديثَ مِن طريقِ اللَّيْثِ بنِ سعدٍ ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ به نحوَه .

قال ابنُ إسْحاقَ (^): وذَكَر ابنُ شِهابِ الزُّهْرِيُّ ، عن عائِذِ اللَّهِ ( أَبنِ عبدِ اللَّهِ ( )

<sup>(</sup>١) في الروض ١/ ٩٦.

<sup>(</sup>٢) بعده في الروض: (النسر أو).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٧٢ ، ٣٧٣، وعنده أنهم كانوا ستة نفر.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٥) بعده في السيرة: (أبي). وانظر تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٥٧، ٢٨٢/١٧.

<sup>(</sup>٦) أي قصدتم وباشرتم.

<sup>(</sup>۷) البخاری (۳۸۹۳، ۲۸۷۳). ومسلم (۱۷۰۹).

<sup>(</sup>٨) سيرة إبن هشام ١/٤٣٤.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: م. وانظر تهذيب الكمال ١٤/ ٨٨.

أبى (١) إدريس الخولاني ، أنَّ عُبادة بن الصَّامتِ حَدَّنَه أنَّه قال : بايَعْنا رسولَ اللَّهِ عَيْقَ لِيلةَ العَقبَةِ الأُولى ، أن لَا نُشْرِكَ باللَّهِ شيعًا ، ولا نَشرِق ، ولا نَوْنِى ، ولا نَقْتُلَ أُولادَنا ، ولا نَأْتِى بِهُعْتانِ نَفْتَرِيه بِينَ أَيْدِينا وأرْجُلِنا ، ولا نَعْصِيه فى معروفِ ، ﴿ فإن وَفَيْتُم فلكم الجُنَّةُ ، وإن غَشِيتُم مِن ذلك شيعًا ، فَأُخِذْتم بِحَدِّه (١) في اللَّه ؛ في الدنيا ، فهو كَفَّارة له ، وإن سُترْتُم عليه إلى يومِ القِيامةِ ، فأمْرُكم إلى اللَّه ؛ وان شاءَ عَذَّ وان شَتو مُعَوَّة في ﴿ الصحيحينُ ﴾ إن شاءَ عَذَّ وإن شاء غَفَر ﴾ . وهذا الحديثُ مُحَرَّة في ﴿ الصحيحينُ ﴾ وغيرِهما (١) مِن طُرُقِ ، عن الزُّهْرِي به نَحْوه . وقولُه : على بَيْعةِ النِّساءِ . يعنى على وَفْقِ ما نَزَلَتْ عليه بيعةُ النِّساءِ بعدَ ذلك عامَ الحُدَيْبِيةِ ، وكان هذا مِمَّا نَزَل على وَفْقِ ما نَزَلَتْ عليه أصحابُه ليلة العَقبَةِ ، وليس هذا بعَجِيبٍ ؛ فإنَّ القرآنَ نَزَل على وَفْقِ ما بايَع عليه أصحابُه ليلة العَقبَةِ ، وليس هذا بعَجِيبٍ ؛ فإنَّ القرآنَ نَزَل على وَفْقِ ما بايَع عليه أصحابُه ليلة العَقبَةِ ، وليس هذا بعَجِيبٍ ؛ فإنَّ القرآنَ نَزَل على وَفْقِ عمرَ بنِ الحَطَّابِ في غيرِ ما مَوْطِنِ ، كما يَتَنَّاه في ﴿ سِيرتِه ﴾ ، وفي التفسير ﴾ " ، وإن كانتُ هذه البَيْعةُ [٢/١٢٧م] وَقَمَتْ عن وَحْي غيرِ مَثْلُو ، فهو أَظْهَرُ . واللَّهُ أعلمُ .

قال ابنُ إِسحاقَ (): فلمَّا انْصَرَف عنه القومُ ، بَعَث رسولُ اللَّهِ ﷺ معهم مُصْعَبَ بنَ عُمَيْرِ بنِ هُصَىِّ ، وأَمَرَه أَن مُصْعَبَ بنَ عُمَيْرِ بنِ هاشمِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ عبدِ الدَّارِ بنِ قُصَىِّ ، وأَمَرَه أَن يُقرِئَهم القرآنَ ، ويُعلِّمَهم الإسلامَ ، ويُفَقِّهم في الدِّينِ . وقد روَى البَيْهَقِيُّ () ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، ١٥١: (بن، وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بحد).

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل. والحديث أخرجه البخاري (١٨). ومسلم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٤٣٩). صحيح (صحيح سنن الترمذي ١١٦٥). والنسائي (٤١٨٩). صحيح (صحيح سنن النسائي ٣٨٩٤).

<sup>(</sup>٥) التفسير ٣/ ٥٥٨، ٤/ ٣٢.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٤٣٧.

عن ابنِ إِسحاقَ ، قال : فحدَّ ثنى عاصمُ بنُ عمرَ بنِ قَتادَةَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا بَعَثُ اللهِ مَا يَعْتَهُ اللهِ مَا يَعْتُهُ اللهِ مَا يَعْتُهُ اللهِ أَن يَعْتُهُ اللهِ مَا يَعْتُهُ اللهِ مَا يَعْتُهُ اللهُ مَا يَعْتُهُ اللهُ مَا يَعْتُهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ وَلَى . قال البَيْهَقِيُّ ('') عُقْبةً ، كما تَقَدَّمُ ('') ، إلَّا أنَّه جَعَل المرَّةَ الثانيةَ هي الأُولي . قال البَيْهَقِيُّ ('') وسِياقُ ابنِ إسحاقَ أَتَمُّ .

وقال ابنُ إِسحاق (٢): وكان عبدُ اللّهِ بنُ أَبَى بكرٍ يقولُ: لا أَدرِى ما العَقَبَةُ الْأُولَى. ثُم يقولُ ابنُ إِسحاق (١): بلى لَعَمْرِى قد كانتْ عَقَبَةٌ وعقبةٌ. قالوا كُلّهم (٥): فَنزَل مُصْعبٌ على أَسعدَ بنِ زُرارَةَ ، فكان يُسَمَّى بالمدينةِ المُقْرِىُ . قال ابنُ إِسحاق (٦): فحدَّ ثنى عاصمُ بنُ عُمرَ بنِ قَتادَةَ ، أنَّه كان يُصَلِّى بهم ؛ وذلك أنَّ الأَوْسَ والخَزْرَجَ كرِه بعضُهم أن يَوُمَّه بعضٌ ، رَضِى اللَّهُ عنهم أَجمعين . قال ابنُ إِسحاق (٢): وحدَّ ثنى محمدُ بنُ أَبِي أُمامَةَ بنِ سَهْلِ (٨) بنِ حُنيْفِ ، عن أييه ، ابنُ إِسحاق (٢) : وحدَّ ثنى محمدُ بنُ أَبِي أُمامَةَ بنِ سَهْلِ (٨) بنِ حُنيْفِ ، عن أييه ، فخنتُ إِللهُ عنه اللهُ عنهم اللهُ ، قال : كنتُ قائدَ أبى حينَ ذَهَب بصرُه ، فخنتُ إذا خَرَجْتُ به إلى الجمعةِ ، فسَمِع الأذانَ بها ، صَلَّى على أبى أُمامَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على ذلك لا يَسْمَعُ الأذانَ للجمعةِ إلَّا أَسعَدَ بنِ زُرارَةَ . قال : فقلتُ في نفسى : واللّهِ إنَّ هذا بي لَعَجْزٌ ؛ ألَّا صَلَّى على أبي أَسألَه . فقلتُ : يا أبتِ ، ما لك إذا سَمِعتَ الأذانَ للجمعةِ ، صَلَّيتَ على أبى أَسألَه . فقلتُ : يا أبتِ ، ما لك إذا سَمِعتَ الأذانَ للجمعةِ ، صَلَّيتَ على أبى أَسألَه . فقلتُ : يا أبتِ ، ما لك إذا سَمِعتَ الأذانَ للجمعةِ ، صَلَّيتَ على أبى أَسألَه . فقلتُ : يا أبتِ ، ما لك إذا سَمِعتَ الأذانَ للجمعةِ ، صَلَّيتَ على أبى

<sup>(</sup>۱) تقدم صفحة ۲۷۳.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/ ٤٣٤. والدلائل للبيهقي ٢/ ٤٣١، ٤٣٧.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٤٣٤، ٤٣٥.

<sup>(</sup>٧) سيرة ابن هشام ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وسهيل، وانظر تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٠١.

أُمامة ؟ فقال : أَىْ بُنَىّ ، كان أَوَّلَ مَن جَمَّع بنا بالمدينةِ في هَرْمِ (' النَّبِيتِ '' مِن حَرَّةِ بنى بَياضَة ، في نَقِيعٍ '' يُقالُ له : نقيعُ الخَضِماتِ '' . قال : قلتُ : وكم أنتم يومَئِذِ ؟ قال : أربعونَ رجلًا . وقد روَى هذا الحديثَ أبو داودَ ، وابنُ ماجَه (' ) ، مِن طريقِ محمدِ بنِ إِسحاقَ ، رَحِمهِ اللَّهُ . وقد روَى الدَّارَقطْنِيُّ (' ) من ابنِ عباسٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كَتَب إلى مُصْعَبِ بنِ عُمَيْرٍ يَأْمَرُه بإقامةِ الجُمعةِ . وفي إسنادِه غَرابَةً . واللَّهُ أعلمُ .

قال ابنُ إِسْحَاقَ (٢): وحدَّثَنَى عبيدُ اللَّهِ بنُ المُغِيرَةِ بنِ مُعَيْقِيبٍ، وعبدُ اللَّهِ بنُ أَمْغِيرَةِ بنِ مُعَيْقِيبٍ، وعبدُ اللَّهِ بنُ أَبَى بَكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزْمٍ، أَنَّ أَسْعَدَ بنَ زُرَارةَ خرَج بمُصْعَبِ بنِ عُمَيْرٍ، يريدُ به دارَ بنى عبدِ الأَشْهَلِ ودارَ بنى ظَفَرٍ، وكان سَعْدُ بنُ مُعاذِ ابنَ عالية أَسْعَدَ بنِ زُرَارةَ ، فدخل به حائطًا مِن حوائطِ بنى ظَفَرٍ، على بثرٍ يقالُ له:

<sup>(</sup>١) الهزم: ما اطمأنَّ من الأرض. القاموس المحيط (هـ ز م).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ١٥١: (الحرة).

<sup>(</sup>٣) هنا وفيما يأتي في م، ص: ﴿ بقيع﴾.

<sup>(</sup>٤) قال في معجم البلدان - بعد ذكره تفصيل الخلاف بين (بقيع) و (نقيع)، و (هزم من حرة بني بياضة) و (هزم النبيت) - : «ثم قرأت في كتاب الروض الأنف ... فقال: وذكر ابن إسحاق أنه جمّع بهم أبو أمامة عند هزم النبيت؛ جبل على بريد من المدينة. في هذا خلافان؛ قوله: النبيت. وكلهم قال: بياضة. وقوله: جبل. والهزم، بإجماع أهل اللغة: المنخفض من الأرض. وذكر بعض أهل المغاربة في حاشية كتابه قولًا حسنًا جمع بين القولين، فإن صح فهو المعمول عليه، قال: جمع بنا في هزم بني النبيت من حرة بني بياضة، في نقيع يقال له: نقيع الخضمات، قلت: والنبيت بطن من الأنصار، وهو عمرو بن مالك بن الأوس، وبياضة أيضًا بطن من الأنصار، وهو بياضة بن عامر بن زُرَيْق بن عبد حارثة ابن مالك بن غضب بن مجشم بن الحزرج). معجم البلدان ٤/ ٩٧٢، ٩٧٣. وانظر ما أشار إليه في الروض ٤/ ٩٧، ٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٠٦٩). وابن ماجه (١٠٨٢). حسن (صحيح سنن أبي داود ٩٤٤).

<sup>(</sup>٦) ذكره السهيلي في الروض الأنف ١٠١/٤، ١٠٢.

<sup>(</sup>V) سيرة ابن هشام ١/ ٤٣٥، ٤٣٦.

بئرُ مَرَقِ . فجلَسَا فی الحائطِ ، واجْتَمَعَ إليهما رجالٌ مَّن أَسْلَمَ ، وسَعْدُ بنُ مُعاذِ وأُسَيْدُ بنُ مُحضَيْرٍ يومَئذِ سيِّدًا قومِهِما مِن بنی عبدِ الأَشْهَلِ ، وكِلاهما مشركٌ علی دِینِ قومِه ، فلمَّا سَمِعًا به ، قال سَعْدٌ لأُسَیْدِ : لا أَبَا لَكَ ، انطَلِقْ إلی هذینِ الرجُلَیْنِ اللذَیْن قد أَتَیا داریْنا لیُسَفِّها ضعفاءَنا فازْجُرهما ، وانْهَهما عن أَنْ یَأْتِیا داریْنا ، فإنَّه لولا أَسْعَدُ بنُ زُرَارةَ منی حیثُ قد عَلِمْتَ ، كَفَیْتُك ذلك ، هو ابنُ خالتی ولا أَجِدُ علیه مُقَدَّمًا . قال : فأخَذ أُسَیْدُ بنُ مُضَیْرِ حَرْبَتَه ثُم أَقْبَلَ الیهما ، فلمًا رآه أَسْعَدُ بنُ زُرَارةَ قال لِصُعَبِ : هذا سیدُ قومِه ، وقد جاءَكَ ، الیهما ، فلمًا رآه أَسْعَدُ بنُ زُرَارةَ قال لِصُعَبِ : هذا سیدُ قومِه ، وقد جاءَكَ ، فاصْدُقِ اللَّه فیه . قال مُصْعَبُ : إِنْ یَجْلِسْ أُكَلَّمْه . قال : فوقَف علیهما مُتَشَتِّمًا فقال : ما جاءَ بكما إلینا تُسَفِّهان ضُعفاءَنا ؟ اعْتَزِلَانا إِنْ كانت لكما [٢/١٢٧ط] فقال : ما جاءَ بكما إلینا تُسَفِّهان ضُعفاءَنا ؟ اعْتَزِلَانا إِنْ كانت لكما ورا ٢/١٢٧ط] فقال : ما جاءَ بكما إلینا تُسَفِّهان ضُعفاءَنا ؟ اعْتَزِلَانا إِنْ كانت لكما ورا مُحَمَّد . قال علیه ما مُنتَسَتِّمًا بأَنفُسِكما حاجةً .

وقال موسَى بنُ عُقْبَة () : فقال له : عَلام () أَتَيْتَنا فى دُورِنا بهذا الوحيد () الغريبِ الطَّريدِ ، يُسَفِّه () ضُعفاءَنا بالباطلِ ويَدْعُوهم إليه ؟! قال ابنُ إسْحاق () : فقال له مُصْعَبُ : أَو تَجْلِسُ فتَسْمَعَ ، فإنْ رَضِيتَ أَمِرًا قَبِلْتَه ، وإنْ كَرِهْتَه ، كُفَّ عنك ما تَكْرَهُ . قال : أَنْصَفْتَ . قال : ثُم ركز حربته وجلس إليهما ، فكلَّمه مُصْعَبُ بالإسلامِ ، وقرأ عليه القرآنَ ، فقالا فيما يُذْكَرُ عنهما : واللَّهِ لَعَرَفْنا فى وجهِه الإسلامَ قبلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فى إشراقِه وتَسَهُّلِه ، ثُم قال : ما أحسنَ هذا وأجملَه ، كيف تَصْنَعون إذا أَرَدْتُم أَنْ تَدْخُلُوا فى هذا الدينِ ؟ قالا له : تَغْتَسِلُ وأجملَه ، كيف تَصْنَعون إذا أَرَدْتُم أَنْ تَدْخُلُوا فى هذا الدينِ ؟ قالا له : تَغْتَسِلُ

<sup>(</sup>١) انظر دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٤٣١، ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (غلام).

<sup>(</sup>٣) في ١٥٠: والرجل. وفي م، ص: والرعيد. .

<sup>(</sup>٤) في م: (ليتسفه).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/٤٣٦، ٤٣٧.

فتَطَّهَّرُ ، وتُطَهِّرُ ثَوْيَيْك ، ثُم تَشْهَدُ شهادةَ الحقِّ ، ثُم تُصَلِّي . فقامَ فاغْتَسَلَ ، وطَهَّرَ ثَوْيَيْهِ ، وتَشَهَّدَ شهادةَ الحقِّ ، ثُم قامَ فركَع ركعتين ، ثُم قال لهما : إنَّ ورائي رجُلًا إِنِ اتَّبَعَكما لم يَتَخَلَّفْ عنه أحدٌ مِن قومِه ، وسأَرْسِلُه إليكما الآنَ ؛ سعدَ بنَ مُعَاذٍ. ثُم أَخَذ حربتَه وانصَرَفَ إلى سعْدِ وقومِه وهم جلوسٌ في نادِيهِم ، فلمَّا نظر إليه سعدُ بنُ مُعاذِ مُقْبلًا قال : أَحْلِفُ باللَّهِ ، لقد جاءَكم أَسَيْدً بغير الوجهِ الذي ذهب به مِن عندِكم. فلمَّا وقَف على النادي قال له سعدٌ: ما فَعَلْتَ؟ قال: كَلَّمْتُ الرَّجُلَيْن، فواللَّهِ ما رأَيْتُ بهما بَأْسًا، وقد نهَيْتُهما فقالا: نَفْعَلُ مَا أَحْبَبْتَ . وقد حُدِّثْتُ أَنَّ بني حارِثَةَ قد خرَجوا إلى أَسْعَدَ بنِ زُرَارَةَ ليَقْتُلُوه ؛ وذلك أنَّهم عرَفوا أنَّه ابنُ حالتِك ليُخْفِروكَ (١). قال : فقامَ سعدُ بنُ مُعاذِ مُغْضَبًا مُبادِرًا ؛ تَخَوُّفًا للذي ذُكِرَ له مِن بني حارثةَ ، وأَخَذ الحربةَ في يدِه ثُم قال: واللَّهِ مَا أَرَاكَ أَغْنَيْتَ شيئًا. ثُم خرَج إليهما، فلمَّا رآهما سعْدٌ مُطْمَئِنَّيْنِ، عرَف أَنَّ أَسَيْدًا إِنَّمَا أَرادَ منه<sup>(٣)</sup> أَنْ يَسْمَعَ مِنهما، فوقَف عليهما<sup>(١)</sup> مُتَشَتِّمًا، ثُم قال لأَسْعَدَ بن زُرارَةً: يا أبا أَمامةً، واللَّهِ لولا ما يَتْنَى ويَينَك مِن القرابةِ ما رُمْتَ هذا مِني ، أَتَغْشانا في دارَيْنا بما نَكْرَهُ ؟! قال : وقد قال أَسْعَدُ لْمُصْعَب: جاءَك واللَّهِ سيدٌ مِن ورائِه قومُه، إنْ يَتَّبِعْك لا يَتَخَلُّفْ عنك منهم اثنانِ . قال : فقال له مُصْعَبُ : أَوَ تَقْعُدُ فَتَسْمَعَ ، فإنْ رَضِيتَ أَمْرًا ورَغِبْتَ فيه قَبِلْتَه ، وإنْ كَرِهْتَه عَزَلْنا عنك ما تَكْرَهُ . قال سَعْدٌ : أَنْصَفْتَ . ثُم ركَزَ الحربةَ وجلَسَ ، فعرَض عليه الإسلامَ ، وقرأ عليه القرآنَ - وذكر موسَى بنُ عقبةً (٥) أنه

<sup>(</sup>١) في م: (ليحقروك). وأخفره: نقض عهده وغدر به. الوسيط (خ ف ر).

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (مخوفا).

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ. وأثبتناه من السيرة ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٥) انظر دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٤٣٢.

قرَأ عليه أولَ ﴿ الزُّخْرُفِ ﴾ - قال : فعرَفْنا واللَّهِ في وجهِه الإسلامَ قبلَ أنْ يَتَكَلَّمَ ؛ لإشراقِه وتَسَهُّلِه ، ثُم قال لهما: كيف تَصْنَعون إذا أنتم أَسْلَمْتُم ودخَلْتُم في هذا الدين ؟ قالا: تَغْتَسِلُ فتَطَّهَّرُ وتُطَهِّرُ ثَوْتِيْك ، ثُم تَشْهَدُ شهادةَ الحقّ ، ثُم تُصَلَّى رَكْعَتَيْنَ. قال: فقامَ فاغْتَسَلَ، وطَهَّرَ ثَوْبَيْه، وشَهِدَ شهادةَ الحقّ، ثُم ركّع رَكْعَتَينْ ، ثُم أَخَذ حربتَه ، فأقبَلَ عامدًا (١) إلى نادى قومِه ومعه أَسَيْدُ بنُ الحُضَيْرِ ، فلمّا رآه قومُه مقبِلًا قالوا: نَحْلِفُ باللَّهِ، لقد رجَع إليكُم سَعْدٌ بغير الوجهِ الذي ذَهَب به مِن عندِكم. فلمَّا وقَفَ عليهم قال: يا بَنِي عبدِ الأَشْهَل، كيف تَعْلَمُونَ أَمْرِى فيكم ؟ قالوا : سيدُنا ، وأفضلُنا رأيًا ، وأَيْمَنُنا نَقِيبَةً . قال : فإنَّ كلامَ رجالِكم ونسائِكم عليَّ حرامٌ حتى تُؤْمِنوا باللَّهِ ورسولِه . قال : فواللَّهِ ما أَمْسَى في دارِ بنى عبدِالأَشْهَلِ رجلٌ ولا امرأةً إلّا مسلمًا أو مسلمةً، ورجَع أَسْعَدُ<sup>(٢)</sup> [ ٢ / ١٢٨ و] ومُصْعَبٌ إلى منزلِ أَسْعَدَ بن زُرارةَ ، ( فأقامَ عندَه يَدْعُو الناسَ إلى الإسلام، حتى لم تَبْقَ دارٌ مِن دُورِ الأنصارِ إلَّا وفيها رجالٌ ونساءٌ مسلمون، إلَّا ما كان مِن دارِ بني أَمَيَّةَ بن زيدٍ ، وخَطْمَةَ ، ووائل ، وواقِفٍ ، وتلك أوْسٌ ، وهم مِن الأَوْسِ بنِ حارِثَةَ، وذلك أنَّهم كان فيهم أبو قَيْسِ بنُ الأَسْلَتِ واسمُه صَيْفِيٌّ . وقال الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ : اسمُه الحارِثُ ، وقيل : عبدُ اللَّهِ ( ، واسمُ أبيه الأَسْلَتِ : عامرُ بنُ مُحشَمَ بنِ وائلِ بنِ زيدِ بنِ قيسِ بنِ عامرِ بنِ مُرَّةَ بنِ مالكِ بنِ الأَوْس ( ) . وكذا نَسَبَه ابن ( الكَلْبي أيضًا ( ) . وكان شاعرًا لهم ، قائدًا يَسْتَمِعون

<sup>(</sup>١) في م: (عائدا).

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (سعد).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: ﴿ فأقاما عنده يدعوان ١٠.

<sup>(</sup>٤) في م، ص: وعبيد الله، .

<sup>(</sup>٥) انظر قول الزبير بتمامه في أسد الغابة ٣/ ٤٠، ٦/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٧) جمهرة النسب لابن الكلبي ص ٦٤٦، ٦٤٧.

منه ويُطِيعُونَه ، فوقَف بهم عن الإسلام ، حتى كان بعدَ الخَنْدَقِ .

قلتُ: وأبو قَيْسِ بنُ الأَسْلَتِ هذا، ذكر له ابنُ إِسْحاقَ أَشْعارًا رَبَّانِيَّةً ('') حَسَنةً، تَقْرُبُ مِن أَشعارِ أُمَيَّةَ بن أبي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ.

قال ابنُ إسحاق فيما تَقَدَّم أَ: ولمَّ انتَشَرَ أمرُ رسولِ اللَّهِ ﷺ في العربِ وبلَغ البُلْدانَ، ذُكِرَ بالمدينةِ، ولم يكنْ حيَّ مِن العربِ أعلمَ بأمرِ رسولِ اللَّهِ وَلَكَ وَقِبلَ أَنْ يُذْكَرَ - مِن هذا الحيِّ مِن الأَوْسِ والحَزْرَجِ؛ وذلك يُسَيَّة حينَ ذُكِرَ وقبلَ أَنْ يُذْكَرَ - مِن هذا الحيِّ مِن الأَوْسِ والحَزْرَجِ؛ وذلك لِمَا كانوا يَسْمَعون مِن أحبارِ يَهُودَ، فلمَّا وقع أمرُه بالمدينةِ وتَحَدَّثُوا بما بينَ قريشٍ لِمَا كانوا يَسْمَعون مِن أحبارِ يَهُودَ، فلمَّا وقع أمرُه بالمدينةِ وتَحَدَّثُوا بما بينَ قريشٍ فيه مِن الاختلافِ، قال أبو قيْسِ بنُ الأَسْلَتِ أخو بني واقِفِ - آقال السَّهَيْلِيُ ('') : هو أبو قيْسِ صِرْمَةُ بنُ أبي أنسٍ، واسمُ أبي أنسٍ قيْسُ بنُ صِرْمَةَ السَّهَيْلِيُ أَن يَا النَّجَارِ. قال ('') : وهو الذي السَّهَيْلِيُ في عَمْرَ : ﴿ أُجِلِّ لَكُمْ لَيَلَةَ ٱلقِسْيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَامٍ مُلَى أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

قال ابنُ إسحاقُ (٢٥١): وكان يُحِبُّ قريشًا، وكان لهم صِهْرًا، كانت تحتُّه

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ بائية ﴾ .

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/ ۲۸۲.

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من: الأصل. وهذا الجزء مقحم من شرح السهيلي على ترجمة أبى قيس صرمة بن أبى أنس التي أوردها ابن هشام في السيرة ١/ ٥١٠. فإن أبا قيس صرمة ليس هو المقصود في سياق رواية ابن إسحاق التي بين أيدينا، وإنما المقصود هو أبو قيس - صيفي - ابن الأسلت أخو بنى واقف، واسم الأسلت: عامر، كما ذكر ذلك السهيلي في موضعه من الروض ٣/ ١٠٨، ١٠٨.

والسياق بدون الجزء المقحم مستقيم، وإنما أردنا إثباته لما سيأتى من كلام المصنف حين يخلط - رحمه الله - بين سياقات ابن إسحاق في السيرة والتي ينقلها المصنف من ترجمة أبي قيس بن الأسلت في بابنا هذا ( بدء إسلام الأنصار )، وأبي قيس صرمة بن أبي أنس.

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف ٣٨٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) أي السهيلي.

<sup>. (</sup>٦) سيرة ابن هشام ٢٨٣/١ - ٢٨٦.

أَرْنَبُ بنتُ أَسَدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصَى ، وكان يُقِيمُ عندَهم السنينَ بامرأتِه - قال قصيدةً يُعَظِّمُ فيها الحُرْمَةَ ، ويَنْهَى قريشًا فيها عن الحربِ ، ويَذْكُرُ فَضْلَهم وأَحْلامَهم ، ويُذَكِّرُهم بلاءَ اللَّه عندَهم ، ودَفْعَه عنهم الفيلَ وكيدَه ، ويَأْمُرُهم بالكَفِّ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ:

مُغَلْغَلَةً (٢) عنى لُؤَى بنَ غالِبِ على النَّأْيِ محزونٍ بذلك ناصبِ ولم أَقْضِ منها حاجتى ومآربى لها أَزْمَلُ مِن بينِ مُذْكِ وحاطبِ (٥) وشرٌ تَباغِيكمْ ودَسٌ العقاربِ كَوْخْزِ الأَشافِي (١) وَقْعُها حَقُّ صائبِ وإحلالِ إحرامِ الظِّباءِ الشَّوازِبِ (٧)

أيا('' راكبًا إِمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ رسولَ امرئُ قد راعَه ذاتُ بينِكم وقد كان عندى للهمومِ مُعَرَّسُ '' نُبَيِّتُكمْ '' شَرْجَيْنِ كُلُ قبيلةِ أُعِيدُكمُ باللَّهِ مِن شَرِّ صُنْعِكمْ أَعِيدُكمُ باللَّهِ مِن شَرِّ صُنْعِكمْ وإظهارِ أخلاقِ وَنَجْوَى سَقِيمَةٍ وإظهارِ أخلاقِ ونَجْوَى سَقِيمَةٍ في فَذَكَرُهمُ باللَّهِ أُولَ وَهْلَةٍ في فَذَكُرُهمُ باللَّهِ أُولَ وَهْلَةٍ

<sup>(</sup>١) في النسخ والسيرة : ( يا ) . والمثبت ليستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٢) المغلغلة: الرسالة محمولة من بلد إلى بلد. القاموس المحيط (غ ل ل).

<sup>(</sup>٣) المعرس: موضع نزول القوم في آخر الليل للاستراحة. القاموس المحيط (ع ر س).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ١٥١: (يينكم). وفي ص: (ينبئكم).

<sup>(</sup>٥) شرجين: فريقين مختلفين. الأزمل: الصوت. المذكى: الذى يوقد النار. الحاطب: الذى يحطب لها. ضُرِب هذا مثلا لنار الحرب. الروض الأنف ٣/ ١٠٨، ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) الأشافي: جمع إشْفَى، وهو مِخْرَز الإسكاف.

 <sup>(</sup>٧) قال السهيلى فى قوله: وإحلال إحرام الظباء الشوازب: أى إن بلدكم يلد حرام تأمن فيه الظباء الشوازب التى تأتيه من بُغد لتأمن فيه، فهى شازبة، أى ضامرة من بُعد المسافة، فإذا لم تحلوا بالظباء فيه، فأحرى ألا تحلوا بدمائكم. الروض الأنف ٣/ ١٠٠، ١١٠.

ذَرُوا الحربَ تَذْهَبُ عنكُمُ في المَرَاحِبِ (')
هي الغُولُ ('') للأقصَيْنَ أو للأقاربِ وَبَيْرِي السَّدِيفَ مِن سَنامٍ وغارِبِ ('')
شَلِيلًا وأَصْدَاءً ثيابَ المُحاربِ ('')
كأنَّ قَتِيرَيْها عيونُ الجنادبِ (ف)
وحَوْضًا وَخِيمَ الماءِ مُوَّ المَشارِبِ
بعاقبة إذ بُيُّنَتُ ('') أُمَّ صاحبِ
ذوى العزُ منكم بالحُتُوفِ الصوائبِ ('')
فَتَعْتَيرُوا أو كان في حربِ حاطبِ

وقُلْ لهمُ واللَّهُ يَخْكُمُ حُكْمَه متى تَبْعَثوها تَبْعَثوها ذَمِيمَةً ثَقَطَّعُ أَرْحامًا وتُهْلِكُ أُمَّةً وتَسْتَبْدِلوا بالأَثْحَمِيَّةِ بعدَها وبالمِسْكِ والكافورِ غُبْرًا سَوابِغًا وبالمِسْكِ والكافورِ غُبْرًا سَوابِغًا وبالمِسْكِ والكافورِ غُبْرًا سَوابِغًا تَرَيَّنُ للأقوامِ ثُم يَرَوْنَها تَرَيَّنُ للأقوامِ ثُم يَرَوْنَها تَرَيَّنُ للأقوامِ ثُم يَرَوْنَها تَرَيَّنُ للأقوامِ ضَعيفًا وتَنتَجى تُرَوِّنَها والم تَعْلَموا ما كان في حربِ داحِس

<sup>(</sup>١) في م: (المراجب). والمراحب: من الرُّحب والرِّحابة ، أى السُّعة ، ويعنى هنا بالمراحب: الأماكن الواسعة ، يقول: دعوا الحرب بعيدًا عنكم، ولا تكتووا بويلاتها.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الشُّكِّيت: كل ما أهلك الإنسانَ فهو غُول. اللسان (غ و ل).

<sup>(</sup>٣) تبرى: تنحت. السديف: شحم السنام. والغارب: الكاهل، أو ما بين السنام والعنق. القاموس (س د ف)، (غ ر ب).

<sup>(</sup>٤) الأتحمية: ثياب رقاق تصنع باليمن. الشليل: درع قصيرة. الأصداء: جمع صدأ الحديد. الروض الأنف ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>٥) السوابغ: الدروع الواسعة. والمفرد سابغة. انظر اللسان (س ب غ). والقتير: مسامير الدرع. اللسان (ق ت ر). والجنادب: جمع مجنَّذَب؛ وهو الذكر من الجراد. اللسان (ج د ب). يذكَّرهم إن دخلوا الحرب بأنهم سيستبدلون بالمسك والكافور - تعبيرًا عن الحياة العادية والسلم - الدروع الغبر ذات المسامير التي تشبه عيون ذكر الجراد.

<sup>(</sup>٦) في م: (بيت ). وبينت: اتضحت. وأم صاحب: أي عجوزا كأم صاحب لك، إذ لا يصحب الرجل إلا رجل في سنه. الروض الأنف ٣/ ١١١.

 <sup>(</sup>٧) لا تشوى: من الشّوى. والشوى: إخطاء المقتل. اللسان (ش و ى). وتنتحى: أى تقصدهم.
 انظر اللسان (ن ح و).

طويل العِمادِ ضَيْفُه غيرُ خائبِ وذي شِيمةٍ مَحْضَ كريم المضاربِ أذاعَتْ به ريحُ الصَّبا والجنائبِ <sup>(٢)</sup> بأيامِها والعلمُ عِلمُ التجاربِ حسابَكمُ واللَّهُ خيرُ محاسِبِ عليكم رَقيبٌ غيرُ رَبِّ الثواقبِ لنا غايةً قد يُهْتَدَى بالذوائبِ تُؤَمُّون والأحلامُ غيرُ عوازِبِ لكم سُرَّةُ (°) البَطْحاءِ شُمُّ الأرانب (١) مُهَذَّبَةَ الأنْسابِ غيرَ أشائِبِ عصائب (۱۰) هَلْكَي تَهْتَدِي بعَصائِب

وكم قد أصَابَتْ مِن شريفٍ مُسَوَّدٍ عظيم رَمادِ النارِ يُحمَدُ أَمْرُه وماءٍ هُريقَ في الضَّلالِ كأُثَّمَا يُخَبِّرُكُمْ عنها امرؤٌ حَقُّ عالم فبيعوا الحراب مِلْمُحارِبِ واذْكُروا ولئي امرئ فاختارَ دِينًا فلا يَكُنْ أقيموا لنا دينًا حنيفًا فأنتم وأنتم لهذا الناس نوز وعصمة وأنتم إذا ما مُحصِّلُ الناسُ جَوْهَرٌ تَصُونُون أجسادًا (٢) كِرامًا عَتِيقَةً تَرَى (٩) طالبَ الحاجاتِ نَحْوَ يُيُوتِكُمْ

<sup>(</sup>١) المضارب: السيوف.

<sup>(</sup>٢) هريق: أريق. والجنائب: جمع جنوب وهي ريح تقابل ريح الصبا.

<sup>(</sup>٣) الذوائب: جمع ذُؤابة، وهي من كل شيء أعلاه.

<sup>(</sup>٤) حصَّل الشيء والأمر: خلَّصه وميَّزه من غيره.

<sup>(</sup>٥) الشُّوَّة : أكرم موضع في المكان . يعني أن لهم أفضل موضع في البطحاء .

 <sup>(</sup>٦) الشه : جمع الأشم ، وهو المرتفع . والأرانب : جمع أرنبة ، ويعنى بها هنا أرنبة الأنف وهى طرفه .
 يصفهم بأنهم ذوو مكانة عالية .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وأجسامًا ٤. وفي م، ص: وأنسابًا ٤.

<sup>(</sup>٨) أشائب: من شاب الشيءَ بالشيء؛ إذا خَلَطه. يعني أن أنسابهم نقية خالصة من الاختلاط بغيرها .

<sup>(</sup>٩) في الأصل، م: (يرى).

<sup>(</sup>١٠) العصائب: جمع عِصابة؛ وهي الجماعة من الناس.

على كُلِّ حالٍ خيرُ أهلِ الجبَاجِبِ (\*)
وأَقْوَلُه للحقِّ وَسْطَ المَواكِبِ
بأَرْكَانِ هذا البيتِ بينَ الأخاشِبِ (\*)
غَداةَ أبي يَكْسُومُ (\*) هادى الكَتابُبِ (\*)
على القاذِفاتِ (\*) في رُءُوسِ المَناقِبِ (\*)
مُخنودُ المَلِيكِ بينَ سافٍ وحاصِبِ (\*)
إلى أَهْلِهِ مِلْحُبْشِ (\*) غيرُ عَصائِبِ
يُعاشُ بها قولُ امْرِيَّ غيرُ كاذِبِ

لقد عَلِمَ الأَقوامُ أَنَّ سَراتَكُمْ ('' وَأَفْضَلُه رَأْيُهَا وَأَعْلاهُ سُنَّةً وَأَفْضَلُه رَأْيُهَا وأَعْلاهُ سُنَّةً فَقُوموا فَصَلُوا ربَّكُمْ وتَمَسَّحُوا فَعِندَكُمُ منه بَلاةً ومَصْدَقَ فَعِندَكُمُ منه بَلاةً ومَصْدَقَ كَتِيبَتُه بالسَّهْلِ تُمْسِى ('' ورَجُلُهُ ('' فَلَمَّا أَتَاكُم نَصْرُ ذَى العَرْشِ رَدُّهمُ فَلَمَّا أَتَاكُم نَصْرُ ذَى العَرْشِ رَدُّهمُ فَولَيْنَ ولم يَؤُبُ فَولَيْنَ ولم يَؤُبُ فَولَا سِراعًا هارِبِين ولم يَؤُبُ فَولَانَ مَواسِمٌ فَإِنْ تَهْلِكُوا نَهلِكُ وتَهلِكُ مَواسِمٌ

وحَرْبُ داحِسِ الذي ذَكَرَها أبو قيسٍ في شِعْرِه، كانتْ في زمنِ الجاهِلِيَّةِ مشهورةً، وكان سببَها فيما ذكرَه (١٢) أبو عُبَيْدَةً (١٢) مشهورةً، وكان سببَها فيما ذكرَه (١٢) وغيرُه، أنَّ

<sup>(</sup>١) سراتكم: السَّراة من السَّرُو؛ وهو المروءة والشرف. يعني بهم سادتهم وأشرافهم.

<sup>(</sup>٢) الجباجب: منازل منى. الروض الأنف ٣/١١٢.

<sup>(</sup>٣) الأخاشب: جبلا مكة؛ أبو قبيس والأحمر، وجبلا مني.

<sup>(</sup>٤) أبو يكسوم هو أبرهة الحبشي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «المكاتب».

<sup>(</sup>٦) في م: ( تمشي ) .

<sup>(</sup>٧) الرجل: المشاة على أرجلهم.

<sup>(</sup>٨) القاذفات: أعالى الجبال ونواحيها البعيدة.

 <sup>(</sup>٩) المناقب: جبل فيه ثنايا وطرق إلى اليمامة واليمن وغيرها. واسم طريق الطائف من مكة. القاموس المحيط (ن ق ب).

<sup>(</sup>١٠) السافي: هو من غطّاه السَّفي؛ أي التراب. والحاصب: من أصابتُه الحصبة؛ أي الحجارة.

<sup>(</sup>١١) أى : مِن الحُبْش .

<sup>(</sup>۱۲ - ۱۲) سقط من: ۱ ۱٥. وفي م: «أبو عبيد».

<sup>(</sup>۱۳) انظر سیرة ابن هشام ۱/۲۸۱، ۲۸۷.

فرسًا يُقالُ له: داحِسٌ. كانتْ لقَيْسِ بنِ زُهَيْرِ بنِ جَذِيمَةَ [ ٢/ ١٢٩] بنِ رَواحَةَ الغَطَفانيِّ ، أَجْراه مع فرسٍ لحُدَيْفَةَ بنِ بدرِ بنِ عَمرو (١) بنِ مجوَيَّةَ الغَطفانيِّ الغَطفانيِّ ، أَجْراه مع فرسٍ لحُدَيْفَةَ بنِ بدرِ بنِ عَمرو (١) بنِ مجوَيَّةَ الغَطفانيِّ أيضًا ، يُقالُ لها: الغَبْراءُ . فجاءتْ داحسٌ سابِقًا ، فأمَرَ مُحذَيفةُ مَن ضَرَب وجهه ، فوثَب مالكُ بنُ رُهيْرِ فلطَم وجه الغَبْراءِ ، فقامَ حَمَلُ بنُ بدرِ فلطَم مالكًا ، ثُم إنَّ أبا مجنيدِبِ العَبْسِيَّ لَقِي عَوفَ بنَ مُحذَيْفَة فقتَلَه ، ثُم لَقِي رجلٌ مِن بنى فَزارَةَ مالكًا فقتَلَه ، فنشبتِ (١) إلحَرْبُ بينَ بنى عَبْسٍ وفَزارَةَ ، فقُتِل مُذيفةُ ابنُ بدرٍ وجماعاتْ آخرون ، وقالوا في ذلك أشعارًا كثيرةً يَطُولُ بَسْطُها وذِكرُها .

قال ابنُ هِشامٍ '' : ويقالُ '' : أرسَلَ قيسٌ داحِسًا والغَبْراءَ ، وأَرْسَل مُحَذَيْفَةُ الْحَطَّارَ والحَنْفاءَ . والأَوَّلُ أَصَحُ . قال : وأما حَرْبُ حاطِبٍ ؛ '' فيَعنِى حاطبَ 'ابنَ الحارِثِ بنِ قيسِ بنِ هَيْشَةَ بنِ الحارثِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ مُعاوِيةَ بنِ مالكِ بنِ عَوْفِ ابنِ عَمْرِو بنِ عَوْفِ بنِ مالكِ بنِ الأَوْسِ ، كان قَتَل يهوديًّا جارًا للخَزْرَجِ ، ابنِ عَمْرِو بنِ عَوْفِ بنِ مالكِ بنِ الأَوْسِ ، كان قَتَل يهوديًّا جارًا للخَزْرَجِ ، فَخَرَج إليه يزيدُ '' بنُ الحارثِ بنِ قيسِ بنِ مالكِ بنِ أحمرَ بنِ حارِثةَ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ كعبِ '' بنِ الخَزْرَجِ بنِ الحارثِ بنِ الخَزْرَجِ - وهو الذي كعبِ '' بنِ مالكِ بنِ الحارثِ بنِ الحارثِ بنِ الخَزْرَجِ - وهو الذي

<sup>(</sup>١) بعده في السيرة: «بن زيد». وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٢٥٦ حيث ذكر اسمه كما أورده المصنف هنا.

<sup>(</sup>۲) في ۱ ۱۰: «جزية». وفي م: «جؤبة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م: « فشبت » .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢٨٧/١.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٧) في م: «زيد».

 <sup>(</sup>٨ - ٨) كذا في النسخ، وليست في السيرة. وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٣٦٢، فإنه موافق لما
 في السيرة.

يُقالُ له: ابنُ فُسْحُمَ - فى نَفَرِ من بنى الحارثِ بنِ الخَزْرَجِ فَقَتَلُوه، فَوَقَعَتِ الحَربُ بينَ الْأَوْسِ والخَزْرَجِ، فَاقْتَتَلُوا قِتَالًا شَديدًا وكان الظَّفَرُ للخَزْرَجِ، وقُتِلَ يومَئذِ الأسودُ بنُ الصّامِتِ الأَوْسِى، قَتَلَه الجُمَّذَرُ بنُ ذَيّادٍ حَلِيفُ بنى عَوفِ بنِ الخَزْرَجِ، ثُم كانتْ بينَهم حروبٌ يَطُولُ ذِكْرُها أيضًا.

والمقصودُ أنَّ أبا قَيْسِ بنَ الأَسْلَتِ، مع عِلْمِه وفَهْمِه، لم يَنْتَفِعْ بذلك حينَ قَدِم مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرِ المدينةَ ودَعا أهلَها إلى الإسلام، فأَسْلَمَ مِن أهلِها بشر كثيرٌ، ولم يبْقَ دارٌ - أَىْ مَحَلَّةٌ - مِن دُورِ المدينةِ إلَّا وفيها مُسلِمون (۱) ومسلمات، غيرَ دارِ بنى واقِفِ قبيلةِ أبى قيسٍ، تَبَّطَهم عن الإسلام، وهو القائلُ أيضًا (۲):

يُلَفُّ الصَّعبُ منها بالذَّلُولِ
فَيَسُّوْنا لَمُعْروفِ السَّبِيلِ
وما دِينُ اليهودِ بذى شُكُولِ<sup>(7)</sup>
مع الرُّهْبانِ فى جَبَلِ الجَلِيلِ<sup>(1)</sup>
حَنِيفًا دِينُنا عن كلٌ جِيل

أَرَبُّ النَّاسِ أَسْياءٌ أَلَّتُ أَرَبُّ النَّاسِ أَمَّا إِنْ ضَلَلْنا فَلَا النَّاسِ أَمَّا إِنْ ضَلَلْنا فَلَا رَبُّنا كُنَّا يَهُودًا ولولا ربُّنا كُنَّا نَصارَى ولولا ربُّنا خُلِقْنا إِذْ خُلِقْنا ولكِنَّا خُلِقْنا إِذْ خُلِقْنا

<sup>(</sup>۱) في م، ص: «مسلم».

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۱/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) شكول: أراد جمع شَكْل وشكل الشيء – بالفتح – هو مثله، والشَّكل – بالكسر – الدَّلَ والحُسن، فكأنه أراد أن دين اليهود بِدع، فليس له شكول؛ أى ليس له نظير في الحقائق ولا مثيل يعضده من الأمر المعروف المقبول. الروض الأنف ١١٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) جبل الجليل بالشام. القاموس المحيط (ج ل ل).

نَسُوقُ الهَدْيَ تَرْسُفُ مُذْعِناتٍ مُكَشَّفةَ النَاكِبِ في الجُلُولِ (١)

وحاصِلُ ما يقولُ ، أنَّه حائرٌ فيما وَقَعَ مِن الأَمرِ الذي قد سَمِعَه مِن بِعْثَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَتَوَقَّفَ الواقِفِيُّ في ذلك ، مع علمِه ومَعرِفَتِه ، وكان الذي تُبَطَه عن الإسلامِ أوَّلًا عبدَ اللَّهِ بنَ أُبَيِّ بنِ سَلُولَ ، بعدَما أَخْبَره أبو قيسٍ أنَّه الذي بَشَّر به (٢) يَهودُ ، فمَنَعَه عن الإسلام .

قال ابنُ إسحاق ('') ولم يُسْلِمْ إلى يومِ الفَتْحِ هو وأخوه وَحُوَحٌ ''. وأَنْكَر الزَّبِيرُ بنُ بَكَّارٍ (' ) أَن يَكُونَ أَبو قيسٍ أَسْلَم . وكذا الواقِدِيُّ (' ) قال : كان عَزَمَ الزَّبِيرُ بنُ بَكَّارٍ على الإسلامِ أوَّلَ ما دَعاه رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ ، فلامَه عبدُ اللَّهِ بنُ أُبَى ، فَحَلَف لا يُسْلِمُ إلى حَوْلِ ، فمات في ذي القَعْدَةِ . وقد ذَكَر غيرُه ، فيما حكاه ابنُ الأَثِيرِ في كتابِه ﴿ أُسْدِ الغابةِ ﴾ ' أنَّه لمَّا حَضَره الموتُ ، دَعاه النبيُ عَلَيْتُمْ إلى الإسلام فسُمِع يقولُ : لا إلهَ إلَّا اللَّهُ .

وقال الإمامُ أحمدُ (^^): حَدَّثنا حَسنُ بنُ مُوسَى ، حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن ثابِتٍ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ عاد رجلًا مِن الأنصارِ ، فقال: « يا خالِ ، قُلْ: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ». فقال: أخالٌ أم عَمِّم؟ قال: « بل

<sup>(</sup>١) الجلول: جمع جلَّ – بالضم وبالفتح – وهو ما تُلْبَسُه الدابة لتُصان به. القاموس المحيط (ج ل ل).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٤٠.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «واحرح». وفي ا ١٥: «رحوح». وفي م: «وخرج». وفي ص: «وحرج».
 والمثبت من أسد الغابة.

<sup>(</sup>٥) انظر أسد الغابة ٣/٤٠، ٤١.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٤/ ٣٨٥. وفيه: «مات في ذي الحجة».

<sup>(</sup>٧) أسد الغابة ٦/٢٥٧.

<sup>(</sup>٨) المسند ٣/ ١٥٤. قال الهيثمي في المجمع ٥/ ٣٠٥: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

خالٌ». قال: فخيرٌ لى أن أقول: لا إله إلا اللَّهُ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْمَ: «نعم». تَفَرَّد به أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ. وذكر عِكْرِمَةُ وغيرُه أنَّه لمَّا تُوفِّى، أراد ابنُه أن يَتَزَوَّجَ امرأتَه كُبَيْشَةَ بنتَ مَعْنِ بنِ عاصم، فسألتْ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فى ذلك، فأَنْزَل اللَّهُ: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآ أَوْكُم مِن النِسكامِ إلَّا مَا قَدْ سكلَفَ ﴾ الآية [النساء: ٢٢].

وقال ابنُ إِسحاقَ ''، وسعيدُ بنُ يحيى الأُمَوِىُّ في «مَغازِيه»: كان أبو قيسٍ هذا '' قد تَرَهَّب في الجاهِلِيَّةِ ولَيِس المُسُوحَ، وفارَق الأُوثانَ، واغْتَسَلَ من الجَنابَةِ، وتَطَهَّر مِن الحائِضِ مِن النِّساءِ، وهَمَّ بالنَّصْرانِيَّةِ، ثُم أَمْسَك عنها، ودَخَل بيتًا له فاتَّخَذه مسجدًا، لا يَدْخُلُ عليه فيه حائضٌ ولا مجنبُ، وقال: أعْبُدُ إلهَ إبراهيمَ. حينَ فارَق الأُوثانَ وكرِهها، حتى قَدِم رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهُ المَدينةُ ' وكان قوَّالًا بالحقِّ مُعظَّمًا المدينةُ ' وكان قوَّالًا بالحقِّ مُعظَّمًا للَّهِ في جاهِلِيَّتِه، يقولُ في ذلك أَشعارًا حِسانًا، وهو الذي يقولُ:

يَقُولُ أَبُو قيسٍ وأَصْبَحَ غادِيًا (١) أَلَا مَا اسْتَطَعْتُم مِن وَصَاتِيَ فَافْعَلُوا

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٤/ ٣١٨. والتفسير ٢/ ٢١٤. والرواية عن عكرمة وغيره مضطربة ؛ فعند الطبرى من رواية ابن أبي حاتم رواية عكرمة أن أبا قيس هو الذى أراد أن ينكح زوجة أبيه الأسلت ، وعند المصنف من رواية ابن أبي حاتم في التفسير عن رجل من الأنصار أن قيسًا هو الذى أراد أن ينكح زوجة أبيه أبي قيس فالله أعلم أى ذلك أراد الحافظ ابن كثير . وانظر أسد الغابة ٦/ ٢٥٠، ٧/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۱/،٥١٠.

<sup>(</sup>٣) وهو أبو قيس صرمة بن أبى أنس، كما أشار ابن هشام. وهذا أول موضع للتداخل فى الروايات كما أشرنا سابقًا.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «وكان شيخا كبيرا». وفي ص: «وكان شيخ كبير».

<sup>(</sup>٦) في م، ص: «عاديا».

فأُوصِيكُمُ باللَّهِ والبِرِّ والتُّقَى وإنْ قَوْمُكُم سادُوا فلا تَحْسُدُنَّهُمْ وإنْ نَزَلَتْ إحدَى الدَّواهي بقومِكُمْ وإن نابَ غُرْمٌ فادِحٌ فارْفُقُوهمُ وإن نابَ غُرْمٌ فادِحٌ فارْفُقُوهمُ وإن أنتمُ أَمْعَرْتُمُ (() فتَعَفَّفُوا وقال أبو قيس أيضًا (()):

سَبِّحُوا اللَّهَ شَرْقَ كُلِّ صباحِ عالِمَ السِّرِ والبيانِ جميعًا وله الطَّيْرُ تَسْتَرِيدُ<sup>(3)</sup> وتَأْوِى وله الطَّيْرُ تَسْتَرِيدُ<sup>(3)</sup> وتَأْوِى وله الوَّشِشُ بالفَلاةِ تَراها وله هَـوَدَتْ يَـهـودُ ودانَـتْ وله هَـوَدُثْ يَـهـودُ ودانَـتْ وقاموا

وأَعْراضِكم والبِرُّ باللَّهِ أَوَّلُ وإن كُنتمُ أهلَ الرِّثاسةِ فاعْدِلُوا فأَنْفُسَكم دونَ العَشِيرةِ فاجْعَلُوا وما حَمَّلُوكم في المُلِمَّاتِ فاحْمِلُوا وإن كان فَضلُ الخيرِ فيكم فأَفْضِلُوا

طَلَعَتْ شمسُهُ وكُلَّ هِلالِ (") ليس ما قال ربَّنا بضَلالِ في وُكُورٍ مِن آمِناتِ الجبالِ في حِقافٍ (قلى ظِلالِ الرِّمالِ كُلَّ دِينٍ ("مَخافةً مِن") عُضالِ كُلَّ دِينٍ للْمُعالِ

<sup>(</sup>١) أمعر: افتقر وفَنِي زادُه. القاموس المحيط (م ع ر).

 <sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۱/ ۱۱، ۱۲، ۱۲، والشعر هنا لأبي قيس صرمة بن أبي أنس. وهذا هو الموضع الثاني
 للتداخل.

 <sup>(</sup>٣) الشرق: طلوع الشمس، وهو من أسمائها أيضًا، وكذلك الشرق بفتح الراء. وكل هلال: بالنصب على الظرف؛ أى وقت كلٌ هلال. الروض الأنف ٤/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) في م: «تستزيد». واستراد لأمره: رجع وانقاد.

<sup>(</sup>٥) الحِقاف: جمع حِقف؛ وهو ما اعوج من الرمل واستطال. اللسان (ح ق ف).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في السيرة: ﴿ إِذَا ذَكُرتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) شمَّس النصارى: يعنى دِين الشمامسة، وهم الوهبان؛ لأنهم يُشمِّسون أنفسهم يريدون تعذيب =

رَهْنَ بُؤْسِ وكان ناعِمَ (١) بالِ وله الرَّاهبُ الحَبِيسُ تَراه وصِلُوها قَصِيرَةً مِن طِوالِ (٢) يا بَنِيَّ الأرحامَ لا تَقْطَعُوها وبما(") يُستَحَلُّ غيرُ الحلالِ واتَّقُوا اللَّهَ في ضِعافِ اليَتامَى عالِاً يَهْتدِي بغيرِ سؤالِ واعْلَموا أنَّ لليتيم ولِيًّا إنَّ مالَ اليتيم يَرْعاه والي ثُمَّ مالَ اليتيم لا تَأْكُلُوهُ إِنَّ جَزْلَ التُّخُومِ ذُو عُقَّالِ ('' يا بَنِيَّ التخومَ لا تَجْزلُوها واحْذَرُوا مَكْرَها ومَرَّ الليالي يا بَنِي الأيامَ لا تَأْمَنُوها ِ . خُلْق ما كان مِن جديدٍ وبالي واعلموا أنَّ مَرَّها (٥) لنَفادِ الـ وَى وتَوْكِ الخَنَا<sup>(١)</sup> وأَخْذِ الحلال واجْمَعُوا أمرَكم على البِرِّ والتَّقْ قال ابنُ إِسحاقَ (٢) : وقال أبو قيس صِرْمَةُ أيضًا ، يَذْكُرُ مَا أَكْرَمَهُم اللَّهُ به مِن الإسلامِ، وما خَصُّهم به مِن نُزولِ رسولِ اللَّهِ ﷺ عندَهم:

<sup>=</sup> النفوس بذلك في زعمهم. الروض الأنف ٤/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>١) في م، ص: «أنعم».

 <sup>(</sup>۲) يعنى: صلوا قِصَرها من طولكم، أى كونوا أنتم طوالًا بالصلة والبر وإن قصرت هى، أو أنه يريد
 مدًّا لقومه بأن أرحامهم قصيرة النسب وإن كانت من قومٍ طوال. انظر الروض ٣٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: «ربما».

 <sup>(</sup>٤) التخوم: جمع تَخْم، وهو الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم. اللسان (ت خ م). والعقال:
 ما يمنع الرّجل من المشى. الروض الأنف ٤/٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) في م: «أمرها». ومرها: أي مر الليالي.

<sup>(</sup>٦) الخنا: الفُحش. ومن الكلام: قبيحه.

<sup>(</sup>۷) سیرة ابن هشام ۱/۲/۱.

ثَوَى فى قُرَيشِ بِضعَ عَشْرةَ حِجَّةً يُذَكِّرُ لُو يَلْقَى صَدَيقًا مُواتِيا وسيَأْتِي ذِكْرُها بتَمامِها فيما بعدُ، إن شاء اللَّهُ، وبه الثَّقةُ.

## قِصَّةُ بَيْعةِ العَقبةِ الثانيةِ

قال ابنُ إسحاقَ (١): ثُم إنَّ مصعبَ بنَ عُمَيرِ رَجَع إلى مكَّةَ ، وخَرَج مَن خَرَج مِن الأنصارِ مِن المسلمينَ مع حُجَّاج قومِهم مِن أهلِ الشِّركِ حتى قَدِموا مكَّةَ ، فواعَدُوا رسولَ اللَّهِ ﷺ العَقَبَةَ ، مِن أُواسِطِ أَيَامِ التَّشْرِيقِ ، حينَ أَرادِ اللَّهُ بهم مِن كرامتِه ، والنصرِ لنبيِّه ، وإعزازِ الإسلام وأهلِه ، فحدَّثَني مَعْبَدُ بنُ كَعب ابنِ مالكِ ، أنَّ أخاه عبدَ اللَّهِ بنَ كعبٍ ، وكان مِن أعْلَم الأنصارِ ، حَدَّثه أنَّ أباه كعبًا حَدَّثه، وكان مِمَّن شَهِد العَقَبةَ وبايَع رسولَ اللَّهِ ﷺ بها، قال: خَرَجْنا فى مُحجّاج قومِنا مِن المُشرِكِين، وقد صَلَّيْنا وفَقِهْنا، ومعنا الْبَرَاءُ بنُ مَعْرورِ سَيِّدُنا وكبيرُنا، فلمَّا وَجُّهْنا لسفرنا، وخَرَجْنا مِن المدينةِ، قال البَرَاءُ: يا هؤلاءِ، إنَّى قد رأَيْتُ رَأْيًا، واللَّهِ ما أَدْرِى أَتُوافِقُونَني عليه أم لا؟ قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيتُ أن لا أدَعَ هذه البَنيَّةَ منِّي بظَهْرِ - يعني الكعبة - وأن أَصَلِّي إليها. قال: فقُلْنا: واللَّهِ ما بَلَغَنا أَنَّ نبيَّنا ﷺ يُصَلِّى إِلَّا إِلَى الشَّام، وما نُريدُ أن نُخالِفَه . فَقَال : إِنِّي لَمُصَلِّ إليها . قال : فقلنا له : لكنَّا لا نَفْعَلُ . قال : فكُنَّا إذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ ، صَلَّيْنا إلى الشام ، وصَلَّى هو إلى الكعبةِ ، حتى قَدِمْنا مكةَ . ' قال: وقد كُنَّا عِبْنا عليه ما صَنَع، وأَبَى إلَّا الإقامةَ على ذلك، فلمَّا قَدِمْنا مكَّةً ' قال لى : يا بنَ أحى ، انْطَلِقْ بنا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ حتى أَسْأَلُه [1/ ١٣٠ عمًّا صَنَعتُ في سَفَرِي هذا، فإنَّه قد وَقَع في نَفْسي منه شيءٌ، لِمَا

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۱/۱۳۸ - ٤٤١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ص.

رأَيْتُ مِن خِلافِكم إِيَّاىَ فيه . قال : فَخَرَجْنا نسأَلُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وكنَّا لا نَعرِفُه ولم نَرَه قبلَ ذلك، فلَقِينا رجلًا مِن أهل مُكةً، فسَأَلْناه عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قال : هل تَعرِفانِه ؟ فقلنا : لا . فقال : هل تَعرِفان العباسَ بنَ عبدِ المُطّلِبِ عمَّه؟ قال: قلنا: نعم. وقد كنَّا نَعرفُ العباسَ، كان لا يَزالُ يَقْدَمُ علينا تاجرًا. قال: فإذا دَخَلْتما المسجد، فهو الرجلُ الجالِسُ مع العباسِ. قال: فَدَخَلْنَا الْمُسجَدَ وإذا العباسُ جالسٌ، ورسولُ اللَّهِ ﷺ جالسٌ معه، فسَلَّمْنَا ثُم جَلَىْمْنَا إليه، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ للعباس: «هل تَعرِفُ هَذَيْنِ الرَّمُجَلَيْنِ يا أَبا الفَضْل؟» قال: نعم، هذا البَرَاءُ بنُ مَعْرورِ سيِّدُ قومِه، وهذا كعبُ بنُ مالكِ. قال: فواللَّهِ مَا أَنْسَى قُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «الشَّاعِرُ؟». قال: نعم. فقال له البَرَاءُ بنُ مَعْرُورٍ : يَا نبيَّ اللَّهِ ، إنِّي خَرَجْتُ في سَفَرِي هِذَا قَدْ هَدَانِي اللَّهُ تعالى للإسلام، فرأيتُ أن لا أَجْعَلَ هذه البَيْيَّةَ منِّي بظَهْرِ، فصَلَّيْتُ إليها، وقد خالَفَني أصحابي في ذلك، حتى وَقَع في نَفْسي مِن ذلك شيءٌ، فماذا تَرَى يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: «قد كُنْتَ على قِبْلَةٍ لو صَبَرْتَ عليها». قال: فرَجَعَ البَرَاءُ إلى قبلةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فصلَّى معنا إلى الشام. قال: وأهلُه يَزْعُمون أنَّه صلَّى إلى الكعبةِ حتى مات، وليس ذلك كما قالوا، نحن أعلمُ به منهم. قال كعبُ بنُ مالكِ: ثُم خَرَجْنا إلى الحَجِّ وواعَدْنا رسولَ اللَّهِ ﷺ العَقَبَةَ مِن أَوْسَطِ أَيَام التَّشْرِيقِ، فلمَّا فَرَغْنا مِن الحَجِّ، وكانتِ الليلةُ التي واعَدْنا رسولَ اللَّهِ ﷺ لها، ومعنا عبدُ اللَّهِ بنُ عَمرِو بنِ حَرام أبو جابرٍ ، سيَّدٌ مِن ساداتِنا ، ('وشريفٌ مِن أشرافِنا"، أَخَذْناه وكُنَّا نَكْتُمُ مَن معنا مِن قومِنا مِن الْمُشرِكِين أَمْرَنا، فَكَلَّمْناه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ص.

وقلنا له: يا أبا جابرٍ، إِنَّك سيِّدٌ مِن ساداتِنا، وشريفٌ مِن أشرافِنا، وإنا نَوْغَبُ بك عمَّا أنت فيه، أن تكونَ حَطَبًا للنارِ غدًا. ثُم دَعَوْناه إلى الإسلامِ، وأخْبَرْناه بميعادِ رسولِ اللَّهِ يَيَّالِيَّهُ إِيّانا العَقَبَةَ. قال: فأَسْلَمَ وَشَهِد معنا العَقَبَةَ، وكان نقيبًا.

وقد روَى البُخارِيُّ : حَدَّثني إبراهيمُ ، حَدَّثنا هِشامٌ أَنَّ ابنَ مُحرَيْجٍ أَخْبَرَهم ، قال عطاءٌ : قال جابرٌ : أنا وأبي وخالَىَّ <sup>(۲)</sup> مِن أصحابِ العَقَبَةِ . قال أَخْبَرَهم ، قال عطاءٌ : قال ابنُ عُييْنَةَ : أحدُهما (أنَّ البَرَاءُ بنُ مَعْرورِ .

حَدَّثنا (٥) على بنُ المَدِينِيِّ ، حدَّثنا سُفيانُ ، قال : كان عَمرُو يقولُ : سَمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ : شَهِد بي خالاي العَقَبَةَ .

وقال الإمامُ أَحمدُ (أَنَّ عَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ ، عن ابنِ خُثَيْمٍ ، عن أبي الزَّبَيرِ ، عن جابرِ قال : مَكَثْ رسولُ اللَّهِ ﷺ بمكَّةَ عَشْرَ

<sup>(</sup>۱) البخارى (۳۸۹۱).

<sup>(</sup>٢) فى البخارى: «خالاى». قال الحافظ فى الفتح ٧/ ٢٢٢: ووقع عند ابن التين « وخالى » بغير ألف وتشديد التحتانية، وقال: لعل الواو واو المعية أى مع خالئ، ويحتمل أن يكون بالإفراد بكسر اللام وتخفيف الياء.

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى البخارى: «أبو عبد الله». قال الحافظ فى الفتح ٧/ ٢٢١: ونقل عن عبد الله بن محمد - وهو الجعفى - أن ابن عيينة قال: أحدهما البراء بن معرور. كذا فى رواية أبى ذر، ولغيره: قال أبو عبد الله؛ يعنى المصنف، فعلى هذا فتفسير المبهم من كلامه، لكنه ثبت أنه من كلام ابن عيينة من وجه آخر عند الإسماعيلى، فترتجحت رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «أحدهم». والمثبت من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٥) البخاری (۳۸۹۰).

<sup>(</sup>٦) المسند ٣/ ٣٢٢، ٣٢٣، قال الهيثمي في المجمع ٦/ ٤٦: رواه أحمد والبزار ... ورجال أحمد رجال الصحيح .

سنين يَتَّبِعُ الناسَ في مَنازلِهم بعُكاظِ<sup>(١)</sup>، ومَجَنَّةً ، وفي المواسم بمِنِّي<sup>(٣)</sup> يَقُولُ: «مَنْ يُؤْوِينِي؟ مَن يَنْصُرُني حَتَّى أُبَلِّغَ رِسالةَ رَبِّي وله الجَّنَّةُ؟» (١٠). حتى إِنَّ الرَجُلَ لَيَخْرُمُ مِن اليَّمَنِ أُو مِن مُضَرَ - كذا قال فيه - فيَأْتيه قومُهُ ° ، فَيَقُولُون : احْذَرْ غُلامَ قُرَيشِ ، لا يَفْتِئُك . وَيَمْشِى بينَ رِحالِهِم (¹) وهم يُشِيرون إليه بالأصابع، حتى بعَثَنا اللَّهُ إليه مِن يَثْرِبَ، فآوَيْناه وصَدَّقْناه، فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ منَّا، [٢/ ١٣١ر] فَيُؤْمِنُ به، ويُقرِئُه القرآنَ، فَيْنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ ، حتى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِن دُورِ الأَنْصَارِ إِلَّا وفيها رَهْطٌ مِن المُسلِمِين يُظْهِرون الإسلامَ، ثُمَّ اثْتَمَرُوا جميعًا، فقلنا: حتى متى نَتَرُكُ رسولَ اللَّهِ ﷺ فَيُعْتِرُ لَهُ عُطْرَدُ فَى جِبالِ مَكَةَ وَيُخافُ؟ فَرَحَل إليه منَّا سبعون رجلًا حتى قَدِمُوا عليه في المَوْسِم، فواعَدْناه شِعْبَ العَقَبَةِ، فَاجْتَمَعْنَا عَنْدُهَا (^ ) مِن رَجِلِ وَرَجُلَينَ حَتَّى تُوافَيْنَا ، فَقَلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلامَ نُبايِعُك؟ قال: «تُبايِعُوني على السَّمْع والطاعةِ في النَّشاطِ والكَّسَلِ، والنَّفَقَةِ في العُسرِ واليُسرِ، وعلى الأمرِ بالمعروفِ والنَّهْي عن المُنكرِ، وأَن

<sup>(</sup>۱) فى م، ص: «عكاظ». وعكاظ: سوق بصحراء بين نخلة والطائف كانت تقوم هلال ذى القعدة، وتستمر عشرين يوما، تجتمع قبائل العرب فيتعاكظون – أى يتفاخرون – ويتناشدون. القاموس المحيط (ع ك ظ).

رَكَ) مجنة : بفتح الميم وكسرها موضع بأسفل مكة على أميال ، وكان يُقام للعرب بها سوق . النهاية ٢/ ٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤) بعده في ١٥١، م، ص: «فلا يجد أحدًا يؤويه ولا ينصره».

<sup>(</sup>٥) بعده في ١ ه١، م، ص: «وذوو رحمه».

<sup>(</sup>٦) في ص، المسند: «رجالهم»، وانظر المسند ٣/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «يطوف و». وفي ص: «يطوف».

<sup>(</sup>٨) في المسند: «عليه».

تَقُولُوا في اللَّهِ لا تَخافُون في اللَّهِ لَوْمَةَ لائِم، وعلى أَن تَنْصُرُوني، فَتَمْنَعُوني إِذَا قَدِمتُ عليكم ممَّا تَمْنَعُون منه أَنْفُسَكُم وأَزْوَاجَكُم وأَبْناءَكُم، ولكم الجنَّةُ». فقُمْنا إليه (١) وأخذ بيده أسعدُ بنُ زُرَارَةَ، وهو مِن ولكم الجنَّةُ». فقُمْنا إليه (١) وأخذ بيده أسعدُ بنُ زُرَارَةَ، وهو مِن أَصْغِرِهم - وفي رواية البَيْهَةِيِّ (١): وهو أصغرُ السبعين إلا أنا - فقال: رُوَيْدًا يا أهلَ يَثْرِبَ، فإنَّا لم نَضرِبْ إليه أكبادَ الإبلِ إلا ونحن نَعْلَمُ أَنَّه رسولُ اللَّهِ، وأنَّ إِخْراجَه اليومَ مُفارَقَةُ العربِ كَافَّةً، وقَتْلُ خِيارِكم، وأن (١) تَعَضَّكم السَّيوفُ، فإمَّا أنتم قومٌ تَصْبِرُون على ذلك فخُذُوه وأجرُكم على اللَّهِ، وإمَّا أنتم قومٌ تَخافُون مِن أنفُسِكم خِيفَةً (٥)، فَبَيْتُوا ذلك، فهو أَعْذَرُ لكم عنذ اللَّهِ، قالوا: أمِطْ (١) عنَّا يا أسعدُ، فواللَّهِ لا نَدَعُ هذه البَيْعَةَ أبدًا، لكم عنذ اللَّهِ. قالوا: أمِطْ (١) عنَّا يا أسعدُ، فواللَّهِ لا نَدَعُ هذه البَيْعَةَ أبدًا، ولا نُسْلَبُها أبدًا. قال: فقُمْنا إليه فبايَعْناه، وأخَذَ علينا وشَرَطَ، ويُعْطينا على ذلك الجُنَّة.

وقد رَواه الإمامُ أحمدُ أيضًا ، والبَيْهَقِيُّ ، مِن طريقِ داودَ بنِ عبدِ الرحمنِ العَطَّارِ ، زادَ البَيْهَقِيُّ عن الحاكم بسندِه إلى يحيى بنِ سُلَيْمِ <sup>(٨)</sup> كلاهما عن

<sup>(</sup>١) بعده في المسند: «وبايعناه».

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٤٤٢، ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في الدلائل: «رجلا».

<sup>(</sup>٤) زيادة من: المسند.

<sup>(°)</sup> سقط من: الأصل. وبعده في م، ص: « فذروه ». وفي المسند: « جبينة ». والمثبت لفظ البيهقي.

<sup>(</sup>٦) في ١ ه١: «أمظ». وفي م، ص: «أبط». وأمط عناً: معناه أمط عنا يدك، أي نحّها وأبعدُها عنا. انظر بلوغ الأماني ٢٠/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في المسند ٣/٣٢٣، والبيهقي في الدلائل ٤٤٣/٢، ٤٤٤.

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة ٢٤٣/٢ - ٤٤٥. وعنده: «يحيى بن سليمان». وهو خطأ. انظر تهذيب الكمال ١٠/ ٢٨١. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢٤، ٦٢٥. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، جامع لبيعة العقبة، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.

عبدِ اللَّهِ بنِ عثمانَ بنِ نُحثَيْمٍ ، عن أبى الزُّبيرِ (') به نحوَه . وهذا إسنادٌ جَيِّدٌ على شرطِ مسلمٍ ، ولم يُخْرِجوه . ('وقال البَرَّارُ '' : وروَاه '' غيرُ واحدٍ عن ابنِ نُحثيمٍ ، ولا نَعْلَمُه يُرْوَى عن جابرٍ إلَّا مِن هذا الوجهِ '' .

وقال الإمامُ أحمدُ (°): حَدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ ، حَدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبى الزِّنادِ ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ (۱) ، عن أبى الزَّبيرِ ، عن جابرِ قال : كان العباسُ آخِذًا بيدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ورسولُ اللَّهِ يُواثِقُنا ، فلمَّا فَرَغْنا قال رسولُ اللَّهِ يَخِلْتُ ، ورسولُ اللَّهِ يَعْلِيْتُ : « أَخَذْتُ وأَعْطَيتُ » .

وقال البَرَّارُ : حَدَّثنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثنا قَبِيصَةُ ، حَدَّثنا شُفيانُ ، هو النَّوْرِيُ ، عن جابرٍ ، يَعْنى الجُعْفِيُ ، وداودَ (^^) ، هو ابنُ أبي هندٍ ، عن الشَّعْبِيِّ ، والنَّ أبي هندٍ ، عن الشَّعْبِيِّ ، ون جابرٍ ، يَعْنى ابنَ عبد اللَّهِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ للنَّقَباءِ مِن الأَنصارِ : « تَوُوُونِي وَتَمْنَعُونِي ؟ » . قالوا : نعم . قالوا : فما لنا ؟ قال : « الجُنَّةُ » . ثُم قال : لا نَعْلَمُه يُرُوى إلَّا بهذا الإسنادِ عن جابرٍ .

ثُم قال ابنُ إسحاق (٩) عن مَعْبَدِ ، عن عبدِ اللَّهِ ، عن أبيه كعبِ بنِ مالكِ ،

<sup>(</sup>١) في م، ص: «إدريس».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في م: ( وروى ) .

<sup>(</sup>٥) المسند ٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٦) في م، ص: «عبد الله». وانظر تهذيب الكمال ٢٩/١١٠.

<sup>(</sup>٧) كشف الأستار ٢/ ٣٠٧. قال الهيثمي في المجمع ٦/ ٤٨: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٨) في م، ص: «عن داود». وانظر تهذيب الكمال ٤٦٦/٤، ٨٦٣٨٠.

<sup>(</sup>٩) سيرة ابن هشام ١/١١ - ٤٤٣.

قال: فيمنا تلك الليلة مع قومِنا في رِحالِنا، حتى إذا مضَى ثُلُثُ الليلِ، خَرَجْنا مِن رِحالِنا لِيعادِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ، نَتَسَلَّلُ تَسَلَّلُ القَطَا (۱) مُسْتَخْفِين، حتى اجْتَمَعْنا في الشَّعْبِ عند العَقبَةِ ونحن ثلاثة وسبعون رجُلًا، ومعنا المرأتانِ مِن نسائِنا، نَسِيبَةُ بنتُ كعبٍ أُمُّ عُمارَةً، إحدى نساءِ بنى مازِنِ بنِ النَّجَارِ، وأسماءُ ابنة عَمرو بنِ عَدِي بنِ نابي (۱)، إحدى نساءِ بنى سَلِمَة وهي أُمُّ مَنِيعٍ. وقد صَرَّح ابنُ إسحاق (۱)، في روايةٍ يُونُسَ بنِ بُكَيْرٍ عنه، بأسمائِهم وأنسابِهم (۱). قلتُ (۱) وما وَرَد في بعضِ الأَحاديثِ أنَّهم كانوا سَبْعينَ (۱)؛ فالعرَبُ كثيرًا ما عَدْفُ الكَسْرَ. وقال عُروةُ بنُ الزُّبيرِ، [ ٢/ ١٣١ ط] وموسى بنُ عُقْبة (۲) كانوا سَبعينَ رجُلًا وامرأةً واحدةً. قال: منهم أربعون مِن ذَوِي أَسْنانِهم، وثلاثون مِن شبابهم. قال: وأصغرُهم أبو مسعودٍ، وجابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ. ( وقولُ محمدِ ابن إسحاقَ أنَّهم خمسةٌ وسبعون، أثْبَتُ. واللَّهُ أعلمُ (۱).

 <sup>(</sup>١) قطا يقطو: ثقل مشيه، والقطا طاثر معروف، سمى بذلك لثقل مشيه، واحدته قطاة. اللسان (ق ط و).

<sup>(</sup>٢) فمى الأصل: « بلعا » . وفمى ا ١٥: « بلعا » . وفى ص : « تلعا » . انظر أسد الغابة ٧/ ١٤، والإصابة ٧/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى فى الدلائل ٤٥٥/٢ عن ابن إسحاق . إلا أنه قال : وسماهم ابن إسحاق ، وذكّرهم هلهنا مما يطول به الكتاب . وانظر سيرة ابن هشام ٤٥٤/١ – ٤٦٧. وتاريخ الإسلام جزء السيرة النبوية ٣٠٥ – ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ونسائهم».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٦) انظر ما تقدم في صفحة ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/٤٥٣، ١٥٤، بإسنادين عن عروة وموسى بن عقبة .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: م، ص.

قال كعبُ بنُ مالكِ (' : فاجْتَمَعْنا (' ) في الشُّعْبِ نَنْتَظِرُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، حتى جاءَنا ومعه العباسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ ، وهو يومَثِذِ على دين قومِه ، إلَّا أنَّه أَحَبُّ أَن يَحْضُرَ أَمرَ ابن أخيه، ويَتَوَثَّقَ له، فلمَّا جَلَس، كان أولُ مُتَكَلِّم العباسَ بنَ عبدِ المُطَّلِبِ فقال: يا مَعْشَرَ الخَزْرَجِ - قال: وكانتِ العربُ إنَّمَا يُسَمُّونَ هَذَا الحَيُّ مِن الأنصارِ الخَزْرَجَ ؛ خَزْرَجَهَا وأَوْسَهَا – إنَّ محمدًا منَّا حيثُ قد عَلِمْتُم، وقد مَنَعْناه مِن قومِنا مِمَّن هو على مِثْل رَأْيِنا فيه، فهو في عِزَّةٍ مِن قومِه ، ومَنَعَةٍ في بلَدِه ، وإنَّه قد أتبي إلا الانجِيازَ إليكم ، واللَّحوقَ بكم ، فإن كنتم تَرَوْنَ أَنَّكُم وافُونَ له بما دَعَوْتُمُوه إليه، ومانعُوه مِمَّن خالَفَه، فأنتم وما تَحَمَّلْتُم مِن ذلك، وإن كنتم تَرَوْنَ أَنَّكُم مُسْلِمُوهِ وخاذِلُوه بعدَ الخُرُوج به" إليكم فمِن الآنَ فدَعُوه ، فإنَّه في عِزِّ ومَنَعَةٍ مِن قومِه وبلدِه . قال : فقُلْنا له : قد سَمِعْنا ما قلتَ ، فتَكَلُّمْ يا رسولَ اللَّهِ ، فخُذْ لنفسِك ولربُّك ما أَحْبَبْتَ . قال : فَتَكَلَّم رسولُ اللَّهِ ﷺ فتلا القرآنَ ، ودعا إلى اللَّهِ ، ورَغَّب في الإسلام ، ثُم ۖ قال: «أَبايِعُكُم على أَن تَمْنَعُوني مِمَّا تَمْنَعُون منه نِساءَكُم وأَبناءَكُم ». قال: فأخَذ البَراءُ بنُ مَعْرُورِ بيدِه ثُم قال: نعم، فوالذي بَعَثْك بالحقّ لَنَمْنَعَنَّك مِمَّا نَمْنَعُ منه أَزُرَنا (°)، فبايِعْنا يا رسولَ اللَّهِ، فنحن واللَّهِ أبناءُ الحروبِ، (أَوأَهلُ الحَلْقَةِ ''، وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ . قال : فَاعْتَرَضَ القُولَ – وَالبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ –

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) في م، ص: «فلما اجتمعنا».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٥) أزرنا : نساءنا وأهلنا ، كنى عنهن بالأزر ، وقيل : أراد : أنفسنا . وقد يكنى عن النفس بالإزار . النهاية ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م، ص. والحلقة: السلاح عاما، وقيل الدروع خاصة. النهاية ١/٤٢٧.

أبو الهَيْثَمِ بنُ النَّيِّهانِ فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ بِينَنا وبِينَ الرِّجالِ حِبالًا، وإِنَّا قاطِعُوهَا - يَعْنَى اليهودَ - فهل عَسَيْتَ إِن فَعَلْنا ذلك ثُم أَطْهَرَك اللَّهُ، أَن تَوْجِعَ إلى قومِك وتَدَعَنا؟ قال: فتَبَسَّم رسولُ اللَّهِ عَيْقِهُ ثُم قال: «بل الدَّمُ الدمُ، والهَدْمُ الهدْمُ (۱) ، أنا منكم وأنتم مِنِّى، أُحارِبُ مَن حارَبْتُم، وأسالِمُ مَن سالَتُم ». قال كعب: وقد قال رسولُ اللَّهِ عَيْقِيْة: «أَخْرِجُوا إلى منكم اثْنَى عَشَرَ نقيبًا؛ عَشَرَ نقيبًا؛ يَكُونُونَ على قَوْمِهم بما فيهم ». فأخْرَجوا منهم اثْنَى عَشَرَ نقيبًا؛ تسعة مِن الحَزْرَجِ، وثلاثة مِن الأَوْسِ.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النهاية ٥/ ٢٥١: يروى بسكون الدال وفتحها، فالهدّم بالتحريك: القبر. يعنى: إنى أُقبر حيث تُقبرون. وقيل: هو المنزل، أى منزلكم منزلى ... والهدم بالسكون وبالفتح أيضا: هو إهدار دم القتيل. يقال: دماؤهم بينهم هدم. أى مُهدّرة. والمعنى: إن طُلب دمكم فقد طُلب دمى، وإن أُهدر دمكم فقد أُهدر دمى، لاستحكام الأُلفة بيننا. وهو قول معروف للعرب، يقولون: دمى دمك وهدْمى هدمك. وذلك عند المعاهدة والنصرة.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/٤٤٤، ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ. والمثبت من السيرة. وانظر الاستيعاب ٨٩٨/٣، وأسد الغابة ٣/ ٢٣٤، والإصابة ٨٩٨/٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، ١٥١، ص.

وعبدُ اللَّهِ بنُ عَمرِو بنِ حَرامِ بنِ ثَغلبةً بنِ حَرامِ بنِ كَعبِ بنِ غَنْمِ بنِ كَعبِ بنِ سَلِمَةً ، وعُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ – المتقدِّمُ – وسعدُ بنُ عُبادةً بنِ دُلَيْمِ بنِ حارثةً بنِ عُبدَهُ بنِ تَعْلبةً بنِ طَرِيفِ بنِ الحَزْرَجِ بنِ ساعِدَةً بنِ كعبِ بنِ الحَزرجِ ، أوالمُنْذِرُ بنُ عمرِو بن خُنيْسِ بن حارِثة بنِ لَوْذانَ بنِ عبدِ وُدٌ بنِ زيدِ بنِ ثعلبة ابنِ الحزرجِ بنِ ساعِدة بنِ كعبِ [٢/٣١٠] بنِ الحزرجِ من ساعِدة بنِ كعب [٢/٣١٠] بنِ الحزرجِ من ساعِدة بن عَتيكِ بنِ الحَزرجِ . ومِن الأَوْسِ ثلاثة ، وهم: أُسَيْدُ بنُ مُحضَيْرِ بنِ سِماكِ بنِ عَتيكِ بنِ الحَرْرِجِ بنِ عمرو بنِ مالكِ بنِ الأَوْسِ ، وسعدُ بنُ خَيْثَمَة بنِ الحَارثِ " بنِ الحَررجِ بنِ عمرو بنِ مالكِ بنِ الأَوْسِ ، وسعدُ بنُ خَيْثَمَة بنِ الحَارثِ بنِ مالكِ النَّرجِ بنِ عمرو بنِ مالكِ بنِ الأَوْسِ ، وسعدُ بنُ خَيْثَمَة بنِ الحَارثِ بنِ مالكِ النَّر بنِ النَّكُ اللهِ بنِ المَّلْمِ بنِ المَرْقُ القيسِ بنِ مالكِ بنِ اللَّوْسِ ، ورفاعَةُ بنُ عبدِ المنذِر بنِ زُبَيرِ " بنِ زيدِ بنِ أُمَيَّة بنِ زيدِ بنِ مالكِ بنِ الأَوْسِ ، ورفاعَةُ بنُ عبدِ المنذِر بنِ زُبَيرِ " بنِ زيدِ بنِ أُمَيَّة بنِ زيدِ بنِ مالكِ بنِ الأَوْسِ ، ورفاعَةُ بنُ عبدِ المنذِر بنِ زُبَيرِ " بنِ زيدِ بنِ أُمَيَّة بنِ زيدِ بنِ مالكِ بنِ الأَوْسِ ، ورفاعَةُ بنُ عبدِ المنذِر بنِ زُبَيرِ " بنِ زيدِ بنِ أُمَيَّة بنِ زيدِ بنِ مالكِ بنِ المَّوْسِ ، ورفاعَةُ بنُ عبدِ المنذِر بنِ زُبَيرِ " بنِ زيدِ بنِ أُمْسِ . مالكِ بنِ عَوْفِ بنِ عوفِ بنِ مالكِ بنِ الأَوْسِ .

قال ابنُ هِشامٍ (٥): وأهلُ العِلْمِ يَعُدُّونَ فيهم أبا الهَيْثَمِ بنَ التَّيُّهانِ ، بَدَلَ رَفَاعِةً هذا . وهو كذلك في رواية يونسَ ، عن ابنِ إِسحاقَ (٦) ، واختارَه السُّهَيْلِيُّ (٧) ، وابنُ الأَيْيرِ في «الغابةِ » (٨) . ثُم اسْتَشْهَدَ ابنُ هِشامٍ (٩) على ذلك بما

<sup>(</sup>١) في السيرة: ﴿ أَنِّي حَزِيمة ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، ص. وبعده في ١٥٠: «بن مالك».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ١٥٠: «زنبر». وفي م: «زنير».

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقي ٤٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٧) الروض الأنف ٤/٤، ٩٥.

<sup>(</sup>٨) أسد الغابة ٦/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٩) سيرة ابن هشام ١/ ٤٤٥.

رَواه عن أبي زيد الأَنصاريِّ، فيما ذَكَرَه مِن شعرِ كعبِ بنِ مالكِ في ذِكْرِ النُّقَباءِ الاثْنَىْ عشَرَ هذه الليلةَ، ليلةَ العَقَبةِ الثانيةِ، حينَ قال:

وحان غَداةَ الشُّعْبِ والحَينُ واقعُ (١) بمرصاد أمر الناس زاء وسامع بأَحمدَ نورٌ مِن هُدى اللَّهِ ساطعُ وأَلُّبْ وجَمِّعْ كُلُّ ما أنت جامعُ أَباه عليك الرَّهْطُ حينَ تَتابَعُوا (٢) وأسعد يأباه عليك ورافع لأَنْفِك إِن حاوَلْتَ ذلك جادِعُ بمُسْلِمِه لا يَطْمَعَنْ ثُمَّ طامِعُ وإخفارُه مِن دُونِه السُّمُّ ناقِعُ بَمُنْدُوحَةِ عمَّا تُحاولُ يافِعُ<sup>(٥)</sup> وفاءً بما أُعطَى من العهدِ خانِعُ

فأَبْلِغْ أُبَيًّا أنَّه فالَ رَأْيُه أَبَى اللَّهُ ما مَنَّتْك نَفْسُك إِنَّه وأَبْلِغْ أبا سُفيانَ أن قد بَدا لنا فلا تُرْعِيَنْ (٢) في حَشْدِ أمر تُريدُه ودُونَك فاعلَمْ أنَّ نَقْضَ عُهُودِنا أباه البَرَاءُ وابنُ عَمرو كلاهما وسعد أباه السَّاعِدِي ومُنْذِرٌ وما ابنُ رَبِيع إن تَناوَلْتَ عَهْدَه وأيضًا فلا يُعطِيكُه ابنُ رَواحَةٍ وفاءً به والقَوْقَلِيُّ بنُ صامِتٍ أبو هَيْثَم أيضًا وَفِيٌ بمِثْلِها

<sup>(</sup>١) فال: أخطأ وضعُف. حان: هلك. الحين: الهلاك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ١٥١، م: «ترغبن». وترعين: مضارع أَرْعَي، أي أبقي.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: «تبايعوا».

<sup>(</sup>٤) الإخفار: نقض العهد والغدر.

<sup>(</sup>٥) اليافع: العالى المرتفع. يعنى هو بعيد عما تحاول.

<sup>(</sup>٦) الخانع: الخاضع. يعنى حافظا لعهده.

وما ابنُ مُحضَيْرِ إِن أَرَدْتَ بَمَطْمَعٍ فَهِلَ أَنتَ عَن أَحْمُوقَةِ الغَيِّ نازِعُ وَسَعَدٌ أَخُو عَمْرِو بنِ عَوْفٍ فَإِنَّه ضَرُوحٌ لَا يَا حَاوَلْتَ مِلْأَمْرِ أَا مَانِعُ أُولاكَ أَن بُخُومٌ لا يُغِبُّك منهم عليك بنَحْسِ في دُجَى الليلِ طَالِعُ قَالَ ابنُ هشامٍ فَي ذُكَر فيهم أَبا الهَيْثُمِ بنَ التَّيُهانِ ولم يَذْكُرْ رِفَاعةً.

قلتُ : وذكر (٥) سعدَ بنَ مُعاذٍ ، وليس مِن النُّقَباءِ بالكُلِّيَّةِ في هذه الليلةِ . واللَّهُ أعلمُ .

وروَى يعقوبُ بنُ سفيانَ (١) ، عن يونسَ بنِ عبدِ الأَعلى ، عن ابنِ وَهْبٍ ، عن مالكِ ، قال : كان الأَنْصارُ ليلةَ العَقَبَةِ سبعين رجلًا ، وكان نُقَباؤهم اثْنَىْ عشرَ نقيبًا ؛ [ ٢/ ١٣٢ ط] تسعةً مِن الخَزْرَجِ ، وثلاثةً مِن الأَوْسِ .

وحدَّتَني (٧) شَيْخٌ مِن الأنصارِ ، أنَّ جبريلَ كان يُشيرُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ إلى مَن يَجْعَلُه نقيبًا ليلةَ العَقَبَةِ ، وكانَ أُسَيْدُ بنُ مُضَيْرٍ أحدَ النُّقَباءِ تلك الليلةَ . رَواه البَيْهَةِ عُيْ .

<sup>(</sup>١) الضروح: من ضرّح الشيء، إذا دفعه وأبعده ناحية. الوسيط (ض رح).

<sup>(</sup>٢) أي: من الأمر.

<sup>(</sup>٣) أى : أولئك .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) والظاهر أن سعد بن معاذ ليس مذكورا في هذه الأبيات ، واستشهاد ابن هشام بهذه الأبيات من أجل أبي الهيثم بن التيهان ورفاعة . ومجموع ما ذكر من الصحابة في الأبيات اثنا عشر صحابيا مع إبدال رفاعة بأبي الهيثم . والسعود - جمع سعد - المذكورون في الأبيات ، هم بالترتيب ؟ سعد بن عبادة ، وسعد بن الربيع ، وآخرهم سعد أخو عمرو بن عوف - وهو سعد بن خيشمة - وليس سعد بن معاذ كما يظن المصنف ، لأنه لم يذكر أحدا بدلا منه . وهم اثنا عشر كما ذكرنا . وكما في أصل الرواية السابقة . وانظر أسد الغابة ٢/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في الدلائل ٤٥٣/٢ من طريق يعقوب بن سفيان به.

<sup>(</sup>٧) القائل هو الإمام مالك. انظر الدلائل.

وَقَالَ ابنُ إِسحاقَ (١): فَحَدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَبِي بكرِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال للنُّقباءِ: «أنتم على قَوْمِكم بِما فيهم كُفَلاءُ ، ككَفالَةِ الحَوارِيِّينَ لعيسى ابن مَوْيَمَ ، وأنا كَفِيلٌ على قَوْمِي » . قالوا : نعم . وحَدَّثني عاصمُ بنُ عُمَرَ بنِ قَتادَةً ، أنَّ القومَ لمَّا اجْتَمَعُوا لبَيْعَةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، قال العباسُ بنُ عُبادةَ بن نَصْلَةَ الأنصاريُّ، أخو بني سالم بنِ عَوْفٍ: يا مَعْشَرَ الخَزْرَجِ، هل تَدْرُون علامَ تُبايِعُون هذا الرجلَ؟ قالوا: نعم. قال: إنَّكم تُبايِعُونَه على حربِ الأحمرِ والأسود مِن الناسِ، فإن كُنتُم تَرَوْنَ أَنَّكُم إذا نَهَكَتْ (٢) أموالكم مُصيبةً، وأشرافَكم قتْلٌ، أَسْلَمْتُمُوه، فمِن الآنَ، فهو واللَّهِ – إِن فَعَلْتُم – خِرْئُ الدنيا والآخرةِ ، وإن كنتُم تَرَوْن أنَّكم وافُون له بما دَعَوْتُمُوه إليه على نَهْكَةِ الأَمْوالِ ، وقَتْل الأَشْرافِ ، فَخُذُوه ، فهو واللَّهِ خيرُ الدنيا والآخرةِ . قالوا : فإنَّا نَأْخُذُه على مصيبةِ الأموالِ، وقَتْل الأَشْرافِ، فما لنا بذلك يا رسولَ اللَّهِ إِن نحن وَفَيْنا؟ قال : « الجِنَّةُ » . قالوا : ابْسُطْ يَدَك . فَبَسَطَ يَدَه فَبَايَعُوه . قال عاصمُ <sup>("</sup>بنُ عُمرَ<sup>")</sup> ابن قَتادة : وإنَّما قال العباسُ بنُ عُبادة ذلك ؛ لِيَشُدُّ العَقْدَ في أعناقِهم . وزَعَم عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي بكرِ أنَّه إِنَّمَا قال ذلك ليُؤخِّرَ البَيْعةَ تلك الليلةَ ؛ رَجاءَ أن يَحْضُرَها عبدُ اللَّهِ بنُ أَبَى بنِ سَلُولَ سيِّدُ الخَزْرَجِ ؛ ليَكُونَ أَقْوَى لأَمْرِ القَوْمِ ، فاللَّهُ أعلمُ أَيّ ذلك كانَ.

قال ابنُ إِسحاقَ (١): فَبَنُو النَّجَّارِ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ أَسعدَ بنَ زُرارَةَ ، كان

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) في م: «أنهكت».

<sup>(</sup>۳ - ۳) زیادة من: م.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/٤٤٧.

أَوَّلَ مَن ضَرَب على يَدِه ، وبنو عبدِ الأَشْهَلِ يَقُولُون : بل أَبُو الهَيْثُمِ بنُ التَّيُّهانِ . قال ابنُ إِسْحاقَ (۱) : وحدَّثَنى مَعْبَدُ بنُ كعبٍ ، عن أخيه عبدِ اللَّهِ ، عن أبيه كعبٍ بنِ مالكِ قال : فكان أوَّلَ مَن ضَرَب على يدِ رسولِ اللَّهِ وَيَلَيِّهُ البَراءُ بنُ مَعْرور ، ثُم بايَع القومُ .

وقال ابنُ الأثيرِ في «أُسْدِ الغابةِ » (1): وبنو سَلِمَةَ يَزْعُمونَ أَنَّ أُوَّلَ مَن بايَعَه لَيْلَتَكِذِ ، كعبُ بنُ مالكِ . وقد ثبَت في «صحيحِ » البخاريِّ ، ومسلم (۱) مِن حديثِ الزُّهْرِيِّ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كعبٍ ، عن أبيه ، عن كعبِ ابنِ مالكِ ، في حديثه حينَ تَخَلَّف عن غزوةِ تَبُوكَ ، قال : ولقد شَهِدْتُ معَ رسولِ اللَّهِ يَكِيْلِهُ ليلةَ العَقَبَةِ حينَ تَواثَقْنا على الإسلامِ ، وما أُحِبُ أَنَّ لي بها مَشْهَدَ بدرِ ، وإن كانَتْ ( بدرٌ أَذْكَرَ ) في الناس منها .

وقال البَيْهَقِيُّ أَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسينِ بِنُ بِشْرَانَ ، أَخْبَرَنَا عَمرُو بِنُ السَّمَّاكِ ، حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بِنُ إِسحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زكريًّا بِنُ أَبِي زائِدَةَ ، عن عامر الشَّغْبِيِّ قال : انْطَلَق رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مع العباسِ عمِّه إلى السبعين مِن الأَنصارِ عندَ العَقَبَةِ تحتَ الشجرةِ ، فقال : «لِيتَكَلَّمُ مُتَكَلِّمُهُم ولا يُطِلِ الحُطبة ؛ فإنَّ عليكم مِن المُشْرِكِينِ عَيْنًا ، وإِن يَعْلَمُوا بكم يَفْضَحُوكم » . فقال قائلُهم ، فإنَّ عليكم مِن المُشْرِكِينِ عَيْنًا ، وإِن يَعْلَمُوا بكم يَفْضَحُوكم » . فقال قائلُهم ، وهو أبو أُمامَة : سَلْ يا محمدُ لربِّكُ ما شِعْتَ ، ثُم سلْ لنفسِك بعدَ ذلك ما شِعْتَ ، ثُم سلْ لنفسِك بعدَ ذلك ما شِعْتَ ، ثُم سَلْ لنفسِك بعدَ ذلك ما شِعْتَ ، ثُم أَمْ اللهِ وعليكم إذا فعلْنا ذلك . قال :

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢/٧٤ .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٥/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٨٨٩). ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م، ص: «بدرا كثير».

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ٢/ ٥٥٠، ١٥١.

وقال أحمدُ<sup>(٣)</sup>، عن يَحْيَى ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عن الشَّعْيِيِّ قال : فما سَمِعَ الشِّيبُ والشُّبَّانُ خُطْبةً مِثْلَها .

وقال البيئهقي أن المحمد بن إبراهيم بن الفضل الفتحام ، أخبرنا محمد بن يحيى محمير ، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل الفتحام ، أخبرنا محمد بن يحيى الذهيل ، أخبرنا عمرو بن عثمان الرّقي ، حدَّثنا زُهير ، ثنا عبد اللّه بن عُثمان بن محمير ، عن إسماعيل بن عُبيد بن رفاعة ، عن أبيه قال : قدمت روايا وايا حمر ، فأتاها عُبادة بن الصّامِت فَحَرقها وقال : إنّا بايعنا رسول الله على على السّمع والطاعة في النّشاط والكسل ، والنّفقة في العُسر واليُسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لَوْمَةُ لائم ، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لَوْمَةُ لائم ، وعلى أن نقول في الله يَلِي إذا قدم علينا يَثْرِبَ ، بما نَمْنَعُ به أنفُسنا وأزواجنا وأبناءَنا ، ولنا الجنّة . فهذه بَيْعةُ رسولِ الله عليها . وهذا إسنادً

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ٤٥١، من طريق حنبل به.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) في المسند ١٢٠/٤ ، وعنه البيهقي في الدلائل ٢/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ١٥١، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) الروايا: جمع راوية، وهي المزادة.

<sup>(</sup>٦) في م، ص: « وأرواحنا».

جيِّدٌ قويٌّ ، ولم يُحْرِجوه . وقد روَى يُونُسُ ، عن ابنِ إِسحاقَ () ، حَدَّثنى عُبادةُ ابنُ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ ) ابنُ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ ، (عن أبيه ، عن جدِّه عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ ) قال : بايَعْنا رسولَ اللَّهِ ﷺ يَيْعةَ الحربِ على السَّمْعِ والطاعةِ في عُسْرِنا ويُسْرِنا ، ومَنْشَطِنا ومَكْرَهِنا ، وأَثَرَةٍ علينا ، وأن لا نُنازِعَ الأَمرَ أهلَه ، وأن نقولَ بالحق أينَما كُتّا ، لا نَخافُ في اللَّهِ لَوْمَةَ لائِم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ٤٥٢، من طريق يونس به. وانظر سيرة ابن هشام ١/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٤٤٧، ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) في ١ ه١، م: «بن».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «الصباء». والمثبت من السيرة. قال ابن الأثير في النهاية ٣/٣: كانت العرب تسمى النبي ﷺ: الصابئ؛ لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام، ويسمون من يدخل في الإسلام مَصْبُوًا؛ لأنهم كانوا لا يهمزون، فأبدلوا من الهمزة واوًا، ويسمون المسلمين: الصَّباة، بغير همز؛ كأنه جمع الصابئ غير مهموز، كقاض وقُضاة، وغاز وغُزاة.

<sup>(</sup>٦) أزب العقبة: اسم شيطان. انظر الروض ٤/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٨) ارفضوا: تفرُّقوا.

قال: فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لم نُؤْمَرْ بذلك ، ولكن ارْجِعُوا إلى رِحالِكُم ». قال: فرَجَعْنا إلى مَضاجِعِنا فنِمْنا فيها حتى أَصْبَحْنا، فلمَّا أَصْبَحْنا غَدَتْ علينا جِلَّةُ (١) قُريشِ حتى جاءُونا في مَنازِلِنا فقالوا: يا مَعْشَرَ الخَزْرَجِ ، إنَّه قد بَلَغَنا أنَّكم قد جِئْتُم إلى صاحبِنا هذا، تَسْتَخْرِجُونَه مِن بينِ أَظْهُرِنا، وتُبايِعُونه على حربِنا، وإنَّه واللَّهِ ما مِن حَيِّ مِن العَرَبِ أَبْغَضُ إلينا مِن أَن تَنْشَبَ الحربُ بينَنا وبينَهم، منكم . قال : فانْبَعَثَ مَن هناك مِن مُشْركي قومِنا ، يَحْلِفُون (٢٠) : ما كان مِن هذا شيءٌ "وما عَلِمْناه". قال: وصَدَقُوا، لم يَعْلَموا. قال: وبعضُنا يَنْظُرُ إلى بعض. قال: ثُم قام القومُ، وفيهم الحارثُ بنُ هِشام بن المُغِيرةِ المُخْرُوميُ، وعليه نَعْلان له جَديدان . قال : فقلتُ له كلمةً ، كأنِّي أُريدُ أن أَشْرَكَ القومَ بها فيما قالوا: يا أبا جابر، أمَا تَسْتَطيعُ أَن تَتَّخِذَ، وأنت سيُّدٌ مِن ساداتِنا، مِثْلَ سَعْلَيْ هذا الفَتَى مِن قُريش؟ قال: فسَمِعَها الحارثُ ، فَخَلَعَهما مِن رجْلَيْه [ ١٣٣/٢ ] ثُم رَمَى بهما إليَّ ، قال: واللَّهِ لتَنْتَعِلَنَّهما. قال: يَقُولُ أَبُو جابر: مَهْ (١٠) ، أَحْفَظْتَ <sup>(°)</sup> واللَّهِ الفَتَى، فارْدُدْ إليه نَعْلَيْه. قال: قلتُ: واللَّهِ لا أَرُدُّهما، فألّ واللَّهِ صالحٌ ، لئنْ صَدَق الفألُ لَأَسْلُبَنَّه .

قال ابنُ إِسحاقَ (1): وحَدَّثنى عبدُ اللَّهِ بنُ أبى بكرٍ ، أنَّهم أتَوْا عبدَ اللَّهِ بنَ أبى ابنِ سَلُولَ فقالوا مِثْلَ ما ذَكر كعبٌ مِن القولِ ، فقال لهم: إنَّ هذا الأَمْرَ

<sup>(</sup>١) قومٌ جِلَّة : أشياخٌ مسانٌ .

<sup>(</sup>٢) بعده في السيرة: « بالله ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) مه: كُفُّ.

<sup>(</sup>٥) أحفظت: أغضبت.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/٤٤٨ - ٤٥٠.

جسيمٌ ، ما كان قومي لِيَتَفَرَّقوا على مِثْلِ هذا ، وما عَلِمْتُه كان . قال : فانْصَرَفوا عنه. قال: ونَفَر الناسُ مِن مِنِّي فتَنَطُّس (١) القومُ الخبَرَ، فوَجَدُوه قد كان، فَخَرَجُوا فَى طَلَبِ القَوْمِ ، فأَذْرَكُوا سعدَ بنَ عُبادَةَ بأَذَاخِرَ (٢) ، والمُنْذِرَ بنَ عَمرو أخا بني ساعِدَةَ بنِ كعبِ بنِ الخَزْرَجِ، وكِلاهما كان نَقِيبًا، فأمَّا المنذِرُ فأَعْجَز القومَ ، وأمَّا سعدُ بنُ عُبادةَ فأخَذُوه ، فرَبَطوا يدَيْه إلى عُنُقِه بنِسْع (٢٠ رَحْلِه ، ثُم أَقْبَلُوا به حتى أَدْخَلُوه مكةَ يَضْرِبُونَه ويَجْذِبُونَه بجُمَّتِه ، وكان ذا شَعْرِ كثيرٍ ، قال سعدٌ: فواللَّهِ إِنِّي لفي أيدِيهم، إِذْ طَلَع عليَّ نَفَرٌ مِن قُريشٍ، فيهم رجُلٌ وَضِيءٌ أبيضُ شَعْشاعٌ (٢) مُحلوِّ مِن الرِّجالِ، فقلتُ في نفسي: إن يَكُ عندَ أَحَدٍ مِن القوم خيرٌ ، فعندَ هذا . فلمَّا دَنا منِّي رَفَع يَدَه فلكَمَني لَكْمَةً شديدةً ، فقلتُ في نفسى: لا واللَّهِ، ما عِندَهم بعدَ هذا مِن خيرٍ. قال: فواللَّهِ إِنِّي لفي أيدِيهم يَسْحَبُونني، إذ أَوَى لي (٥) رجلٌ مِمَّن معهم، فقال: وَيْحَك، أَمَا بينَك وبينَ أحدٍ مِن قُريشٍ جِوارٌ ولا عَهْدٌ ؟ قال : قلتُ : بلى واللَّهِ ، لقد كنتُ أَجِيرُ لِجُبَيْرِ ابن مُطْعِم تُجُّارَه وأَمْنَعُهم مِمَّن أَرادَ ظُلْمَهم ببـلادى، وللحارثِ بنِ حربِ بنِ أُمِّيَّةً بنِ عبدِ شمسٍ. فقال: وَيْحَك، فاهْتِفْ باسم الرَّجُلَيْنِ، واذْكُرْ ما بينَك وبينَهما . قال : فَفَعَلْتُ ، وخَرَج ذلك الرجلُ إليهما ، فَوَجَدَهما في المسجدِ عندَ الكَعبةِ ، فقال لهما: إنَّ رجلًا مِن الخَزْرَجِ الآنَ يُضْرَبُ بالأَبْطَحِ لَيَهْتِفُ بكما.

<sup>(</sup>١) تنطس عن الأخبار: بحث عنها. اللسان (ن ط س).

<sup>(</sup>٢) أَذَاخُر: موضع قرب مكة. القاموس المحيط (ذخر).

 <sup>(</sup>٣) النسع: سَيْر يُنسج عريضًا على هيئة أعنّة - سيور - النعال، تُشدّ به الرحال، والقطعة منه نسعة،
 وستى نسعًا لطوله. المحيط (ن س ع).

<sup>(</sup>٤) الشعشاع: الطويل الحسن الخفيف اللحم. اللسان (ش ع ع).

<sup>(</sup>٥) أوى له: رقُّ له ورحمه.

قالا: ومَن هو؟ قال: سعدُ بنُ عُبادةً. قالا: صَدَق واللَّهِ، إِن كَان لَيُجِيرُ لِنَا تُجَارُنَا وَيَمْنَعُهم أَن يُظْلَموا ببلدِه. قال: فجاءا فَخَلَّصا سعدًا من أيديهم، فانْطَلَق، وكان الذي لكم سعدًا، شهَيْلُ بنُ عَمرو.

قال ابنُ هِشامِ (١): وكان الذي أَوَى له، أبو البَحْتَرِيِّ بنُ هِشامٍ.

وروَى البَيْهَقِيُّ بسندِه عن (عبدِ الحميدِ بنِ أبي عَبْسِ بنِ جَبْرٍ ، 'عن أبيه عَنْ أبي عَبْسِ : أبيه '' ، قال : سَمِعَتْ قُرَيشٌ قائلًا يقولُ في الليلِ على أبي قُبَيْسِ :

فَإِنْ يُسْلِمِ السَّعْدانِ يُصْبِحْ محمدٌ مِكَّةَ لا يَخْشَى خِلافَ الْحُالِفِ

فلمَّا أَصْبَحوا قال أبو سُفيانَ: مَنِ السَّعْدانِ؟ أَسعْدُ بنُ بكرٍ، أَم سعدُ بنُ هُذَيْمٍ؟ فلمَّا كانَت الليلةُ الثانيةُ سَمِعوا قائلًا يَقولُ:

أيا سعدُ سعدَ الأَوسِ كُنْ أنت ناصِرًا ويا سعدُ سعدَ الخَزْرَ جَيْنِ الغَطارِفِ (°) أَجِيبا إلى داعى الهُدَى وَتَمَنَّيَا على اللَّهِ فى الفِرْدَوسِ مُنْيَةً (۱) عارِفِ فإنَّ ثوابَ اللَّهِ للطالِبِ الهُدَى جِنانٌ مِن الفِردوسِ ذاتُ رَفارِفِ فإنَّ ثوابَ اللهُدَى عبدةً .

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) الدلائل للبيهقي ٢/ ٤٢٨، ٢٩٠٠.

<sup>(7-7)</sup> في الأصل، ١٥١: «عيسى بن أبي عيسى بن حبر». وفي م، ص: «عيسى بن أبي عيسى بن جبير». وفي الدلائل: «عبد الحميد بن أبي عبس بن محمد بن خير». والمثبت من الدلائل مع تصحيح اسم خير إلى جبر من مصدر الترجمة. انظر تهذيب الكمال 37/7٤. والاستيعاب 3/3/3.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: النسخ. وأثبتناه من الدلائل.

<sup>(</sup>٥) الغطاريف: جمع غِطريف، وهو السيد الكريم. وحذفت الياء للضرورة الشعرية.

<sup>(</sup>٦) المُنية: الأُمنيَّة.

## فصلٌ

قال ابنُ إِسحاقَ ('): فلمَّا رَجَعَ الأنصارُ الذين بايَعُوا رسولَ اللَّهِ ﷺ ليلةَ العَقَبَةِ الثانيةِ إلى المدينةِ ، أَظْهَرُوا الإسلامَ بها ، وفي قومِهم بَقايا مِن شُيوخ لهم ، على دينِهم مِن الشُّوكِ ، منهم عَمرُو بنُ الجَمُوحِ بنِ زيدِ بنِ حَرامٍ بنِ كَعبِ بنِ غَنْم بن كعبِ بن سَلِمَةَ ، وكان ابنُه معاذُ بنُ عمرِو مِمَّن شَهِدَ العَقَبةَ ، وكان عَمْرُو بنُ الجَمُوحِ مِن ساداتِ بني سَلِمَةَ وأَشْرافِهم، وكان قد اتَّخَذَ صَنَمًا مِن خَشَبٍ في دارِه يُقالُ [١٣٤/٢] له: مَنَاةُ. كما كانتِ الأَشْرافُ يَصْنَعون، يَتَّخِذُه إلهًا يُعَظِّمُه ويُطَهِّرُه، فلمَّا أَسْلَمَ فِتيانُ بنى سَلِمَةً؛ ابنُه معاذٌ، ومُعاذُ بنُ جَبَلٍ، كَانُوا يُدْلِجُون بالليلِ على صنم عَمرُو ذلك، فَيَحْمِلُونَه فَيَطْرَحُونَه فَى بعضِ حُفَرِ بني سَلِمَةً ، وفيها عِذَرُ الناس ، مُنَكَّسًا على رأْسِه ، فإذا أَصْبَحَ عَمرُو قال: وَيْلَكُم، مَن عَدا على إِلهِنا هذه الليلةَ؟ ثُم يَغْدُو يَلْتَمِسُه، حتى إذا وَجَده غَسَلَه وطَهَّرَه ، وطَيَّبَه ، ثُم قال : أمَا واللَّهِ لو أُعلمُ مَن فَعَل هذا بك ، لأُخْزيَنَّه . فإذا أَمْسَى ونامَ عَمرُو، عَدَوْا عليه ففَعَلوا مِثْلَ ذلك، فيَغْدُو فيَجِدُه في مِثْل ما كان فيه مِن الأذى، فيَغْسِلُه ويُطَهِّرُه ويُطَيِّبُه، ثُم يَعْدُونَ عليه إذا أَمْسَى، فَيَفْعَلُونَ بِهِ مِثْلَ ذَلَكَ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ اسْتَخْرَجَه مِن حَيْثُ أَلْقَوْه يَوْمًا ، فغَسَلَه وطَهَّرَه وطَيْبَه، ثُم جاء بسيفِه فعَلَّقَه عليه، ثُم قال له: إنِّي واللَّهِ ما أعلمُ مَن يَصْنَعُ بِكَ مَا أَرَى ، فإِن كَانَ فيك خيرٌ فَامْتَنِعْ ، فهذا السيفُ معك . فلمَّا أَمْسَى ونام عمرٌو ، عَدَوْا عليه فأخَذُوا السيفَ مِن عُنُقِه ، ثُم أَخَذُوا كُلْبًا مَيِّتًا فَقَرَنُوه به

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٢٥٤.

بحبل، ثُم أَلْقُوْه في بِعْرٍ مِن آبارِ بني سَلِمَةَ فيها عِذَرٌ مِن عِذَرِ الناسِ، وغَدا عَمرُو بنُ الجَمُوحِ فلم يَجِدْه في مكانِه الذي كان به، فَخَرَج يَتَبِعُه، حتى إذا وَجَده في تلك البئرِ مُنَكَّسًا مَقْرُونًا بكلبِ مَيِّتٍ، (افلمًا رآه)، أبْصَر شَأْنَه، وكَلَّمَه مَن أَسْلَم مِن قومِه، فأسْلَم برحمةِ اللَّه، وحَسُن إسلامُه، فقال حينَ أَسْلَم، وعَرَف مِن اللَّهِ ما عَرَف، وهو يَذْكُرُ صنمَه ذلك، وما أبْصَر مِن أَمرِه، ويَشْكُرُ اللَّه الذي أَنْقَذَه مِمَّا كان فيه مِن العَمَى والضَّلالةِ:

أنتَ وكلبُ وَسْطَ بئرٍ في قَرَنْ (1) الآنَ فَتَسْناك عن سُوءِ الغَبَنْ (1) الآنَ فَتَسْناك عن سُوءِ الغَبَنْ (1) الواهبِ الرَّزَاقِ دَيَّانِ الدِّيَنْ (0) أَكُونَ في ظُلْمةِ قبر مُرْتَهَنْ

واللَّهِ لو كنتَ إلها لم تَكُنْ أُفِّ لَمَنْ قَالُ إِلها مُسْتَدَنْ (٣) أُفِّ لَمَنْ لَقَاكُ إِلها مُسْتَدَنْ (٣) الحمدُ للَّهِ العَلِيِّ ذِي المِنَنْ هو الذي أَنْقَذَني مِن قَبْلِ أَن

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) القرن: الحبل يُقرن به البعيران.

<sup>(</sup>٣) أي مخدوم.

<sup>(</sup>٤) الغبن: يقال: غبن رأيَه، كما يقال: سَفِه نفسه. الروض الأنف ٤/٤ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) الدَّيَن: جمع دِينة وهي العادة، ويقال لها دِين أيضًا. ويجوز أن يكون أراد بالدَّيَن: الأديان، أي هو ديّان أهل الأديان. المصدر السابق ٤/٤٥، ١٥٥.

## فصلٌ يَتَضَمَّنُ أَسَمَاءَ مَنْ شَهِد بَيْعةَ العَقَبَةِ الثانيةِ

( و مجملتُهم على ما ذَكره ابنُ إسحاق ( كلائة وسبعون رجلا والمرأتانِ ؛ فَمِن الأَوْسِ أَحدَ عَشَرَ رجُلا ؛ أُمتِيْدُ بنُ مُحضَيرٍ أَحَدُ النَّقبَاءِ، وأبو الهَيْمَ بنُ التَّيهانِ ، بَدْرِيِّ أيضًا ، وسَلَمَةُ بنُ آسَلامةَ بنِ وَقْشِ ، بَدرِيِّ أيضًا ، وظُهَيْرُ بنُ القيمَعُم بنِ نابي بنِ مَجْدَعَة بنِ رافع ، وأبو بُرْدَة بنُ نيارٍ ، بَدرِيِّ ، ونُهَيْرُ بنُ الهَيْمَ بنِ نابي بنِ مَجْدَعَة بنِ حارثة ، وسعدُ بنُ خَيْنُمةَ أَحَدُ النُّقبَاءِ ، بَدْرِيِّ ، وقُيل بها شَهيدًا ، ورفاعة بنُ عبدِ المُنذِرِ بنِ زَنْبَرِ ( ) ، نقيبٌ بَدْرِيِّ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ مُجتيْرِ بنِ النَّعْمانِ بنِ أُميَّة بنِ عبدِ المُنذِرِ بنِ زَنْبَر ( ) ، نقيبٌ بَدْرِيِّ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ مُجتيْرِ بنِ النَّعْمانِ بنِ أُميَّة بنِ الجُدِّ عبدِ المُنزِيِّ ، وقُيل يومَ أُحُدِ شَهِيدًا أُميرًا على الرُّماةِ ، ومَعْنُ بنُ عَدِيٍّ بنِ الجَدِّ ابن عَجْلانَ بنِ الحَارِثِ بنِ ضُبَيْعَةَ البَلَوِيُّ ، حليفٌ للأَوْسِ ، شَهِد بَدْرًا وما الجَدها ، وعبن الجَدْ ما وستون رجُلا ؛ أبو أَيُّوبَ خَالدُ بنُ زيدٍ ، وشهِدَ بدرًا وما بعدها ، ومِن الجَزْرَحِ اثنان وستون رجُلا ؛ أبو أَيُّوبَ خَالدُ بنُ زيدٍ ، وشهِدَ بدرًا وما بعدها ، ومُعارَّة بنُ الحَارِثِ ، وأخواه عَوفٌ ، ومُعارَّة بنُ الحَارِثِ ، وأخواه عَوفٌ ، ومَعْمَ بنو عَفْراءَ ، بَدْريُون ، وعُمارة بنُ حَرْمٍ ، شهِدَ بدرًا وما بعدَها وقُتِلَ باليمامةِ ، وأَسعدُ بنُ زُرَارَة أبو أُمامة ، أحدُ النُّقَاءِ ، مات قبلَ بدرًا وما بعدَها وقَتِلَ باليمامةِ ، وأَسعدُ بنُ زُرُارَة أبو أُمامة ، أحدُ النُّقَاءِ ، مات قبلَ بدرًا وما بعدَها وقَتِلَ باليمامةِ ، وأَسعدُ ، وأَسعدُ بنُ وأَمامة ، أحدُ النُّقَاءِ ، مات قبلَ بدرٍ ، وسَهلُ بنُ

 <sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م. وانظر عدة أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية، في سيرة ابن هشام ١/٤٥٤ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: (زير). وفي م: (زنير).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

عَتيكِ ، بَدْرِيٌّ ، وأَوْسُ بنُ ثابتِ بنِ المُنْذِرِ ، بَدْرِيٌّ ، وأَبِو طَلْحةَ زيدُ بنُ سَهْل ، بَدْرِيٌّ ، وِقِيشُ بنُ أَبِي صَعْصَعَةَ عَمرُو بَنِ زيدِ بنِ عوفِ بنِ مَبْذُولِ بنِ عَمرِو بنِ غَنْم بنِ مازِنٍ ، كان أميرًا على السَّاقةِ يومَ بَدْرٍ ، وعمرُو بنُ غَزيَّةً ، وسُعْدُ بنُ الرَّبِيعِ أَحَدُ النُّقَبَاءِ، شَهِد بدرًا وقُتِل يومَ أَحُدٍ، وخارِجَةُ بَنُ زيدٍ، شَهِد بدرًا وقُتِلَ يومَ أَحُدٍ ، وعبِدُ اللَّهِ بَنُّ رَواحَةَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ ، شَهِد بَدْرًا وأَحُدًا والخَنْدَقَ ، وقُتِل يومَ مُؤْتَةَ أميرًا، وبَشِيْرُ بنُ سعدٍ، بَدْرِيٌّ، وعبدُ اللَّهِ بَنُ زيدِ بن تَعْلَبَةَ بن عبدِ ربِّه ، الذي أُرِيَ النِّداءَ ، وهو بَدْرِيٌّ ، وخَلَّادُ بنُ سُوَيْدٍ ، بدريٌّ أَحُديٌّ خَنْدَقَيٌّ ، وَقُتِل يومَ بني قُرَيْظَةَ شهيدًا ، طُرِحَتْ عليه ۚ رَحِّي فَشَدَخَتْه ، فيُقالُ : إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: « إِنَّ له لأَجْرَ شَهِيدَيْن ». وأبو مشْعُودٍ مُقْبَةُ بنُ عَمرو البدريُّ - قال ابنُ إِسْحاقَ (١): وهو أَحْدَثُ مَن شَهِد العَقَبَةَ سِنًّا ولم يَشْهَدْ بدرًا – وَزِيَّادُ بنُ لَبِيدٍ، بدريٌّ، وفَرْوَةُ بنُ عَمْرِو بن وَدْفَةً "، بدريٌّ "، وخالدُ ابنُ قيس بن مالكِ ، بدريٌ ، ورافعُ بنُ مالكِ أحَدُ النُّقَباءِ ، وذَكُوانُ بنُ عِبدِ قَيْسِ ابنِ خَلْدَةَ بنِ مُخَلَّدِ بنِ عامرِ بنِ زُرَيْقٍ ، وهو الذي يُقالُ له : مُهاجريٌّ أَنصاريٌّ . لأنَّه أقام عندَ رسولِ اللَّهِ ﷺ [١٣٤/٢عظ] بمكَّةَ حتى هاجَر منها، وهو بدريٌّ، قُتِل يومَ أَحُدٍ، وعَبَّادُ بَنُ قيسِ بنِ عامِر بنِ خالدِ (١٤) بنِ عامر بن زُرَيْقِ، بدريٌ ، وأخوه الحارثُ بنُ قيس بن عامر (٥) ، بدريٌ أيضًا ، والبَراءُ بنُ مَعْرُورٍ ،

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>۲) في ا ١٥: «وذقة». وفي ص: «وفدة». وفي السيرة: «وذقة». بالذال. وبعده ذكر ابن هشام أنه يُقال فيه: «ودفة». بالدال. وهو ما صححه السهيلي في الروض ١٥٧/٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ١٥١، م.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: «خلدة بن مخلد».

<sup>(</sup>٥) في السيرة: «خالد».

أحدُ النُّقَباءِ وأولُ مَن بايَعَ فيما تَرْعُمُ بنو سَلِمَةَ ، وقد مات قبلَ مَقْدَم النبيِّ ﷺ المدينة ، وأوْصَى له بثُلُثِ مالِه ، فرَدَّه رسولُ اللَّهِ ﷺ على وَرَثَتِه ، وابنُه بِشُرُ بنُ ﴿ ﴿ البَرَاءِ، وقد شَهِدَ بدرًا وأُحُدًا والخَنْدَقَ، ومات بخَيْبَرَ شَهيدًا مِن أَكْلِهِ معَ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِن تلك الشَّاةِ المسمومةِ، رَضِي اللَّهُ عنه، وسِنانُ أَبُنُ صَيْفِيِّ بن صَحْرٍ ، بدريٌّ ، والطُّفَيْلُ بَنُّ النُّعْمانِ بنِ خَنْساءَ ، بدريٌّ قُتِل يومَ ٱلخَنْدَقِ ، ﴾ ومَعْقِلُ بنُ المُنُذرِ بنِ سَرْح ، بدريٌ ، وأخوه يزيدُ بنُ المنذرِ ، بدرِيٌ ، ومسعودُ بنُ ﴿ زيدِ بنِ سُبَيْع، والضَّحَّاكُ بنُ حارثةَ بنِ زيدِ بنِ ثَعْلَبَةَ ، بدريٌّ ، ويزيدُ بنُ خِذام عِ ﴿ ابنِ سُبَيْع، وَجِيَارُ بِنُ صَحْرِ ( بنِ أُمَيَّةَ ) بنِ خَنْساءَ بنِ سِنانِ بنِ عُبَيْدٍ ، بدريٌ ، ﴿ وَالطَّفَيْلُ بِنُ مَالِكِ بِنِ تَحْنُساءَ، بدريٌّ ، وكعبُ بنُ مالكِ ، وسُلِيْتُمُ بنُ عَمْرِوُ ﴿ ابنِ حَدِيدةَ ، بدريٌّ ، وَقُطْبَةُ بِنُ عَامَرِ بِنِ حَدِيدَةَ ، بدريٌّ ، وأخوه أبو المُنذِرِ ، ﴿ يزيدُ ، بدريٌ أيضًا ، وأبو اليَهِسِرِ كَعَبُ بنُ عَمْرُو ، بدريٌ ، وصَيْفِيٌ بنُ سَوادِ ۖ نَ ابنِ عَبَّادٍ ، وتَعْلَيْهُ بنُ غَنَمَةَ بنِ عَدِيٌّ بنِ نابي ، بدريٌّ واسْتُشْهِد بالخَنْدَقِ ، وأخوه عَمْرُو بِنُ غِنمِةَ بن عَدِيٌّ ، وعَبْشُ بِنُ عامرِ بن عَدِيٌّ ، بدرِيٌّ ، وخالدُ بنُ ﴿ عمرو بن عَدِيٌّ بن نابي، وعبدُ اللَّهِ بنُ أَنيْسٍ، حليفٌ لهم مِن قُضاعَةً، وعبدُ اللَّهِ بنُ عَمرِو بنِ حَرام أَحَدُ التُّقَبأَءِ ، بدريٌّ واستُشْهِد يومَ أَمُحدٍ ، وابنُه جابرُ ﴿ ابنُ عبدِ اللَّهِ ، ومُعاذُ بنُ عَمرِو ْبنِ الجَمُوحِ ، بدريٌّ ، وثابتُ إِنْ الجِذْع ، بدريٌّ ا وقُتِل شَهيدًا بالطَّائفِ، وعُمَيْرُ بنُ الحارِثِ\بَنِ ثَعْلَبَةَ، بدريٌّ، وخِدِيجُ بنُ ﴿ سَلامةً ، حَلِيفٌ لهم مِن بَلِيٌّ ، ومُعاذُ بِنُ جَبَل ، شَهِد بدرًا وما بعدَها ، ومات بطاعونِ عِمْواسَ في خِلافةِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، وعُبادةُ بنُ الصَّامتِ أَحَدُ الثُّقَباءِ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ١ ١٥، ص.

<sup>(</sup>٢) في م: «عامر». وهو أحد أقوال ثلاث عند ابن الأثير. أسد الغابة ٢/٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ١٥١: «أسود».

شَهِد بدرًا وما بعدَها، والعباسُ بنُ عُبادَةَ بنِ نَضْلَةَ، وقد أقامَ بمكة حتى هاجر منها، فكان يُقالُ له: مُهاجريِّ أنصاريِّ أيضًا، وقُتِل يومَ أُحدِ شهيدًا، وأبو عبدِ الرحمنِ يزيدُ بنُ ثَعْلَبَةَ بنِ خَرْمَةَ (اللهِ بنِ أَصْرَمَ، حليفٌ لهم مِن بَلِيٍّ، وعمرُو بن اللهُ الحارثِ بنِ لَبْدَةَ، ورِفاعَةُ بنُ عَمرو بن زيدٍ، بَدْريٌّ، وعُقْبَةُ بنُ وَهبِ بنِ كَلْدَةَ، حليفٌ لهم بَدْريٌّ، وكان مُمَّن خرَج إلى مكة، فأقامَ بها حتى هاجرَ كلْدَةَ، حليفٌ لهم بَدْريٌّ، وكان مُمَّن خرَج إلى مكة، فأقامَ بها حتى هاجرَ منها، فهو مِمَّن يُقالُ له: مُهاجِرِيٌّ أنصاريٌّ أيضًا. وسعدُ بنُ عُبَادَةَ بنِ دُلَيْمٍ، المَا اللهُ يَعْمرو، نقِيبٌ بَدْريٌّ أُحدِيٌّ، وقُتِلَ يومَ بئرِ مَعُونَةَ أميرًا، وهو الذي يُقالُ له: أَعْنَقَ (اليَّمُوتَ.

وأما المرأتانِ؛ فأمٌ عُمَارَةَ نَسِيبَةُ بنتُ كَعْبِ بنِ عمرِو بنِ عَوْفِ بنِ مَبْدُولِ ابنِ عَمْرِو بنِ غَنْمِ بنِ مازِنِ بنِ النَّجَارِ المازِنِيةُ النجَّارِيةُ. قال ابنُ إِسْحاقَ (): وقد كانت شَهِدَتِ الحربَ مع رسولِ اللَّهِ ﷺ، وشَهِدَتْ معها أختُها، وزوجُها زيدُ بنُ عاصمِ (بنِ كَعْبٍ، وابناها حبيبٌ (وعبدُ اللَّهِ، وابنها حبيبٌ هذا ويدُ بنُ عاصمِ اللهِ عَنِي مَعْدِ، وابناها حبيبٌ عَعَل يقولُ له: أتشهدُ أنَّ محمدًا مولُ اللَّهِ ؟ فيقولُ: لاَ أَسْمَعُ وبسولُ اللَّهِ ؟ فيقولُ: لا أَسْمَعُ وبسولُ اللَّهِ ؟ فيقولُ: لا أَسْمَعُ وبسولُ اللَّهِ ؟ فيقولُ: لا أَسْمَعُ وبها فَحَعْل يُقولُ عَضْوًا عُضْوًا، حتى مات في يَدَيْه، لا يَزيدُه على ذلك، فكانت في عَمَارَةَ مُمَّن خرَج إلى اليَمَامةِ مع المسلمين حينَ قُتِلَ مُسَيْلِمةُ ، ورجعَتْ وبها اثْنَا عَشَرَ مُورِحًا، مِن بينِ طعنةٍ وضربةٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنها وأَرْضَاها، والأُخرَى أمُّ اثْنَا عَشَرَ مُورِحًا، مِن بينِ طعنةٍ وضربةٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنها وأَرْضَاها، والأُخرَى أمُّ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ١٥١، ص: « خزيمة ».

<sup>(</sup>٢) في م، ص: ١ أعتق ٤ . وأعنق: أسرع. الوسيط (ع ن ق).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في م: (خبيب).

مَنِيعٍ أَسماءُ بنتُ عَمْرِو بنِ عَدِىٌ بنِ نابى بنِ عَمْرِو بنِ سَوَادِ بنِ غَنْمِ بنِ كَعْبِ ابنِ سَلَمَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنها .

## ''بابُ بَدْءِ'' الهجرةِ مِن مكةَ إِلَى المدينةِ''

قال الزُّهْرِىُّ ، عن عُرُوةَ ، عن عائشة ، قالَتْ : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ ، وهو يَوْمَئِذِ بمكة ، لِلمُسْلِمِينَ : «قد أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكم ، أُرِيتُ سَبْخَةً أَلَا ذَاتَ نَحْلِ بينَ لاَبَتَيْنِ » . فهاجَرَ مَن هاجَرَ قِبَلَ المدينةِ حينَ ذكرَ ذلك رسولُ اللَّهِ ﷺ ، ورجَعَ إلى المدينةِ مَن كانَ هاجَرَ إلى أَرْضِ الحَبَشَةِ مِن المسلمينَ . رواه البُخاريُّ .

وقال أبو موسى (٥) عن النبي ﷺ: «رأيتُ فِي المَنامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِن مكَّةَ الى أرضِ بِها نخلٌ ، فذهَبَ وَهُلِي (١) إلى أنَّها اليَمامَةُ أو هَجَرُ ، فَإِذَا هِي المدينَةُ يَثْرِبُ » . وهذا الحديثُ قد أسندَه البخاريُ (١) في مواضِعَ أُخَرَ بِطُولِه ، ورواه مسلم (١) ، كلاهما (١) عن أبي كُريْبٍ . زاد مُسْلمٌ : وعبدِ اللَّهِ بنِ بَرَّادِ (١) كلاهما عن أبي أُسامةَ ، عن بُرَيْدِ (١) بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي بُرْدَةَ ، عن جدِّه أبي كلاهما عن أبي بُرْدَة ، عن جدِّه أبي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ۱ ۱۵.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) السبخة: أرض ذات نَزُّ وملح. تاج العروس (س ب خ).

<sup>(</sup>٤) البخارى (٢٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) علقه البخارى بصيغة الجزم عن أبى موسى. انظر الفتح ٧/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) وَهَل إلى الشيء يهِل وَهْلا : إذا ذهب وهمه إليه. النهاية ٥/٢٣٣.

<sup>(</sup>۷) البخاری (۳۹۲۲، ۴۰۸۱، ۷۰۳۰، ۷۰٤۱).

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢٢٧٢).

<sup>(</sup>٩) سقط من: ١٥١.

<sup>(</sup>١٠) في النسخ: «مراد». والمثبت من صحيح مسلم. وانظر تهذيب الكمال ٢١٧/١٤.

<sup>(</sup>١١) في النسخ: ٩ يزيد ٤ . والمثبت من مصدري التخريج. وانظر تهذيب الكمال ٤/٥٠.

بُرْدَةَ ، عن أبي موسى عبدِ اللَّهِ بنِ قَيْسِ الأَشعريِّ ، عن النبيِّ ﷺ ، الحديثَ بِطولِه .

و(') قال الحافظُ أبو بكر البيهقِيُّ ': أُخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ إملاءُ '') أُخبَرَنا أبو العباسِ القاسمُ بنُ القاسمِ السَّيَّارِيُّ بَمْرُو (') مدَّثَنا إبراهيمُ بنُ هِلالِ ، حدَّثَنا عليُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقِ ، حدَّثَنا عيسَى بنُ عُبَيْدِ الكِنْدِيُّ ، عن غَيْلانَ ابنِ عبدِ اللَّهِ العامريِّ ، عن أبى زُرْعةَ بنِ عمرِو بنِ جريرٍ ، (عن جريرٍ ') ، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إليَّ : أَيَّ هؤلاءِ البِلادِ الثَّلاثِ نَزَلْتَ فهى دارُ هِجْرَتِك ؛ المَدِينَةَ ، أو البَحْرَيْنِ ، أو قِتَسْرِينَ (') ». قال أهلُ العِلْمِ : ثُم عزمَ له على المدينةِ [ ٢/ ١٥٥ و] فأمَرَ أصحابَه بالهِجْرةِ إليها . هذا حديثٌ غريبٌ جِدًّا .

وقد روّاه التَّرْمِذَى فى المناقِبِ مِن ﴿ جامِعِه ﴾ '' مُنْفَرِدًا به ، عن أبى عمَّارٍ '' الحُسَيْنِ بنِ مُرَيْثِ '' ، عن الفَضْلِ بنِ مُوسَى ، عن عِيسَى بنِ مُبَيْدٍ ، عن غَيْلانَ الحُسَيْنِ بنِ مُرَيْثِ ' ، عن أبى زُرْعَةَ ' بنِ عمْرِو ' ) بنِ جريرٍ ، عن جريرٍ ('') ابنِ عمْرِو '' بنِ جريرٍ ، عن جريرٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَىَّ : أَىَّ هؤلاء الثَّلاثَةِ نَزَلْتَ ، فهى قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَىَّ : أَيَّ هؤلاء الثَّلاثَةِ نَزَلْتَ ، فهى

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٢/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، م، ص.

<sup>(</sup>٤) مرو: مدينة بفارس معروفة. معجم ما استعجم ١٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل. وانظر تهذيب الكمال ٤/ ٣٢٥، ٣٢٣/٣٣.

<sup>(</sup>٦) قنسرين: بلد بالشام. اللسان (قنسر).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٣٩٢٣). موضوع (ضعيف سنن الترمذي ٨٢٢).

<sup>(</sup>A) في ا ١٥: (عمارة). وانظر تهذيب الكمال ٦/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٩) في ص: ١ الحارث ، وانظر المصدر السابق ٦/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>١٠ – ١٠) سقط من: ١ ١٥، وفي م : ﴿ بن عمر ﴾ . وانظر المصدر السابق ٣٣/٣٣٣.

<sup>(</sup>١١) بعده في ١٥٠: ١١بن عمرو١. وانظر المصدر السابق ٣٣/٤.

دارُ هِجْرَتِك ؛ المدينة ، أو البَحْرَيْنِ ، أو قِنَسْرِينَ » . ثم قال : غريبٌ لا نَعْرِفُه إلا مِن حديثِ الفَضْلِ . تفرَّدَ به أبو عمَّارٍ . قلتُ : وغَيْلانُ بنُ عبدِ اللَّهِ العامريُّ هذا ، ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في « الثِّقاتِ » (۱) ، إلَّا أنَّه قال : رَوَى عن أبي زُرْعَةَ حديثًا مُنْكَرًا في الهجرةِ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) الثقات ٧/ ٣١١.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ١/٤٦٧، ٢٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م، ص: «تابعه».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>o) بعده في الأصل، م، ص: «إليها».

<sup>(</sup>٦) أرسالا: أي أفواجا وفِرَقا منقطعة، يتبع بعضهم بعضا. النهاية ٢/ ٢٢٢.

وكانَتْ هِجْرتُه إليها قبلَ بَيْعةِ (١) العَقَبَةِ بِسَنَةٍ ، حينَ آذَتْه قُرَيْشٌ مَرْجِعَهُ مِن الحَبَشَةِ ، فعزَمَ على الرُّجوعِ إليها ، ثُم بلَغَه أنَّ بالمدينةِ لهم إخوانًا فعزَمَ إليها .

قال ابنُ إِسْحاق (۲) : فحدَّتَنى (آلي ، عن سَلَمَة بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر (۱) بنِ المَّن اللهِ بنِ عمر (۱) بن سَلَمَة ، عن جدَّتِه أمُّ سَلَمَة ، قالَتْ : لمَّا أَجْمَعَ أبو سَلَمَة الحروجَ إلى المدينةِ ، رَحُل (۵) لى بعيره ، ثُم حمَلنى عليه وجعَلَ معى ابنى سَلَمَة بنَ أبى سلمة فى حِجْرِى ، ثُم حَرَجَ يَقودُ بي بعيره ، فلمًا رأتُه رِجالُ بنى المُغيرةِ قاموا إليه فقالوا : هذه نفسُك غَلَبْتَنا عليها ، أرأَيْتَ صاحبتنا هذه عَلاَم نَتُرُكُك تَسِيرُ بها فى البلادِ ؟ قالَتْ : فَنَزَعوا خِطامَ البعيرِ مِن يدِه وأخذونى منه . قالَتْ : وغضِبَ عند ذلك بنو عبدِ الأسدِ رَهْطُ أبى سَلَمَة ، فقالوا : واللَّهِ لا نَتُرُكُ ابننا عندَها إذ نَرَعْتُموها مِن صاحبِنا . قالَتْ : فتَجاذبوا ابنى سَلَمَة بينَهم حتى خَلَعُوا يدَه ، وانطلق به بنو عبدِ الأسدِ ، وحبَسنى بنو المغيرةِ عندَهم ، وانطلَق زوجى أبو سَلَمَة إلى المدينةِ . قالَتْ : فَفُرِقَ بينى وبينَ ابنى وبينَ زوجى . قالَتْ : فكنتُ سُلَمَة إلى المدينةِ . قالَتْ : فَفُرِقَ بينى وبينَ ابنى وبينَ زوجى . قالَتْ : فكنتُ مَلَّ عَداةٍ فأَجْلِسُ فى الأَبْطَحِ ، فما أَزالُ أَبْكِى حتَّى أُمُسِى – سنةً أو قريبًا منها – حتى مَرَّ بى رجلٌ مِن بنى عَمِّى أحدُ بنى المغيرةِ ، فرأَى ما بى فرحِمَنى ، فقال لبنى المغيرةِ : ألا تُخْرِجونَ (۱) هذه المِسْكينة ؟ فَرَقْتُم بينَها وبينَ زوجِها فقال لبنى المغيرةِ : ألا تُخْرِجونَ (۱) هذه المِسْكينة ؟ فَرَقْتُم بينَها وبينَ زوجِها

<sup>(</sup>١) في ص: «بعثة».

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٤٦٩، ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: «أبو». وانظر تهذيب الكمال ٢/ ٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) في ص: «عمرو». وانظر سير أعلام النبلاء ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>o) رحل الإبل: وضع عليها رحالها. الوسيط (رح ل).

<sup>(</sup>٦) بعده في النسخ: « من ». والمثبت من السيرة.

وبينَ ولَدِها؟ قَالَتْ: فقالوا لي: الْحَقَى بزَوْجِك إن شِئْتِ. قَالَتْ: فَرَدَّ بنو عبدِ الأسدِ إليَّ عندَ ذلك ابني . قالَتْ : فارْتَحَلَّتُ بعيرى ، ثُم أَخذْتُ ابني فُوضَعْتُه في حِجْري، ثُم خرَجْتُ أُريدُ زوجي بالمدينةِ. قالَتْ: وما مَعي أحدُّ مِن خَلْقِ اللَّهِ، حتى إذا كنتُ بالتَّنْعِيم (١) لَقِيتُ عُثْمانَ بنَ طَلْحةَ بنِ أبي طَلْحةَ أخا بني عبدِ الدارِ ، فقال : إلى أينَ يا بنةَ أبي أُمَيَّةَ ؟ قلْتُ : أريدُ زوجي بالمدينةِ . قال: أوَ ما معَكِ أَحَدٌ؟ قلْتُ: ما معي أحدٌ إلا اللَّهُ وابني هذا. فقال: واللَّهِ ما لَكِ من مَتْرَكِ . فأَخَذَ بخِطام البعيرِ ، فانطَلَقَ معى يَهْوِي بي ، فواللَّهِ ما صَحِبْتُ رجلًا مِن العَرَبِ قطُّ أَرَى أنَّه كانَ أكْرَمَ منه ؛ كان إذا بَلَغَ المُنْزِلَ أناخَ بي ، ثُم استأخَرَ عنى ، حتى إذا نزَلْتُ ، اسْتَأْخَرَ ببعيرى فَحَطَّ عنه ، ثُم قَيَّدَه في الشَّجَر ، ثُم تَنَكَّى إلى شجرة فاضطَجَعَ تَحْتَها، فإذا دَنا الرَّواحُ (٢) قامَ إلى بعيرى فقدَّمه فَرَحَّلَه ، ثُم اسْتَأْخَرَ عَني ، وقال : اركبي . فإذا رَكِبْتُ فاستَوَيْتُ على بَعيرى ، أَتَى فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ فَقَادَني حتى يَنْزِلَ بي ، فلم يَزَلْ يَصْنَعُ ذلك بي حتى أَقْدَمَني المدينةَ ، فلمَّا نظَرَ إلى قريةِ بني عمرِو بنِ عَوْفٍ بِقُباءٍ ، قال : زومجك في هذه القريةِ - وكان أبو سَلَمَةَ بها نازلًا - فادْخُليها على بركةِ اللَّهِ. ثُم انصَرَفَ راجعًا إلى مكة ، فكانَتْ تقول : ما أَعْلَمُ أَهْلَ بيتٍ في الإسلام أصابَهم (٢) ما أصابَ آلَ أبي سَلَمَةً ، وما رأيْتُ صاحبًا قطُّ كان أَكْرَمَ مِن عثمانَ بنِ طَلْحَةً .

أَسلَمَ عَثمانُ بنُ طَلْحةَ بنِ أَبِي طَلْحةَ العَبْدَرِيُّ هذا بعدَ الحُدَيْبِيَةِ ، وهاجَرَ هو وخالدُ بنُ الوليدِ معًا ، وقُتِلَ يومَ أُمحَدِ أبوه وإخوتُه ؛ الحارثُ ، وكِلابُ ،

 <sup>(</sup>۱) التنعيم: موضع بمكة في الحل، وهو بين مكة وسَرِفِ على فرسخين من مكة. معجم البلدان ۱/ ۸۷۹.

<sup>(</sup>٢) الرواح: اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل، ويقابله الصباح. الوسيط (ر و ح).

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

ومُسَافِعٌ، وعمَّه عثمانُ بنُ أبى طَلْحةً، ودفَعَ إليه رسولُ اللَّهِ ﷺ يومَ الفَتْحِ وإلى ابنِ عمَّه شَيْبَةَ، (والدِ بنى شَيْبَةَ)، مفاتيحَ الكَعْبَةِ، أَقَرَّهَا عليهم فى الإسلامِ كما كانَتْ فى الجاهليةِ (١٠). ونزَلَ فى ذلك قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَى آهَلِهَا ﴾ الآية [النساء: ٥٥].

قال ابنُ إِسْحاقَ (۱): ثُم كانَ أُولَ مَن قَدِمَها مِن المهاجرين بعدَ أَبِي سَلَمَةَ ، ثُم عام ُ بنُ رَبِيعة حليفُ بني عَدِيٍّ ، معَه امرأتُه لَيْلَى بنتُ أَبِي حَثْمَة (۱) العَدَويَّة ، ثُم عبدُ اللَّهِ بنُ جَحْشِ بنِ رِيابِ بنِ يَعْمَر بنِ صَبِرةَ بنِ مُرَّةَ بنِ كثيرِ (۱) بنِ غَنْمِ بنِ عُبدُ اللَّهِ بنُ جَحْشِ بنِ رِيابِ بنِ يَعْمَر بنِ صَبِرةَ بنِ مُرَّةَ بنِ كثيرِ (۱) بن غَنْمِ بنِ دُودانَ بنِ أَسَدِ [ ٢/ ١٥٣٥ عا بنِ خُرَيْهة ، حليفُ بنى أمية بنِ عبدِ شَمْسٍ ، احتَمَلَ بأهْلِه ، وبأخيه عبد (۱) أبي أحمد - (۱) اسمُه عَبْدٌ كما ذكرَه ابنُ إِسْحاق ، وقيل : بأهامة . قال السَّهَيْلِيُ (۱) : والأولُ أَصَحُ (۱) وكان أبو أحمد رجلًا (اضريرَ أَمامة . قال السَّهَيْلِيُ (۱) : والأولُ أَصَحُ (۱) وكان شاعرًا ، وكانتُ البَصرِ (۱) وكان يَطوفُ مكة أعْلاها وأسْفَلَها بغيرِ قائدٍ ، وكان شاعرًا ، وكانتُ عندَه الفارِعة (۱) بنتُ أبي سُفيانَ بنِ حَرْبٍ ، وكانتُ أَمَّه أُمَيْمة بن ربيعة عبدِ المطلبِ بنِ هاشم ، فَغُلِقَتْ دَارُ بني جَحْشٍ هجرةً ، فمرَّ بها عُتبة بنُ ربيعة عبدِ المطلبِ بنِ هاشم ، فَغُلِقَتْ دَارُ بني جَحْشٍ هجرةً ، فمرَّ بها عُتبة بنُ ربيعة

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل. وانظر الروض الأنف ٢/ ١٦٢، وأسد الغابة ٢/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الروض الأنف ٤/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٤٧٠، ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) في ١٥١: «حتمة». وانظر أسد الغابة ٧/٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) في ١ ه١، م: «كبير». وانظر أسد الغابة ٣/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عند». وانظر أسد الغابة ٣/٥١٣.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل. وهذه العبارة الطويلة كلام المصنف، يعود السياق بعدها إلى السيرة.

<sup>(</sup>٨) الروض الأنف ١٦٢/٤ ، وفيه ذكر اسم عبد فقط ، ولم يذكر السهيلي اسمين ويصحح أحدهما . وقد ذكر اسم «ثمامة» ابن عبد البر في الاستيعاب ١٥٩٣/٤ . وقال : ولا يصح .

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من: ١ ٥٠. وانظر أسد الغابة ٧/٦.

<sup>(</sup>١٠) في ١٥١، ص: «الفرعة». وانظر أسد الغابة ٢/٧، ٧/ ٢١٥، والإصابة ٨/ ٤٩.

والعباسُ بنُ عبدِ المطلبِ وأبو جَهْلِ بنُ هِشامٍ ، وهم مُصْعِدُون إلى أعلى مَكَّة ، فنظَرَ إليها عُتْبةُ تَخْفِقُ أبوابُها يَبابًا (١) ليسَ بها ساكنٌ ، فلمَّا رآها كذلك تَنَفَّسَ الصَّعَدَاءَ وقال :

وكُلُّ دارٍ وإنْ طَالَتْ سلامتُها يومًا ستُدْرِكُها النَّكْباءُ والحُوبُ (٢)

قال ابنُ هِشامٍ: وهذا البيتُ لأبى دُوادِ الإياديِّ في قصيدةِ له. "قال الشهيّليُّ: واسمُ أبى دُوادِ حَنْظَلَةُ بنُ شَرْقِيٍّ. وقيل: جاريةُ (٥٠) . ثُم قال عُثْبَةُ: أَصْبَحَتْ دَارُ بنى جَحْشِ خَلاءً مِن أهلِها. فقال أبو جَهْلِ: وما تَبْكِى عليه مِن (قُلِّ بنِ قُلِّ ). ثُم قال – يعنى للعباسِ –: هذا مِن عَمَلِ ابنِ أخيك هذا ، فَرَقَ جَمَاعَتَنَا ، وشَتَّتَ أَمْرَنَا ، وقطَّعَ بَيْنَنا .

قال ابنُ إِسْحَاقَ (٢): فنزَلَ أبو سَلَمَةَ ، وعامرُ بنُ رَبِيعةَ ، وبنو جَحْشِ بِقُبَاءِ على مُبَشِّرِ بنِ عبدِ المنذرِ ، ثُم قدِمَ المهاجرون أَرْسالًا . قال : وكان بنو غَنْم بنِ على مُبَشِّرِ بنِ عبدِ المنذرِ ، ثُم قدِمَ المهاجرون أَرْسالًا . قال : وكان بنو غَنْم بنِ دُودَانَ أَهلَ إِسلامٍ قد أَوْعَبوا (١) إلى المدينةِ هجرةً رجالُهم ونِساؤُهم (٩) ؛ عبدُ اللَّهِ ابنُ جَحْشِ ، وأُحوه أبو أَحْمَدَ ، وعُكَّاشةُ بنُ مِحْصَنِ ، وشُجاعٌ وعُقْبَةُ (١٠) ابنا

<sup>(</sup>١) اليباب: الخراب. اللسان (ى ب ب).

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: والحوب: التوجع، وهو في موضع آخر: الحاجة، ويقال: الحوبُ الإثمُ.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، ١٥١.

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٥) فى م، ص: «حارثة». والمثبت من الروض الأنف.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م ، ص : « فل بن فل » . وهو قُلُّ بن قُلَّ ، وضُلُّ بنُ ضُلَّ : لا يُعرف هو ولا أبوه . اللسان (ق ل ل).

<sup>(</sup>V) سيرة ابن هشام ١/١٧١ - ٤٧٤.

<sup>(</sup>٨) أوعبوا: لم يتخلف منهم أحد.

<sup>(</sup>٩) بعده في ١ ٥١، م: «وهم».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «عتبة». وانظر أسد الغابة ٤/ ٦١.

وَهْبٍ، ('وَأَرْبَدُ بِنُ مُحَمِّرَةً ('')، وَمُنقِذُ بِنُ نَبَاتَةً، وسَعيدُ بِنُ رُقَيْشٍ (')، ومُحْرِزُ ابنُ نَضْلَةً، ويَزِيدُ (') بِنُ رُقَيْشٍ (')، وقَيْشُ بِنُ جابٍ ، وعمرُو بِنُ مِحْصَنِ، ومالكُ ابنُ عَمْرٍو، وصفوانُ بِنُ عمرٍو، وتَقْفُ (') بِنُ عمرٍو، وربيعةُ بِنُ أَكْثَمَ، والرُّبَيْرُ ابنُ عَبْدِدةً، وتَمَّامُ بِنُ عُبَيْدةً، ('' وسَحْبَرَةُ بِنُ عُبَيْدةً')، ومحمدُ بِنُ عبدِ اللَّهِ بِنِ ابنُ عُبَيْدةً، وتَمَّامُ بِنُ عُبَيْدةً، ('' وسَحْبَرَةُ بِنُ عُبَيْدةً')، ومحمدُ بِنُ عبدِ اللَّهِ بِنِ ابنُ عُبَيْدةً، ومِن نِسائِهم زينبُ بنتُ جَحْشٍ، وحَمْنَةُ (') بنتُ جَحْشٍ، وأمَّ قَيْسٍ بنتُ جَحْشٍ، وأمَّ قَيْسٍ بنتُ مِحْصَنِ، وأمَّ عبدٍ بنتُ مُحْشِ، وأمَّ قَيْسٍ بنتُ مِحْصَنِ، وأمَّ عبدٍ بنتُ ثَمَامَةً، وآمنةُ بنتُ رُقَيْشٍ، وسَحْبَرَةُ بنتُ تَمْيمٍ. قال أبو أحمدَ بنُ جَحْشِ في هِجْرِتِهم إلى المدينةِ:

و('''كَلَّ رَأَتْنِى أُمُّ أحمدَ غاديًا بذِمَّةِ مَنْ أَخْشَى بغَيْبٍ وأرهَبُ تَقُولُ فإمَّا كنتَ لا بُدَّ فاعلًا فيَمِّمْ (''') بنا البُلْدانَ ولْتَنْأَ يَثْرِبُ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ١ ه١، م، ص: « جميرة ». والمثبت من السيرة . وانظر أسد الغابة ١/ ٧٢، والإصابة ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) في ا ١٥: «قيس». وانظر أسد الغابة ٢/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «زيد». والمثبت من السيرة. وانظر المصدر السابق ٥/٤٨٧.

<sup>(</sup>٥) في ١٥١: «قيس». وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) في ص: «يقف». وانظر المصدر السابق ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل، ١٥١، ص.

<sup>(</sup>A) في ١ ه ١: «حمينة». وانظر المصدر السابق ٧/ ٦٩.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ١٥١، م: ٥ حبيبة ٨. وانظر المصدر السابق ٧/ ٣١٤. والإصابة ٨/ ١٨٨.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «حدامة». وفي ١٥١، م: «جدامة». وانظر أسد الغابة ٧/٤٠. والإصابة ٧/

<sup>(</sup>١١) سقط من: ١٥١، ص.

<sup>(</sup>١٢) يمم: اقصد.

وما يَشَأُ الرَّحْمنُ فالعبدُ يَوْكَبُ إلى اللَّهِ يومًا وجْهَه لا يُخيَّبُ وناصحة تَبْكِي بِدَمْع وتَنْدُبُ ونحن نَرى أنَّ الرَّغائبَ نَطْلُبُ وللحَقِّ لِمَّا لاَحَ للناس مَلْحَبُ ('' إِلَى الحقِّ دَاعِ والنَّجاحِ فأَوْعَبوا أعانوا علينا بالسلاح وأجحلبوا على الحَقِّ مَهْدِيٌّ وفوجٌ مُعَذَّبُ عن الحقّ إبليسٌ فخابوا وخَيَّبوا فطابَ وُلاةً الحقّ منا وطَيَّبوا ولا قُوْبَ بالأَرحام إذ لا تُقَرَّبُ وأيَّةُ صِهْرِ بعدَ صِهْرِيَ تُرْقَبُ

فقلتُ لها ( ما يَثْرِبُ بِمَظِنَّةٍ ( إلى اللَّهِ وجْهَى والرسولِ ومَنْ يُقِمْ فَكُمْ قَد ترَكْنا مِن حَمِيم مُنَاصِح تَرى أَنَّ وِترًا (٢) نَأْيُنا (٣) عن بلادِنا دَعَوْتُ بنى غَنْم لحَقْنِ دمائِهم أُجابوا بحمدِ اللَّهِ لمَّا دَعَاهُمُ وكنّا وأصحابٌ لنا فارَقوا الهُدَى كفوجين أمَّا مِنهما فمُوَفَّقُ طَغَوْا وتمنُّوا كِذْبةً وأزلُّهم ورِعْنا (٥) إلى قولِ النبيّ محمدٍ نَمُتُ بأرحام إليهم قريبَةٍ فأى ابن أختٍ بعدَنا يَأْمَنَنَّكم

<sup>(</sup>۱ - ۱) في السيرة : « بل يثرب اليوم وجُهُنا » .

<sup>(</sup>٢) الوتر: الثأر، والحقد. يعني أنها ترى أن تغرُّبهم عن بلادهم أمرُّ يُطلب الثأر لأجله.

<sup>(</sup>٣) في ١٥١، م: «نائيًا».

<sup>(</sup>٤) الملحب: الطريق الواضحة.

<sup>(</sup>٥) راع: رجع وعاد. اللسان (رى ع).

ستَعْلَمُ يومًا أَيُّنا إِذ تَزَيَّلُوا (١) وزُيِّلَ أَمْرُ الناسِ لِلحَقِّ أَصْوَبُ

قال ابنُ إِسْحَاقَ (٢): ثُم خرَجَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ، وعَيَّاشُ بنُ أَبِي ربيعةَ حتى قَدِما المدينةَ ، فحدَّثَني نافعٌ ، عن عبدِ اللَّهِ بن عمرَ ، عن أبيه قال : اتَّعَدْتُ<sup>(٢)</sup> ، لَمَّا أرَدْنَا الهِجْرَةَ إِلَى المدينةِ، أَنَا وعَيَّاشُ بِنُ أَبِي رَبِيعَةَ وهِشَامُ بِنُ العاص، التَّناضِبَ أَمِن أَضاةِ بني غِفَارِ فوقَ سَرفَ، وقلنا: أَيُّنَا لَم يُصْبِحُ عندَها؛ فقد حُبِسَ، فَلْيَمْض صاحِباه. قال: فأصْبَحْتُ أنا وعيّاشٌ عندَ التَّناضِبِ، ومحبسَ هِشَامٌ وَفُتِنَ فَافْتَتَنَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدينةَ نزَلْنَا فَي بني عمرِو بن عَوْفٍ بِقُباءٍ، وحرَجَ أبو جَهْلِ بنُ هِشام والحارثُ بنُ هِشام إلى عَيَّاشٍ - وكان ابنَ عمُّهما وأخاهما لأمُّهما - حتى قدِما المدينة ، ورسولُ اللَّهِ ﷺ بمكة ، فكلَّماه وقالًا له : إِنَّ أُمَّكَ قَدْ نَذَرَتْ أَنْ لَا يَمَسَّ رأْسَهَا مُشْطٌّ حتى تَرَاكُ ، ولا تَسْتَظِلُّ مِن شَمْس حتى تَرَاك. فَرَقَّ لها، فقلْتُ له: إنَّه واللَّهِ إِن يُريدُك القوْمُ إِلا لِيَفْتِنوكُ (٦) عن دينِك فاحْذَرْهم، فواللَّهِ لو قد آذَى أُمَّك القَمْلُ لامْتَشَطَتْ، ولو قد اشتَدَّ عليها حرُّ مكةَ لاسْتَظَلَّتْ. قال: فقال: أَبَرُّ قَسَمَ أُمِّي، ولي هنالك مَالٌ فَآخُذُه . قال : قلتُ : واللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي لَمِن أَكْثِرِ قُرَيْشِ مالًا ، فلك نِصْفُ مالي ولا تَذْهَبْ معَهما. قال: فأبي عليَّ إلا أنْ يَخْرُجَ معَهما، فلمّا أبي

<sup>(</sup>١) تزيلوا: تباينوا وتفرقوا. الوسيط (زى ل).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٤٧٤/١ - ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) أي تواعدت.

<sup>(</sup>٤) التناضب: أماكن معلومة تنبت التَّنْضُب، والتنضب نبات برى معمر. معجم ما استعجم ١/ ٣٢٠، ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) الأضاءة: الماء المستنقع من سيل أو غيره. وغفار: قبيلة من كنانة موضع قريب من مكة فوق سَرِف قرب التناضب. معجم البلدان ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل، ١٥١، ص.

إلا ذلك قلتُ: أَمَا إِذْ قد فعَلْتَ ما فعَلْتَ، فَخُذْ ناقتي هذه فإنَّها ناقةٌ نجيبةٌ ذَلُولٌ ، فالزَمْ ظَهْرَها ، فإِنْ رَابَك مِن (١) القوم رَيْبٌ فَانْجُ عليها . فخرَجَ عليها معَهما، حتى إذا كانوا ببعضِ الطرِيقِ قال له أبو جَهْلٍ: يا أخيى، واللَّهِ لقد استَغْلَظْتُ بَعيرى هذا ، أفلا تُعْقِبُني على ناقتِك هذه . قال : بلي . فأناخ وأناخا لِيَتَحَوَّلَ عليها ، فلما اسْتَوَوْا بالأرض عَدَوا عليه فأُوْثَقاه رباطًا ، ثُم دخَلا به مكةً وفتناه فافتَتَنَ. قال عمرُ: فكنّا نَقولُ: لا يَقْبَلُ اللَّهُ مُمَّنِ افتَتَنَ تَوْبَةً. وكانوا يَقُولُونَ ذَلَكَ لأَنفُسِهُم ، حتى قَدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ المدينةَ وأَنزَلَ اللَّهُ : ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ [ ١٣٦/٢ و] أَسَرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَفْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَتِكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ٥ وَاتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمْ ٱلْعَذَابُ بَغْنَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٣ - ٥٥]. قال عمرُ: فكتَبْتُها بيدى (٢)، وبعَثْتُ بها إلى هِشام بن العاصِ. قال هِشامٌ: فلمَّا أَتَنْني جعَلْتُ أَقْرُؤُها بذي طُوِّي (٢)، أُصَعِّدُ بها فيه (١ وأُصَوِّبُ ( ( ) ، ولا أَفْهَمُها ، حتى قلتُ : اللهم فَهِّمْنيها . فأَلْقَى اللَّهُ في قَلْبي أَنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فينا وفيما كنَّا نَقُولُ في أَنفُسِنا ويُقالُ فينا. قال: فرجَعْتُ إلى بعيرى فجلَسْتُ عليه، فلحِقْتُ برسولِ اللَّهِ ﷺ بالمدينةِ. وذكرَ ابنُ هِشام (١) أنَّ الذي قَدِمَ بهِشام بنِ العاصِ، وعيَّاشِ بنِ أبي ربيعةَ إلى المدينةِ

<sup>(</sup>١) بعده في ١ ه١، م، ص: «أمر».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٣) ذو طوی: مقصور منون، واد بمکة. معجم ما استعجم ٣/ ٨٩٦.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) صوب: خفض. والتصويب: خلاف التصعيد. تاج العروس (ص و ب).

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٤٧٦.

الوليدُ ''بنُ الوليدِ' بنِ المغيرةِ ، سرَقَهما مِن مكةَ وقدِمَ بهما يَحْمِلُهما على بعيرِه وهو ماشِ معَهما ، فعثَرَ فدَمِيَتْ أُصْبُعُه فقال :

هل أنتِ إلا أُصْبُعُ دَمِيتِ وَفَى سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ وَفَى سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ وَقَالَ البخارِيُ (٢) : حدَّ ثَنَا أَبُو الوليدِ ، حدَّ ثَنَا شُعْبَةُ ، أَنْبَأَنَا أَبُو إِسَحَاقَ ، سَمِعَ البَرَاءَ قالَ : أُولُ مَنْ قَدِمَ علينا مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ ، وابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، ثُم قَدِمَ علينا (٣) عمَّارٌ وبِلَالٌ .

وحدَّتَنى (أ) محمدُ بنُ بَشَّارٍ ، حدَّتَنا غُنْدَرٌ ، حدَّتَنا شُغبةُ ، عن أبى إِسْحاقَ ، سمِغتُ البراءَ بنَ عازبٍ قال : أولُ مَنْ قَدِمَ علينا مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ (أ) ، وابنُ أمِّ مَكْتومٍ ، وكانا يُقْرِئَانِ الناسَ ، فقدِمَ بِلالٌ وسعدٌ وعمَّارُ بنُ ياسرٍ ، ثُم قدِمَ عمرُ ابنُ الخطابِ في عِشْرينَ (أ) مِن أصحابِ النبيِّ عَيْلِيْ ، ثُم قَدِمَ النبيُ عَيْلِيْ ، فما رأيْتُ أهلَ المدينةِ فَرِحُوا بشيءٍ فَرَحَهُم برسولِ اللَّهِ عَيْلِيْ ، حتى جعلَ الإماءُ يَقُلْنَ (اللَّهِ عَلِيْمَ مُسَرِّح اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۹۲٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، ١٥١.

<sup>(</sup>٤) القائل البخارى ، صحيح البخارى (٣٩٢٥) .

<sup>(</sup>٥) في ص: «الزبير».

<sup>(</sup>٦) بعده في م، ص: «نفرا».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٨) لم نجده في صحيح مسلم بهذا الإسناد. انظر تحفة الأشراف ٣٧/٢ - ٤٢. ولعل المصنف تابع البيهقي في الدلائل ٤٦٤/٢ حين أخرج الحديث بإسناده من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء، ثم قال – أى البيهقي – أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسرائيل.

أبى إِسْحاقَ، عن البراءِ بنِ عازبِ بنحوِه، وفيه التَّصْريحُ بأنَّ سعدَ بنَ أبى وَقَاصٍ هاجَرَ قبلَ قُدُومِ رسولِ اللَّهِ ﷺ المدينة ، وقد زعَمَ موسَى بنُ عُقْبة (')، عن الزُّهْرِيِّ، أنَّه إِنَّمَا هاجَرَ بعدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، والصوابُ ما تَقدَّمَ.

قال ابنُ إِسْحَاقَ '' ولمّا قدِمَ عَمْوُ بنُ الخطابِ المدينةَ هُو ومَن لَحِقَ به مِن أَهلِهِ وقومِهِ ، وأخوه زيدُ بنُ الخطابِ ، وعمرُو '' ، وعبدُ اللّهِ ابنا سُرَاقةَ بنِ المُعْتَمِرِ ، وخُنَيْسُ بنُ مُخَذَافَةَ السَّهْمِيُّ زومُ ابنتِه حَفْصةَ ، وابنُ عمّه سعيدُ بنُ زيدِ المُعْتَمِرِ ، وخُنَيْسُ بنُ مُخذَافَةَ السَّهْمِيُّ زومُ ابنتِه حَفْصةَ ، وابنُ عمّه سعيدُ بنُ زيدِ ابنِ عمرو بنِ نُفَيْلِ ، وواقدُ بنُ عبدِ اللّهِ التَّميميُّ ، حَليفٌ لهم ، وخَوْلِيُّ بنُ أبي خَوْلِيٌّ ، حَليفانِ لهم من بنی عِجْلِ ، وبنو البُكَيْرِ خُولِيٌّ ، حَليفانِ لهم من بنی عِجْلِ ، وبنو البُكَيْرِ إياسٌ ، وخالدٌ ، وعاقلٌ ، وعامرٌ ، وحلفاؤهم مِن بنی سعدِ بنِ لَيْثِ فنزَلوا علی رفاعةَ بنِ عبدِ المنذرِ بنِ زَنْبَرِ '' فی بنی عمرو بنِ عوفِ بقُباء .

قال ابنُ إِسْحَاقَ (1): ثُم تَتَابَعَ المهاجِرُونَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم ، فَنزَلَ طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وصُهَيْبُ بنُ سِنَانِ ، على خُبَيبِ (٧) بنِ إِسَافِ أَخَى بَلْحَارِثِ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وصُهَيْبُ بنُ سِنَانِ ، على خُبَيبِ (٧) السَّنْحِ (٨) . ويُقَالُ : بل نزَلَ طَلْحَةُ على أَسْعَدَ بنِ زُرَارَةً .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ٤٦١، عن موسى بن عقبة به.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٢٧٦، ٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) في ص: «عمر». وانظر أسد الغابة ٢٢٧/٤.

<sup>(</sup>٤) في ١٥٠: ﴿ خلولي ﴾ . وانظر المصدر السابق ٢/ ١٥٠.

<sup>(°)</sup> في الأصل: «زبير». وفي ا ١٥، م، ص: «زنير». والمثبت من السيرة.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٧) في ١٥١، ص: «حبيب». وانظر أسد الغابة ١/٠٤٠، ٢/ ١١٨.

<sup>(</sup>٨) السنح: إحدى محال المدينة كان بها منزل أبى بكر الصديق حين تزوج مُلَيْكَة ، وهي بعوالى المدينة ، وبين منزل النبي ﷺ ميل. معجم البلدان ٣/ ٦٣٣.

قال ابنُ هِشامِ (') : وذُكِرَ لَى ، عن أَبَى عُثْمانَ النَّهْدِى أَنَّه قال : بَلَغَنى أَنَّ وَصُهَيْبًا حِينَ أَرادَ الهِجْرةَ قال له كَفّارُ قُرَيْشٍ : أَتَيْبَنَا صُعْلُوكًا حَقِيرًا ، فَكَثُرَ مالُك عندَنا وبلَغْتَ الذي بلَغْتَ ، ثُم تريدُ أَنْ تَخْرُجَ بَمالِك ونفسِك ؟! واللَّهِ لا يَكُونُ ذلك . فقال لهم صُهَيْبٌ : أَرأيتُم إِنْ جَعَلْتُ لكم مالى ، أَتُخَلُّونَ سبيلى ؟ [٢/ ذلك . فقال لهم صُهَيْبٌ : أرأيتُم إِنْ جَعَلْتُ لكم مالى . فبلَغَ ذلك رسولَ اللَّهِ ١٣٦ عَيْلُ فقال : « رَبِحَ صُهَيْبٌ » رَبِحَ صُهَيْبٌ » .

وقد قال البيهقى (٢) : حدَّ ثَنا الحافظُ أبو عبدِ اللَّهِ إِمْلاءً ، أَخبَرَنا أبو العباسِ إِسْماعيلُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ مِيكالَ ، أُخبَرَنا عَبْدَانُ الأهْوازَى ، حدَّ ثَنا زِيدُ بنُ الحَرِيشِ (٣) ، حدَّ ثَنا يعقوبُ بنُ محمدِ الزُّهرى ، حدَّ ثَنا محميْنُ بنُ مُخذَيْفة بنِ صَيْفِي بنِ صُهَيْبٍ ، حدَّ ثَنى أبى وعُمومتى ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، عن صُهيْبٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : «أُرِيتُ دارَ هِجْرَتِكم سَبْخة بيْنَ عن صُهيْبٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : «أُرِيتُ دارَ هِجْرَتِكم سَبْخة بيْنَ طَهْرانَى حَرَّتَيْن ، فَإِمَّا أَنْ تكونَ هَجَرَ أَوْ تكونَ يَثْرِبَ » . قال : وخرَجَ رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ إلى المدينةِ وخرَجَ معه أبو بكر ، وكنتُ قد هَمَمْتُ معه بالخرُوجِ فَصَدَّنِي فِتْيانٌ مِن قُرَيْشٍ ، فجعَلْتُ لَيْلتى تلك (أُقُومُ لا أَقْعُدُ أَ) ، فقالوا : قد شغَلَه (٥) اللَّهُ عنكم (١) ببطْنِه . ولم أكنْ شاكيًا . فناموا فخرَجْتُ ولحِقَنى منهم ناسٌ بعدَما عنكم (١)

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٤٧٧.

 <sup>(</sup>۲) دلائل النبوة ۲/ ۰۲۲، ۵۲۳. كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۹۹) عن زيد بن الحريش
 به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٦٠: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: «الجريش». وانظر الثقات لابن حبان ٨/ ٢٥١، والإكمال ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « لا أقوم ولا أقعد».

<sup>(</sup>٥) في ص: «يفعله».

<sup>(</sup>٦) في ص: «فيكم».

سِرْتُ بَرِيدًا (' لَيَرُدُّونَى ، فقلْتُ لهم : ' هل لكم ' أَنْ أُعْطِيَكُم أُواقِى ' مِن ذَهَبِ ، وَتُخَلُّوا سَبيلى وتُوفُوا لى . ففعلوا فتَبِعْتُهم إلى مكة فقلتُ : احفِروا تحت أُسْكُفَّة (' البابِ فإنَّ تحتها ( الوقى ، واذهَبوا إلى فُلانة فخذوا الحُلَّتَينْ . وخرَجْتُ حتى قدِمْتُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ بِقُبَاء ، قبلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ منها ، فلمَّا رآنى قال : ( يَا أَبَا يَحْيَى ، رَبِحَ البَيْعُ » . ثلاثًا ( ) ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، ما سَبَقَنى إليك أَحَدٌ ، وما أَحْبَرَك إلا جبريلُ ، عليه السلامُ .

قال ابنُ إِسْحَاقَ (٢) : ونزَلَ حَمْرَةُ بنُ عَبِدِ الْمُطَّلِبِ ، وزيدُ بنُ حَارِثَةً ، وأبو مَرْثَدِ كَنَّازُ (٨) بنُ الحُصَيْنِ (٩) وابنُه مَرْثَدٌ الغَنوِيّانِ ، حَليفا حَمْرَةَ ، وأَنَسَةُ وأبو كَبْشَةَ مَوْلَيَا رسولِ اللَّهِ ﷺ على كُلْثُومِ بنِ الهِدْمِ أخى بنى عَمْرِو بنِ عَوْفِ بقُبَاء ، وقيل : على سعدِ بنِ (٢٠) خَيْثَمَةً . وقيل : بل نزَلَ حَمْرَةُ على أسعدَ بنِ رُرَارةً . واللَّهُ أعلمُ . قال (٢٠) : ونزَل عُبَيْدةُ بنُ الحارثِ ، وأخواه الطَّفَيْلُ ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «يريدا». وفى م، ص: «يريدوا». والبريد: هو المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق، وهي أميال اختلف في عددها. الوسيط (ب ر د).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ١٥١: «أواني». وفي ص: «أفاقي».

<sup>(</sup>٤) الأسكفة: عتبة الباب.

<sup>(</sup>٥) في م، ص: «بها».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>۷) سیرة ابن هشام ۱/ ۲۷۸.

<sup>(</sup>A) في ص: «كبار». وانظر الإصابة ٧/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٩) قال ابن إسحاق: «حصن». أما «حصين» فهو لفظ ابن هشام، قال: «ويقال: ابن حصين». راجع السيرة. وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٠) بعده في ١٥١: «أبي». وانظر أسد الغابة ٢/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>۱۱) سيرة ابن هشام ۱/ ٤٧٨، ٤٧٩.

و مُحصَيْنٌ، ومِسْطَحُ بنُ أَثَاثَةً، وسُويْيِطُ ('' بنُ سَعْدِ بنِ مُحرَّيْمِلَةَ أَخو بنى عبدِ الدارِ ، وطُلَيْبُ بنُ عُمَيْرٍ أَخو بنى عبدِ بنِ قُصَى ، وخَبَّابٌ مولى عُتْبةً بنِ غَزْوَانَ ، على عبدِ اللَّهِ بنِ سَلِمةَ أخى بَلْعَجْلانَ بقُباء ، ونزَلَ عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفِ فى رِجالٍ مِن المهاجرينَ على سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ ، ونزَلَ الزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ ، وأبو سَبْرةَ بنُ أبى رُهْمِ على مُنْذِرِ بنِ محمدِ بنِ عُقْبةً بنِ أُحَيْحةً بنِ الجُلاحِ بالعُصْبةِ ('' دارِ بنى على مُنْذِرِ بنِ محمدِ بنِ عُقْبةً بنِ أُحَيْحةً بنِ الجُلاحِ بالعُصْبةِ (' دارِ بنى جَحْجَبَى ، ونزلَ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرِ على سعدِ بنِ مُعَاذٍ ، ونزَلَ أبو مُحذَيْقةً بنُ عُتْبةً ، وسالمٌ مولاه على ('') – شكَّ ('') ابنُ إِسْحاقَ ، وقال الأُموىُ : على خُبَيْبِ بنِ إِسافِ (' أخى بنى حارثة – ونزَلَ (' عُمْنَا عَلى عَبَّادِ بنِ بِشْرِ بنِ وَقْشِ فِي بنى عبدِ الأَشْهَلِ ، ونزَلَ عثمانُ بنُ عَقّانَ على أَوْسِ بنِ ثابتِ (بنِ المنذِرِ ' بنِ المنذِرِ ' أخى حسانَ بنِ ثابتِ فى دارِ بنى النجَارِ . قال ابنُ إِسْحاقَ ('') : ونزَلَ العُزَّابُ مِن المهاجرين على سعدِ بنِ خَيْئَمَة ، وذلك أنه كان عَرَبًا . واللَّهُ أعلمُ أَى ذلك كان . المهاجرين على سعدِ بنِ خَيْئَمَة ، وذلك أنه كان عَرَبًا . واللَّهُ أعلمُ أَى ذلك كان .

وقال يعقوبُ بنُ سُفْيانَ ( ُ : حدَّثَنى أُحمدُ بنُ أبى بكرِ بنِ الحارثِ بنِ زُرَارَةَ

<sup>(</sup>١) في ١ ه ١٠: «سبيط». وانظر أسد الغابة ٢/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) العصبة: موضع بقباء. معجم البلدان ٣/ ٦٨٣.

<sup>(</sup>٣) من هنا اعترض ابن هشام فى السيرة سياق رواية ابن إسحاق ؛ ليعرّف بنسب سالم مولى أبى حذيفة ، مما يُشعِر بانقطاع الرواية أو شك ابن إسحاق – على ما قد يكون ظنه المصنف – فى من نزل عليه أبو حذيفة ومولاه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «سلمة قال».

<sup>(</sup>٥) بعده في ص: «بن أبي». وانظر الإصابة ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) من هنا عاد السياق إلى السيرة. وتوضيحًا للسياق؛ أى نزل أبو حذيفة ومولاه وعتبة ثلاثتهم على عباد بن بشر. وهو ما صرح به ابن سيد الناس فى ذكره لرواية ابن إسحاق. انظر سيرة ابن هشام ١/ ٤٧٩. وعيون الأثر ١٧٦/١.

<sup>(</sup>V - V) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۸) سیرة ابن هشام ۱/ ۶۸۰.

<sup>(</sup>٩) المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٧٣.

ابنِ مُصْعَبِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفِ ، حدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ ، عن عُبَيْدِ (۱) اللَّهِ ، عن نافع ، عن ابنِ عُمَرَ أنه قال : قدِمْنا مِن (۲) مكة فنزَلْنا العُصْبة (۳) ؛ عمرُ بنُ الحُطابِ ، وأبو عُبَيْدة بنُ الجَرَّاحِ ، وسالمٌ مولَى أبى حُذَيْفة ، فكان يَوُمُّهم سالمٌ مولى أبى حُذَيْفة ؛ لأنَّه كان أكثرَهم قُرْآنًا .

<sup>(</sup>١) في المعرفة والتاريخ: «عبد». وانظر تهذيب الكمال ١٩٤/١٩.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «ونزل».

## فصلٌ في سبب هِجرةِ رسولِ اللهِ ﷺ

## بنفسِه الكريمةِ

قال اللَّهُ تعالى (1) : ﴿ وَقُل رَبِّ أَدْخِلِنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنك سُلْطَانَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٠]. أرشَدَه اللَّهُ وأَلْهَمَه أَنْ يَدْعُوَ بَهَذا الدُّعاءِ (٢) ، أَنْ يَجْعَلَ له مما هو فيه فَرَجًا قريبًا ومَحْرَجًا عاجلًا ، فأذِنَ له تعالى في الهِجْرةِ إلى المدينةِ النبويةِ حيثُ الأنصارُ والأحبابُ ، [٢٧/٢ر] فصارَتْ له دارًا وقرارًا ، وأهلُها له أنْصارًا .

قال أحمدُ بنُ حَنْبَلِ "، وعثمانُ بنُ أبي شَيْبةً (، عن جرير "، عن قابوسِ ابنِ أبي ظَيْبةً بكة ، فأمِرَ ابنِ عباسٍ : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ بمكة ، فأُمِرَ بالهجرةِ وأُنْزِلَ عليه : ﴿ وَقُل رَّبِ ٱدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَخْرِكُ لَكَ سُلْطَكَنَا نَصِيرًا ﴾ .

قال قَتادةُ (٢) : ﴿ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾ : المدينة ، ﴿ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ ﴾ : الهجرة مِن مكة ، ﴿ وَإَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلُطَكْنَا نَصِيرًا ﴾ :

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ١٠٨، ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «و».

<sup>(</sup>٣) المسند ١/ ٢٢٣. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/١٦، من طريق عثمان بن أبي شيبة به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «جبير». وانظر تهذيب الكمال ٤/٠٤٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «طهمان». وانظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٤٩/١٥ – ١٥١ عن قتادة .

كتابَ اللَّهِ وفرائضَه وحدودَه .

قال ابنُ إِسْحَاقَ (''): وأقامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بمكة بعد أصحابِه مِن المهاجِرينَ يُنْتَظِرُ أَنْ يُؤذَنَ له في الهِجرةِ ، ولم يَتَخَلَّفْ معه بمكة إلَّا مَنْ حُبِسَ أَو فُتِنَ ، إلَّا على بنُ أَبِي طَالبِ وأبو بكرِ بنُ أَبِي قُحَافَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، وكان أبو بكر كثيرًا ما يَسْتَأْذِنُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ('في الهِجرةِ '' فيتقولُ له: ﴿ لاَ تَعْجَلْ ؛ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا ﴾ . فيطمة أبو بكر أَنْ يكونَه ، فلمّا رأَتْ قُريْشٌ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قد صارَ له شِيعة وأصحابٌ مِن غيرِهم بغيرِ بلَدِهم ، ورأَوْا خُروجَ أصحابِه مِن المهاجرين إليهم ، عرَفوا أنهم قد نزلوا دارًا وأصابوا منهم مَنعَة ، أصحابِه مِن المهاجرين إليهم ، عرَفوا أنهم قد نزلوا دارًا وأصابوا منهم مَنعَة ، فخذِروا خروجَ رسولِ اللَّهِ ﷺ إليهم ، وعرَفوا أنه قد أَجْمَعَ لَحَرْبِهم ، فاجتَمَعوا في دارِ النَّدُوةِ – وهي دارُ قُصَى بنِ كِلَابٍ ، التي كانَتْ قُرَيْشٌ لا تَقْضِي أَمْرًا له في دارِ النَّدُوةِ – وهي دارُ قُصَى بنِ كِلَابٍ ، التي كانَتْ قُرَيْشٌ لا تَقْضِي أَمْرًا في الله في دارِ النَّدُوةِ – وهي دارُ قُصَى بنِ كِلَابٍ ، التي كانَتْ قُرَيْشٌ لا تَقْضِي أَمْرًا في الله في دارِ النَّدُوقِ – وهي دارُ قُصَى بنِ كِلَابٍ ، التي كانَتْ قُرَيْشٌ لا تَقْضِي أَمْرًا فيها – يَتشاوَرونَ فيما يَصْنَعُونَ في أَمْرِ رسولِ اللَّهِ ﷺ حينَ خافوه .

قال ابنُ إِسْحَاقَ ": فحدَّثَنَى مَنْ لا أَتَّهِمُ مِن أَصحَابِنا ، عَن عَبِدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي غَلِي إِسْحَاقَ اللَّهِ بِنِ جَبْرٍ ، عَن عَبِدِ اللَّهِ بِنِ عَبَاسٍ ، وغيرُه مِمَّن لا أَتَّهِمُ ، عَن عَبِدِ اللَّهِ بِنِ عَبَاسٍ ، وغيرُه مِمَّن لا أَتَّهِمُ ، عَن عَبِدِ اللَّهِ بِنِ عَبَاسٍ قال : لمَّ اجْتَمَعُوا لذلك واتَّعَدُوا أَنْ يَدْخُلُوا فَى دَارِ النَّهِ مِيْكِيْتُهُ ، غَدُوا فَى اليومِ الذي اتَّعَدُوا النَّذُوةِ ؛ لِيَتَشَاوِرُوا فِيها فَى أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ مِيْكِيْتُهُ ، غَدُوا فَى اليومِ الذي اتَّعَدُوا

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/٠٤٠ - ٤٨٠.

كما أخرجه من الطريق الأول أبو نعيم في الدلائل (١٥٤)، وأخرجه من الطريق الثاني المختصر، الطبرى في تاريخه ٣٧٠/٢ ، وأبو نعيم في الموضع السابق، والبيهقي في الدلائل ٢/ ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٠٥كه من طريق محمد بن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح به . كما زاد الطبرى وأبو نعيم والبيهقي في المواضع السابقة طريقاً ثالثا عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح - دون واسطة - بإسناده الأول . والحديث متصل الإسناد وفي بعض رجاله كلام .

له، وكانَ ذلك اليومُ يُسَمَّى يومَ الزَّحْمةِ، فاعتَرَضَهم إبليسُ، لعَنَه اللَّهُ، في هَيْئَةِ شيخ جليل عليه ('بَتِّ له'')، فوقفَ على بابِ الدارِ، فلمَّا رأَوْه واقِفًا على بابِها قالواً: مَن الشيخُ؟ قال: شيخٌ مِن أهل نَجْدٍ سَمِعَ بالذي اتَّعَدْتُم له، فحضَرَ معَكم ليَسْمَعَ مَا تَقُولُونَ ، وعَسَى أَنَ لَا يُعْدِمَكُم (٢٠ منه رأْيًا ونُصْحًا . قالوا : أَجَلْ فادخُلْ . فدخَلَ معهم وقد اجتَمَعَ فيها أَشْرافُ قُرَيْش ؛ عُتْبَةُ ، وشَيْبَةُ ، وأبو سُفيانَ ، وطُعَيمةُ بنُ عَديٌّ ، ومُجبَيْرُ بنُ مُطْعِم بنِ عَدِيٌّ ، والحارثُ بنُ عامرِ بنِ نَوْفَل، والنَّضْرُ بنُ الحارثِ، وأبو البَحْتَرِيِّ بنُ هِشام، وزَمْعَةُ بنُ الأَسْوَدِ، وحَكيمُ بنُ حِزَام ، وأبو جَهْلِ بنُ هشام ، ونُبَيَّةٌ ومُنبَّةٌ ابنا الحجَّاج ، وأميةُ بنُ خَلَفٍ، و (٢٠ مَن كان منهم وغيرُهم ممن لا يُعَدُّ مِن قُرَيْشٍ، فقال بعضُهم لبعضِ : إنَّ هذا الرجلَ قد كان مِن أمْرِه ما قد رأَيْتُم، وإنَّنا واللَّهِ ما نَأْمَنُه على الوُثُوبِ علينا بَمن قد اتَّبَعَه مِن غيرِنا ، فأجْمِعُوا فيه رأَيًا . قال : فتَشاوَروا ، ثُم قال قائلٌ منهم – ''قيل: إنه أبو البَحْتَرِيُّ بنُ هشام'' –: احبِسوه في الحديدِ، وأُغْلِقوا عليه بابًا ، ثُم تَرَبُّصوا به ما أصابَ أَشْباهَه مِن الشُّعَراءِ الذين كانوا قبلَه ؛ زُهَيْرًا والنابغةَ ومَنْ مضَى منهم ، مِن هذا الموتِ ؛ حتى يُصيبَه ما أُصابَهم . فقال الشيخُ النَّجْدِيُّ : لا واللَّهِ ما هذا لكم برأْي ، واللَّهِ لئن حبَسْتُموه كما تقولونَ ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى م، والسيرة: «بتلة». وأثبت محققو السيرة بالحاشية، أنه فى إحدى نسخهم «بت». وما أثبتناه هنا هو ما أورده – فى ذات الحديث – ابن الأثير فى النهاية ٩٢/١ وقال: أى كساء غليظ مربع. وقيل: طيلسان من خزّ، ويجمع على بتوت. وكذا أورده بما أثبتناه مصنّفا تاج العروس، ولسان العرب (ب ت ت) من نفس الحديث.

 <sup>(</sup>٢) أى عسى أن تجدوا عنده رأيًا ونصحًا. وأعدمنى الشيء: لم أجده. وأعدمه: منعه. اللسان
 (ع د م).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ١٥١: «أو».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل. وهذه العبارة ليست من سياق السيرة، وهي في الروض الأنف ٤/ ٢٠١.

لَيَخْرُجَنَّ أَمْرُه مِن وَرَاءِ البابِ الذي أَغلقْتُم دونَه إلى أصحابِه، فَلأَوشَكوا أَنْ يَثِبُوا عليكم فيَتْتَزعوه من أيديكم ، ثُم يُكاثِروكم به حتى يَغْلِبوكم على أَمْرِكم ، ما هذا لكم برأْي . فتَشاوَروا ثُم قال قائلٌ منهم : نُخْرِجُهُ مِن بينِ أَظْهُرِنا فنَنفِيه مِن بلادِنا ، فإذا خرَجَ عنا ، فواللَّهِ ما نُبَالِي أينَ ذَهَبَ ولا حيثُ وقَعَ (١) إذا غابَ عنَّا وفرَغْنا منه، فأصلَحْنا أَمْرَنا وأَلْفَتَنا كما كانَتْ. قال الشيخُ النَّجْديُّ: لا وَاللَّهِ مَا هَذَا لَكُمْ بِرَأْيِ، أَلَمْ تَرَوْا خُسْنَ حَدَيْتُهُ [٢/١٣٧٤] وحَلَاوَةَ مَنْطِقِه وغلَبَتَه على قلوب الرِّجالِ بما يَأْتِيي به؟ واللَّهِ لو فعَلْتُم ذلك، ما أمِنْتُ أَنْ يَحِلُّ على حَيٍّ مِن العربِ، فيَغْلِبَ عليهم بذلك مِن قولِه وحديثِه حتى يُتابِعوه ۗ عليه، ثُم يَسيرَ بهم إليكم حتى يَطَأَكم بهم، فيَأْخُذَ أَمْرَكم مِن أيديكم، ثُم يَفْعَلَ بِكُمْ مَا أَرَادَ ، أَدِيرُوا (٢) فيه رأْيًا غَيْرَ هذا . فقال أبو جهل بنُ هشام : واللَّهِ إِنَّ لَى فَيُهُ لَرَأَيًا مَا أَرَاكُمُ وَقَعْتُمُ عَلَيْهُ بَعْدُ. قالوا: وما هو يا أبا الحُكُم؟ قال: أرَى أَنْ نَأْخُذَ مِن كُلِّ قبيلةٍ فَتَى شابًّا جليدًا نسيبًا وسيطًا (\* فينا ، ثُم نُعْطِيَ كُلُّ فتَّى منهم سيفًا صارمًا ، ثُم يَعْمِدوا إليه فيَضْرِبوه بها ضَوْبةَ رجل واحدٍ ، فيَقْتُلوه فْنَسْتَرِيحَ منه ، فإنَّهم إذا فعَلوا ذلك تَفَرَّقَ دَمُه في القبائل جميعِها ، فلم يَقْدِرْ بنو عبدِ مَنافِ على حرْبِ قومِهم جميعًا ، فرَضُوا منا بالعَقْلُ (٥٠) فعقَلْناه لهم . قال : يَقُولُ الشيخُ النَّجْدَيُّ : القولُ ما قال الرجلُ ، هذا الرأَىُ ولا رَأَى غيرُه . فتفرُّقَ القومُ على ذلك وهم مُجْمِعُونَ له ، فأتى جبريلُ رسولَ اللَّهِ ﷺ فقال له : لا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دفع».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ١٥١، ص: «يبايعوه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أوتروا». وفي السيرة: «دبروا».

<sup>(</sup>٤) فلان وسيط في قومه: إذا كان أوسطهم نسبا وأرفعهم مجدًا. اللسان (و س ط).

<sup>(</sup>٥) العقل: الدية.

تَبِتْ هذه الليلةَ على فِراشِك الذي كنتَ تبيتُ عليه. قال: فلمَّا كانَتْ عَتَمَةٌ مِن الليلِ اجتَمَعُوا على بابِه يَرْصُدونَه متى () يَنامُ فَيَثِبُون عليه، فلمَّا رأى رسولُ اللَّهِ عَلَيْ مَكانَهم، قال لعليٌ بنِ أبي طالبٍ: «نَمْ عَلَى فِرَاشِي، وتَسَجَّ بِبُرْدِي اللَّهِ عَلَيْ مَكانَهم، قال لعليٌ بنِ أبي طالبٍ: «نَمْ عَلَى فِرَاشِي، وتَسَجَّ بِبُرْدِي هَذَا الْحَضْرَميِّ الأَخْضَرِ فَنَمْ فِيهِ، فَإِنَّه لَنْ يَخْلُصَ إليكَ شَيْءٌ تَكْرَهُهُ مِنْهُمْ ». هَذَا الْحَضْرَميِّ اللَّهُ عَلَيْهِ يَنامُ في بُرْدِه ذلك إذا نامَ.

وهذه القِصَّةُ التي ذكرَها ابنُ إِسْحاقَ قد روَاها الواقديُّ ' بأسانيدِه عن عائشةَ ، وابنِ عباسٍ ، وعليِّ ، ( وسُراقَةَ بنِ مالكِ بنِ مجعشُم ، وغيرِهم ، دخَلَ حديثُ بعضِهِم في بعضٍ ، فذكرَ نحوَ ما تقدَّمَ .

قال ابنُ إسْحاقَ '': فحدَّثَنى يزيدُ '' بنُ أبى ' زِيادٍ ، عن محمدِ بنِ كَعْبِ القُرَظَىِّ قال : لَمَّ اجْتَمَعُوا له وفيهم أبو جَهْلِ قال ، وهم على بابه : إنَّ محمدًا يَوْعُمُ أَنكم إن تابَعْتُمُوه (على أمْرِه ، كنتُم مُلُوكَ العَرَبِ والعَجَمِ ، ثم بُعِثْتُم مِن بعدِ مَوتِكم '' ، فَجُعِلَتْ ( كَمَ جِنَانٌ كَجِنانِ الأُرُدُنُ ، وإنْ لم تَفْعَلُوا ، كان فيكم ذَبْحٌ ثُم بُعِثْتُم بَعْدَ مُوتِكم ، ثُم جُعِلَتْ ( كم نارٌ تُحُرَقُونَ فيها! قال : فيكم ذَبْحٌ ثُم بُعِثْتُم بَعْدَ مُوتِكم ، ثُم جُعِلَتْ ( كم نارٌ تُحُرقُونَ فيها! قال : فيكم ذَبْحٌ ثُم اللّهِ عَلَيْهُ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِن تُرَابِ في يدِه ثم قال : « نَعَمْ أَنَا أَقُولُ في في دِه ثم قال : « نَعَمْ أَنَا أَقُولُ في في دِه ثم قال : « نَعَمْ أَنَا أَقُولُ في اللهِ عَيْلِيْهِ فَاخَذَ حَفْنَةً مِن تُرَابِ في يدِه ثم قال : « نَعَمْ أَنَا أَقُولُ في اللهُ في اللهُ عَلَيْهِ فَاخَذَ حَفْنَةً مِن تُرَابِ في يدِه ثم قال : « نَعَمْ أَنَا أَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ فَاخَذَ حَفْنَةً مِن تُرَابٍ في يدِه ثم قال : « نَعَمْ أَنَا أَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ فَاخِذَا الْعَنْ الْهُ الْعُهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهَا اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في النسخ: «حتى». والمثبت من السيرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/ ٢٢٧، عن الواقدي به.

<sup>(</sup> w - w ) في طبقات ابن سعد: « سراقة بن جعشم » . وانظر أسد الغابة v = v + w و تهذيب الكمال v = v + w + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v + w = v +

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) في ١ ه ١٠: « زياد » . وانظر تهذيب الكمال ٣٢/٣٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في السيرة: «بن». وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل.

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  سقط من: ص.

ذَلِكَ الترابَ على رءُوسِهم وهو يَثْلُو هذه الآياتِ ﴿ يَسَ ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَكِيمِ فَلِكُ الترابَ على رءُوسِهم وهو يَثْلُو هذه الآياتِ ﴿ يَسَ ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَكِيمِ فَلِكَ الترابَ على رءُوسِهم وهو يَثْلُو هذه الآياتِ ﴿ يَسَ الْمَا الْمَرْبِينِ الرَّحِيمِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُنَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يَجْمِرُونَ ﴾ ولم يَثْقَ منهم رجل إلَّا وقد وضَعَ على رأْسِه ترابًا، ثُم انصَرَفَ إلى حيثُ أرادَ أَنْ يَذْهَبَ، فَأَتاهم آتِ مِمَّنْ لم يَكُنْ مِعَهم فقال: ما تَتْتَظِرون هاهنا؟ عيثُ أرادَ أَنْ يَذْهَب، فأتاهم آتِ مِمَّنْ لم يَكُنْ مِعَهم فقال: ما تَتْتَظِرون هاهنا؟ قالوا: محمدًا. فقال: خَيْبَكم اللَّهُ، قد واللَّهِ خَرَجَ عليكم محمدٌ، ثُم ما تركَ منكم رجلًا إلَّا وقد وضَعَ على رأْسِه تُرابًا وانطَلَقَ لحاجتِه، أفما تروْن ما منكم رجلًا ألَّا وقد وضَعَ على رأْسِه تُرابًا وانطَلَقَ لحاجتِه، أفما تروْن ما يَتَطَلَّعُونَ فيرَوْن عَلِيًّا على الفِرَاشِ مُتَسَجِّيًا بيُودِ رسولِ اللَّهِ وَيَعْ فيقولون: واللَّهِ يَتَطَلَّعُونَ فيرَوْن عَلِيًّا على الفِرَاشِ مُتَسَجِّيًا بيُودِ رسولِ اللَّهِ وَيَعْ فيقولون: واللَّهِ الْفَرَاشِ فقالوا: واللَّهِ لقد كان صَدَقَنا الذي كان حَدَّتَنا.

قال ابنُ إِسْحَاقَ '' : فكان مما أَنزَلَ اللَّهُ فَى ذلك اليومِ وما كانوا أَجْمَعُوا له ، قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِبِّوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠] ، وقولُه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَنْرَبَصُ لِهِ عَرَبُ الْمُتَوْنِ ﴿ قَلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِي مَعَكُم مِن الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ شَاعِرٌ نَنْرَبَصُ بِهِ عَرَبُ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ والطور: ٣٠، ٣١] قال ابنُ إِسْحَاقَ : فأذِن اللَّهُ لنبيّه ﷺ عندَ ذلك بالهِجْرةِ .

<sup>(</sup>١) سقط من: ١ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/٤٨٤.

## بابُ

## هِجْرةِ رسولِ اللهِ ﷺ ١٠٣٨/٢] بنفسِه الكريمةِ "مِن مكة" إلى المدينةِ ومعَه أبو بكرٍ الصديقُ، رضِي اللَّهُ عنه

وذلك أولُ التاريخِ الإسلاميِّ كما اتَّفَقَ عليه الصَّحابةُ في الدَّوْلةِ العُمَرِيَّةِ ، كما بَيَّنَّاه في «سيرةِ عمرَ»، رَضِيَ اللَّهُ عنه وعنهم أجْمعينَ.

قال البخاريُ : حدَّثنا مَطَرُ بنُ الفضلِ، ثنا رَوْحٌ ، ثنا الشمامٌ ، ثنا عِكْرِمةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : بُعِثَ النبيُ عَيَّا لَا رَبعينَ سنَةً ، فمكَثَ بمكة ('') فلاثَ عشْرة يُوحَى إليه ، ثُم أُمِرَ بالهِجْرَةِ فهاجَرَ عشْرَ سِنِينَ ، وماتَ وهو ابنُ ثلاثُ عشْرة يُوحَى إليه ، ثُم أُمِرَ بالهِجْرةِ فهاجَرَ عشر سِنِينَ ، وماتَ وهو ابنُ ثلاثٍ وسِتِينَ . وقد كانَتْ هِجْرتُه ، عليه السلامُ ، في شهرِ ربيعِ الأوَّلِ سنَةَ ثَلاثَ عشْرةَ مِن بِعْتَتِه ، عليه السَّلامُ ، وذلك في يومِ الاثنيْنِ كما روّاه الإمامُ أحمدُ ('') ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قال : وُلِدَ نَبيُّكم يومَ الاثنيْنِ ، وخرَجَ مِن مكة يومَ أحمدُ ('') ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قال : وُلِدَ نَبيُّكم يومَ الاثنيْنِ ، وخرَجَ مِن مكة يومَ أَدِينَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۹۰۲).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن».

<sup>(</sup>٤) في م، ص: «فيها».

<sup>(</sup>٥) المسند ١/٢٧٧. (إسناده صحيح).

الاثنيْنِ، ('ونُبِّئَ يومَ الاثنيْنِ' ، ودخل المدينةَ يومَ الاثنيْنِ، وتُؤفِّيَ يومَ الاثنيْنِ.

قال محمدُ بنُ إِسْحاقَ (٢): وكان أبو بكر حينَ استَأْذَنَ رسولَ اللَّهِ ﷺ في الهِجْرَةِ فقال له: « لَا تَعْجَلْ ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لَكَ صَاحِبًا ». قد طَمِعَ بأَنْ يَكُونَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إنما يَعْنِي نَفْسَه، فابتاعَ راحِلتَيْن فحبَسَهما في دارِه يَعْلِفُهما إعدادًا لذلك. قال الواقديُ (٣): اشتراهما بثمانِمائةِ دِرْهَم.

قال ابنُ إِسْحاقَ (\*) : فحدَّ ثَنى مَن لا أَتَّهِمُ ، عن عُرُوةَ بِنِ الرُّبَيْرِ ، عن عائشةً أَمْ المؤمنين ، أنَّها قالَتْ : كان لا يُخْطِئُ رسولُ اللَّهِ ﷺ أن يَأْتِى بيتَ أَبى بكرٍ أَحدَ طَرَفَيِ النَّهارِ ، إمَّا بُكْرة ، وإمَّا عَشيّة ، حتى إذا كانَ اليومُ الذي أَذِنَ اللَّهُ فيه أحدَ طَرَفَيِ النَّهارِ ، إمَّا بُكْرة ، وإمَّا عَشيّة ، حتى إذا كانَ اليومُ الذي أَذِنَ اللَّهُ فيه لِرسولِه ﷺ في الهِجْرةِ والحُرُوجِ مِن مكة مِن بينِ ظَهْرَىْ قومِه ، أتانا رسولُ اللَّهِ ﷺ بالهاجِرة (\*) في ساعة كان لا يَأْتِي فيها ، قالَتْ : فلمَّا رآه أبو بَكْرٍ ، قال : ما جاءَ رسولُ اللَّهِ ﷺ (\* هذه الساعة أَ إلا لأمْرِ حَدَثَ . قالَتْ \* فلمَّا دَخلَ مَا جَاءَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وليس عندَ (أبي بكرٍ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وليس عندَ (أبي بكرٍ عن سريره ، فجلَسَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وليس عندَ (أبي بكرٍ عن أحدٌ إلا أنا وأختى أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أَخْرِجُ عنى أَدُ عندَك » . قال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّما هما ابْنَتَاى ، وما ذاك ، فِذَاك أبي وأمِّي؟ قال : « إِنَّ اللَّه قد أَذِنَ لي في الحُرُوجِ والهجرة » . قالَتْ : فقال أبو بكرٍ : قالَ أبو بكرٍ : قالَ أبو بكرٍ : قالَ اللَّه قد أَذِنَ لي في الحُرُوجِ والهجرة » . قالَتْ : فقال أبو بكرٍ : قالَ : وقالَ أبو بكرٍ : قالَ : قالَ أبو بكرٍ : قالَ اللَّهُ قد أَذِنَ لي في الحُرُوجِ والهجرة » . قالَتْ : فقال أبو بكرٍ : قالَ : قالَ أَنْ اللَّه قد أَذِنَ لي في الحُرُوجِ والهجرة » . قالَتْ : فقال أبو بكرٍ :

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٢٨/١ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٤٨٤، ٥٨٥.

<sup>(</sup>٥) الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ١٥١.

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في النسخ: «رسول الله». والمثبت من مصدر التخريج.

الصُّحْبَةَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال: «الصُّحْبَةَ ». قالَتْ: فواللَّهِ ما شَعَوْتُ قطُّ قبلَ ذلك اليومِ أنَّ أحدًا يَبْكِى مِن الفَرَحِ حتى رأَيْتُ أبا بكر يومئذ يَبْكِى. ثُم قال: يا نَبِيَّ اللَّهِ، إنَّ هاتَيْنِ راحِلتانِ كنتُ أعدَدْتُهما لهذا. فاستأجرا عبدَ اللَّهِ بنَ أَرْقَطَ (۱) – قال ابنُ هِشام (۱): ويُقالُ: عبدُ اللَّهِ بنُ أُرَيْقِطٍ. رجلًا مِن بنى الدِّيلِ ابنِ بَكْرٍ، وكانت أمَّه مِن بنى سَهْمِ بنِ عمرِو، وكان مُشْرِكًا – يدُلُهما على الطريقِ، ودفعا إليه راحِلَتَيْهما، فكانتا عندَه يَوْعاهما لمِيعادِهما.

قال ابنُ إِسْحَاقَ '' : ولم يَعْلَمْ - فيما بلَعْنى - بخروجِ رسولِ اللَّهِ ﷺ أحدٌ حينَ خرَجَ إلا على بنُ أبي طالبٍ ، وأبو بكر الصِّدِّيقُ ، وآلُ أبي بكرٍ ، أما على فإنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ الودائعَ الودائعَ اللهِ عَلَيْ أَمْرَه أَنْ يَتَخَلَّفَ ؛ حتى يُؤَدِّى عن رسولِ اللَّهِ ﷺ الودائعَ التي كانَتْ عندَه للناسِ ، وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ ليس بمكةَ أحدٌ عندَه شيءٌ يُخشَى عليه إلا وضَعَه عندَه ؛ لِمَا يَعْلَمُ مِن صِدْقِهِ وأمانَتِه . قال ابنُ إِسْحَاقَ '' : فلمًا أَجْمَعَ رسولُ اللَّهِ ﷺ الخُروجَ '' ، أَتَى أبا بكرِ بنَ أبي قُحَافةَ فخرَجا مِن خَوْخةٍ '' لأبي بكرِ في ظَهْرِ بيتِه .

وقد رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ () مِن طريقِ إِبْراهيمَ بنِ سعدٍ ، عن محمدِ بنِ إِسْحَاقَ ، قال : بلَغَنى أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لمَّا خرَجَ مِن مكةَ مُهاجِرًا إلى اللَّهِ يُريدُ المدينةَ

<sup>(</sup>١) في ١٥١، م، ص: «أرقد».

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) الخوخة: باب صغير كالنافذة الكبيرة، وتكون بين بيتين، ينصب عليها باب. النهاية (خ و خ).

<sup>(</sup>٧) ليس في نسخة الدلائل التي بين أيدينا. والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩٢٣٤)، عن طاوس مرسلا.

قال: «الحمدُ للَّهِ الذي خلَقنِي ولم أَكُ شَيئًا، اللهم أَعِنِي على هَوْلِ الدُّنيا، وبوائقِ الدَّهْرِ، ومصائِبِ الليالي والأيامِ، اللهم اصْحَبْنِي في سَفَرِي، واخْلُفْنِي، في أَهْلِي، وبارِكُ لي فيما رَزَقْتني، ولك فذلَّلْني، وعلى صَالِحِ خُلُقي فَقَوِّمْنِي، ولك وَلَّن الله والله والأرض، وكُشِفَت به الطَّلُماتُ، وصَلَحَ عليه أَمْرُ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، أَنْ تُحِلَّ [٢/١٣٨٤] على الطَّلُماتُ، وصَلَحَ عليه أَمْرُ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، أَنْ تُحِلَّ [٢/١٣٨٤] على غضَبَك، وتُنْزِلَ بي سَخَطَك، (أَعُوذُ بك مِن زَوالِ نِعْمَتِك، وفَجْأَةِ نِقْمَتِك، وفَجْأَةِ نِقْمَتِك، وفَحَيْعِ سَخَطِك )، لك العُثْبَي والله عندي خيرَ ما استَطَعْتُ، لا حولَ ولا قوةَ إلا بك».

قال ابنُ إِسْحاقَ " : ثُم عَمَدا إلى غارِ بنَوْرِ - جبلِ بأسفلِ مكة - فدخلاه ، وأَمَرَ أَبو بكرِ الصِّدِّيقُ ابنَه عبدَ اللَّهِ أَن يَتَسَمَّعَ لهما ما يَقولُ الناسُ فيهما نهارَه ، ثُم يَأْتِيهما إذا أَمْسَى بما يَكونُ في ذلك اليومِ مِن الخبرِ ، وأَمرَ عامرَ بنَ فُهيْرَةَ مَوْلاه أَنْ يَرْعَى غَنَمَه نَهارَه ، ثُم يُريحها عليهما ، إذَا أَمْسَى في الغارِ ، فكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ أَبي بكرٍ يكونُ في قُريْشٍ نَهارَه معَهم ، يَسْمَعُ ما يَأْتَمِونَ به ، وما يقولونَ في شأنِ رسولِ اللَّهِ عَيَلِيْمٍ وأبي بكرٍ ، ثُم يأتيهما إذا أَمْسَى فيُحْبِرُهما الحَبَرَ ، وكان عامرُ بنُ فُهيْرة يَوْعَى في رُعْيانِ ( أَهلِ مكة ، فإذا أَمْسَى ، أراحَ عليهما غَنَمَ أبي بكرٍ ما حتلَبا وذَبَحَا ، فإذا غَدا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي بكرٍ مِن عندِهما إلى مكة ، اتَّبَعَ عامرُ بنُ فُهيْرة أَثَرَه بالغنم يُعَفِّى عليه . وسيأتى في سِياقِ البُخاري اللهِ من عليه . وسيأتى في سِياقِ البُخاري

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في م، ص: «العقبي ».

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٤٨٥، ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) الرعيان: جمع راع.

ما يَشْهَدُ لهذا.

(اوقد حكى ابنُ جَرِيرِ) عن بعضِهم، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ سَبَقَ الصِّدِّيقَ فَى الذَّهَابِ إلى غارِ ثَوْرٍ، وأمرَ عَلِيًّا أن يَدُلَّه على مَسيرِه لِيَلْحَقَه، فلحِقَه فى أثناءِ الطريقِ. وهذا غريبٌ جِدًّا، وخِلافُ المشهورِ مِن أنَّهما حرَجا معًا).

قال ابنُ إِسْحَاقَ ("): وكانت أسماءُ بنتُ أبى بكرٍ، رَضِى اللَّهُ عنها، تأتيهما مِن الطَّعَامِ إذا أَمْسَت بما يُصْلِحُهما. قالَتْ أسماءُ: ولمَّا حَرَجَ رسولُ اللَّهِ وَلَيْقِ وأبو بكرٍ، أَتَانَا نَفَرٌ مِن قريشٍ فيهم أَبو جهلِ بنُ هِشَامٍ، فوقَفُوا على بابِ أبى بكرٍ، فخرَجْتُ إليهم، فقالوا: أين أبوك يا ابنة أبى بكرٍ؟ قالَتْ: قلتُ: لا أَدْرِى واللَّهِ أَينَ أبى. قالَتْ: فرفَعَ أبو جهلٍ يدَه - وكان فاحشًا خبيثًا - فلطَمَ أَدْرِى لَطْمةً طَرَحَ منها قُرْطِى، ثُم انصَرَفُوا.

قال ابنُ إِسْحَاقَ ''؛ وحدَّثَنَى يَحْيَى بنُ عَبَّادِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّيَثِرِ، أنَّ أباه حدَّثَه عن جدَّتِه أسماء، قالَتْ: لمَّ خرَجَ رسولُ اللَّهِ وَيَظِيَّهُ وخرَج أبو بكرِ معَه، احتَمَلَ أبو بكرِ مالَه كلَّه معَه؛ خمسةَ آلافِ دِرْهَم، أو سِتةَ آلافِ دِرْهَم، فانطَلَقَ بها معَه. قالَتْ: فدخل علينا جدِّى أبو قُحَافَة – وقد ذهَب بصره – فقال: واللَّهِ إنِّى لأَراه قد فجعَكم بمالِه مع نفسِه. قالَتْ: قلتُ: كَلَّا يا أَبَتِ، فقال: واللَّهِ إنِّى لأَراه قد فجعَكم بمالِه مع نفسِه. قالَتْ: قلتُ: كَلَّا يا أَبَتِ، إنَّه قد ترَك لنا خيرًا كثيرًا. قالَتْ: وأخذتُ أخجارًا فوضَعْتُها في كُوَّةٍ في البيتِ ''، كان أبى يَضَعُ مالَه فيها، ثُم وضَعْتُ عليها ثوبًا، ثُم أَخذتُ بيدِه البيتِ ''، كان أبى يَضَعُ مالَه فيها، ثُم وضَعْتُ عليها ثوبًا، ثُم أَخذتُ بيدِه

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ١٥١.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۲/ ۳۷۴.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٤٨٦، ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «الذي».

فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ ضَعْ يَدَكَ عَلَى هَذَا المَالِ. قَالَتْ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: لا بأْسَ، (إذا كان) تَرَك لكم هذا فقد أَحْسَنَ، وفي هذا بلاغٌ لكم. ولا واللَّهِ ما ترك لنا شيئًا، ولكن أرَدْتُ أَنْ أُسَكِّنَ الشَّيْخَ بذلك.

وقال ابنُ هِشَامِ '' : وحدَّثَنى بعضُ أهلِ العلمِ ، أنَّ الحَسَنَ بنَ أبى '' الحَسَنِ البَصْرِيَّ قال : انتَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ وأبو بكرٍ إلى الغارِ ليلًا ، فدخَل أبو بكرٍ قبلَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، يَقِى رسولَ اللَّهِ ﷺ فَبَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَقِى رسولَ اللَّهِ ﷺ بنفسِه . وهذا فيه انقطاعٌ مِن طَرَفَيْه .

وقد قال أبو القاسمِ البَغَوِىُ : حدَّثنا داودُ بنُ عمرِو الضَّبِيُّ ، ثَنا نافعُ بنُ عمرَ الجُمَحيُ ، عن ابنِ أبى مُلَيْكَة ، أنَّ النبيَّ بَيْكِيْ للَّ حرَج هو وأبو بكر إلى ثورٍ ، فجعَل أبو بكر يَكونُ أمامَ النبيِّ بَيْكِيْ مرَّة ، وخلْفَه مرَّة ، فسأَله النبيُ بَيْكِيْ مرَّة ، وخلْفَه مرَّة ، فسأَله النبيُ بَيْكِيْ مرَّة ، وخلْفَه مرَّة ، فسأَله النبيُ بَيْكِ مَن ذلك فقال : إذا كنتُ خلفَك خشِيتُ أن تُؤْتَى مِن أمامِك ، وإذا كنتُ أمامَك خشِيتُ أن تُؤْتَى مِن أمامِك ، وإذا كنتُ أمامَك خشِيتُ أن تُؤْتَى مِن خلفِك . حتى إذا انتهى إلى الغارِ مِن ثَوْرٍ ، قال أبو بكر : كما أنت حتى أُدْخِلَ يَدى فأُحِسَّه وأقصَّه ، فإنْ كانَتْ فيه دابةٌ أصابَتْنِي بَكر : كما أنت حتى أَدْخِلَ يَدى فأُحِسَّه وأقصَّه ، فإنْ كانَتْ فيه دابةٌ أصابَتْنِي قبلك . قال نافعُ : فبلَغنى أنَّه كان في الغارِ مُحْرٌ ، فألْقَمَ أبو بكر رِجْلَه ذلك الجُحْرُ ؛ تخوُفًا أنْ يَحْرُجُ منه دابَّةٌ أو شَيْءٌ يُؤْذِي رسولَ اللَّهِ بَيْكِيْ . وهذا مُوسَلٌ ، وقد ذكَوْنا له شواهدَ أُخرَ في «سيرةِ الصِّدِيقِ» ، رَضِيَ اللَّهُ عنه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م، ص: «إذ كان قد».

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/ ۶۸۶.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص. وانظر تهذيب الكمال ٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠/ ٨١، عن عبد الله بن محمد أبي القاسم البغوي به.

وقال البَيْهَقِيُّ : أخبرنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرنا أبو بكر أحمدُ بنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا مُوسَى بِنُ الْحَسَنِ بِنِ عَبَّادٍ ، ثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسْلَم ، ثَنَا السَّرِيُّ بِنُ يَحْيَى ، ثَنا محمدُ بنُ سِيرِينَ قال : ذَكَرَ رِجالٌ على عهدِ عمرَ ، فكأنَّهم فضَّلوا عمرَ على أبي بكر، فبلَغَ ذلك عمرَ فقال: واللَّهِ لَلَيْلَةٌ مِن أبي بكرِ خيرٌ مِن آلِ عمرَ، ولَيوْمٌ مِن أَبِي بكرِ خيرٌ مِن آلِ عمرَ؛ لقد خرَج رسولُ اللَّهِ ﷺ [ ٢/ ١٣٩/ و] ليلةَ انطلَقَ إلى الغَارِ ومعَه أبو بكرٍ ، فجعَل يَمْشِي ساعةً بينَ يدَيْه وَسِاعَةً خَلْفَه ، حتى فَطِنَ رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال : « يَا أَبَا بَكْر ، مَا لَكَ تَمْشِي سَاعَةً بَيْنَ يَدَىٌّ وَسَاعَةً خَلْفِي ؟! » فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، أَذْكُرُ الطَّلَبَ فأَمْشِي حَلْفَك ، ثُم أَذْكُرُ الرَّصَدَ<sup>(٣)</sup> فأمْشِي بينَ يَدَيْك . فقال : « يَا أَبَا بَكْر ، لَوْ كَانَ شَيْءٌ لَأَحْبَبْتَ أَنْ يَكُونَ بِكَ دُونِي؟ ﴾ قال: نَعَمْ والذي بعثَك بالحقّ. فلمّا انتَهَيَا إلى الغار. قال أبو بكر: مكانَك يا رسولَ اللَّهِ حتى أَسْتَبْرِئَ لك الغارَ. فدخلَ فاستَبْرَأَه ، حتى إذا كان <sup>('</sup>في أعلاه''، ذَكَرَ أنه لم يَسْتَبْرِئُ الجِحَرَةَ <sup>(٥)</sup> فقال: مكانَك يا رسولَ اللَّهِ حتى أَسْتَبْرِئَ. فدخَل فاسْتَبْرَأَ ثُم قال: انْزِلْ يا رسولَ اللَّهِ. فَنزَلَ. ثُم قال عمرُ: والذي نَفْسي بيدِه لتلك الليلةُ خيرٌ مِن آلِ عمرَ.

وقد روّاه البيهقيُ (١) مِن وَجْهِ آخَرَ عن عمرَ ، وفيه أنَّ أبا بكرٍ جعَل يَمْشِي بينَ يدَىْ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، تارةً ، وخلْفَه أُخرَى ، وعن يمينِه ، وعن شمالِه .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/ ٤٧٦، ورواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦. وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين، لولا إرسال فيه. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) في م، ص: «ثنا».

<sup>(</sup>٣) الرصد: الترقب، والرَّصَد: المرتصِدون، وهو اسم للجمع. اللسان (رص د).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٥) الجحرة: جمع مُجحْر، والجحر: كل شيء تحتفره الهوام والسباع لأنفسها. اللسان (ج ح ر).

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ٢/ ٢٧٤، ٤٧٧.

وفيه أنّه لمَّا حَفِيَتُ () رَجْلَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَمَلَه الصَّدِّيقُ عَلَى كَاهِلِهِ ، وأنَّه لمَّا دَخَلَ الغارَ ، سَدَّدَ تلك الجِحَرةَ كلَّها وبَقِى منها مجعر واحدٌ ، فألقَمَه كَعْبَهُ ، فجعَلَتِ الأَفاعِي تَنْهَشُه ودُموعُه تَسيلُ ، فقال له رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا » . وفي هذا السِّياقِ غَرَابةً ونَكَارةً .

ثُم قال البَيْهِقِيُّ : أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بنُ أبى عمرٍو قالا : ثَنا أبو العبَّاسِ الأَصَمُّ ، ثَنا عباسٌ الدُّورِيُّ ، ثنا أسودُ بنُ عامرٍ شاذانُ ، ثنا إسرائيلُ ، عن الأسودِ ، عن جُنْدُبِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : كان أبو بكرٍ معَ رسولِ اللَّهِ يَكُلِيُّ في الغارِ ، فأصابَ يدَه حَجَرٌ فقال :

إِنْ أَنْتِ إِلَّا أُصْبُعُ دَمِيتِ وَفَى سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ

وقال الإمامُ أحمدُ " : حدَّثنا عبدُ الرزّاقِ ، أخبرنا مَعْمَرٌ ، أخبرنى عُثمانُ الجَزَرِيُ ، أنَّ مِقْسَمًا مولى ابنِ عباسٍ أخبرَه عن ابنِ عباسٍ فى قولِه تعالى : ﴿ وَإِذَ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثِيتُوكَ ﴾ [الانفال : ٣٠] قال : تَشاوَرَت قُرَيْشٌ ليلةً بمكة ، فقال بعضُهم : إذا أصبَحَ فأَثْبِتُوه بالوَثاقِ . يُريدونَ النبيَّ ﷺ ، وقال بعضُهم : بل أَخْرِجوه . فأَطْلَعَ اللَّهُ نبيَّه ﷺ على ذلك ، فبات عليُّ اقتُلوه . وقال بعضُهم : بل أَخْرِجوه . فأَطْلَعَ اللَّهُ نبيَّه ﷺ على ذلك ، فبات عليُّ على فِرَاشِ النبيِّ ﷺ ، فلمَّا أَصْبَحوا ثاروا إليه (أنهُ ، فلمَّا أَصْبَحوا ثاروا إليه (أنهُ ) فلمَّا المشركون يَحْرُسون عليًّا يَحْسَبونَه النبيُّ ﷺ ، فلمَّا أَصْبَحوا ثاروا إليه (أنه ) فلمَّا

<sup>(</sup>١) حفى القدم: رق من كثرة المشي. الوسيط (ح ف ي).

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٢/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) المسند ١/ ٣٤٨. قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٧/ ٢٧: رواه أحمد والطبرانى وفيه عثمان بن عمرو الجزرى وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الشيخ أحمد شاكر فى شرح المسند ٥/ ٨٠٠: فى إسناده نظر ؟ من أجل عثمان الجزرى. وانظر المسند بتحقيق الشيخ شعيب ٥/ ٣٠١. (٤) فى الأصل، م: «عليه».

رأَوْا عليًّا ردَّ اللَّهُ (١) مَكْرَهم، فقالوا: أينَ صاحبُك هذا؟ فقال: لا أَدْرى. فاقْتُصُّوا الجبلَ فمرُوا بالغارِ، فاقْتُصُّوا أَثَرَه، فلمَّا بلغوا الجبَلَ اخْتلطَ عليهم، فصَعِدُوا الجبلَ فمرُوا بالغارِ، فرأَوْا على بابِه نَسْجَ العنكبُوتِ، فقالوا: لو دَخل هنهنا(١)، لم يكنْ نَسْجُ العنكبوتِ على بابِه. فمكَثَ فيه ثلاثَ ليالٍ. وهذا إسنادٌ حَسَنٌ. وهو مِن أَجْوَدِ ما رُوِيَ في قِصَّةِ نَسْجِ العَنْكَبُوتِ على فَمِ الغارِ، وذلك مِن حمايةِ اللَّهِ رسولَه عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) بعده في م، ص: «عليهم».

<sup>(</sup>۲) في م : « فاقتفوا » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م، ص: «أحد».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) مسند أبي بكر الصديق (٧٣). قال الشيخ شعيب: إسناده حسن، إلا أنه مرسل بشار بن موسى الخفاف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: «و». وانظر تهذيب الكمال ٥/ ٤٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: «أثل».

<sup>(</sup>۸) في مسند أبي بكر: «تحزن».

( حَسَنٌ بحالِه مِن الشاهدِ ، وفيه زيادةُ صلاةِ النبيِّ ﷺ [ ١٣ / ١٣٩ ظ] في الغارِ . وقد كان ، عليه السَّلامُ ، إذا حزَبَه (٢) أمرٌ صلَّى (١) . ورَوَى هذا الرجلُ (١) – أعنى أبا بكر أحمدَ بنَ علي القاضي – عن عمرو الناقِدِ ، عن خلَفِ (٥) بنِ تميمٍ ، عن موسى بنِ مُطَيْرٍ (١) ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ أبا بكرِ قال لابنِه : يا بُنَيَّ ، إذا حَدَثَ في الناسِ حَدَثُ فأْتِ الغارَ الذي اختَبَأْتُ فيه أنا ورسولُ اللَّهِ ﷺ ، فَكُنْ فيه ؛ فإنه سيَأتيك رِزقُك فيه بُكْرةً وعَشيًا (١) .

وقد نظمَ بعضُهم هذا في شِعْرِه حيث يَقُولُ:

نسُجُ داودَ ما حمَى صاحبَ الغا رِ وكان الفَخارُ للعنكبوتِ وقد ورَد أنَّ حمامتَيْن عشَّشَتا على بابِه أيضًا، وقد نظَم ذلك الصَّرْصَرِيُّ في شِعْرِه حيث يقولُ:

فغمَّى عليه العنكبوتُ بنَسْجِه وظلَّ على البابِ الحَمامُ يَبِيضُ والحديثُ بذلك روّاه الحافظُ ابنُ عَسَاكر (٧) مِن طريقِ يَحْيَى بنِ محمدِ بن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ۵ أحزنه ٤. وحزبه: نزل به مُهمم أو أصابه غم. النهاية ١/٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٣١٩). حسن (صحيح سنن أبي داود ١١٧١).

<sup>(</sup>٤) مسند أبي بكر (٥٦).

<sup>(</sup>٥) فى الأصل: «طيف». وانظر تهذيب الكمال ٨/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: «مطر». وانظر لسان الميزان ٦/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٧) عزاه في سبل الهدى والرشاد ٣٣٩/٣ إلى ابن عساكر وغيره. كما أخرجه من طريق عون بن عمرو، ابن سعد في طبقاته ٢ / ٢٢٨، ٢٢٩ مطولًا. وأورد الحافظ ابن حجر الحديث في لسان الميزان ٣٨٨/٤ عن عون به، وقال في عون: «قال يحيى بن معين: لا شيء. وقال البخارى: عون جليس لمعتمر منكر الحديث مجهول». وقال الحافظ عقب إيراد الحديث: «وأبو مصعب لا يُعرف». اه.

صاعدٍ ، حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌّ ، ثنا عَوْنُ (١) بنُ عمرو أبو عمرو القَيْسيُّ - ويُلَقَّبُ عُوَيْنًا - حدَّثَني أبو مُصْعَب المُكِّيُّ قال : أدرَكْتُ زيدَ بنَ أَرْقَمَ والمغيرةَ بنَ شُعْبَةَ وأنسَ بنَ مالكِ ، يَذْكُرُونَ أَنَّ النبيَّ ﷺ (اللَّهُ الغارِ اللَّهُ شجرةً فخرَجَتْ في وجهِ النبيِّ ﷺ تَسْتُرُه ، وأنَّ اللَّهَ بَعَثَ العَنْكَبوتَ فنَسَجَتْ ما بينَهما فستَرتْ وجهَ رسولِ اللَّهِ ﷺ وأمَرَ اللَّهُ حمامتَيْنَ وَحْشيْتَينَ ، فأَقبَلَتَا تَدُفَّانِ (٢) حتى وقَعتا بينَ العَنْكَبوتِ وبينَ الشجَرَةِ ، وأَقبَلَتْ فِتْيانُ قريش مِن كُلِّ بطن منهم رَجُلٌ ، مَعْهُمْ عِصِيُّهُمْ وَقِسِيُّهُمْ وَهِرَاواتُهُمْ ، حتى إذا كانوا مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ قَدْرَ مائتَىْ ذِراع قال الدَّليلُ - وهو سُرَاقةُ بنُ مالكِ بنِ مُحْشُم المُدْلِجِيُّ -: هذا الحجرُ، ثُم لا أَدْرِى أَينَ وضَعَ رِجْلَه. فقال الفِتْيانُ: أنت لم تُخْطِئُ منذُ الليلةِ. ( عتى إذا أَصْبَحْنا ( ) قال: انظُروا في الغارِ ) . فاسْتَقْدَم ( ) القومَ ، حتى إذا كانوا مِن النبيِّ ﷺ قَدْرَ خمسين ذراعًا ، فإذا الحمامَتانِ ، فرَجَع () فقالوا : مَا رَدُّكَ أَنْ تَنْظُرَ فَي الغَارِ؟ قَالَ : رَأَيْتُ حَمَامَتَيْنِ وَحُشِيَّتَيْنِ بَفَمَ الغَارِ ، فَعَرَفْتُ أَنْ ليس فيه أحدٌ. فسمِعَها النبي عَلَيْ فَعَرَف أَنَّ اللَّهَ قد دَرَأَ عنهما بهما، فسَمَّتُ (٨) عليهما - أي بَرُّكَ عليهما - وأحْدَرهما اللَّهُ إلى الحرِّم فأفرَخا كما

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عوف». وانظر لسان الميزان ٤/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ۱ ۱۰.

<sup>(</sup>٣) في ١ ه ١ : « يدقان » . ودفَّ الطائر : ضرب جنبيه بجناحيه ، أو حرك جناحيه ، ورجلاه في الأرض . الوسيط (د ف ف).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(°)</sup> في م: «أصبحن».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: « فاستبقه ». واستقدم القوم: سبقهم فصار قُدَّامهم. الوسيط (ق د م).

<sup>(</sup>٧) في ١ ه١، م: «ترجع».

<sup>(</sup>٨) في ١٥١: «فشمت».

تَرى. وهذا حديثٌ غريبٌ جدًّا مِن هذا الوجهِ. و (' قد روّاه الحافظُ أبو نُعَيْمٍ ' ) مِن حديثِ مُسلمِ بنِ إبراهيمَ وغيرِه ، عن (عَوْنِ بنِ عمرو - وهو الملقَّبُ بعُويْنِ - بإسنادِه مثلَه ، وفيه أنَّ جميعَ حَمَامٍ مكةً مِن نَسْلِ تَيْنِكُ الملقَّبُ بعُويْنِ - بإسنادِه مثلَه ، وفيه أنَّ جميعَ حَمَامٍ مكةً مِن نَسْلِ تَيْنِكُ الحَمامتينُ ، وفي هذا الحديثِ أنَّ القائفَ الذي اقتفَى لهم الأثرَ ؛ سُرَاقةُ بنُ مالكِ المُدْلِئِيُ .

وقد روَى الوَاقِدِيُّ ، عن موسَى بنِ محمدِ بنِ إبراهيمَ ، عن أبيه أنَّ الذي التَّفَى لهم الأَثْرَ كُرْزُ بنُ عَلْقمةَ .

قلتُ: ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونا جميعًا اقْتَفَيا الأَثَرَ. واللَّهُ أَعلمُ. وقد قال اللَّهُ تعالى '' : ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِينَ الْمَارِ إِذَ يَكُولُ لِصَحِيدِ، لَا يَحْرَنُ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنسَزَلَ الْمَنْ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكُمُ لِيجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً ٱللَّهِ هِي ٱلْعَلْمَا وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمً ﴾ [التوبة: عَلَيْهُ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي ٱلْعَلْمَا وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمً ﴾ [التوبة: عَلَيْهُ وَمُظْفِرُهُ كَمَا نَصَرَه ﴿ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ يَضُورُهُ ﴾ أنتم، فإنَّ اللَّه ناصره ومُؤيِّدُه ومُظْفِرُه كما نصره ﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ لَيْكُونُ وَمُظْفِرُه كما نصرة ﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ عَنُ الجِهادِ مِعَ الرسولِ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ ناصره ومُؤيِّدُه ومُظْفِرُه كما نصرة ﴿ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَذِينَ عَنُ اللَّهُ ناصره ومُؤيِّدُه ومُظْفِرُه كما نصرة ﴿ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَذِينَ عَنُ مُولُ عَنْ ولَهِذَا قال : ﴿ وَالنِي ٱللَّهُ نَاسِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْهُ ولَهُ اللَّهُ عَرْهُ ولَهُ إِلَّهُ مَا فِي ٱلْفَارِ ﴾ ومن أهلِ مكة هاربًا ليس معه غيرُ صاحبِه وصديقِه أبى بكر ، ليس معه غيره ولهذا قال : ﴿ وَالذِي ٱللَّذِي النِّهُ اللَّهُ عَنْهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ولَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ ولَا اللَّهُ عَنْهُ ولَهُ اللَّهُ عَلَهُ ولَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ واللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ واللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الدلائل (٢٢٩).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٤/ ٩٥، ٩٦.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

إلى الغارِ فأَقاما فيه ثلاثةَ أيام، ليَسْكُنَ الطَّلَبُ عنهما؛ وذلك لأنَّ المشركين حينَ فقَدوهما ، كما تقدَّمَ ، ذهبوا في طلبِهما كلُّ مَذْهَب مِن سائر الجِهاتِ ، وجعَلوا لمن ردَّهما أو أحدَهما، مائةً مِن الإبِل، واقتصُّوا [١٤٠/٢] آثارَهما حتى الْحُتلطَ عليهم، وكان الذي يَقْتَصُّ الأَثْرَ لقُرَيْش سُرَاقةَ بنَ مالكِ بن مُحْمَشُم، كما تقدُّم، فصعِدوا الجبلَ الذي هما فيه، وجعَلوا يُمرُّونَ على بابِ الغارِ ، فتُحاذِي أرجُلُهم لبابِ الغارِ ولا يَرَوْنَهما ؛ حِفْظًا مِن اللَّهِ لهما ، كما قال الإمامُ أحمدُ (١): حدَّثَنَا عفَّانُ ، ثنا همَّامٌ ، أنا ثابتٌ ، عن أنس بن مالكِ ، أنَّ أبا بكرٍ حدَّثُه قال: قلت للنبيِّ ﷺ ونحن في الغارِ: لو أنَّ أحدَهم نظَر إلى قدمَيْه لأَبْصَرَنا تحتَ قدّمَيْه. فقال: «يَا أَبَا بَكْرِ، مَا ظَنُّك بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُما». وأخرَجَه البخاريُّ ومسلمٌ في « صحيحَيْهما » (١) مِن حديثِ همَّام به . وقد ذكرَ بعضُ أهل السِّير ، أنَّ أبا بكر لمَّا<sup>(٣)</sup> قال ذلك ، قال النبيُّ ﷺ: « لَو جَاءونَا مِن هلهنا لَذَهَبْنَا مِن هلهنا ». فنظَرَ الصدِّيقُ إلى الغارِ قد انفرجَ مِن الجانبِ الآخرِ ، وإذا البحرُ قد اتَّصَلَ به، وسفينةٌ مشدودةٌ إلى جانبِه. وهذا ليس بمُنْكُرِ مِن حيثُ القُدْرَةُ العظيمةُ ، ولكن لم يَرِدْ ذلك بإسنادِ قوىٌ ولا ضعيفٍ ، ولَسنا نُثْبِتُ شيئًا مِن تِلْقَاءِ أنفسِنا ، ولكن ما صَحَّ أو حَسُنَ سَنَدُه قُلْنَا به . واللَّهُ أعلمُ .

وقد قال الحافظُ أبو بكرِ البَرَّارُ<sup>(')</sup>: حدَّثَنا الفضلُ بنُ سهلِ، ثنا خلَفُ بنُ تميمٍ، ثنا موسَى بنُ مُطَيْرِ القُرَشَىُ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، أنَّ أبا بكرِ قال

<sup>(</sup>١) المسند ١/٤. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۹۵۳، ۳۹۲۲). ومسلم (۲۳۸۱).

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (١١٧٨). قال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٩٧: فيه موسى بن مطير، وهو كذاب. وانظر كلام المصنف عقب الأثر.

لابنِه: يا بُنَىَّ، إِنْ حَدَثَ فَى الناسِ حَدَثٌ فَأْتِ الغارَ الذَى رَأَيْتَنَى احْتَبَأْتُ فَيهِ أَنَا ورسولُ اللَّهِ ﷺ فَكُنْ فَيه، فإنه سَيَأْتِيكُ فَيه رِزْقُكَ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً. ثُم قال البَرَّارُ: لا نَعْلَمُ يَرُويه غَيرَ حَلَفِ بنِ تَميم.

قلت: وموسى بنُ مُطَيْرٍ هذا ضعيفٌ متروكٌ ، كذَّبَه يَحْيَى بنُ مَعِينِ (' ) فلا يُقْبَلُ حديثُه . واللَّهُ أعلمُ . وقد ذكرَ يونُسُ بنُ بُكَيْرٍ (۲) عن محمدِ بنِ إِسْحاقَ ، أنَّ الصدِّيقَ قال في دُخولِهما الغارَ ، وسيْرِهما بعدَ ذلك ، وما كان مِن قصةِ سُراقةَ ، كما سيأتي ، شِعرًا ، فمنه قولُه :

قال النبئ ولم أَجْزَعْ يُوَقِّرُني ونحنُ في سُدَفِ (٣) مِن ظُلمةِ الغَارِ لا تَحْشَ شيئًا فَإِنَّ اللَّهَ ثَالِثُنا وَقَد تَوَكَّلَ لي منهُ بإِظْهارِ

وقد روّى أبو نُعَيْم ( ) هذه القصيدة مِن طريق زِيادٍ ، عن محمدِ بنِ إِسْحاقَ ، فذكَرَها مُطَوَّلةً جِدًّا ، وذكر معَها قصيدةً أُخْرَى ، واللَّهُ أعلمُ .

وقد رؤى ابنُ لَهِيعَة ( عن أبى الأسودِ ، عن عُرُوةَ بنِ الزَّبَيرِ قال : فمكَثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بعدَ الحَجِّ - يَعْنِى الذي بايَعَ فيه الأَنْصارَ - بقية ذي الحِجَّةِ والحُوَّمَ وصفرًا ، ثُم إِنَّ مُشركى قُرَيْشٍ أَجْمَعُوا أَمْرَهُم ومكْرَهُم على أَنْ يَقْتُلُوا رسولَ اللَّهِ ﷺ ، أو يَحْبِسوه ، أو يُحْرِجوه فأطلَعَه اللَّهُ على ذلك فأنزَل عليه : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية [الأنفال: ٣٠] . فأمَر عليًا فنامَ على فِراشِه ،

<sup>(</sup>١) التاريخ ليحيي بن معين ٩٦/٢ ٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨٥/٣٠ - ٨٨، عن يونس به مطولا .

<sup>(</sup>٣) السدف: جمع سدفة، وهي الظلمة.

<sup>(</sup>٤) في الدلائل (٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ٤٦٥، عن ابن لهيعة به.

وذهَب هو وأبو بكرٍ ، فلمَّا أَصْبَحوا ذهَبوا في طلبِهما في كلِّ وجهِ يَطْلُبونَهما . وهكذا ذكرَه موسَى بنُ عُقْبة (١) في «مَغازِيه» ، وأنَّ خروجَه هو وأبي بكرٍ إلى الغارِ كان ليلًا ، وقد تقدَّم (٢) عن الحسنِ البَصْريِّ – فيما ذكرَه (ابنُ هِشامٍ) – التَّصْريحُ بذلك أيضًا .

وقد قال البخارى : حدَّثَنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، قال ابنُ شِهابٍ: فأخبَرَنى عُرُوةُ بنُ الزُّبَيْرِ، عن عائشة زوجِ النبى ﷺ قالَتْ: لم أَعْقِلْ أَبوى قطُّ إلا وهما يَدينان الدِّينَ، ولم يَمُرُّ علينا يومٌ إلا يَأْتينا فيه رسولُ اللَّهِ أَعْقِلْ أَبوى قطُّ إلا وهما يَدينان الدِّينَ، ولم يَمُرُ علينا يومٌ إلا يَأْتينا فيه رسولُ اللَّهِ عَقِلًا قطرفَي النهارِ بُكْرةً وعشيَّةً، فلمًا ابْتُلِي المسلمون خرَجَ أبو بكرٍ مُهاجِرًا نحو أرضِ الحبشةِ، حتى إذا بلَغَ بَرُكَ الغِمادِ (٥ لَقِيته ابنُ الدَّغِنَةِ، وهو سيدُ القارةِ (١ . فَذَكَرَتُ ما كانَ من رَدِّهِ لأبي بكرٍ إلى مكة وجوارِه له، كما قدَّمْناه (٧ ] عندَ هِجْرَةِ الحَبشةِ، إلى قولِه: فقال أبو بكرٍ: فإني أَرُدُ عليك جِوارَك وأرضَى بجوارِ اللَّهِ. قالتْ: والنبيُ ﷺ يومَعَذِ بمكةً، فقال النبيُ عليك جوارَك وأرضَى بجوارِ اللَّهِ. قالتْ: والنبيُ ﷺ يومَعَذِ بمكةً، فقال النبيُ عليك إلى من المسلمين: «إنِّي أُرِيتُ ذارَ هِجْرَتِكُم ذَاتَ نَحْلِ بَيْنَ لَابَتَيْنِ». وهما الحَرَّتانِ (١٠)، فهاجَرَ مَنْ هاجَرَ قِبَلَ المدينةِ، ورجَعَ بعضُ مَن كان هاجَرَ قِبَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٤٦٦/٢، عن موسى بن عقبة عن الزهري .

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ٤٤٨ .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص: «مسلم».

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) برك الغماد: موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. انظر الفتح ٢٣٢/٧ .

 <sup>(</sup>٦) القارة: قبيلة مشهورة من بنى الهُون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وكانوا حلفاء بنى زهرة من قريش. انظر المصدر السابق ٢٣٣/٧.

<sup>(</sup>٧) تقدم في صفحة ٢٣٢ .

 <sup>(</sup>A) قال الحافظ في الفتح ٧/ ٢٣٤: قوله: وهما الحرتان. مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهرى،
 والحرة: أرض حجارتها سود.

الحبشة إلى المدينة ، وتجهّز أبو بكر مُهاجرًا قِبَلَ المدينة ، فقال له رسولُ اللّهِ عَلَى رِسْلِكِ ؛ فَإِنّى أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِى » . فقال أبو بكر : وهل تَرْجُو ذَكُ بأبى أنت وأمّى ؟ قال : «نعَمْ » . فحبَسَ أبو بكر نفسته على رسولِ اللّهِ وَلَكُ بأبى أنت وأمّى ؟ قال : «نعَمْ » . فحبَسَ أبو بكر نفسته على رسولِ اللّهِ عَلَى أَنْ بأبى أنت وعَلَمْ راحلتَيْن كانتا عنده ، ورَقَ السَّمْرِ - وهو الحَبَطُ (۱) - وَهُ الخَبَطُ (۱) - أَنَّهُ عَلَمْهُما سَتَةً أَشْهُرٍ ) .

قال ابنُ شِهابِ '' ، قال عُرُوة : قالَتْ عائشة : فبينَما نحن يومًا مجُلُوسٌ في بيتِ أبي بكرٍ في نَحْرِ الظَّهيرةِ '' . فقال قائلٌ لأبي بكرٍ : هذا رسولُ اللَّهِ عَلَيْ مُتَقَنِّعًا '' في ساعةٍ لم يَكنْ يَأْتينا فيها . فقال أبو بكرٍ : فداءٌ له أبي وأمِّى ، واللَّهِ ما جاءَ به في هذه الساعةِ إلا أَمْرٌ . قالَتْ : فجاءَ رسولُ اللَّهِ وَأَمِّى ، واللَّهِ ما جاءَ به في هذه الساعةِ إلا أَمْرٌ . قالَتْ : فجاءَ رسولُ اللَّهِ وَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ له ، فدخل فقالِ النبيُ عَلِيْة : «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ » . فقال أبو بكرٍ : إنما هم أهلُك ، بأبي أنت يا رسولَ اللَّهِ . قال : « فإنَّه قد أُذِنَ لي أبو بكرٍ : الصَّحابة '' ، بأبي أنت وأمى . قال النبيُ وَاللَّهِ : « النَّمْنِ » . قال أبو بكرٍ : فَخُذْ ، بأبي أنت يا رسولَ اللَّهِ ، إحدى راحِلَتَى هاتَيْنُ . فقال رسولُ اللَّهِ وَيَلِيَّة : « بالنَّمَنِ » . قالَ رسولَ اللَّهِ ، إحدى راحِلَتَى هاتَيْنُ . فقال رسولُ اللَّهِ وَيَلِيَّة : « بالثَّمَنِ » . قالَ رسولَ اللَّهِ ، فحهَّزْناهما راحِلَتَى هاتَيْنُ . فقال رسولُ اللَّهِ وَيَلِيَّة : « بالثَّمَنِ » . قالَ رسولَ اللَّهِ ، فحهَّزْناهما راحِلَتَى هاتَيْنُ . فقال رسولُ اللَّهِ وَيَلِيَّة : « بالثَّمَنِ » . قالَ عائشةُ : فجهَّزْناهما راحِلَتَى هاتَيْنُ . فقال رسولُ اللَّهِ وَيَلِيْهُ : « بالثَّمَنِ » . قالَتْ عائشةُ : فجهَّزْناهما

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: وهو الخبط، مدرج أيضا في الخبر، وهو من تفسير الزهرى. ويقال: السمر شجرة أم غيلان. وقيل: كل ما له ظل ثخين. وقيل: السمر ورق الطلح. والحبط: ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل. وهذه العبارة من كلام المصنف.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ دمشق ٣٠/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) من هنا عود إلى سياق حديث البخارى. قال الحافظ : هو بالإسناد المذكور أولًا.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل، م: «حر». قال الحافظ: في نحر الظهيرة. أي أول الزوال وهو أشد ما يكون في حرارة النهار. الفتح ٢٣٥/٧.

<sup>(</sup>٦) متقنعاً : مغطياً رأسه .

<sup>(</sup>٧) أى أريد المُصاحَبّة . المصدر السابق .

أَحَتَّ الجَهازِ ('')، فصنعنا لهما سُفْرة في جِرَابٍ، فقطَعتْ أسماءُ بنتُ أبي بكر قِطْعة مِن نِطاقِها، فربَطَتْ به على فم الجِرَابِ، فلذلك سُمِّيَتْ ذاتَ النَّطَاقَيْنِ. قالتْ: ثُم لحِقَ رسولُ اللَّه ﷺ وأبو بكر بغار في جبلِ ثَوْرٍ، فمكنا فيه ثلاث ليل يَبيتُ عندَهما عبدُ اللَّه بنُ أبي بكرٍ، وهو غلامٌ شابٌ ثَقِفٌ ('') لَقِنٌ ('') فيتَلَالِجُ ('') مِن عندِهما بسَحَرِ فيُصْبِحُ مع قُريْشِ بمكة كبائتٍ، لا يَسْمَعُ أمرًا يُكْتادان به (ث) إلا وعاه، حتى يَأْتِيهما بخبرِ ذلك حينَ يَخْتَلِطُ الظلامُ، ويَرْعَى عليهما عامرُ بنُ فُهيْرة مولَى أبي بكرٍ مِنْحة مِن غنم، فيريحها عليهما حينَ يَذْهَبُ ساعة مِن العِشاءِ، فيبيتانِ في رِسْلِ – وهو لبنُ مِنْحَتِهما ورَضِيفِهما ('') على النَّلاثِ، واسْتَأْجَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأبو بكرٍ رجلًا مِن بني الدِّيلِ، وهو مِن بني الثَّلاثِ، واسْتَأْجَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأبو بكرٍ رجلًا مِن بني الدِّيلِ، وهو مِن بني عدِينً هاديًا خِرِّيتًا – والحِرِّيثُ: الماهرُ بالهِداية ('') – قد غمَسَ حِلْقًا ('') في آلِ العاصِ بنِ وائلِ السَّهميّ وهو على دينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فأمِنَاه فدفَعا إليه في آلِ العاصِ بنِ وائلِ السَّهميّ وهو على دينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فأمِنَاه فدفَعا إليه في آلِ العاصِ بنِ وائلِ السَّهميّ وهو على دينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فأمِنَاه فدفَعا إليه في آلِ العاصِ بنِ وائلِ السَّهميّ وهو على دينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فأمِنَاه فدفَعا إليه في آلِ العاصِ بنِ وائلِ السَّهميّ وهو على دينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فأمِنَاه فدفعا إليه

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ : أحث أفعل تفضيل من الحث ، وهو الإسراع ... والجهاز : هو ما يحتاج إليه في السفر .
 المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٢) بفتح المثلثة وكسر القاف ويجوز إسكانها وفتحها، وبعدها فاء: الحاذق، تقول: ثقفت الشيء. إذا أقمت عوجه. المصدر السابق ٢٣٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) اللقن: السريع الفهم.

<sup>(</sup>٤) يدلج: يخرج بسَحَر إلى مكة.

<sup>(</sup>٥) أي يطلب لهما فيه المكروه.

 <sup>(</sup>٦) في م: « رضيعهما ». قال الحافظ: أي اللبن المرضوف أي التي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو النار ، لينعقد وتزول رخاوته . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ: أي يصيح بغنمه، والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ: والخريت: الماهر بالهداية. هو مدرج في الخبر من كلام الزهري. المصدر السابق ٢٣٨/٧.

<sup>(</sup>٩) قال الحافظ : أى كان حليفًا ، وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم فى دم أو خلوق أو فى شىء يكون فيه تلويث ، فيكون ذلك تأكيدًا للحلف . المصدر السابق .

راحِلَتَيْهِما، وواعَدَاه غارَ ثَوْرِ بعدَ ثلاثِ ليالٍ، براحِلَتَيْهِما صُبْحَ ثلاثِ ليالٍ، وانطَلَقَ معَهما عامرُ بنُ فُهَيْرَةَ والدليلُ، فأخَذَ بهم طريقَ السَّواحل.

قال ابنُ شِهابِ (۱) : فأخبرنی عبدُ الرحمنِ بنُ مالكِ المُدْلِجِیُ – وهو ابنُ أخی سُراقة – أنَّ أباه أخبره أنه سمِع سُراقة بنَ مالكِ بنِ مجعْشُم يقولُ : جاءَنا رسُلُ كُفّارِ قريشٍ يَجْعَلون في رسولِ اللَّهِ ﷺ وأبي بكرٍ دية (۲) كلِّ واحدٍ منهما لمَن قتَله أو أسَرَه ، فبينَما أنا جالسٌ في مَجْلِسٍ مِن مجالسِ قَوْمي بني مُدْلِجٍ (۱) أقبلَ رجلٌ منهم حتى قامَ علينا ونحن جلوسٌ ، فقال : يا سُرَاقةُ ، إني رأَيتُ آنِفًا أَسُودةُ بالساحلِ أَرَاها محمدًا وأصْحابه. قال سُرَاقةُ : فعرَفْتُ أنَّهم هم فقلْتُ أَسُودةُ بالساحلِ أَرَاها محمدًا وأَصْحابه. قال سُرَاقةُ : فعرَفْتُ أنَّهم هم فقلْتُ له : إنَّهم ليسوا بهم ، ولكنَّك رأَيْتَ فلانًا وفلانًا انطلقُوا بأعينِنا. ثُم لَيثْتُ في الجَيْسِ ساعةٌ ثُم قمْتُ فدخلْتُ ، فأمَوْتُ جارِيتِي أَنْ تَحْرُجُ بفرسي وهي مِن الجَيْسِ ساعةٌ ثُم قمْتُ فدخلْتُ ، فأمَوْتُ جالِيتِي أَنْ تَحْرُجُ بفرسي وهي مِن فخطَطْتُ برُجُهُ الأرضَ وحفَضْتُ (٥) عاليته ، حتى أتَيْتُ فرَسي فخرَرْتُ عنها ، فخرَعُتُ منها الأَزْلامَ ، [٢/١٤١و] فاستخرَجْتُ منها الأَزْلامَ ، [٢/١٤١و] فاستخرَجْتُ منها الأَزْلامَ ، [٢/١٤١و] فاستَقْسَمْتُ بها أَضُوهم أَمْ لا ، فخرَج الذي أَكْرَهُ ، فرَكِبْتُ فرَسي وعصَيْتُ فاستَقْسَمْتُ بها أَضُوهم أَمْ لا ، فخرَج الذي أَكْرَهُ ، فرَكِبْتُ فرَسي - وعصَيْتُ فاستَقْسَمْتُ بها أَضُوهم أَمْ لا ، فخرَج الذي أَكْرَهُ ، فرَكِبْتُ فرَسي - وعصَيْتُ فاستَقْسَمْتُ بها أَضُوهم أَمْ لا ، فخرَج الذي أَكْرَهُ ، فرَكِبْتُ فرَسي - وعصَيْتُ فاستَقْسَمْتُ بها أَضُوهم أَمْ لا ، فخرَج الذي أَكْرَهُ ، فرَكِبْتُ فرَسي - وعصَيْتُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٩٠٦) معلقا . قال الحافظ : هو موصول بإسناد حديث عائشة (٣٩٠٥) . الفتح ٢٤٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: دية كل واحد. أي مائة من الإبل. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، م: «إذ».

<sup>(</sup>٤) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح. الوسيط (زجج).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ: « وخفضت »: أى أُمسكَه بيده وجَرَّ رُجّه على الأرض لثلا يظهر بَرِيقُه لمن بعد منه ؛ لأنه كره أن يتبعه منهم أحد فيشركوه في الجعالة. المصدر السابق ٢٤١/٧ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : « فدفعتها ففرت » . قال الحافظ : قوله : فرفعتها : أي أسرعت بها السير . قوله : « تقرب بي » : التقريب السير دون العدو وفوق العادة . وقيل : أن ترفع الفرس يديها معا وتضعهما معا . المصدر السابق .

الأَزْلامَ ('') - ثُقَرُّ بِي ، حتى إذا سمِعْتُ قِراءة رسولِ اللَّهِ ﷺ وهو لا يَلْتَفِتُ وأبو بكرٍ يُكْثِرُ الالتِفاتَ ، ساخَتْ ('') يَذَا فَرَسِى في الأَرْضِ حتى بلَغَتا الرُّحْبَتَيْنِ ، وَخَرَرْتُ عنها '' ، ثُم زَجَرْتُها فنهَضَتْ ، فلم تكَدْ تُخْرِجُ يدَيْها ، فلمَّا استَوَتْ فَخَرَرْتُ عنها '' ، ثُم زَجَرْتُها فنهضَتْ ، فلم تكَدْ تُخْرِجُ يدَيْها ، فلمَّا استَوَتْ قائمة إذا لِأَثْرِ يدَيْها عُبارٌ ساطعٌ في السماءِ مثلُ الدُّخانِ ، فاسْتَقْسَمْتُ الأَزْلامَ فخرَج الذي أَحْرَهُ ، فنادَيْتُهم بِالأمانِ ، فوقفوا ، فرَكِبْتُ فرَسى حتى جعْتُهم ، ووقع في نفسى حينَ لقِيتُ ما لَقِيتُ مِن الجَبْسِ عنهم أَنْ سيَظْهَرُ أَمْرُ رسولِ اللَّهِ عَلِيْهِ ، فقلْتُ له : إنَّ قومَك قد جعَلوا فيك الدية . وأخبرْتُهم أخبارَ ما يريدُ الناسُ بِهم ، وعرَضْتُ عليهم الزادَ والمتاعَ ، فلم يَرْزَآنِي ('') ولم يَسْأَلانِي إلَّا أَنْ قال ('') : بِهم ، وعرَضْتُ عليهم الزادَ والمتاعَ ، فلم يَرْزَآنِي ('') ولم يَسْأَلانِي إلَّا أَنْ قال ('') : هِمْ مضَى رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

( وقد رؤى محمدُ بنُ إِسْحاقَ ( ) عن الزُّهْرِيّ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مالكِ بنِ مجعْشُم ، عن أبيه ، عن عمّه سُراقة ، فذكر هذه القِصَّة ، إلا أنَّه ذكرَ أنه استَقْسَمَ بالأَزْلامِ أولَ ما خرَج مِن مَنْزِلِه ، فخرَج السَّهْمُ الذي يَكْرَهُ ؛ لا يضُرُّه ، وذكرَ أنه عثرَ به فرسُه أربعَ مرّاتٍ ، وكلَّ ذلك يَسْتَقْسِمُ بالأَزلامِ ويَحْرُمُ الذي يَكْرَهُ ؛ لا يَضُرُّه ، حتَّى ناداهم بالأَمانِ ، وسأل أن يَكْتُبَ له كِتابًا ( )

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، م: « فجعل فرسي » .

<sup>(</sup>٢) ساخت: غاصت.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «فقمت فأهويت»، وبعده في م: «فأهويت».

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ: فلم يرزآني. أي لم ينقصاني نما معي شيئا. المصدر السابق ٢٤٢/٧.

<sup>(</sup>٥) في م: «قالا».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: «لي».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۸) سیرة ابن هشام ۱/ ۶۸۹، ٤٩٠.

(أيكونُ أَمارةَ ما بيْنَه وبينَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قال: فكتَبَ لَى كَتَابًا فَى عَظْمٍ، أَو رُقْعَةٍ أَو خِرْقَةٍ. وذكرَ أنَّه جاءَ به إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهو بالجِعْرَانَةِ مَرْجِعَه مِن الطائفِ، فقال له: «يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرٌ، ادْنُهْ». فدنَوْتُ منه وأسلَمْتُ.

قال ابنُ هِشامٍ '' : هو عبدُ الرحمنِ بنُ الحارثِ بنِ مالكِ بنِ مجْعْشُمٍ . وهذا الذي قاله جيِّدٌ '''

ولمَّا رَجَع سُراقةُ ، جعَل لا يَلْقَى أحدًا مِن الطَّلَبِ إِلَّا رَدَّه وقال : كُفِيتُم هذا الوجْه . فلمَّا ظهرَ أنَّ رسولَ اللّهِ ﷺ قد وصَل إلى المدينةِ ، جعَل سُراقَةُ يَقُصُّ على الناسِ ما رأَى وما شاهَدَ مِن أمرِ النبيّ ﷺ ، وما كان مِن قضيةِ جَوادِه ، واشْتُهِر هذا عنه ، فخافَ رؤساءُ قُرَيْشِ مَعَرَّتَه ، وخشُوا أنْ يَكُونَ ذلك سببًا لإسْلامِ كثيرٍ منهم ، وكان سُراقةُ أميرَ ، بنى مُدْلِجٍ ورئيسَهم ، فكتب أبو جهل ، لعَنه اللّهُ ، إليهم :

بنى مُدْلِجٍ إنى أَخافُ سفيهَكمْ سُراقَةَ مُسْتَغْوِ لنَصْرِ محمدِ على مُدْلِجٍ إنى أَخافُ سفيهَكمْ فيصْبِحَ شتَّى بعدَ عِزِّ وسُؤْدُدِ

قال: فقال سُرَاقةُ بنُ مالكِ يُجيبُ أبا جهلِ في قولِهِ هذا:

أبا حَكَم واللَّهِ لو كنتَ شاهدًا لأمْرِ جَوادى إذ تَسُوخُ قوائِمُهُ'

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) الصحيح أنه عبد الرحمن بن مالك بن مالك بن جعشم، وهو الذى يروى عن عمه سراقة بن مالك، وعن أبيه مالك بن مالك، وأخرج الحافظ المزى هذا الخبر مطولًا بإسناده إلى عبد الرحمن هذا، في ترجمته، تهذيب الكمال ٣٧٩/١٧ - ٣٨١. وانظر التقريب ٤٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) في ا ١٥: «من».

"عجِبْتَ ولم تَشْكُكُ بأنَّ محمدًا رسولٌ وبرهانٌ فمَن ذا يُقاوِمُهُ " عَلِيكَ بكف القومِ عنه فإنَّنى إِخالُ لنا يومًا ستَبْدو معالمُهُ بأمرِ تَوَدُّ النَّصْرَ فيه فإنَّهم وإنَّ جميعَ الناسِ طُرًّا " مُسالمُهُ وذكر هذا الشِّعرَ الأُموى في «مَغازيه» بسنده، عن ابن (أ) إسْحاق.

وقد روَاه أَبو نُعَيْم (°) بسنَدِه مِن طريقِ زِيادٍ ، عن ابنِ إِسْحاقَ ، وزادَ في شِعْرِ أَبي جَهْلِ ، لعَنه اللَّهُ ، أَبْياتًا تَتَضَمَّنُ كُفْرًا بليغًا () .

وقال البخاري الله عَلَيْ الزير في الله الله عن المسلمين ، فأخبَرَني عُووة بنُ الزَّيَدِ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ لَقِي الزير في رَكْبِ مِن المسلمين ، كانوا ثُجَّارًا قافِلينَ مِن الشامِ ، فكسا الزير رسولَ الله عَلَيْ وأبا بكر ثيابَ بياضٍ ، وسَمِع المسلمون بالمدينة بمَحْرَجِ رسولِ الله عَلَيْ مِن مكَّة ، فكانوا يَغْدُونَ كلَّ غَدِاةٍ إلى الحَرَّةِ ، فيَنْتَظِرونَه حتى يَرُدَّهم حَرُ الظَّهيرةِ ، فانقلبوا يومًا بعدَما أطالوا انتِظارَهم ، فلما أَوَوْا إلى بيوتِهم ، أَوْفَى (٢) رجلٌ مِن اليهودِ على أُطُم (١) مِن آطامِهم لأمْرِ يَنْظُرُ إليه ، فبصُر برسولِ الله عَيْقِ وأصحابِه مُبيِّضين يَزولُ بهم السَّرابُ (١) ، فلم يَمْلِكِ اليهوديُ أنْ برسولِ الله عَيْلِكِ اليهوديُ أنْ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۲) في ١٥١، ص: «يكاتمه».

<sup>(</sup>٣) الطر: الجماعة. اللسان (طرر).

<sup>(</sup>٤) في م، ص: «أبي».

<sup>(</sup>٥) في دلائل النبوة (٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٩٠٦).

<sup>(</sup>٧) أوفى: طلع إلى مكان عال فأشرف منه. الفتح ٢٤٣/٧.

<sup>(</sup>٨) الأطم: حصن مبنى بحجارة. اللسان (أطم).

 <sup>(</sup>٩) قال الحافظ: مبيضين: أى عليهم الثياب البيض. ويزول بهم السراب. أى يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له، وقيل: معناه ظهرت حركتهم للعين. الفتح ٢٤٣/٧.

قال بأعْلَى صوتِه: يا مَعْشَرَ العرَب، هذا جَدُّكُم (١) الذي تَنْتَظِرون. فثارَ المشلمون إلى السِّلاح، فتلَقُّوا رسولَ اللَّهِ ﷺ بظَهْرِ الحَرَّةِ، فعدَلَ بهم ذاتَ اليمينِ، حتى نزلَ بهم في بني عمرِو بن عَوْفٍ، وذلك يومَ الاثنَيْن مِن شهرٍ ربيع الأولِ، فقامَ أبو بكر للناسِ، وجلَس رسولُ اللَّهِ ﷺ صامِتًا، فطَفِقَ مَن جاءَ مِن الأَنْصارِ مِمَّن لم يرَ رسولَ اللَّهِ ﷺ يُحَيِّي أَبا بكرٍ، حتى أصابَتِ الشمسُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، فأُقبَلَ أبو بكر حتى ظلَّلَ عليه بردائِه ، فعرَف الناسُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عندَ ذلك، فلَبِثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ في بني عمرو بن عوفٍ بِضْعَ عَشْرةَ ليلةً ، وأُسَّسَ المَسْجِدَ الذي أُسِّسَ على التَّقْوَى ، وصلَّى فيه رسولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُم رَكِبَ راحلتَه وسار كَمْشِي معَه الناسُ ، حتى بَرَكَتْ عندَ مَسْجِدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بالمدينةِ ، وهو يُصَلِّى فيه يومَثِذٍ رجالٌ مِن المشلمين ، وكان مِوْبَدًا(٢٠) للتَّمْرِ لسُهَيْلِ وسَهْل ، غلامَيْن يَتيميْن في حِجْرِ أَسْعَدَ بنِ زُرارةَ ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ حينَ بَرَكَتْ به راحلتُه: «هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ المنزلُ». ثُم دعا رسولُ اللَّهِ ﷺ الغلامَيْن فساوَمَهما بالمِرْبَدِ ليَتَّخِذُه مَسْجِدًا، فقالا: بل نَهَبُه لك يا رسولَ اللَّهِ. فأبَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْبَلُهُ منهما هِبةً ، حتى ابتاعَه مِنهما ، ثُم بَناه مَسْجِدًا ، فطفِقَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَنْقُلُ معَهم اللَّبنَ في بُنْيانِه ، ويَقُولُ وهُو يَنْقُلُ اللَّبِنَ :

«هذا الحِمالُ لا حِمالَ خَيْبَرْ (٢) هَذا أَبَرُ ربَّنا وأَطْهَر »

<sup>(</sup>١) هذا جدكم: أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه. انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المربد: ما يجفف فيه التمر. الوسيط (ر ب د).

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح ٧/ ٢٤٦: قوله: «هذا الحمال»... أي هذا المحمول من اللبن...، وحمال خيبر: أي التي يحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك.

[۲/۱۶۱ظ] ويقولُ:

« اللَّهُمُّ إِنَّ الأَجْرَ أَجِرُ الآخِرَهُ فَارْحَم الأَنصارَ والمُهَاجِرَهُ »

فَتَمَثَّلَ بَشِعْرِ رَجْلٍ مِن المسلمين لَم يُسَمَّ لَى. قال ابنُ شِهابٍ: ولَم يَبْلُغْنا فَى الأَحاديثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَثَّلَ بَبِيتِ شِعْرِ تَامِّ غيرِ هذه الأَبياتِ. هذا لفظُ البخاري ، وقد تفرَّدَ بروايتِه دونَ مُسْلِمٍ ، وله شواهدُ مِن وجوهِ أُخَرَ ، وليس فيه قِصَّةُ أُمِّ مَعْبَدِ الحُزَاعِيَّةِ ، ولْنَذْكُرْ هنا ما يُناسِبُ ذلك مُرَتَّبًا أُولًا فأُولًا:

قال الإمامُ أَحمدُ (") : حدَّنَا عمرُو بنُ محمد أبو سعيد العَنْقَزِيُ (") ، ثنا إسرائيلُ ، عن أبى إِسْحاقَ ، عن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قال : اشترى أبو بكر أمِن عَازِبٍ " سَرْجًا بثلاثةَ عَشَرَ دِرهمًا ، فقال أبو بكر لعَازِبٍ : مُرِ البَرَاءَ فلْيَحْمِلْه إلى عنزِلِي . فقال : لا حتى ثُحَدِّثنا كيفَ صنعْتَ حينَ خرَجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأنت معه . فقال أبو بكر : خرَجْنا فأذ لَمْنا فأحثَنْنا (") يومنا وليلتنا ، حتى أظهرُنا وقام قائمُ الظَّهيرةِ ، فضرَبْتُ بصَرى هل أرى ظِلَّا نَأْوِى إليه ، فإذا أنا بصَحْرةِ ، فأهوَيْتُ اليها ، فإذا بقيةً ظِلِّها ، فسوَّيْتُه لرسولِ اللَّهِ ﷺ وفرَشْتُ له فَرُوةً وقلتُ : اضطجعْ يا رسولَ اللَّه ، فاضطَجعْ ، ثُم (") خَرَجْتُ أَنْظُو هل أرى أحدًا

<sup>(</sup>١) في النسخ : « لاهم » . والمثبت من البخاري .

<sup>(</sup>٢) المسند ١/٢، ٣. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٣) في ١ ه ١: «العبقري»، وفي ص: «العنفري». وانظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ١٥١.

<sup>(</sup>٥) في ١٥١: ﴿ فَأُحِينًا ﴾ . وأحثثنا : أسرعنا السير .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حتى».

مِن الطَّلَبِ ، فإذا أنا براعي غَنَم ، فقلت : لِمَن أنت يا غُلامُ ؟ فقال : لرجل مِن قريش. فسمَّاه فعرَفْتُه ، فقلتُ : هل في غَنمِك مِن لَبَنِ ؟ قال : نعَمْ . قلت : هل أنت حالبٌ لى ؟ قال: نعَمْ. فأمَرْتُه فاعتَقَلَ شاةً منها، ثُم أمَرْتُه فنفَضَ ضَرْعَها مِن الغُبارِ، ثُم أَمَرْتُه فنفَضَ كفَّيْه مِن الغُبار، ومعى إداوةٌ على فمِها خِرقةٌ، فَحَلَبَ لَى كُثْبَةً (١) مِن اللَّبَنِ فَصَبَبْتُ - (أيغنى الماءً) - على الْقَدَح حتى برَدَ أَسْفُلُه ، ثُم أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فوافَيْتُه وقد استيقَظ ، فقلت : اشرَبْ يا رسولَ اللَّهِ. فَشُرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُم قَلْت: هَلَ آنَ الرَّحِيلُ؟ فَارْتَحَـلْنَا وَالْقُومُ يَطْلُبُونَنا ، فلم يُدْرِكْنا أحدٌ منهم إلا سُراقةُ بنُ مالكِ بنِ جُعْشُم على فَرَسِ له ، فقلت: يا رسولَ اللَّهِ ، هذا الطلَبُ قد لحِقَنا. قال: « لا تَحْزُنْ ، إِنَّ اللَّهَ معَنا ». حتى إذا دَنا منا فكان بينَنا وبينَه قَدْرُ رُمح أو رُمْحَيْن – أو قال: رُمْحَيْن أو ثلاثةً - قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، هذا الطَّلَبُ قد لحِقَنا . وبكَيْثُ ، قال : لِمَ تَبْكِي ؟ قال (٢): قلت: أمَا واللَّهِ ما على نفْسي أَبْكِي ، ولكن أَبْكِي عليك. فدَعا عليه رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال: «اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بَمَا شِئْتَ». فساخَتْ قوائمُ فَرَسِهِ إلى بطنِها في أرض صَلْدٍ، ووتُب عنها وقال: يا محمدُ، قد علِمْتُ أنَّ هذا عملُك، فادعُ اللَّهَ أَن يُنجِيَني مِمَّا أَنا فيه، فواللَّهِ لأَعَمِّيَنَّ على مَن وَرائي مِن الطَّلَبِ، وهذه كِنانتي فَخُذْ منها سَهْمًا، فإنك ستَّمُرُ بإبلِي وغَنَمي بمَوْضِع كذا وكذا ، فَخُذْ منها حاجتَك . قال ( عُلَيْ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا حَاجَةَ لَى

<sup>(</sup>١) الكثبة من اللبن: القليل منه. اللسان (ك ث ب).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: النسخ. والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، م، ص.

فيها». قال (): ودَعا له رسولُ اللَّهِ ﷺ، فأُطْلِقَ ورجَع إلى أَصْحابِه، ومضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ وأنا معه ، حتى قَدِمْنَا المدينةَ وتلقَّاه الناسُ ، فخرَجوا في الطَّرُقِ وعلى الأجاجِير'')، واشتدَّ الخَدَمُ والصِّبْيانُ في الطريق يقولون''): اللَّهُ أكبرُ، ( ُ جاءَ رسولُ اللَّهِ ' )، جاءَ محمدٌ . قال : وتَنازَعَ القومُ أَيُّهُم يَنْزِلُ عليه . قال : فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَنْزِلُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ لأُكْرِمَهُم بِذَلِكَ » . فلمَّا أَصْبَحَ غدا حيث أَمِرَ . قال البَراءُ : أولُ مَنْ قدِمَ علينا مِن المهاجرين مُصْعَبُ بنُ عُمَيْر، أخو بني عبدِ الدَّارِ، ثُم قَدِمَ علينا ابنُ أمّ مَكْتُوم الأَعْمَى، أحدُ بني فِهْر، ثُم قدِمَ علينا عمرُ بنُ الخطابِ في عِشْرينَ راكبًا ، فقلْنا : ما فعلَ [٢/٢] رسولُ اللَّهِ؟ قال : هو على أَثْرِى . ثُم قَدِم رسولُ اللَّهِ ﷺ وأبو بكر معه. قال البَرَاءُ: ولم يَقْدَمْ رسولُ اللَّهِ ﷺ حتى قرأتُ سُورًا مِن المُفَصَّل. أخرَجاه في «الصحيحَيْن» (٥٠) مِن حديثِ إِسْرائيلَ بَدُونِ قَوْلِ البَرَاءِ: أُولُ مَن قَدِمَ عَلَيْنَا ... إلخ. فقد انفرَدَ به مسلمٌ، فروَاه مِن طريقِ إشرائيلَ به .

وقال ابنُ إِسْحَاقَ ('): فأقامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ في الغارِ ثلاثًا ومعَه أبو بكرٍ، وجعَلَتْ قريشٌ فيه حينَ فقَدوه مائةَ ناقةٍ لِمَن رَدَّه عليهم، فلمّا مضَتِ الثلاثُ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، م، ص.

<sup>(</sup>٢) أجاجير: جمع إتجار، وهو السطح، بلغة الشام والحجاز. اللسان (أجر).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ١٥١، ص.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

 <sup>(</sup>٥) البخارى (٣٦٥٢)، ومسلم ٢٣٠٩/٤ (٢٠٠٩)، ولم نجد فى صحيح مسلم الزيادة التى أشار إليها
 المصنف أنه انفرد بها دون البخارى، ولعل المصنف تابع فى ذلك الحافظ البيهقى فى الدلائل ٢/ ٤٦٤، ٤٦٥.
 (٦) سيرة ابن هشام ١/ ٤٨٦.

وسكَنَ عنهما الناسُ، أتاهما صاحبُهما الذى استأْجَراه ببعيرَيْهما وبعير له، وأتَتْهما أسماءُ بنتُ أبى بكر بشفْرتِهما، ونَسِيَتْ أَنْ تَجْعَلَ لها عِصَامًا (١)، فلمّا ارتحَلا ذهبَتْ لتُعَلِّق السُّفْرَةَ فإذا ليس لها (١) عِصامٌ، (أَفحَلَّتْ نِطَاقَهَا فجعَلَتْه عُصامًا، ثُم علَّقَتْها به، فكان يُقالُ لها: ذاتُ النَّطَاقِ. لذلك.

قال ابنُ إِسْحَاقَ '' : فَلَمَّا قَرَّبَ أَبُو بَكُمِ الرَاحَلَتَيْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَدَّمَ لَهُ أَفْضَلَهُمَا ثُمُ قَالَ : ارْكَبْ فِدَاكَ أَبِى وأَمِّى . فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنِّى لَا أَرْكَبُ بَعِيرًا لَيْسَ لِي ﴾ . قال : فهى لك يا رسولَ اللَّهِ ، بأبي أنت وأمى . قال : ﴿ لَا وَلَكِنْ مَا الثَّمَنُ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ ؟ ﴾ قال : كذا وكذا . قال : ﴿ أَخَذْتُهَا بِذَكِ ﴾ . قال : هي لك يا رسولَ اللَّهِ .

وروَى الواقديُّ أَسَانيدِه ، أَنه عليه السلامُ أَخَذَ القَصْوَاءَ. قال : وكان أَسِامةً ، أَبو بكرِ اشْتَرَاهما بثمانِمَائةِ دِرْهَمٍ . وروَى ابنُ عَسَاكِرَ (١) مِن طريقِ أَبى أُسامةً ، (٢ عن أَبيه ٢ ، عن عائشةَ قالَتْ : وهي الجَدْعَاءُ . (أُوهكذا حكى الشّهَيْلِيُّ ، عن ابنِ إِسْحاقَ أَنها الجَدْعاءُ . واللَّهُ أَعلمُ (١) .

<sup>(</sup>١) العصام: جمع تُحصُم: وهو رباط كل شيء. اللسان (ع ص م).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م، ص: «فيها».

<sup>(7-7)</sup> في النسخ والسيرة: «فتحل نطاقها فتجعل». والمثبت من تاريخ الطبرى 707 من رواية محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ١/٢٢٧، ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى (٤٠٩٣) من طريق أبي أسامة به.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٩) الروض الأنف ٤/ ٢٠٥.

قال ابنُ إِسْحاقَ ('): فركِبا وانطلقا، وأردَفَ أبو بكرِ عامرَ بنَ فُهَيْرَةَ مولاه خَلْفَه؛ لَيَحْدِمَهما في الطريقِ، فحُدِّنْتُ عن أسماءَ أنها قالَتْ: لمَّا حرَج رسولُ اللَّهِ عَلَيْ وأبو بكرٍ، أتانا نَفَرٌ ('مِن قريشٍ ' فيهم أبو جهلٍ. فذكر ضَوْبَه لها على خدِّها لَطْمةً، طرح منها قُوْطَها مِن أُذُنِها كما تقدَّم (''). قالَتْ: فمكَثنا ('') ثلاثَ ليالِ ما نَدْرِي أينَ وَجَّه رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ، حتى أقبلَ رَجُلٌ مِن الجِنِّ مِن أَسْفَلِ مكةً يَتَغَنَّى بأبياتٍ مِن شِعْرٍ غِناءَ العربِ، وإنَّ الناسَ لَيَتْبَعُونَه، يَسْمَعُون صوتَه وما يرَوْنه، حتى خرَج مِن أعْلَى مكةً وهو يَقولُ:

جَزَى اللَّهُ رَبُّ الناسِ خَيْرَ جزائِه رفيقَيْن حَلَّا خَيْمَتَىْ أُمُّ مَعْبَدِ هما نَزَلَا بالبِرِّ ثُم تَرَوَّحا فأَفلحَ مَن أمسى رفيقَ محمدِ لِيتهْنِ بنى كعبٍ مكانُ فَتاتِهم ومَقْعَدُها للمؤمنينَ بَمُرْصَدِ (٥) قالتُ أسماءُ: فلمَّا سمِعْنا قولَه عرَفْنا حيث وَجَّه رسولُ اللَّهِ ﷺ، وأنَّ وجَهه إلى المدينةِ.

قال ابنُ إِسْحَاقَ ( ) : وكانوا أربعة ؛ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، وأبو بكرٍ ، وعامرُ بنُ فُهَيرةَ مولى أبى بكرٍ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ أَرْقَدَ ( ) كذا يَقُولُ ابنُ إِسْحَاقَ ، والمشهورُ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٤) في ١ ه ١: « فمكثا».

<sup>(</sup>o) المرصد: الطريق. اللسان (رصد).

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ ، وفي السيرة : « أرقط » . وانظر تاريخ الطبري ٢/ ٣٨٠، وفتح الباري ٧/ ٢٣٧، ٢٣٨.

عبدُ اللَّهِ بنُ أُرَيْقِطِ الدُّئِلهُي، وكان إذ ذاك مُشْرِكًا.

قال ابنُ إسْحاقَ (١): ولمَّا خرَجَ بهما دليلُهما عبدُ اللَّهِ بنُ أَرْقَدَ ، سلَك بهما أسفلَ مكةً ، ثُم مضَى بهما على السَّاحل، حتى عارَضَ الطريقَ أسفلَ مِن عُشفانَ ، ثُم سلَك بهما على أسفل أُمَجَ ، ثُم استجازَ بهما حتى عارضَ الطريقَ بعدَ أن أجاز قُدَيْدًا ، ثُم أجاز بهما مِن مكانِه ذلك فسلَك بهما الخَرَّارَ (٢) ثم أجاز بهما ثَنِيَّةَ المَرَةِ ، ثُم سلَك بهما لَقْفًا ، ثُم أجازَ بهما مَدْلَجَةَ لَقْفِ ، ثُم استَبْطَن بهما مَدْ لَجَةَ مِجاج، ثُم سلَك بهما مَرْجِحَ مجاج، ثُم تَبَطَّنَ بهما مَرْجِحَ مِن ذى الغَضَوَيْن، ثُم بطنَ [٢/٢١ظ] ذى كَشْر "، ثُم أَخَذ بهما على الجداجِدِ (١) ، ثُم على الأُجْرِدِ ، ثُم سلَك بهما ذا سَلَم مِن بطن أعداءِ مَدْ لَجَةِ تِعْهِنَ ، ثُم على العبابيدِ ، ثُم أجاز بهما القاحة ، ثُم هبَطَ بهما العَرْجَ ، وقد أَبْطَأً عليهم بعضُ ظَهْرهم، فحمَلَ رسولَ اللَّهِ ﷺ رجلٌ مِن أَسْلَمَ يقالُ له: أَوْسُ بنُ مُحجّرِ على جَمَل يُقالُ له: ابنُ الرداءِ. إلى المدينةِ وبعَث معَه غلامًا له (°) يُقالُ له: مسعودُ بنُ هُنَيْدَةَ. ثُم (١) خرَجَ بهما (٧دليلُهما مِن العَرْج، ٧)

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ١ ه ١٠، ص: «الحرار». والخرار موضع قرب الجحفة. وقيل غير ذلك. انظر معجم البلدان ٢/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «كشد». والمثبت من السيرة، وانظر معجم البلدان ٤/ ٢٧٦، ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) في ١٥٠: «الجداد». قال السهيلي في الروض ٤/ ٢٥٠: الجداجد: جمع مجدُّجُد، وأحسبها آبارا.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص.

"فسلَك بهما ثَنِيَّة العائرِ عن يمينِ رَكوبة - "ويقالُ: ثَنِيَّةُ الغائرِ فيما قال ابنُ هِشامٍ" - حتى هبَطَ بهما بطن ريمٍ، ثُم قدِمَ بهما أُ قُبَاءً على بنى عمرو بن عوفٍ، لاثنتَى عَشْرَةَ ليلةً خلَتْ مِن شهرِ ربيعِ الأولِ يومَ الاثنيْنِ، حينَ اشْتَدَّ الضَّحاءُ وكادَتِ الشمسُ تَعْتَدِلُ.

وقد روَى أبو نُعَيْم (٢) (أُمِن طريقِ الواقديِّ نحوًا مِن ذِكْرِ هذه المنازلِ، وخالَفَه في بعضِها. واللَّهُ أعلم.

قال أبو نُعَيْمٍ ''' : حدَّتَنا أبو حامدِ'' بنُ جَبَلَة ، حدَّتَنا محمدُ بنُ إِسْحاقَ هو '' السَّرّائِج ، حدَّتَنا محمدُ بنُ عَبّادِ '' بنِ موسى العِجْلِيُّ ، حدَّتَنى أخى موسَى هو '' السَّرّائِج ، حدَّتَنى عبدُ اللَّهِ بنُ سَيّارٍ ، حدَّتَنى إياسُ بنُ مالكِ بنِ الأَوْسِ الأَسْلَمِيُّ ' ، ابنُ عَبّادِ ، حدَّتَنى عبدُ اللَّهِ بنُ سَيّارٍ ، حدَّتَنى إياسُ بنُ مالكِ بنِ الأَوْسِ الأَسْلَمِيُّ ' ، من عبدُ اللَّهِ بنُ سَيّارٍ ، حدَّتَنى إياسُ بنُ مالكِ بنِ الأَوْسِ الأَسْلَمِيُّ ' ، من أَبيه قال : لم ها جَرَ رسولُ اللَّه عَيْنِيْ وأبو بكرٍ ، مَرُوا بإبلِ لنا بالجُحفةِ ، فقال رسولُ اللَّه عَيْنِيْ : « لِمَنْ هَذِهِ الإبلُ ؟ » فقالوا : لرجلٍ مِن أَسْلَمَ . ' فالتفَتَ إلى أيى بكرِ فقال : « منا اسمُك ؟ » قال : مسعودُ ' . بكرِ فقال : « منا اسمُك ؟ » قال : مسعودُ ' .

<sup>(</sup>۱- ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ۱ ۱۵.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/ ٢٣٢، ٢٣٣ ، من طريق الواقدي.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ١٢، والحافظ في الإصابة ٥/ ٧٠٨، ٧٠٩، من طريق أبي العباس محمد بن إسحاق السراج به . وعزواه إلى أبي نعيم .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ١٥: «أبو جابر».

<sup>(</sup>٧) في م، ص: «عن». انظر سير أعلام النبلاء ٤ ١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٨) في م، ص: «عبادة».

<sup>(</sup>٩) في ص: «السلمي». وانظر أسد الغابة ٥/ ١٢.

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ص.

فالتفَتَ إلى أبى بكر فقال: « سَعِدْتَ إنْ شَاءَ اللَّهُ ». قال: فأَتاه أبى فحمَلَه على جَمَل يُقالُ له: ابنُ الرداءِ.

قلتُ: وقد تقدَّم (۱) عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خرَج مِن مكةَ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين. والظَّاهرُ أنَّ بَيْنَ خروجِه، عليه السلام، مِن مكة ودخولِه المدينة خمْسَة عشرَ يومًا؛ لأنه أقامَ بغارِ ثَوْرِ ثلاثةَ أيام، ثُم سلَك طريق الساحلِ، وهي أَبْعَدُ مِن الطريقِ الجادَّةِ، واجتاز في مُرُورِه على أمَّ مَعْبَد بنتِ كعب مِن بني كعب بنِ خُزاعَة، قاله ابنُ هِشام (۱). وقال يونسُ عن ابنِ إسْحاق (۱): اسمُها عَاتِكَةُ بنتُ الخالدِ بنِ مُنْقِذِ بنِ ربيعة بنِ أَصْرَمَ بنِ ضَبِيسِ (۱) الأُمويُ : هي عَاتِكَةُ بنتُ تبيع حليفِ بني مُنْقِذِ بنِ ربيعة بنِ أَصْرَمَ بنِ ضَبِيسِ (۱) ابن حرامِ بنِ حُبشِيَّة (۱) بنِ كعب بنِ عمرو، ولهذه المرأةِ مِن الولدِ؛ مَعْبَد، ونضرةُ، ومحنيدةُ، بنو أبي مَعْبد، واسمُه أَكْتُمُ بنُ عبدِ العُرَّى بنِ مُنْقِذِ ابنِ مَشْهرَ مُرويَّةٌ مِن طُرُقِ يَشُدُ بعضُها ونصرةً مرويَّةٌ مِن طُرُقِ يَشُدُ بعضُها .

وهذه قصةُ أمِّ مَعْبَدِ الخُزاعيَّةِ : قال يونسُ ، عن ابنِ إِسْحاقَ (^) : فنزَل رسولُ

<sup>(</sup>١) صفحة ٤٤٤ ، ٤٤٤ .

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۱/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الدلائل ٤٩٣/٢ ، من طريق يونس بن بكير به .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ: «خلف بن معبد». والمثبت من مصدر التخريج. وانظر الاستيعاب ٤/ ١٨٧٦، وأسد الغابة ٧/ ١٨٢/.

<sup>(</sup>o) في الأصل ، ا ١٥: «صبيش». وفي م ، ص: «صنبيس». والمثبت من أسد الغابة ٧/١٨٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ١٥١: «محبسة». وفي م، ص: «خيسة». والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) في النسخ: «معبد». والمثبت من أسد الغابة ١٣٣/١.

<sup>(</sup>A) أخرجه البيهقي في الدلائل ١٩٣/٢ ، عن يونس به.

اللَّهِ ﷺ بَخْيْمةِ أَمُّ مَعْبَدِ، واسمُها عاتكة بنتُ حالدِ بنِ مُنْقِذِ بنِ ربيعة بنِ أَصْرَمَ، فأرادوا القِرَى فقالَتْ: واللَّهِ ما عندَنَا طعامٌ، ولا لنا مِنْحةٌ، ولا لنا شاةٌ إلا حائلٌ (). فدعا رسولُ اللَّهِ ﷺ ببعضِ غنمِها، فمستح ضَرْعَها بيدِه، ودعا اللَّه، وحلَبَ في العُسِّ () حتى أَرْغَى وقال: «اشْرَبِي يَا أُمَّ مَعْبَدِ». فقالت: اشرَبْ فأَنْتَ أَحَقُ به. فردَّه عليها فشرِبَتْ، ثم دعا بحائلِ أخرى، ففعل بها مثلَ ذلك فشرِبه، ثم دعا بحائلٍ أخرى، ففعل بها مثلَ ذلك فشرِبه، ثم دعا بحائلٍ أخرى ففعل بها مثلَ ذلك فسقى عامِرًا، ثم تَرَوَّح، وطلَبَتْ قُرَيْشٌ رسولَ اللَّهِ ﷺ، حتى بلَغوا أُمَّ مَعْبَدِ فسألوا عنه، فقالوا: أرأَيْتِ محمدًا؟ (أمِن صَافَى حَلْيَةٍ اللهِ عَلَيْهِ مَعْبَدِ فسألوا عنه، فقالوا: أرأَيْتِ محمدًا؟ (أمِن ضَافَى خَلْيَةٍ اللهِ عَلَيْهِ مَعْبَدِ فسألوا عنه، فقالوا: أرأَيْتِ محمدًا؟ (أمِن ضَافَى أَدْرى ) حالبُ الحائلِ. قالَتْ قُرَيْشٌ: فذاك الذي نُريدُ.

وقال الحافظُ أبو بكر البَرَّارُ : حدَّثَنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ ، حدَّثَنا يعقوبُ بنُ محمدٍ ، حدَّثَنا عبدُ الرحمنِ بنُ عُقْبةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ جابرِ [ ١٤٣/٢] بنِ عبدِ اللَّهِ ، ثنا أبى ، عن أبيه ، عن جابرِ قال : لمَّا خرَج رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ وأبو بكرِ عبدِ اللَّهِ ، ثنا أبى ، عن أبيه ، عن جابرِ قال : لمَّا خرَج رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ وأبو بكرٍ مُهَاجرَيْن فدخَلا الغارَ ، إذا في الغارِ مجحرٌ ، فأَلقَمَه أبو بكرِ عقبته حتى أصبت ؟ مخافة أنْ يَخْرُجَ على رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ منه شيّة ، فأقاما في الغارِ ثلاثَ ليالٍ ثُم

<sup>(</sup>١) الحائل: هي التي لم تحمل. النهاية ٣/٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) العس: القدح العظيم.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ١٥١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : « قدمنا فتي » .

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار (١٧٤٢). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٥٥: رواه البزار، وفيه من لم أعرفه .

خرَجا، حتى نزلا بخيماتِ أمٌ مَعْبَدِ، فأرسلَتْ إليه أمٌ مَعْبَدِ: إنى أرَى وُجُوهًا حِسَانًا، وإنَّ الحيَّ أقوَى على كرامتِكم منى. فلما أَمْسَوا عندَها، بعَثَتْ مع ابن لها صغيرِ بشَفْرةِ (() وشاةِ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْدُدِ الشَّفْرَةَ وهاتِ لى فَرَقًا». - يعنى القَدَحَ - فأرسَلَتْ إليه أن لا لَبَنَ فيها ولا وَلَدَ. قال: «هاتِ لى فَرَقًا». فجاءَتْ بفرَقِ، فضرَب ظهرَهَا، فاجْتَرَتْ (() ودَرَّتْ فحلَب فملاً القَدَحَ، فشرِب وسقَى أبا بكرٍ، ثُم حلَب فبعَث به (الى أَمْ مَعْبَدِ. ثُم قال البَرَّارُ: لا نَعْلَمُه يُرْوَى إلا بهذا الإسنادِ، وعبدُ الرحمنِ بنُ عُقْبَةَ لا نَعْلَمُ أحدًا كَدَّتَ عنه إلا يَعْقُوبَ بنَ محمدِ، وإنْ كان مَعْرَوفًا في النَّسَب.

وروى الحافظُ البَيْهَقِىُ '' مِن حديثِ يَحْيَى بنِ زَكَريّا بنِ أَبَى زَائدةَ ، حدَّنَا محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيْلَى ، ثَنا عبدُ الرحمنِ بنُ الأَصْبِهانيّ ، سمِعْتُ عبدَ الرحمنِ بنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ ' عن أَبِي بكرِ الصديقِ قال : خرجْتُ معَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن مكةَ ، فانتَهَيْنا إلى حَيِّ مِن أَحياءِ العربِ ، فنظرَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إلى بَيْتِ مُنتَحِيًا ، فقصَدَ إليه ، فلمّا نزلنا لم يَكُنْ فيه إلا امرأةٌ فقالَتْ : يا عبدَ اللَّهِ ، إنما أنا امرأةٌ وليس معى أحدٌ ، فعليْكما بعظيمِ الحَيِّ إنْ أردْتُمُ القِرَى . قال : فلم يُجِبْهَا ، وذلك عندَ المساءِ ، فجاء ابن لها بأعْنُزِ يَسُوقُها فقالَتْ : يا قال : فلم يُجِبْهَا ، وذلك عندَ المساءِ ، فجاء ابن لها بأعْنُزِ يَسُوقُها فقالَتْ : يا أَن الرجُلين فَقُل لهما : تَقُولُ لكما أمِّى :

<sup>(</sup>١) الشفرة: السكين العريضة. النهاية ٢/ ٤٨٤.

 <sup>(</sup>٢) الجيرة: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه، واجتر البعير: أخرج جرته. الوسيط (ج ر ر).

<sup>(</sup>٣) في م، ص: «فيه».

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ٢/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٥) سقط من النسخ. وأثبتناه من الدلائل.

اذبحا هذه وكُلَا وأَطْعِمانا. فلمَّا جاءَ قال له النبيُّ ﷺ: ﴿ انْطَلِقْ بِالشَّفْرَةِ وَجِئْنِي بِالْقَدَحِ». قال: إنَّها قد عزَبَتْ وليس بها لَبَنِّ. قال: «انطلِقْ». فجاءَ بِقَدَحِ فَمِسَحُ النبِي عَلَيْكِ ضَرْعَها ، ثم حلب حتى ملاً القَدَحَ ، ثُم قال : « انطَلِقْ به إلى أُمِّك ». فشربَتْ حتى رَويَتْ ، ثُم جاءَ به فقال : «انطلِقْ بهذه وجِعْنِي بأُخْرَى». ففعَل بها كذلك ثُم سقَى أبا بكر، ثُم جاء بأُخْرَى ففعَلَ بها كذلك، ثُم شرِبَ النبيُّ عَيَالِيُّهِ، فبِثْنَا لَيْلتَنا ثُم انطلَقْنا، فكانت تُسَمِّيه المُبارَكَ، وكثُرَتْ غَنَمُها حتى (\*) جلَبَتْ ('جَلَبًا(٢) إلى المدينةِ، فمَرَّ أبو بكرٍ فرآه (٢) ابنُها فعرَفه فقال: يا أُمَّهْ، هذا الرجلُ الذي كان معَ المُبَارَكِ '`. فقامَتْ إليه فقالَتْ: يا عبدَ اللَّهِ ، مَن الرجلُ الذي كان معَك ؟ قال : أو ما تَدْرينَ مَن هو ! قالَتْ : لا . قَالَ : هُو نَبِيُّ اللَّهِ . قَالَتْ : فَأَدْخِلْنِي عَلَيْهِ . قَالَ : فَأَدْخَلَهَا ، فَأَطْعَمُهَا رسولُ اللَّهِ ﷺ وأعْطاها . زادَ ابنُ عَبْدانَ في رِوايتِه : قالتْ : فدُلَّني عليه . فانطَلَقَتْ معي ، وأَهْدَتْ لرسولِ اللَّهِ ﷺ شيئًا من أَقِطٍ ومَتاعِ الأعرابِ. قال: فكساها وأُعْطاها . قال : ولا أُعْلَمُه إلَّا قال : وأَسْلَمَتْ . إسنادٌ حسنٌ . وقال البَيْهَقِيُّ `` : هذه القِصَّةُ شبيهةٌ بقصَّةِ أُمِّ مَعْبَدٍ، والظاهِرُ أنَّها هي. واللَّهُ أعلمُ.

وقال البيهقيُّ ( ): أَخْبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسنِ

<sup>(\*)</sup> إلى هنا انتهت النسخة السادسة من الجزء الأول من نسخة أحمد الثالث والمشار إليها بـ ١٥٠.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) الجلب: ما مجلِّب من إبل وغنم ومتاع للتجارة. الوسيط (ج ل ب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فرأى»، والمثبت من الدلائل.

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ٢/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣١٩/٣ - ٣٢٢ من طريق أبي بكر أحمد بن الحسن القاضى به، والحاكم في المستدرك ٩/٣ - ١١ من طريقه به وطرق أخرى، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يوافقه الذهبي، فقال: ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحيح.

القاضى، قالا: ثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، ثنا الحسنُ بنُ مُكْرَمٍ، حدَّثنى أبو أحمدَ بِشُرُ بنُ محمدِ السُّكَرِىُّ، ثنا عبدُ الملكِ بنُ وهبِ المَدْحِجِيُّ، ثنا (الحُرُّ بنُ الصَّيَاحِ )، عن أبى مَعْبَدِ الخُرَاعِيِّ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجَ ليلةَ هاجَر مِن مكةَ اللَّهِ بنُ المدينةِ هو وأبو بكرٍ، وعامرُ بنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أبى بَكرٍ، ودليلهم عبدُ اللَّهِ بنُ أَرْيَقِطِ اللَّيْثِيُّ ، فمرُّوا بخيْمَتَى أُمِّ مَعْبَدِ الخُرَاعِيَّةِ ، وكانت أُمُّ مَعْبدِ امرأةً بَرْزةً جَلدَةً ()، تَعْبَى وتَجُلِسُ [۲/۲۱ه ط] بفِناءِ الخيمةِ ، فتُطْعِمُ وتَسْقِى ، فسألوها هل عندَها لحمّ أو لبن يَشْتَرُونَه منها ؟ فلم يَجِدوا عندَها شيئًا مِن ذلك . وقالت : لو كان عندَنا شيءٌ ما أَعْوَزَكُم () القِرَى . وإذا القومُ مُرْمِلُون مُسْنِتُون () ، فنظر رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ، فإذا شاةٌ في كَسْرِ خيمتِها () فقال : «ما هذه الشَّاةُ يا أُمَّ مَعْبَدِ ؟ » . فقالت : شاةٌ خَلَّفها الجَهْدُ عن الغنمِ . قال : «فهل بها من لبنِ ؟ » . قالت : هي أَجْهَدُ مِن ذلك . قال : « تَأْذُنين لي أن أَحْلَبَها ؟ » قالت : إنْ كان قالت : هي أَجْهَدُ مِن ذلك . قال : « تَأْذُنين لي أن أَحْلَبَها ؟ » قالت : إنْ كان بها حَلْبُ فاحْلُبُها . فدعا رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بالشاقِ فمَسَحها ، وذكر اسمَ اللَّهِ بها حَلْبٌ فاحْلُبُها . فدعا رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بالشاقِ فمَسَحها ، وذكر اسمَ اللَّهِ بها حَلْبٌ فاحْلُبُها . فدعا رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بالشاقِ فمَسَحها ، وذكر اسمَ اللَّهِ بها حَلْبٌ فاحْلُبُها . فدعا رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بالشاقِ فمَسَحها ، وذكر اسمَ اللَّه

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «الحربن الصباح». وفي م: «أبجربن الصباح». وفي ص: «أبحربن الصباح». والمثبت من تاريخ دمشق، وانظر تهذيب الكمال ٥/ ٥١٤، ٥١٥.

<sup>(</sup>٢) يقال: امرأة برزة، إذا كانت كَهْلة لا تحتجب احتجاب الشَّوابُّ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة، تجلس للناس وتُحدِّثهم، من البروز وهو الظهور والخروج. النهاية لابن الأثير ١١٧/١. وجَلْدة: من الجلد، وهو القوة، والصبر على المكروه. انظر الوسيط (ج ل د).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «أعوذكم».

<sup>(</sup>٤) مرملون: أى نَفِد زادهم، وأصله من الرَّمْل؛ كأنهم لصقوا بالرمل، كما قيل للفقير: التَّرِب. النهاية ٢/ ٢٥. ومسنتون: أى مُجْدِبون، أصابتهم السَّنَة، وهى القحط والجدب، يقال: أَسْنَت فهو مُسنِت، إذا أَجدب. النهاية ٢/ ٤٠٧.

 <sup>(</sup>٥) كسر خيمتها: أى جانبها، ولكل بيت كسران عن يمين وشمال، وتفتح الكاف وتُكسر. النهاية ٤/
 ١٧٢.

<sup>(</sup>١) يُربض الرَّهط: أَى يُرُوِيهم ويُتقِلهم حتى يناموا ويمتدُّوا على الأرض، مِن رَبَض فى المكان يربض، إذا لصق به وأقام ملازمًا له. النهاية ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) تفاجُّت: من التَّفاجُّ، وهو المبالغة في تفريج ما بين الرجلين. انظر النهاية ٣/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) ثَجًّا: أَى لَبِنًا سَائِلًا كَثِيرًا. النهاية ١/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «ملأه وأرسله إليها». وبهاء اللبن: وبيص رغوته. النهاية ١/ ١٦٩.

 <sup>(</sup>٥) عللًا بعد نهل: العلل: الشّربة الثانية، وقيل: الشّرب بعد الشّرب تباعًا. والنهل: الشّرب الأول.
 اللسان (ع ل ل)، (ن هـ ل).

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «لبث»، والمثبت من تاريخ دمشق.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «يبتا وكن». ويتساوكن: يتمايلن من الهزال والضعف في مشيها. انظر اللسان (س وك).

<sup>(</sup>٨) النَّفْي: المخ، والنُّفْي: الشُّخم. يُقال: ناقة مُنْقِية. إذا كانت سمينة. اللسان (ن ق و).

<sup>(</sup>٩) عازب: أي بعيدة المرعى لا تأوى إلى المنزل في الليل. النهاية ٣/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>١٠) الثجلة: ضِخَم البطن. انظر النهاية ١/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>١١) الصعلة : صِغَر الرأس. وهي أيضا : الدقة والنحول في البدن. انظر النهاية ٣/ ٣٠.

دَعَجٌ، وفي أشْفارِه وَطَفَّ ()، وفي صوتِه صَحَلً ()، أَحْوَرُ أَكْحَلُ ()، أَزَجُ أَقْرَنُ ()، في عُنُقِه سَطَعٌ ()، وفي لحِيْتِه كَثَافَةً ()، إذا صَمَت فعليه الوقارُ، وإذا تكلَّمَ سَمَا وعَلَاه البَهاءُ، حُلُو المنْطِقِ، فَصْلٌ؛ (لا نَزْرٌ ولا هَذَرٌ ()، كأنَّ مَنطِقَه خَرَزاتُ نَظْمٍ يَنْحَدِرْنَ، أَبْهَى الناسِ وأجمَلُه مِن بعيدٍ، وأَحْلاهُ () قريبٍ، رَبْعَةٌ ()، لا تَشْنَوُه (() عين مِن طُولِ، ولا تَقْتَحِمُه عين مِن قِصَرٍ، عُصن بينَ عُصْنَين، فهو أَنْضَرُ الثلاثةِ مَنْظرًا، وأَحْسَنُهم قَدًّا، له رُفَقَاءُ يَحُقُونَ به، إن قال اسْتَمَعوا لقولِه، وإن أمَر تَبادَروا لأمرِه، مَحْفُودٌ مَحْشُودٌ () ()

<sup>(</sup>١) في أشفاره وطفّ : أي في شعر أجفانه طُولٌ . النهاية ٥/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) الصحل: كالبُحَّة، وألا يكون حاد الصوت. انظر النهاية ٣/١٣.

<sup>(</sup>٣) في م: «أحول». وأحور: من الحَوَر؛ وهو أن يشتد بياض العين وسواد سوادها، وتستدير حَدَقتها، وترقّ جفونها، ويبيضٌ ما حواليها. وقيل: الحور شدة سواد المُقلة في شدة بياضها في شدة بياض الجسد. اللسان (ح و ر).

<sup>(</sup>٤) أَكْحَل : من الْكَحَل ؛ وهو سواد في أجفان العين خِلْقةً . انظر النهاية ٤/٤ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) أزجُّ : من الزَّجَج ؛ وهو تقوُّس في الحاجب ، مع طُول في طرّفه وامتداده . النهاية ٢/ ٢٩٦ . وأقرن : أي مقرون الحاجبين . النهاية ٤/ ٥٥ . وقال ابن الأثير بعد ذلك : وفي صفته عليه الصلاة والسلام : «سوابغ في غير قَرَن » . القرن - بالتحريك - التقاء الحاجبين ، وهذا خلاف ما روت أم معبد ... والأوّلُ الصحيح في صفته . اه كلام ابن الأثير .

<sup>(</sup>٦) سطع: أي ارتفاع وطول. انظر النهاية ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٧) في م: «كثاثة ».

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  في الأصل: «لا نزر قليل ولا هذر كبير». لا نزر ولا هذر: أى لا قليل ولا كثير. انظر النهاية 0.7

<sup>(</sup>٩) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>١٠) ربعة: أي مربوع الخُلْق، لا بالطويل ولا بالقصير. اللسان (ر ب ع).

<sup>(</sup>١١) في م، ص: «تنساه». ولا تشنؤه: أي لا يُتغَض لفَرْط طوله. النهاية ٢/٥٠٣.

<sup>(</sup>١٢) محفود محشود: أى أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه. والمحفود الذى يخدمه أصحابه ويعظّمونه ويُسرعون في طاعته. النهاية ١/ ٣٨٨، ٤٠٦.

عابسٌ ولا مُفَنَّدُ (' ). فقال - يَعْنِى بَعْلَها - : هذا واللَّهِ صاحبُ قُرَيْشِ الذى تَطْلُبُ ، ولو صادَفْتُه لَالْتَمَسْتُ أَن أَصْحَبَه ، ولَأَجْهَدَنَّ إِن وَجَدْتُ إِلَى ذلك سبيلًا . قال : وأَصْبَح صوتٌ بمكة عالِ بينَ السماءِ والأَرضِ ، يَسْمَعُونَه ولا يَرُونَ مَن يقولُ ، وهو يَقولُ :

رَفِيقَينِ حَلَّا خَيْمَتَىٰ أُمِّ مَعْبَدِ جزی اللَّهُ رَبُّ الناسِ خیرَ جَزائِه هما نَزَلا بالبِرِّ وارْتَحَلا به فأفْلَحَ مَن أَمْسَى رَفِيقَ محمدِ فيالَ قُصَيِّ ما زَوَى (٢) اللَّهُ عنكمُ به مِن فِعَالِ لا تُجارَى وسُؤْدُدِ سَلُوا أُخْتَكم عن شاتِها وإنائِها فإنَّكُمُ إنْ تَسْأَلُوا الشاةَ تَشْهَدِ له بصَرِيح فَرَّةُ الشاةِ مُزْبِدِ دَعَاها بشاةٍ حائِل فتَحَلَّبَتْ يَدُرُ لها في مَصْدَرِ ثُم مَوْرِدِ فغادَره رَهْنًا لدَيْها لحالِب قال: وأَصْبَحَ الناسُ - يَعنِي بمكة - وقد فَقَدُوا نبيَّهم ، فأَخَذُوا على خَيْمَتَىْ أُمِّ مَعْبَدٍ ، [ ٢/ ١٤٤ و] حتى لَحَقُوا برسولِ اللَّهِ ﷺ . قال : وأجابَه حَسَّانُ بنُ ثابتٍ (٢ُ : ﴿ وقُدِّسَ مَن يَسْرى إليهم ويَغْتَدِي (١) لقد خابَ قومٌ زال عنهم نبيُّهمْ

<sup>(</sup>١) في م: «معتد». والمفتَّد: الذي لا فائدة في كلامه لكِترِ أصابه. انظر النهاية ٣/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>۲) زوی الشیء عنه: صرفه ونگاه. الوسیط (ز و ی).

<sup>(</sup>٣) بصريح: أي لبن خالص لم يُمذَق. اللسان (ص رح).

<sup>(</sup>٤) ديوان حسان بن ثابت ص ٣٧٦، ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: «وقد سر».

<sup>(</sup>٦) في ص: «ويقتدى».

تَرَكَّلَ عن قومٍ فزالتْ عقولُهمْ وحَلَّ على قومٍ بنورٍ مُجَدَّدِ '' وهل يَسْتَوِى ضُلَّالُ قَومٍ تَسَفَّهُوا عَمَى وهُداةٌ يَهْتَدون بُمُهْتَدِ نَبِيٌ يَرَى ما لا يَرى الناسُ حَوْلَه ويَتْلُو كتابَ اللَّهِ في كلِّ مَشْهَدِ وإن قال في يومٍ مَقالةً غائِب فتصديقُها في ''اليومِ أو في ضُحَى الغدِ '' ليه فِي اللهِ يَسْعَدِ اللَّهُ يَسْعَدِ ليه لَيْهُنِ '' أبا بكر سعادةُ جَدِّه ' بصُحْبَتِه مَن يُسْعِدِ اللَّهُ يَسْعَدِ ليه وَمَقْعَدُها للمُسلِمِينَ بَمُوصَدِ وَمَقْعَدُها للمُسلِمِينَ بَمُوصَدِ وَمَقْعَدُها للمُسلِمِينَ بَمُوصَدِ وَمَقْعَدُها للمُسلِمِينَ بَمُوصَدِ

قال - يَعنِي عبدَ الملكِ بنَ وَهْبِ - : فَبَلَغني أَنَّ أَبا مَعْبَدِ أَسْلَمَ وهاجَر إلى النبيِّ عَيَّكِيَّةٍ. وهكذا رواه الحافظُ أبو نُعيْمٍ، مِن طريقِ عبدِ الملكِ بنِ وَهْبِ المُذْحِجِيِّ، فذَكَرَ مِثْلَه سواءً، وزادَ في آخِرِه: قال عبدُ الملكِ : بلَغني أَنَّ أُمَّ مَعْبَدِ هَاجَرَتْ وأُسلَمَتْ ولحَقَتْ برسولِ اللَّهِ عَيَيْقٍ (٥).

ثُم رَواه أبو نُعَيْمٍ (°) مِن طُرُقِ ، عن (أَمُكَرَّمِ بنِ مُحْرِزِ الكَعْبِيِّ الخُزَاعِيِّ ، الخُزَاعِيِّ ، عن أبيه ، عن أبيه ،

<sup>(</sup>١) بعده في م:

هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشد

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: «ضحوة اليوم أو غد». وانظر الديوان.

<sup>(</sup>٣) ليهن: أصلها لِيَهْنِيُّ ، ومُحذفت الهمزة ، وهنأه يَهْنِقُه ويهنَؤُه : سَرُّه .

<sup>(</sup>٤) الجد: الحظّ.

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة لأبي نعيم (٢٣٨).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، م: «بكر بن محرز الكلبي». انظر الأنساب للسمعاني ٥/ ٧٩.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: «حرام».

عن جدّه محبيش بن حالد صاحب رسول اللَّه ﷺ ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ حين أَخْرِجَ مِن مكَّة ، خَرَج منها مُهاجِرًا هو وأبو بكر ، وعامرُ بنُ فَهَيْرة ، ودليلُهما عبدُ اللَّهِ بنُ أُرَيْقِطِ اللَّيْثِي ، فمرُوا بخيْمةِ أُمِّ مَعْبَد ، وكانَتِ امرأَة بَرْزة جَلْدة تَخْبَى بفِناءِ القُبَّةِ . وذكر مِثْلَ ما تَقَدَّم سواءً . قال (1) : وحَدَّثناه ، فيما أَظُنُ ، محمدُ بنُ يونسَ بنِ موسى ، يَعْنى محمدُ بنُ أحمد بنِ على بنِ عبدِ العزيزِ مولى العباسِ بنِ عبدِ المُطلِب ، الكُدَّيْمي ، ثنا عبدُ العزيزِ بنُ يحيى بنِ عبدِ العزيزِ مولى العباسِ بنِ عبدِ المُطلِب ، ثنا محمدُ بنُ سُلَيْمانَ بنِ سَليطِ الأَنْصاري ، حدَّثنى أبى ، عن أبيه سَليطِ النَّري ، قال : لمَّ خرَج رسولُ اللَّهِ ﷺ في الهِجْرةِ ، ومعه أبو بكرٍ ، وعامرُ بنُ فَهيْرة ، وابنُ أُرِيقِطِ يَدُلُهم على الطريقِ ، مَرَّ بأُمِّ مَعْبَدِ الخُزَاعِيَّةِ وهي لا تَعْرِفُه ، فقال لها : « قا أُمَّ مَعْبَد ، هل عِنْدَكِ مِن لَبَنِ ؟ » قالتْ : لا واللَّهِ ، إنَّ الغَنَمَ فقال لها : « قا هذه الشاة ؟ » قالَتْ : خَلَّفَهَا الجَهْدُ عن الغنم . ثُم ذَكرَ تَمَامَ الحديثِ كَنَحُو ما تَقَدَّم .

ثُم قال البَيْهَقِيُ '' : يَحْتَمِلُ أَنَّ هذه القِصَصَ كلَّها واحدةً . ثُم ذكر قِصَّة شبيهةً بقِصَّةِ شاةِ أُمِّ مَعْبَدِ الحُزاعيَّة ، فقال '' : حدَّثَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ إمْلاءً ، حدَّثنا أبو مجدُ بنُ غالبٍ ، ثنا أبو حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أيوبَ ، أخبَرَنا محمدُ بنُ غالبٍ ، ثنا أبو الوليدِ ، ثنا عُبَيْدُ '' اللَّهِ بنُ إيادِ بنِ لَقِيطٍ ، ثنا إيادُ بنُ لَقيطٍ ، عن قيسِ بنِ النَّعْمانِ الوليدِ ، ثنا عُبَيْدُ '' اللَّهِ بنُ إيادِ بنِ لَقِيطٍ ، ثنا إيادُ بنُ لَقيطٍ ، عن قيسِ بنِ النَّعْمانِ

<sup>(</sup>۱) أى أبو نعيم، والرواية ليست فى مختصر أبى نعيم، وأخرجها الطبرانى فى الكبير (۲۰۱۰)، وابن عساكر فى تاريخ دمشق ۳۱٤/۳ – ۳۱٦ كلاهما من طريق عبد العزيز بن يحيى به. وقال الهيثمى فى المجمع ۸/ ۲۷۹: فيه عبد العزيز بن يحيى المدينى، ونسبه البخارى وغيره إلى الكذب، وقال الحاكم: صدوق. فالعجب منه، وفيه مجاهيل أيضا.

<sup>(</sup>٢) الدلائل للبيهقي ٢/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «عبد». والمثبت من مصدر التخريج. وانظر تهذيب الكمال ١٩/١١.

قال: لمَّ انطلَق النبيُ عَيَّا وأبو بكر مُسْتَخْفِينَ، مرُّوا بعبدِ يَرْعَى غَدمًا، فاسْتَسْقَياه اللبنَ فقال: ما عندى شاة تُحلُبُ، غيرَ أَنَّ هاهنا عَنَاقًا (() حَمَلَتْ أُولَ الشِّتاءِ، (اولا أَخْدَجَتْ) وما بَقِيَ لها لبنّ. فقال: «ادْعُ بها». فدَعا بها، فاعتَقَلَها النبيُ عَيِّا وَمَسَح ضَرْعَها، ودَعا حتى أَنْزَلَتْ، وجاءَ أبو بكرٍ بججنّ، فقال فخلَب فسقى أبا بكرٍ، ثُم حلَب فسقى الراعى، ثُم حلَب فشرِب، فقال الراعى: باللَّهِ مَنْ [٢/٤٤١٤] أنتَ؟ فواللَّهِ ما رأَيْتُ مِثْلَك قَطَّ. قال: «أو تُراك تَكْتُم على حتى أُخْيِرَك؟» قال: نعَمْ. قال: «فإنِّى محمد رسولُ اللَّهِ». فقال : أنتَ الذي تَرْعُمُ قُرَيْشٌ أنَّه صابئَ؟ قال: «إنَّهم لَيقُولُون ذلك». قال: فأشهدُ أنَّك نبيّ، وأَشْهَدُ أنَّ ما جِعْتَ به حَقّ، وأنه لا يَفْعَلُ ما فَعَلْتَ إلَّا نبيّ، فأنشهدُ أنَّى على المؤصِلُ ذلك يومَك هذا، فإذا بَلَغَك أنِّى قد طَهَرْتُ فأْتِنا». ورَواه أبو يَعْلَى المؤصِلُ "، عن جعفرِ بنِ مُحَمَيْدِ الكُوفيّ، عن عُبيدِ () اللَّهِ بنِ إِيادِ بنِ لَقِيطٍ به.

وقد ذكر أبو نُعَيْم (°) هـ هـنا قصة عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ فقال: حدَّثنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جعفرٍ، ثنا يونسُ بنُ حبيبٍ، ثنا أبو داودَ، ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن عاصم، عن زِرِّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، قال: كنتُ غلامًا يافِعًا أَرْعَى غَنمًا

<sup>(</sup>١) العناق: الأنثى من المعز.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص. وأخدجت: ألقت ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام وإن كان تام الخلق. انظر النهاية ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>٣) عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٢٠٨/٤ إلى أبي يعلى.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «عبد». وانظر تهذيب الكمال ١٩/١٩.

<sup>(</sup>٥) الدلائل لأبي نعيم (٢٣٣).

لَمُقْبَةُ (' بنِ أَبِي مُعَيْطِ بَكُةً ، فأتي رسولُ اللَّهِ ﷺ وأبو بكرٍ ، وقد فَرًا مِن المشركين ، فقال : (يا غُلامُ ، عِندَكِ لَبَنَّ تَسْقِينا ؟ » . فقلتُ : إنِّي مُؤْتَمَنَ ، ولستُ بساقِيكما . فقالا : هل عندَك مِن جَذَعَةٍ لم يَئْزُ عليها الفَحْلُ بعدُ ؟ ولستُ بساقِيكما . فقالا : هل عندَك مِن جَذَعَةٍ لم يَئْزُ عليها الفَحْلُ بعدُ ؟ ولستُ نعم . فأتيتُهما بها ، فاعْتقلها أبو بكرٍ وأخذ رسولُ اللَّهِ ﷺ الضَّرْعَ ، وجاء أبو بكرٍ بصَحْرةٍ مُنْقَعِرةٍ فحلَب فيها ، ثُم شَرِب هو وأبو بكرٍ وسَقياني ، ثُم قال للضَّرْعِ : (اقْلِصْ » . فقلَصَ . فلمَّا كان بعدُ ، أتيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، فقلتُ : عَلَمْنِي مِن هذا القولِ الطَّيِّبِ - يَعنِي سبعين القُرْآنَ - . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : (إنَّك غُلامٌ مُعَلَّمٌ » . فأخَذْتُ مِن فِيهِ سبعين سورةً ما يُنازِعُني فيها أَحَدٌ . فقولُه في هذا السياقِ : وقد فَرًا مِن المشركين . ليسَ المرادُ منه وقتَ الهِجْرةِ ، إنَّمَا ذلك في بعضِ الأَحُوالِ قبلَ الهِجْرةِ ؛ فإنَّ ابنَ مسعودِ ممن أَسْلَم قديمًا ، وهاجَرَ إلى الحَبَشَةِ ورجَع إلى مكَّة ، كما تقدَّمُ ( ) ، وقصَّتُه هذه صحيحة ثابتة في (الصِّحاح » وغيرِها ( ) . واللَّه أَعْلَمُ .

(° وقال الإمامُ أحمدُ (۱): حَدَّثَنا عبدُ اللَّهِ بنُ مُصْعَبِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، هو الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثنى أبى ، عن فائِد مَوْلَى عَبَادِلَ قال : خَرَجْتُ مع إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ سعدٍ ، حتى إذا كنَّا بالعَرْجِ أتى ابنُ سعدٍ ، وسعدٌ هو الذي دَلَّ (١) الرحمنِ بنِ سعدٍ ، حتى إذا كنَّا بالعَرْجِ أتى ابنُ سعدٍ ، وسعدٌ هو الذي دَلَّ (١)

<sup>(</sup>١) في م: «لعتبة».

<sup>(</sup>٢) حفل الضرع: امتلأ باللبن.

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) البخارى (٢٤٣٩ ، ٣٦١٥ ، ٣٩١٧ ) ، ومسلم (٢٠٠٩/٥) ، المسند ٢٧٩/١ ، ٢٦٢ .

<sup>(</sup>ه - ه) سقط من: ص.

 <sup>(</sup>٦) المسند ٤/٤٪. قال الهيثمي في المجمع ٦/٩٥: ابن سعد اسمه عبد الله ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

( رسولَ اللَّهِ ﷺ على طَريق رَكُوبَةَ ، فقال إبراهيمُ : أَخْبرْنِي مَا حَدَّثُكُ أَبُوكُ ؟ قال ابنُ سعدٍ : حَدَّثني أبي ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَتاهم ومعه أبو بكر ، وكانَتْ لأبي بكر عندَنا بنتِّ مُسْتَرْضَعَةٌ، وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ أَرادَ الاخْتِصارَ في الطريقِ إلى المدينةِ ، فقال له سعْدٌ : هذا الغائِرُ (٢) مِن رَكُوبَةَ وبه لِصَّانِ مِن أَسْلَمَ ، يُقالُ لهما : المُهانانِ. فإن شِئْتَ أَخَذْنا عَليهما. فقال النبي عَيْكُ : « نُحذْ بنا عليهما ». قال سعدٌ: فخرَجْنا ، حتى إذا أشْرَفْنا ، إذا أحدُهُما يَقُولُ لِصاحبه: هذا اليَمَانِيُ . فدَعاهما رسولُ اللَّهِ عَيَّا لِيِّهُ فَعَرَض عليهما الإسلام، فأَسْلَما، ثُم سألهما عن أسمائِهما فقالا : نحن المُهانانِ . فقال : « بل أَنتما المُكْرَمَان » . وأمرَهما أن يَقْدَما عليه المدينة ، فخرَجْنا حتى إذا أتينا ظاهِرَ قُبَاءٍ ، فَتَلَقَّاه بنو عَمرو بن عَوْفٍ فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَينَ أَبُو أَمَامَةَ أَسَعَدُ بِنُ زُرِارَةً ؟ ﴾ . فقال سعدُ بنُ خَيْثَمَةً : إنَّه أصابَ قِبْلي (٢٠) يا رسولَ اللَّهِ ، أفلا أُخْبِرُه ذلك ؟ ثُم مضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ ، حتى إذا طَلَعَ '' على النَّحْل ، فإذا الشَّرَبُ '' مَمْلُوءٌ ، فالْتَفَتَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى أبى بكر فقال: « يا أبا بكر ، هذا المَنزِلُ ، [ ٧/ ه١٠ و] رَأَيْتُنِي أَنْزِلُ إلى حِياض كحِياض بني مُدْلِج » . انْفَرَد به أحمدُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «العامر». وفي م: «الغامر». والمثبت من المسند. والغائر: بالغين المعجمة، جبل بالمدينة. الفتح الرباني ٢٨٩/٢٠.

<sup>(</sup>٣) أصاب قبلى: أى أخذ طريقه إلى الجهة القبلية، والظاهر أن هذه الجهة كانت معلومة عندهم بالمدينة، والله أعلم. الفتح الرباني ٢٨٩/٠.

<sup>(</sup>٤) الشرب: جمع شَرَبَة، وهي كالحويض يُحفر حول النخلة والشجرة وُيُملاً ماءً فيكون رَيُّها فتتروَّى منه. اللسان (ش ر ب).

## فصلٌ في دخولِه، عليه السلامُ، المدينةَ وأيـن اسْتَقَرَّ مَنزِلُه ''بها، وما يَـتَعَلَّقُ بذلك'

قد تَقَدَّمَ فيما رواه البخاريُّ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن عُرْوَةَ ، أَنَّ النبيَّ ﷺ وَخَلِ المَّدِينَةَ عندَ الظَّهِيرَةِ .

قلتُ: ولعلَّ ذلك كان بعدَ الزَّوالِ؛ لِما ثَبَت في «الصحيحين» ، مِن حديثِ إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن البَرَاءِ بنِ عازِبٍ، عن أبي بكرٍ، في حديثِ الهجرةِ قال: فقد منا ليلا، فتنازَعَه القومُ أيُّهم يَنْزِلُ عليه، فقال رسولُ اللَّهِ عَيْقِ : «أَنْزِلُ على بنِي النَّجَارِ، أَخْوَالِ عبدِ المُطَّلِبِ؛ أُكْرِمُهم بذلك». وهذا، واللَّهُ أعلم، إمَّا أَنْ يكونَ يومَ قُدومِه إلى قُبَاءٍ، فيكونَ حالَ وصولِه إلى قُربِ المدينةِ كان في حرِّ الظهيرةِ، وأقام تحت تلك النخلةِ، ثُم سارَ بالمسلمِين، فنزَل قُبَاءً، وذلك ليلا، وأنه أَطْلَق على ما بعدَ الزَّوالِ ليلاً، فإنَّ العَشِيَّ مِن الزوالِ. وإمَّا أَنْ يكونَ المرادُ بذلك لمَّ رحل مِن قُبَاءٍ - كما سيَأْتِي – فسارَ، فما انتَهى إلى بنى النَّجَارِ إلاّ عِشَاءً، كما سيَأْتِي بيانُه. واللَّهُ أعلمُ.

وذكر البخاريُ (٢)، عن الزُّهْرِيِّ ، عن عُرْوَةَ ، أنَّه نزَل في بني عَمْرِو بنِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٢) في صفحة ٤٦٣، ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) البخارى (٢٤٣٩، ٣٦٥٢). ومسلم (٢٠٠٩) باب في حديث الهجرة، ويقال له: حديث الرحل، من كتاب الزهد والرقائق. واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٩٠٦).

عَوفِ بقُبَاءِ، وأقام فيهم بِضْعَ عَشْرةَ ليلةً، وأَسَّسَ مسجدَ قُبَاءِ في تلك الأيامِ، ثُم رَكِبَ ومعه الناسُ، حتى بَرَكَتْ به راحلتُه في مكانِ مسجدِه، وكان مِرْبَدًا لغلامَيْن يتيمَيْن، وهما سَهْلٌ وسُهَيْلٌ، فابتاعه منهما، واتَّخَذَه مسجدًا، وذلك في دارِ بني النَّجَارِ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم.

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ ('): حدَّ ثنى محمدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ الزَّيْرِ ، 'عن عبدِ الرحمنِ بنِ عُوثِمْ (') بنِ ساعِدة قال: حدَّ ثنى رجالٌ مِن قومِى مِن أصحابِ النبيِّ عَلَيْ قالوا: لمّا بلَغَنا مَحْرَجُ النبيِّ عَلَيْ مِن مكة وَتَوكَّفْنا ' فُدومَه ، كنا نَحْرُجُ إذا صَلَّينا الصبحَ إلى ظاهرِ حَرِّتِنا ، نَنْتَظِرُ النبيَّ وَتَوكَّفْنا ' فُدومَه ، كنا نَحْرُجُ إذا صَلَّينا الصبحَ إلى ظاهرِ حَرِّتِنا ، نَنْتَظِرُ النبيَّ وَتَوكَّفْنا ' فُواللَّهِ ما نَبْرَحُ حتى تَعْلِبُنا الشمسُ على الظَّلالِ ، فإذا لم نَجِدْ ظِلَّا دَحَلْنا ، وذلك في أيام حَارَّةٍ ، حتى إذا كان اليومُ الذي قَدِمَ فيه رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ، جَلَسْنا كما كنا نَجْلِسُ ، حتى إذا لم يَتقَ ظِلِّ دَحَلْنا بُيوتَنا ، وقَدِمَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ وهو عَلَى مَنْ اليهودِ ، فصرَح بأَعْلَى صوتِه : يا بَنِي قَيْلَةَ ، هذا جَدُّكم قد جاء . فَحَرَجُنا إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْ وهو في ظلِّ نخلة ، ومعه أبو بكر في مثلِ سِنّه ، وأكثونا لم يكنْ رأى رسولَ اللَّهِ في ظلَّ نخلة ، ومعه أبو بكر في مثلِ سِنّه ، وأكثونا لم يكنْ رأى رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قبلَ ذلك ؛ ورَكِبَه الناسُ '' ، وما يَعْرِفُونه مِن أبى بكر ، حتى زال الظّلُ عن رسولِ اللَّهِ عَيْقِيْ ، فقام أبو بكرِ فأظلَّه برِدائِه ، فعَرَفناه عندَ ذلك . وقد تَقَدَّم مثلُ رسولِ اللَّهِ عَيْقِيْ ، فقام أبو بكرِ فأظلَّه برِدائِه ، فعَرَفناه عندَ ذلك . وقد تَقَدَّم مثلُ رسولِ اللَّهِ عَيْقِيْ ، فقام أبو بكرِ فأظلَّه برِدائِه ، فعَرَفناه عندَ ذلك . وقد تَقَدَّم مثلُ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: «عويمر». وهو تصحيف. وعويم هو ابن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان الأنصارى الأوسى الصحابي. انظر أسد الغابة ١/٥،٣١، ٣١٦. وانظر هذه الرواية في تاريخ الطبرى / ٣٨١، ٣٨٦، ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٢،٥، ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) توكفنا قدومه: انتظرنا وكفه أى وقوعه . النهاية ٥/٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) ركبه الناس: تبعوه وجاءوا على أثره. انظر النهاية ٢٥٧/٢.

ذلك في سياقِ البخاريِّ ، وكذا ذكر موسى بنُ عُقْبَةَ في «مغازِيه» . . .

وقال الإمامُ أحمدُ : حدثنا هاشم ، ثنا سليمانُ ، عن ثابت ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : إنّى لأَسْعَى فى الغِلْمانِ يقولون : جاء محمدٌ . فأَسْعَى ولا أرَى شيئًا . قال : حتى جاء رسولُ شيئًا ، ثُم يقولون : جاء محمدٌ . فأَسْعَى ولا أرَى شيئًا . قال : حتى جاء رسولُ اللَّهِ عَيْنِيْ وصاحبُه أبو بكرٍ ، فكَمَنَا فى بعضِ حِرَارِ ( ) المدينةِ ، ثُم ( بَعَثا رجلًا ) مِن أهلِ الباديةِ ليُؤذِنَ بهما الأنصارُ ، فاستقبلَهما زُهَاءُ خَمْسِمائةٍ مِن الأنصارِ ، حتى انتَهَوْا إليهما ، فقالتِ الأنصارُ : انطلِقا آمِنيْن مُطاعَيْن . فأقبلَ رسولُ اللَّهِ عَيْنِيْن وصاحبُه بينَ أظهرِهم ، فخرَج أهلُ المدينةِ ، حتى إنَّ العواتِق لَفَوْقَ البيوتِ يَتَرَاءَيْنَه ، وصاحبُه بينَ أظهرِهم ، فخرَج أهلُ المدينةِ ، حتى إنَّ العواتِق لَفَوْقَ البيوتِ يَتَرَاءَيْنَه ، وصاحبُه بينَ أظهرِهم ، فخرَج أهلُ المدينةِ ، حتى إنَّ العواتِق لَفَوْقَ البيوتِ يَتَرَاءَيْنَه ، وصاحبُه بينَ أظهرِهم ، فخرَج أهلُ المدينةِ ، حتى إنَّ العواتِق لَفَوْقَ البيوتِ يَتَرَاءَيْنَه ، قالُسُ وضاحبُه بينَ أظهرِهم ، فخرَج أهلُ المدينةِ ، حتى إنَّ العواتِق لَفَوْقَ البيوتِ يَتَرَاءَيْنَه ، قالُ وصاحبُه بينَ أَلْهُ وهُ ؟ أَيُّهم هو ؟ فما رَأَيْنَا مَنْظُرًا [ ٢/ ه ١٤ ط] شَبِيهَا به يومَعَذُ ( ) . قال أنسُ : فلقد رأيْتُه يومَ دخل علينا ويومَ قُبِضَ ، فلم أَرَ يومَيْن مُشَبَّها ( ) بهما . ورواه البَيْهَقِيُ ( ) ، عن الحاكم ، عن الأَصَمِّ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ الصَّغانِيِّ ، عن الحاكم ، عن الأَصَمِّ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ الصَّغانِيِّ ، عن الحاكم ، عن الأَصَمَّ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ الصَّغانِيُّ ، عن

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقى ٢/ ٤٩٨، ٤٩٩.

<sup>(</sup>T) Huic 7/77.

<sup>(</sup>٤) في المسند: ﴿ فَكُنَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ : «خراب » . والمثبت من المسند . وحرار : جمع حرة ، بفتح المهملة وتشديد الراء ؛ والحرة الأرض ذات الحجارة السود ، وهمي بضواحي المدينة . انظر الفتح الرباني ٢٩١/٢٠.

<sup>(</sup>٦ – ٦) في ص: « بعثنا رجلًا » . وفي المسند : « بعثنا رجل » . والمثبت هنا يوافق رواية المسند للحديث من طريق حماد عن ثابت به . المسند ٢٨٧/٣ .

<sup>(</sup>٧) سقط من النسخ ، وأثبتناه من المسند .

<sup>(</sup>٨) فى النسخ: « شبيها ». والمثبت من المسند. قال الساعاتى فى بلوغ الأمانى: معناه لم ير يوما يشبه فى الفرح والسرور يوم دخوله المدينة، ولم ير يوما يشبه فى الحزن والغم يوم وفاته ﷺ. الفتح الربانى ٢٠/ ٢٩٢. (٩) دلائل النبوة ٢/ ٧٠٥.

<sup>(</sup>١٠) في النسخ، والدلائل: ﴿ الصنعاني ﴾ . وقد تقدم تعريفه في صفحة ٣٣٣ حاشية رقم (٨) .

أبى النَّضْرِ هاشمِ بنِ القاسمِ، عن سليمانَ بنِ المغِيرَةِ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ بنحوه، أو مثلِه.

وفى «الصحيحين» (١) ، مِن طريقِ إسرائيلَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن البَرَاءِ ، عن أبى بكرٍ فى حديثِ الهجرةِ ، قال : وحرّج الناسُ حينَ قَدِمْنا المدينةَ فى الطرقِ وعلى البُيوتِ ، والغلمانُ والخدمُ يقولون : اللَّهُ أكبرُ ، جاء رسولُ اللَّهِ ، اللَّهُ أكبرُ ، جاء محمدٌ ، اللَّهُ أكبرُ ، جاء رسولُ اللَّهِ . فلمّا أصبَحَ انطَلَق وذهَب حيثُ أُمِرَ .

وقال البَيْهَقِيُّ : أخبرَنا أبو عمرو الأديبُ ، أخبرَنا أبو بكر الإسماعيليُّ ، سَمِعْتُ أبا خَلِيفَةَ يقولُ : لمَّا قَدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ اللهِ اللَّهِ ﷺ المدينةَ ، جعَل النساءُ والصبيانُ يَقُلْنَ :

طَلَعَ البَدْرُ علينا مِن ثَنِيَّاتِ الوَدَاعُ وَجَبِ الشَكرُ علينا ما دَعَا للَّهِ داعُ

قال محمدُ بنُ إسحاقَ (\*\*): فنزَل رسولُ اللَّهِ ﷺ، فيما يَذْكُرون - يَعْنِى حينَ نزَل بِقُبَاءٍ - على كُلْثُومِ بنِ الهِدْمِ، أخى بنى عَمْرِو بنِ عَوْفٍ، ثُم أحدِ بنى عُبَيدٍ، ويقالُ: بل نزَل على سعدِ بنِ خَيثَمَةً. ويقولُ مَن ( أَيَذْكُرُ أَنّه أَن نزلَ على على كُلْثُومِ بنِ الهِدْمِ: إنّما كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا خرَج مِن منزِلِ كُلْثُومِ بنِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه صفحة ٤٨٥. واللفظ الذي ساقه المصنف هنا هو لفظ البيهقي في الدلائل ٢/٢٠٥ من طريق إسرائيل به.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٢/ ٥٠٦، ٥٠٧.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، ص.

الهِدْمِ، جلَس للناسِ فى بيتِ سعدِ بنِ خَيْثَمَةً. وذلك أنّه كان عَزَبًا لا أهلَ له، وكان يقالُ لبيتِه: بيتُ العُزَّابِ. واللَّهُ أعلمُ. ونزَل أبو بكرٍ، رَضِى اللَّهُ عنه، على خُبَيْبِ بنِ إِسَافِ، أحدِ بنى الحارثِ بنِ الحَزْرَجِ بالشَّنْحِ، وقيل: على خارِجَةً بنِ زَيْدِ بنِ أبى زُهَيْرٍ، أخى بنى الحارثِ بنِ الحَزْرَجِ.

قال ابنُ إسحاقَ (() : وأقام على بنُ أبى طالبِ بمكة ثلاث ليالِ وأيامها، حتى أَدَّى عن رسولِ اللَّهِ عَيَيْ الودائع التى كانت عندَه، ثُم لَحق برسولِ اللَّهِ عَيَيْ الودائع التى كانت عندَه، ثُم لَحق برسولِ اللَّهِ عَيَيْ ، فنزَل معه على كُلْثُومِ بنِ الهِدْمِ ، فكان على بنُ أبى طالب - وإنّما كانت إقامتُه بقبًاء ليلة أو ليلتين - يقولُ : كانت بقبًاء امرأة لا زوج لها ، مُسلِمة ، فرأيتُ إنسانًا يَأْتِيها مِن جَوْفِ الليلِ ، فيَضْرِبُ عليها بابَها فتَحْرُجُ إليه ، فيعْطِيها شيئًا معه فتأ خُدُه ، فاسترَبْتُ بشأنِه ، فقلتُ لها : يا أَمَةَ اللَّهِ ، مَن هذا الذى يَضْرِبُ عليكِ بابَكِ كلَّ ليلة ، فتحرُجين إليه ، فيعْطِيكِ شيئًا لا أَدْرِى ما هو ، وأنتِ امرأة مسلمة لا زوج لك ؟ قالت : هذا سَهْلُ بنُ مُنتَفِ ، وقد عَرَف أَنّى امرأة لا أحدَ لى ، فإذا أَمْسَى عَدَا (()) على أوثانِ قومِه فكَسَرَها ، ثُم جاءنى بها ، امرأة لا أحدَ لى ، فإذا أَمْسَى عَدَا (()) على اللَّهُ عنه ، يَأْثُرُ ذلك (()) مِن شأنِ سَهْلِ ابنِ مُنتَفِ حينَ هلك عندَه بالعراقِ .

قال ابنُ إسحاقُ (): فأقام رسولُ اللّهِ ﷺ بقُبَاءِ في بني عَمْرِو بنِ عَوْفٍ يومَ الاثنَيْن، ويومَ الثَّلاثاءِ، ويومَ الأَرْبِعاءِ، ويومَ الخميسِ، وأسَّسَ مسجدَه، ثُم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١/ ٤٩٣، ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «غدا».

<sup>(</sup>٣) أى يذكره ويحدُّث به .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٤٩٤.

أَخرَجَه اللَّهُ مِن بينِ أَظهرِهم يومَ الجُمُعةِ ، وبنو عَمْرِو بنِ عوفِ يَزْعُمُون أَنّه مَكَث فيهم أكثَرَ مِن ذلك .

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ (١) ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ قال : وبنو عَمْرِو بنِ عَوْفٍ يَرْعُمون أَنَّه ، عليه السلامُ ، أقام فيهم ثماني عَشْرَةَ ليلةً .

قلتُ: وقد تقدَّم فيما رواه البخاريُّ مِن طريقِ الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، أَنّه عليه السلامُ، أقام فيهم بِضْعَ عَشْرَةَ ليلةً.

وحَكَى موسى بنُ عُقْبَةً "، عن مُجَمِّعِ بنِ يَزِيدَ بنِ جارِيَةً الله قال: أقام رسولُ اللَّهِ ﷺ فينا - يَعْنِى في بنى عَمْرِهِ [٢/٢٦] بنِ عَوْفِ بقُبَاءٍ - اثنتَيْن وعشرين ليلةً. وقال الواقِدِيُّ (٥): ويقالُ: أقام فيهم أربعَ عَشْرَةَ ليلةً.

قال ابنُ إسحاقَ (1) : فأَدْرَكَتْ رسولَ اللَّهِ ﷺ الجُمُعَةُ في بني سالمِ بنِ عوفٍ ، فصَلَّاها في المسجدِ الذي في بطنِ الوادى ؛ وادى رانُونَاءَ (٧) ، فكانت أوَّلَ جمعةِ صلّاها بالمدينةِ ، فأَتاه عِتْبانُ بنُ مالكِ وعباسُ بنُ عُبَادَةَ بنِ نَصْلَةَ في رجالٍ مِن بني سالمٍ ، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، أَقِمْ عندَنا في العَدَدِ والعُدَّةِ

<sup>(</sup>١) أورده المصنف مختصرا من رواية البيهقي في الدلائل. من طريق عبد الله بنِ إدريس عند ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة عن عبد الرحمن بن عويم قال : أخبرني بعض قومي . ثم ذكره .

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ٤٦٣ ، ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «حارثة». وهو تصحيف. وانظر أسد الغابة ٥/ ٦٨. وتهذيب الكمال ٢٧/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ١/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٤٩٤، ٩٥٠.

<sup>(</sup>٧) قال فى معجم البلدان ٧٤١/٢ بعد أن ذكر كلام ابن إسحاق: وهذا لم أجده فى غير كتاب ابن إسحاق الذى لخصه ابن هشام، وكلَّ يقول: صلى بهم فى بطن الوادى فى بنى سالم. ورانوناء بوزن عاشوراء وخابوراء. اه.

والمَنَعَةِ . قال : « خَلُّوا سبيلَها فإنَّها مأمورةٌ » . لِناقتِه . فخلُّوا سبيلَها ، فانطلقَتْ حتى إذا وازَتْ (') دارَ بنى نيَاضَةَ ، تَلَقَّاه زِيادُ بنُ لَبِيدٍ وفَرْوَةُ بنُ عَمْرِو ، في رجالٍ مِن بنى بَيَاضَةَ ، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، هَلُمَّ إلينا إلى العَدَدِ والعُدَّةِ والمُنعَةِ . قال : « حَلُّوا سبيلَها فإنَّها مأمورةٌ » . فخلَّوا سبيلَها فانطَلَقَتْ ، حتى إذا مَرَّتْ بدار بني ساعِدَةَ ، اعترضَه سعدُ بنُ عُبَادَةَ والمُنْذِرُ بنُ عَمْرو ، في رجالٍ مِن بني ساعِدَةَ ، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، هَلُمَّ إلينا ، إلى الْعَدَدِ والعُدَّةِ والمُنتَعَةِ . قال : « خَلُّوا سبيلَها فإنَّها مَأْمُورةٌ ». فخلَّوْا سبيلَها فانطَلَقَتْ ، حتى إذا وازَتْ دارَ بنى الحارثِ ابن الخَزْرَجِ، اعتَرَضَه سعدُ بنُ الرَّبِيعِ، وخارِجةُ بنُ زيدٍ، وعبدُ اللَّهِ بنُ رَوَاحةً، في رجالٍ مِن بنى الحارِثِ بنِ الحَزْرَجِ ، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، هَلُمَّ إلينا ، إلى العَدَدِ والعُدَّةِ والمُنعَةِ. قال: « خَلُّوا سبيلَها فإنَّها مأمورةٌ ». فخلَّوْا سبيلَها فانطَلَقَتْ ، حتى إذا مَرَّتْ بدارِ عَدِيِّ بن النَّجّارِ - وهم أخوالُه دِنْيَا(٢)، أمُّ عبدِ المُطَّلِب سَلْمَى بنتُ عَمْرِو إحدَى نسائِهم – اعترضَه سَلِيطُ بنُ قَيْس وأبو سَلِيطٍ أُسَيْرَةُ ابنُ أبي (٢٠ خَارِجةَ ، في رجالٍ مِن بني عَدِيٌ بنِ النَّجَّارِ ، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، هَلُمَّ إلى أخوالِك، إلى العَدَدِ والعُدَّةِ والمُنتَةِ. قال: «خَلُّوا سبيلَها فإنَّها مأمورةٌ » . فخلُّوْا سبيلَها فانطَلَقَتْ ، حتى إذا أتتْ دارَ بنى مالكِ بن النَّجّارِ ، بَرَكَتْ على بابِ مسجدِه عليه السلامُ، اليومَ، وكان يومَثِيْدِ مِرْبَدًا لغلامَيْن يتيمَيْن مِن بني مالكِ بنِ النَّجّارِ، وهما سَهْلٌ وسُهَيْلٌ ابنا عمرو، وكانا في حِجْرِ مُعَاذِ ابن عَفْرَاءَ .

<sup>(</sup>١) هنا وفيما يأتي، في ص: «دارت». وفي السيرة: «وازنت».

<sup>(</sup>٢) أى لصيقو النسب. انظر الوسيط ( د ن و ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ. وأثبتناه من السيرة. وانظر أسد الغابة ١١٦/١، ١٥٥/٦.

قلتُ : وقد تَقَدَّم في روايةِ البخاريِّ (١) ، مِن طريقِ الزُّهْرِيِّ ، عن عُرْوَةَ ، أَنَّهُما كَانَا في حِجْرِ أسعدَ بنِ زُرَارَةَ . فاللَّهُ أعلمُ .

وذَكر موسى بنُ عُقْبَةً (١) ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ فى طريقِه بعبدِ اللَّهِ بنِ ابْنِ سَلُولَ وهو فى بيتٍ ، فوقَف رسولُ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُ أَنْ يَدْعُوه إلى المنزِلِ ، وهو يومَعَذِ سيدُ الخَزْرَجِ فى أنفُسِهم ، فقال عبدُ اللَّهِ : انْظُرِ الذين دَعَوْك المنزِلِ ، وهو يومَعَذِ سيدُ الخَزْرَجِ فى أنفُسِهم ، فقال عبدُ اللَّهِ : انْظُرِ الذين دَعَوْك فانْزِلْ عليهم . فذكر ذلك رسولُ اللَّهِ ﷺ لنَفْر مِن الأنصارِ ، فقال سعدُ بنُ عُبَادةَ ( يَعْتَذِرُ عنه " : لقد مَنَّ اللَّهُ علينا بك يا رسولَ اللَّهِ وإنَّا نُرِيدُ أَن نَعْقِدَ على رأسِه التاجَ ونُمَلِّكُه علينا .

قال موسى بنُ عُقْبَةً '' وكانتِ الأَنصارُ قد اجتمعُوا قبلَ أَنْ يَرْكَبَ رسولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ مِن بنى عَمْرِو بنِ عَوْفٍ ، فَمَشَوْا حولَ ناقتِه ، لا يَزالُ أحدُهم يُنَازِعُ صاحبَه زِمَامَ الناقةِ ؛ شُحَّا على كرامةِ رسولِ اللّهِ عَلَيْهُ وتعظيمًا له ، وكلّما مَرَّ بدارٍ مِن دُورِ الأَنصارِ دَعَوْه إلى المنزِلِ ، فيقولُ عَلَيْهُ : « دَعُوها فإنَّها مأمورةٌ ، فإنَّما أَنزِلُ حيثُ أَنْزَلَنِي اللّهُ » . فلمّا انتهت به إلى بابِ أبى أيوبَ ، بَرَكَتْ به على الباب ، فنزَل فدَخَل بيتَ أبى أيوبَ ، حتى ابْتَنَى مسجدَه ومساكنه .

وقال [١٤٦/٢] ابنُ إسحاقَ (٥): لمَّا بَرَكَتِ النَّاقَةُ برسولِ اللَّهِ ﷺ لَم يَنْزِلْ عنها ، حتى وثَبَتْ فسارتْ غيرَ بعيدٍ ، ورسولُ اللَّهِ ﷺ واضِعٌ لها زِمَامَها لا

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٤٩٩/٢ ، ٥٠٠ . من حديث موسى بن عقبة .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/ ٤٩٥، ٤٩٦.

يَثْنِيها به ، ثُم الْتَفَتَتْ خَلْفَها ، فرجَعَتْ إلى مَبْرَكِها أُولَ مرةٍ فَبرَكَتْ فيه ، ثُم يَثْنِيها به ، ثُم الْتَفَتَتْ خَلْفَها ، فرجَعَتْ إلى مَبْرَكِها أُولَ مرةٍ فَبرَكَتْ فيه ، ثُم عَلَمَحَلَتْ () ورَزَمَتْ () ورَضَعَتْ جِرَانَها () ، فنزَل عنها رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، ونزَل عليه رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) وسأَل عن المِرْبَدِ : « لَمَنْ هو؟ » فقال له مُعاذُ ابنُ عَفْرَاءَ : هو يا رسولَ اللَّهِ ، لسَهْلِ وسُهَيْلِ ابْنَى عَمْرِو ، وهما يَتِيمان لى ، وسأَرْضِيهما منه ، فاتَّخِذُه مسجدًا . فأمَر به رسولُ اللَّه عَلَيْهِ أَنْ يُتنَى ، ونزَل رسولُ اللَّه عَلَيْهِ في دارِ أبي أيوبَ ، حتى بَنَى مسجدَه ومساكنه ، فعمِلَ فيه رسولُ اللَّه عَلَيْهِ والمسلمون مِن المهاجرين والأنصارِ . وستأتى قصةُ بناءِ المسجدِ قريبًا إنْ شاءَ اللَّهُ .

وقال البَيْهَقِئ في «الدلائلِ» : وقال أبو عبدِ اللَّهِ: أخبرَنا أبو الحسنِ على ابنُ عُمَرَ (١) الحافظُ، ثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ مَخْلَدِ الدُّورِيُّ، ثنا محمدُ بنُ سعيدٍ، سليمانَ بنِ إسماعيلَ بنِ أبي الوَرْدِ، ثنا إبراهيمُ بنُ صِرْمَةَ ، ثنا يَحْيَى بنُ سعيدٍ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي طَلْحَةَ ، عن أنسِ قال : قَدِمَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ المدينةَ ، فلمّا دَخَلْنا ، جاءَ الأنصارُ برجالِها ونسائِها ، فقالوا : إلينا يا رسولَ اللَّهِ . فقال : « دَعُوا الناقةَ فإنَّها مأمورةُ » . فبرَكَتْ على بابِ أبي أيوبَ ، فخرَجَتْ على بابِ أبي أيوبَ ، فخرَجَتْ جُوارِ مِن بني النَّجَارِ يَضْرِبْنَ بالدُّفوفِ وهُنَّ يَقُلْنَ :

<sup>(</sup>١) تحلحل: تحرك وزال عن موضعه. الوسيط (حلحل).

<sup>(</sup>٢) رزمت الناقة رزوما: إذا قامت من الكَلال. أي الإعياء. انظر الروض الأنف ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) الجران: باطن العنق من البعير وغيره. الوسيط (ج ر ن).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ٢/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: «عمرو». وهو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى الدارقطني الحافظ. انظر سير أعلام النبلاء ٦١/ ٤٤٩.

نحن بحوار مِن بنى النَّجَارِ يَا حَبَّذا محمدٌ مِن جارِ فَخرَج إليهم رسولُ اللَّهِ يَكِيْرُ فقال: ﴿ أَتُحِيُّونِى ؟ ﴾ فقالوا: إى واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ . فقال: ﴿ وأنا واللَّهِ أُحِبُّكم ، وأنا واللَّهِ أُحِبُّكم » . هذا حديثٌ غريبٌ مِن هذا الوجهِ ، لم يَرُوه أحدٌ مِن أصحابِ السُّنَنِ ، وقد خرَّجه الحاكمُ في ﴿ مُسْتَدْرَكِه ﴾ كما تَرى (١) .

ثُم قال البيهقي ("): أخبرنا أبو عبد الرحمنِ السَّلَمِي ، أخبرنا أبو القاسمِ "عبدُ اللَّهِ" بنُ سليمانَ النَّحّاسُ المُقْرِئُ ببَعْدادَ ، ثنا عُمَرُ بنُ الحسنِ الحَلَبِي ، حدّثنا أبو خَيْثَمَةَ المِصِّيصِي ، ثنا عيسى بنُ يونُسَ ، عن عَوْفِ الأعرابيّ ، عن ثُمَامَةَ ، عن أنسٍ قال : مَرَّ النبي عَيْقِيْ بحَيِّ مِن بنى النَّجّارِ ، وإذا جَوَارٍ يَضْرِبْنَ بالدُّفُوفِ يَقُلْنَ :

نحن جَوَارٍ مِن بَنِى النَّجَارِ يَا حَبَّذَا محمدٌ مِن جارِ فقال رسولُ اللَّهِ يَتَظِيَّةٍ: « يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّ قَلْبِي يُحِبُّكُنَّ » . وروَاه ابنُ مَاجَه ('') عن عيسى بنِ يونُسَ به .

وفي «صحيح البخاري »(٥) عن أبي (١) مَعْمَرٍ ، عن عبدِ الوارِثِ ، عن عبدِ

<sup>(</sup>١) في م: «يروى». والحديث لم نجده في المستدرك، ولعل لفظة « المستدرك » مقحمة بيد أحد النساخ . وعزاه السيوطي في الخصائص ١٩٠/١ إلى البيهقي فقط.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٢/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، م: «عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (١٨٩٩). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ١٥٤١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٧٨٥).

<sup>(</sup>٦) سقط من: م. وانظر تهذیب الکمال ۲۰/ ۳۰۳.

العزيزِ ، عن أنسِ قال : رأَى النبيُ عَلَيْتُهُ النساءَ والصَّبيانَ مُقْبِلِين - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَال : « اللهُمَّ ، أَنْتُم مِنْ أَحَبُ الناسِ قال : مِن عُرْسٍ - فقام النبيُ عَلَيْتُهُ مُمْثِلًا فقال : « اللهُمَّ ، أَنْتُم مِنْ أَحَبُ الناسِ إليَّ » . قالها ثلاثَ مِرَارٍ .

<sup>(</sup>١) قال في النهاية ٤/ ٢٩٥: يُروى بكسر الثاء وفتحها؛ أي منتصبًا قائمًا، هكذا شُرح.

<sup>(</sup>Y) Ihmit 7/111.

<sup>(</sup>٣) الحمحمة: صوت البِرْذَوْن دون الصوت العالى ، وصوت الفرس دون الصهيل. اللسان (ح م م ) .

<sup>(</sup>٤) والمسلحة: القوم الذين يحفظون الثغور من العدو، وسموا مسلحة؛ لأنهم يكونون ذوى سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر والمرقب، يكون فيه أقوام يرقبون العدو لثلا يطرقهم على غفلة. النهاية ٢/ ٣٨٨. يعني أنه كان يدفع عنهم من يريد ملاحقتهم.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ٥ مطاعين ٥. وهو لفظ رواية البخاري الآتي تخريجها. والمثبت من المسند. وانظر =

رَجِيْكُ وَأَبُو بَكُرٍ ، وَحَفُّوا حَوْلَهُمَا بِالسَّلَاحِ ، فقيل في المَّدينةِ : جاء نبئُ اللَّهِ وَيَظِّيُّةٍ . فاستَشْرَفُوا نبيَّ اللَّهِ يَنْظُرُون إليه ويقولون : جاء نبيُّ اللَّهِ . قال : فأقبلَ يَسِيرُ حتى نزَل إلى جانبِ دارِ أبي أيوبَ. قال: فإنّه ليُحَدِّثُ أَهْلَه، إذ سَمِعَ به عبدُ اللَّهِ بنُ سَلَام وهو في نخل لأهلِه يَخْتَرِفُ (١) لهم، فعَجَّل أَنْ يَضَعَ الذي يَخْتَرِفُ فيها فجاء وهي معه، فسَمِعَ مِن نبيِّ اللَّهِ ﷺ ورجَع إلى أهلِه، وقال نبيُّ اللَّهِ: «أَيُّ بُيوتِ أهلِنا أقربُ ؟ » فقال أبو أيوبَ : أنا يا نبئَ اللَّهِ ، هذه دارى وهذا بابي . قال: « فَانْطَلِقْ فَهَيِّئْ لَنَا مَقِيلًا » . فَذَهَب فَهَيًّا لَا لِهُمَا مَقِيلًا ، ثُم جاء فقال: يارسولَ اللَّهِ، قد هَيَّأْتُ لكما مَقِيلًا؛ قُومَا على بَرَكةِ اللَّهِ فقِيلًا. فلمّا جاء نبئ اللَّهِ ﷺ جاء عبدُ اللَّهِ بنُ سَلَام فقال : أَشْهَدُ أَنَّكَ نبيُّ اللَّهِ حقًّا ، وأنَّك جئتَ بحقٌّ ، ولقد عَلِمَتْ يَهُودُ أنِّي سيدُهم وابنُ سيدِهم ، وأعلمُهم وابنُ أعلمِهم ، فَادْعُهِم فَاسْأُلْهِم . فَدَخَلُوا عَلَيْه ، فقال لهم رسولُ اللَّهِ ﷺ : « يَا مَعَشَرَ اليهودِ ، وَيْلَكُم، اتَّقُوا اللَّهَ، فواللَّهِ الذي لا إِلَهَ إلَّا هو، إنَّكُم لَتَعْلَمُون أَنِّي رسَولُ اللَّهِ حقًّا، وأنِّى جِئْتُ بحقٌّ، أَسْلِمُوا». فقالوا: ما نَعْلَمُه. ثلاثًا. وكذا رواه البخاريُّ مُنْفَرِدًا به (٢)، عن محمد غيرِ منسوبٍ، عن عبدِ الصَّمَدِ به.

وقال ابنُ إسحاقَ ('): وحدّثنى يَزيدُ بنُ أبى حَبِيبٍ ، عن مَرْثَدِ بنِ عبدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عن أبى رسولُ اللّهِ اليَرَنِيِّ ، عن أبى رُهُم السَّمَاعيِّ ، حدَّثَني أبو أيوبَ قال: لمّا نزَل عليَّ رسولُ اللّهِ

<sup>=</sup> جامع المسانيد للمصنف ٢٢/ ٤٨٧.

 <sup>(</sup>١) هنا وفيما يأتى ، فى م : «يحترف » . وخرّف النخلّ واخترفه : صرمه - أى قطعه وجرّه - واجتناه .
 (٢ - ٢) سقط من النسخ . وأثبتناه من المسند .

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٩١١).

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٤٩٨، ٩٩٩.

عَيْدَ فِي بِيتِي نَزَل فِي السُّفْل، وأنا وأُمُّ أيوبَ فِي العُلْو، فقلت له: بأبي أنت وأمِّي يا رسولَ اللَّهِ ، إنِّي أَكْرَهُ وأُعْظِمُ أَنْ أَكُونَ فوقَك وتكونَ تحتى ، فاظْهَرْ أنتَ فَكُنْ فَي الْعُلْوِ ، وَنَنْزِلُ نحن فَنكُونُ فَي السُّفْل ، فقال : « يَا أَبَا أَيُّوبَ ، إِنَّ أَرْفَقَ بِنَا وَبَمَن يَغْشَانَا أَنْ أَكُونَ فَي شُفْلِ البيتِ ». فكان رسولُ اللَّهِ ﷺ في شُفْلِه ، وكنَّا فوقَه في المسكن، فلقد انْكَسَر مُحبِّ (١) لنا فيه ماءٌ، فقُمْتُ أنا وأمُّ أيوبَ بقَطيفةٍ لنا - ما لنا لِحافٌ غيرَها - نَنْشُفُ بها الماءَ ؛ تَخَوُّفًا أَنْ يَقْطُرَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ منه شيءٌ فيُؤْذِيَه . قال : وكنَّا نَصْنَعُ له العَشاءَ ثُم نَبْعَثُ إليه ، فإذا رَدَّ علينا فَضْلَةً ، تَيَمَّمْتُ أنا وأُمُّ أيوبَ مَوْضِعَ يَدِه فأَكَلْنا منه ، نَبْتَغِي بذلك البركة ، حتى بَعَثْنا إليه ليلةً بعَشائِه، وقد جعَلْنا له فيه بَصَلًا أو ثُومًا، فرَدُّه رسولُ اللَّهِ عَيْظِيٌّ ، فلم أَرَ ليَدِه فيه أَثَرًا. قال: فجئتُه فَزعًا فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ، بأبي أنت وأمِّي، رَدَدْتَ عَشاءَك ، ولم أرَ فيه موضعَ يدِك ؟ فقال : « إِنِّي وجَدْتُ فيه ريحَ هذه الشجرةِ ، وأنا رجلٌ أُناجَى ، فأمّا أنتم فكُلُوه » . قال : فأكُلْناه ولم نَصْنَعْ له تلك الشجرة بعدُ. وكذلك رواه البَيْهَقِيُ (٢) مِن طريقِ اللَّيْثِ بن سعدٍ ، عن يَزيدَ ابنِ أبي حَبِيبٍ، عن أبي الحسنِ [٢/٧٤١ظ] - أو أبي الحَيْر - مَوْثَلِ بن عبدِ اللَّهِ اليَزَنِيِّ ، عن أبي رُهُم ، عن أبي أيوبَ ، فذَكَرَه . ورواه أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبَةُ (٢٠) ، عن يونُسَ بنِ محمدِ المؤدِّبِ، عن اللَّيثِ.

وقال البيهقيُّ : أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عَمْرِو الحِيرِيُّ، ثنا

<sup>(</sup>١) الحُب: الجَرَّة، أو الضخمة منها. القاموس المحيط (ح ب ب).

<sup>(</sup>۲) دلائل النبوة ۲/ ۵۱۰.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤٥٤١).

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ٢/ ٥٠٩.

عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ ، ثنا أحمدُ بنُ سعيدِ الدارِمِيُ ، ثنا أبو التُعْمَانِ ، ثنا ثابتُ بنُ يَزِيدَ ، ثنا عاصم الأَحْوَلُ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ ، عن أَقْلَحَ مولَى أبى أبوبَ في عن أبى أبوبَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ نزل عليه ، فنزل في السُفْلِ وأبو أبوبَ في العُلْوِ ، فانْتَبَهَ أبو أبوبَ لَيْلَتَه () فقال : نَمْشِي فوق رأسِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ إِ فَتَنَحَّوا فَباتُوا في جانبِ ، ثُم قال للنبي عَلَيْ – يَعْنِي في ذلك – فقال : «السُفْلُ أَرْفَقُ بنا » . فقال : لا أَعْلُو سَقِيفَةَ أنتَ تحتها . فتحوَّلَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ في العُلْوِ ، وأبو أبوبَ في الشَفْلِ ، فكان يَصْنَعُ لرسولِ اللَّهِ عَلَيْ طعامًا ، فإذا جيءَ به سأل عن مُوضِعِ أصابِعِ ، فلمّا رُدَّ إليه سأل عن موضِع أصابِع رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فقيل له : لَم يَأْكُلْ . فَوْمَ ، فلمّا رُدَّ إليه مأل عن موضِع أصابِع رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فقيل له : لَم يَأْكُلْ . فقرَعَ وصَعِدَ إليه ، فقال : أحرامٌ ؟ فقال النبي عَيْ : « لا ، ولكنّي أَكْرَهُه » . ففرَعَ أَرَهُ ما تَكْرَهُ ا أَوْما كَرِهْتَ – . قال : وكان النبي عَلَيْ ( المنبئ عَلَيْ اللهُ يَكُونَ ما تَكْرَهُ ا أَوْما كَرِهْتَ – . قال : وكان النبي عَلَيْ المَاكُ . ورواه مسلم ( عن أحمدَ بنِ سعيدِ به .

وثبَت في « الصحيحينُ » (أ) ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : جِيءَ رسولُ اللَّهِ وَثَبَت في « الصحيحينُ » (أ) عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : فسأَلَ وَعَلِيْتُهُ بِبَدْرٍ (٥) – وفي روايةٍ : بقِدْرٍ (١) – فيه خَضِرَاتٌ مِن بُقُولٍ . قال : فسأَلَ

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ. وأثبتناه من الدلائل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ. وأثبتناه من الدلائل.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠٥٣).

<sup>(</sup>٤) البخارى (٧٣٥٩)، ومسلم (٥٦٤). والحديث ليس من رواية أنس، وإنما من رواية جابر بن عبد الله، رضى الله عنهم، في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة.

<sup>(</sup>٥) قال في النهاية ١/٦٠١: أي طَبَقٌ. شُبُّه بالبدر لاستدارته.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٨٥٥). ومسلم (٦٤٥). عن جابر كذلك.

فَأُخْبِرَ بَمَا فِيهَا ( مِن البُقُولِ ) ، فلمّا رَآه ( ) كَرِهَ أَكْلَهَا ، قال : « كُلْ ، فإنِّي أُنَاجِي مَن لا تُنَاجِي » .

وقد رؤى الواقِدِيُّ ، أنَّ أسعدَ بنَ زُرَارَةَ – لمَّا نزَل رسولُ اللَّهِ ﷺ في دارِ أبى أيوبَ – أخَذ بخِطامِ ناقةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فكانتِ عندَه .

وروَى (\*) عن زيد بنِ ثابتٍ أنَّه قال: أولُ هَدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ إِلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ حينَ نزَل دارَ أَبِي أَيُوبَ أَنا جِعْتُ بِها؛ قَصْعَةٌ فيها خبز مَثْرُودٌ بلبنِ وسَمْنٍ، فقلتُ: أَرْسَلَتْ بهذه القَصْعَةِ أُمِّي. فقال: «بارَكَ اللَّهُ فيك». ودَعا أصحابَه فأكلُوا، ثُم جاءتْ قَصْعَةُ سعدِ بنِ عُبَادَةً؛ ثَرِيدٌ وعِرَاقُ (\*) لحمٍ، وما كانت مِن ليلة، إلاّ وعلى بابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ الثلاثةُ والأربعةُ يَحْمِلُون الطعامَ يَتَنَاوَبُون، وكان مُقامُه في دارِ أَبِي أَيُوبَ سبعةَ أَشهرٍ. قال: وبعَث رسولُ اللَّهِ ﷺ - وهو نازلٌ في دارِ أَبِي أيوبَ سبعةَ أشهرٍ. قال: وبعَث رسولُ اللَّهِ ﷺ ، وسَوْدَةُ نازلٌ في دارِ أَبِي أيوبَ مولاه زيدَ بنَ حارثةَ وأبا رافع، ومعهما بَعِيران وخمسُمِائةِ دِرْهَم ليَجِيقًا بفاطمةً، وأمَّ كُلْثُومِ ابْنَتَىْ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وسَوْدَةً بنِ زيدٍ، وكانت رُقَيَّةُ قد (۱) هاجَرَتْ مع زوجِها بنتِ زَمْعَةَ زوجتِه، وأسامةَ بنِ زيدٍ، وكانت رُقَيَّةُ قد (۱) هاجَرَتْ مع زوجِها عمد اللَّهِ بنُ أَبِي بكرٍ بعيالِ أَبِي بكرٍ، وفيهم امرأةُ زيدِ بنِ حارثةً ، وخرَج معهم عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي بكرٍ بعيالِ أَبِي بكرٍ، وفيهم امرأةُ زيدِ بنِ حارثةً ، وخرَج معهم عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي بكرٍ بعيالِ أَبِي بكرٍ، وفيهم امرأةُ زيدِ بنِ حارثةً ، وخرَج معهم عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي بكرٍ بعيالِ أَبِي بكرٍ، وفيهم

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ. وأثبتناه من الصحيحين.

<sup>(</sup>۲) في م: «رآها».

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) أي الواقدي، انظر المصدر السابق ١٠/ ٢٣٧، ٢٣٨.

 <sup>(</sup>٥) العراق: جمع عَرْق، وهو العظم أُخِذ عنه معظم اللحم، وبقى عليه لحوم رقيقة طيبة. الوسيط
 (ع ر ق).

<sup>(</sup>٦) في ص: «قديما».

عائشةُ أُمُّ الْمُؤْمَنِين ولم يَدْخُلْ بها رسولُ اللَّهِ ﷺ.

وقال البَيْهَقِيُّ : أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبْدانَ ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، حدَّثنا خَلَفُ بنُ عَمْرِو العُكْبَرِيُّ ، ثنا سعيدُ بنُ منصورٍ ، ثنا عَطَّافُ بنُ خالدٍ، ثنا صِدِّيقُ بنُ موسى، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّرَيْرِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ المدينةَ ، فاستناخَتْ به راحلتُه بينَ دارِ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ عليٌ وبينَ دارِ الحسن [ ٢/ ١٤٨ و] بن زيدٍ ، فأتاه الناسُ فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، المَنْزِلُ . فانبَعَثَتْ به راحلتُه فقال: « دَعُوها فإنَّها مأمورةٌ ». ثُم خرَجَتْ به حتى جاءَتْ موضعَ المنبر، فاستناخَتْ ثُم تَخَلَّلَتِ (٢) الناسَ (٣)، وثَمَّ عَرِيشٌ كانوا يَوُشُّونه (١) ويَعْمُرُونه ويَتَبَرَّدُونَ فيه ، فنزَل رسولُ اللَّهِ ﷺ عن راحلتِه فيه ، فأوَى إلى الظلِّ ، فأتاه أبو أيوبَ فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ مَنزلي أقربُ المنازلِ إليك، فانْقُلْ رَحْلَك إليَّ . قال : « نَعَمْ » . فذهَب برَحْلِه إلى المنزلِ ، ثُم أتاه رجلٌ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، أينَ تَحِلَّ ؟ قال : « إِنَّ الرَّجُلَ مع رحلِه حيثُ كان » . وثبَت رسولُ اللَّهِ ﷺ في العريش اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ليلةً حتى بُنِي المسجدُ . وهذه مَنْقَبَةٌ عظيمةٌ لأبي أيوبَ خالدِ بن زيدٍ ، رَضِيَ اللَّه عنه ، حيثُ نزَل في دارِه رسولُ اللَّهِ ﷺ .

وقد رُوِّيَنا (٥) مِن طريقِ (١ يَزيدَ بنِ أبي حبيبٍ ١)، عن محمدِ بنِ عليٌ بنِ

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) فى النسخ: «تحللت». والمثبت من الدلائل.

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ. وأثبتناه من الدلائل.

<sup>(</sup>٤) في م، ص: «يعرشونه».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٤٦١، ٤٦٢. وصححه ووافقه الذهبي. والطبراني في الكبير
 (٣٨٧٦). وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٥٥. ثلاثتهم من طريق حبيب بن أبي ثابت به.
 ٦) كذا في النسخ. ولعله حبيب بن أبي ثابت، كما في مصادر التخريج. وانظر تهذيب الكمال

<sup>(</sup>۲ – ۲) كدا في النسخ. ولعله حبيب بن ابي ثابت، كما في مصادر التخريج. وانظر تهديب الكمال ١٠٢/٣٢ ، ٣٥٨/٣٢ .

عبد اللَّهِ بنِ عباسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه لمَّا قَدِم أبو أبوبَ البَصْرَة - وكان ابنُ عباسٍ نائبًا عليها مِن جهةِ علىِّ بنِ أبي طالبٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه - فخرَج له ابنُ عباسٍ عن دارِه حتى أنزلَه فيها، كما أَنْزَلَ رسولَ اللَّهِ ﷺ في دارِه، وملَّكَه كلَّ ما أَغْلَقَ عليه (۱) بابَها، ولمّا أراد الانصراف، أعطاه ابنُ عباسٍ عشرين ألفًا، وأربعين عبدًا. وقد صارتْ دارُ أبي أيوبَ بعدَه إلى مولاه أفلح، فاشتراها منه المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ بألفِ دينارٍ، وصَلَّحَ ما وَهَي مِن بُنْيانِها، ووهَبَها لأهلِ بيتٍ فقراءَ مِن أهلِ المدينةِ .

وكذلك نزولُه، عليه السلامُ، في دارِ بني النَّجَارِ، واختيارُ اللَّهِ له ذلك، مَنْقَبَةٌ عظيمةٌ لهم (٢)، وقد كان في المدينةِ دُورٌ كثيرةٌ تَبْلُغُ تِسعًا، كلَّ دارِ مَحَلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بمساكنِها، ونخيلها، وزروعِها، وأهلِها، كلَّ قبيلةٍ مِن قبائِلِهم قد اجتَمَعوا في مَحَلَّتِهم، وهي كالقُرَى المتلاصقةِ، فاختار اللَّهُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ دارَ بني مالكِ بنِ النَّجَارِ.

وقد ثَبَت في «الصحيحَيْن» (")، مِن حديثِ شُعْبَةَ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عن أنسِ بنِ مالكِ، (عن أُسَيْدِ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ')، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: (خيرُ دُورِ الأنصارِ بنو النَّجَارِ، ثُم بنو عبدِ الأَشْهَلِ، ثُم بنو الحارِثِ بنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «عليها».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٣٧٨٩، ٣٨٠٧)، ومسلم (٢٥١١).

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من النسخ، وأثبتناه من الصحيحين. والظاهر أن المصنف غلط، فألحق هذا الحديث بمسند أنس – استدراكا على شيخه المزى في تحفة الأشراف – وإنما هو من مسند أبي أسيد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في النكت الظراف متعقبا له على ذلك. انظر تحفة الأشراف مع النكت الظراف 780.80.

الحَزْرَجِ، ثُم بنو ساعِدَةً، وفي كُلِّ دُورِ الأنصارِ خيرٌ». فقال سعدُ بنُ عُبَادةً: ما أَرَى النبيَّ عَلِيْةٍ إلّا قد فَضَّلَ علينا. فقيل: قد فَضَّلَكم على كثيرٍ. هذا لفظُ البخاريِّ.

وكذلك رواه البخارى ومسلم ، مِن حديثِ أنسٍ وأبى سَلَمَة ، عن أبى أُسَيْدِ (') مالكِ بنِ رَبِيعة ، ومِن حديثِ عباسِ ('') بنِ سَهْلِ ، عن أبى محمَيْدِ ، عن النبى يَمَيِّقِ بمثلِه سواء . زاد فى حديثِ أبى محمَيْد : فقال أبو أُسَيْد لسعدِ بنِ عُبادَة : أَلَمْ تَرَ أَنَّ النبى يَمَيِّقِ خَيْرَ الأنصارَ فجعَلَنا آخِرًا ؟ فأَدْرَك سعد النبى يَمَيِّقِ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، خَيَّرْتَ دُورَ الأنصارِ فجعَلْتنا آخِرًا ! قال : «أَو ليس بحسْبِكم أَنْ تَكُونُوا مِن الخِيارِ ؟ ('')» .

بل '' قد ثَبَت لجميعِ مَن أَسْلَمَ مِن أَهْلِ المَدينةِ - وَهُمُ الْأَنصارُ - الشرفُ وَالرِّفْعَةُ فَى الدنيا والآخرةِ. قال اللَّهُ تعالى '' : ﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَلَيْنِ وَالْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَكُن مَنْ وَالْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ اتَّبَعُوهُم الْمُحَمَّدِينَ وَبِهَا أَبُدَأُ ذَاكِ الْفَوْرُ وَالْكَيْنَ فِيهَا أَبَدًا ذَاكِ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]. وقال تعالى (') : ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبُوّهُ وَ ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن

<sup>(</sup>۱) حدیث أنس عن أبی أسید، تقدم تخریجنا له فی الحاشیة السابقة. وانظر حدیث أبی سلمة عن أنس فی البخاری (۳۷۹۰، ۳۷۹۳)، ومسلم (۲۰۱۱).

<sup>(</sup>۲) فى الأصل، م: «عبادة». وهو تصحيف. وهو عباس بن سهل بن سعد الأنصارى الساعدى. تهذيب الكمال ٢/٢١٤. وحديث عباس هذا، فى البخارى (٣٧٩١). ومسلم (١٣٩٢) باب فى معجزات النبى ﷺ، من كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «الأخيار». والمثبت من الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٤/ ١٤١، ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) التفسير ٨/٩٤ - ٩٨.

قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكُ يَمْا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَى شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللّهِ يَظِيْهُ: «لولا الهجرة [ ٢/ ١٤٨ ط] الْمُقْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]. وقال رسولُ اللّهِ يَظِیْهُ: «لولا الهجرة [ ٢/ ١٤٨ ط] لَكُنْتُ امْرَأً مِن الأنصارِ، ولو سلك الناسُ واديًا وشِعْبًا لَسَلَكْتُ وادِى الأنصارِ وشِعْبَهُم، الأَنصارُ شِعارٌ والناسُ دِثَارٌ » (ألهُ وقال أن الأُنصارُ كَرِشِي وعَيْبَيْهُم، الأَنصارُ عَالَ شَعارٌ والناسُ دِثَارٌ » ( وقال أن اللهُم مَا وحَرْبٌ لَمَن حارَبُهِم » .

وقال البخارى في حدّثنا حَجّامُ بنُ مِنْهَالِ، ثنا شُعْبَةُ ، حدثنى عَدِى بنُ البَّهِ عَلِيْ بنُ البَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلِيْ بنُ البَرَاءَ بنَ عازِبِ يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَن البَرَاءَ بنَ عازِبِ يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ وَ : « الأَنصارُ لا يُحِبُّهم إلَّا مؤمنٌ ، ولا يُبْغِضُهم إلَّا مأن ، ولا يُبْغِضُهم إلَّا مئن أَخبُهم أَحبُه اللَّهُ ، ومن أَبْغَضَهم أَبْغَضَه اللَّهُ » . وقد أخرَجه بقيةُ الجماعة ، إلّا أبا داود ، مِن حديثِ شُعْبَةً به (1)

وقال البخاريُّ أيضًا (٢): حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، ثنا شُعْبَةُ، عن

<sup>(</sup>۱) البخارى (٤٣٣٠). قال الحافظ فى الفتح ٨/ ٥٢: الشعار: الثوب الذى يلى الجلد من الجسد. والدثار: الذى فوقه. وهى استعارة لطيفة لفرط قُربهم منه، وأراد أيضا أنهم بطانته وخاصته، وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم.

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳۸۰۱).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ فى الفتح ٧/ ١٢١: أى بطانتى وخاصتى ، قال القزاز : ضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذى يكون فيه نماؤه ، ويقال : لفلان كرش منثورة ؛ أى عيال كثيرة . والعيبة : ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده . يريد أنهم موضع سره وأمانته .

 <sup>(</sup>٤) المسند ٣/ ٤٦٢، ودلائل البيهقي ٢/ ٤٤٧. وعندهما: «أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم».
 (٥) البخارى (٣٧٨٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٧٥)، والترمذي (٣٩٠٠)؛ والنسائي في الكبري (٨٣٣٤). وابن ماجه (١٦٣).

<sup>(</sup>٧) البخارى (٣٧٨٤).

('عبد اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جَبْرِ')، عن أنسِ بنِ مالكِ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: 
(آيَةُ الإيمانِ محبُ الأَنصارِ، وآيةُ النفاقِ بغضُ الأنصارِ». ورواه البخاريُّ أيضًا ('')، عن أبى الوليدِ الطَّيالِسِيِّ ('')، ومسلم (') مِن حديثِ خالدِ بنِ الحارثِ، أيضًا ('')، عن أبى الوليدِ الطَّيالِسِيِّ (')، ومسلم (نه من حديثِ خالدِ بنِ الحارثِ، وعبدِ الرحمنِ بنِ مَهْدِيٍّ، أَرْبَعَتُهم عن شعبةَ به.

والآياتُ والأحاديثُ في فضائلِ الأَنْصارِ كثيرةٌ جِدًّا ، وما أحسنَ ما قال أبو قيسٍ صِوْمَةُ بنُ أبي أنسٍ - المتقدِّمُ ذِكْرُهُ ، أحدُ شعراءِ الأَنصارِ - في قُدومِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ إليهم ، ونصرِهم إيّاه ، ومواساتِهم له ولأصحابِه ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم أجمعينَ .

قال ابنُ إسحاقَ<sup>(١)</sup>: وقال أبو قيسٍ صِرْمَةُ بنُ أبى أنسٍ أيضًا، يَذْكُرُ ما أَكْرَمَهِم اللَّهُ به مِن الإسلام، وما خَصَّهم به مِن رسولِه، عليه السلامُ:

يُذَكِّرُ لو يَلْقَى صَدِيقًا مُواتِيَا فلم يَرَ مَن يُؤْدِى ولم يَرَ داعِيَا وأَصْبَحَ مَسْرُورًا بطَيْبَةَ راضِيَا وكان له عَوْنًا مِن اللَّهِ بادِيَا

ثَوَى فى قريش بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً وَيَعْرِضُ فى أَهلِ (٢) المواسمِ نَفْسَه فيعْرِضُ فى أَهلِ (١) فلمّا الله وينه (١) فلمّا أَظْهَر اللّه وينه (١) وأَلْفَى صديقًا واطْمَأَنَتْ به النّوى

<sup>(</sup>١ - ١) في م: «عبد الرحمن بن عبد الله بن جبير». وانظر تهذيب الكمال ١٧١/١٥.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۷).

<sup>(</sup>٣) في م: «والطيالسي». وهو هشام بن عبد الملك الباهلي، أبو الوليد الطيالسي البصري. تهذيب الكمال ٢٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم في صفحة ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/١١٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «كل».

<sup>(</sup>λ - λ) في النسخ: «واطمأنت به النوى». والمثبت من السيرة.

وما قال موسى إذْ أجابَ المُنادِيَا قرِيتًا ولا يَخْشَى مِن الناس نائِيَا (۱) وأنفُسَنا عندَ الوَغَى والتَّآسِيَا جميعًا ولو كان الحبِيبَ المُواسِيَا (اوَانَّ كتابَ اللَّهِ أصبحَ هادِيَا كنانَيْكَ لا تُظهِرْ علينا الأعادِيَا تبارَكْتَ إِسمَ اللَّهِ أنتَ المُوالِيَا وإنَّكُ لا تُبقيى لنفسِك باقِيَا وإنَّكُ لا تُبقيى لنفسِك باقِيَا إذا هو لم يَجْعَلْ له اللَّه واقِيَا إذا أصبحَ ثاوِيَا وأَصْبَحَ ثاوِيَا وأَصْبَحَ ثاوِيَا

يَقُصُّ لنا ما قال نوحٌ لقومِه فأَصْبَحَ لا يَخْشَى مِن الناسِ واحِدًا بَذَلْنا له الأموالَ مِن حِلِّ (٢) مالِنا نعادِى الذى عادَى مِن الناسِ كلِّهمْ نُعادِى الذى عادَى مِن الناسِ كلِّهمْ وَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لا شيءَ غيرُه أَقُولُ إذا صلَّيْتُ في كلِّ بِيعَةٍ (٥) أقولُ إذا جاوَزْتُ أرضًا مُخِيفَةً فَطأْ مُعْرِضًا إنَّ الحُتُوفَ كثيرة فَطأْ مُعْرِضًا إنَّ الحُتُوفَ كثيرة فواللَّهِ ما يَدْرِى الفتى كيف سَعْيُه فواللَّهِ ما يَدْرِى الفتى كيف سَعْيُه ولا (٣ تَعْفِلُ النخلُ المُعِيمةُ (٢ ربَّها فواللَّهِ ما يَدْرِى الفتى كيف سَعْيُه ولا (٣ تَعْفِلُ النخلُ المُعِيمةُ (٢ ربَّها فواللَّهِ ما يَدْرِى الفتى كيف سَعْيُه

ذكرها ابنُ إسحاقَ وغيرُه (). ورواها عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّرَيْرِ الحُمَيْدِيُّ وغيرُه ، عن سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ ، عن يَحْيَى بنِ سعيدِ الأَنصارِ ، عن عجوزٍ مِن الأنصارِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «باغيا».

<sup>(</sup>٢) في م، ص: «جل».

<sup>(</sup>٣) في السيرة: «المصافيا».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في السيرة: «ونعلم أن الله أفضل هاديا».

<sup>(</sup>٥) البيعة: معبد النصارى. ويعنى بها هنا المسجد.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «نجعل النحل المقيمة». وفي ص: «يجعل النخل المقيمة». والعَيْمة: العطش. اللسان (ع ي م). والمعيمة: العطشي.

<sup>(</sup>٧) أورد بعضها ابن عبد البر في الاستيعاب ٧/ ٧٣٨، وابن الأثير في أسد الغابة ١٨/٣.

قالت: رأيْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عباسِ يَخْتَلِفُ إلى صِرْمَةَ بنِ قَيْسٍ يَرْوِى هذه الأَبياتَ. [٢/ ١٤٩ و] رواه البَيْهَقِيُّ

#### فصلٌ

وقد شُرِّفَتِ المدينةُ أيضًا بهجرتِه ، عليه السلامُ ، إليها ، وصارتْ كَهْفًا لأولياءِ اللَّهِ وعبادِه الصالحِين ، ومَعْقِلًا وحصنًا مَنيعًا للمسلمين ، ودارَ هدَى للعالَمِين ، والأحاديثُ في فضلِها كثيرةٌ جِدًّا ، لها مَوْضِعٌ آخرُ نُورِدُها فيه إنْ شاء اللَّهُ .

وقد ثبت فى «الصحيحين » ( أي من طريق قبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف ، عن خفص الله على هريرة قال : قال رسول بخبيب بن يساف ، عن خفص الله على الله على المدينة كما تأرز الحيّة إلى مجرها » . ورواه مسلم أيضًا ( ) عن محمد بن رافع ، عن شَبَابة ، عن عاصم بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عُمَر ، عن أبيه ، عن ابن عُمَر ، عن النبي الله المدينة نحوه .

وفي « الصحيحين » أيضًا (١٠) ، مِن حديثِ مالكِ ، عن يَحْيَى بنِ سعيدٍ ، أنَّه

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/١٣٥، ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٧٦)، ومسلم (١٤٧).

<sup>(</sup>٣ – ٣) فى الأصل: «عبد الرحمن بن يساف»، وفى م: «حبيب بن يساف»، وفى ص: «حبيب ابن عبد الرحمن بن يساف». وانظر تهذيب الكمال ٧/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: « جعفر ». وهو تصحيف. انظر تهذيب الكمال ٧/١٧.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٤٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٨٧١)، ومسلم (١٣٨٢).

سَمِعَ أَبَا الحُبَابِ سَعِيدَ بِنَ يَسَارٍ، سَمِعْتُ أَبَا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَبُوتُ بقريةِ تَأْكُلُ القُرَى، يقولون: يَثْرِبُ. وهي المدينةُ، تَنْفِي (١) النّاسَ كما يَنْفِي (٢) الكِيرُ خَبَثَ الحديدِ». وقد انْفَرَدَ الإمامُ مالكُ عن بَقِيَّةِ الأَثْمَةِ الأَرْبِعةِ بَتَفْضِيلِها على مكة (٣).

وقد قال البَيْهَقِيُّ : أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ ، أخبرَنى أبو الوليدِ وأبو بكرِ بنُ عبدِ اللَّهِ قالا : ثنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، ثنا أبو موسى الأنصاريُّ ، ثنا سعيدُ بنُ سعيدٍ ، حدَّتنى أخى ، عن أبى هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «اللهُمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي مِن أَحَبُّ البِلادِ إلىَّ ، فأَسْكِنِّي أَحَبُّ البِلادِ إليَّ » فأَسْكِنِّي أَحَبُّ البِلادِ إليك » . فأَسْكَنَه اللَّهُ المدينةَ . وهذا حديثٌ غريبٌ جِدًّا .

والمشهورُ عن الجمهورِ أنَّ مكةَ أفضلُ مِن المدينةِ، إلَّا المكانَ الذي ضَمَّ جَسَدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ. وقد استدلَّ الجمهورُ على ذلك بأدلةِ يَطُولُ ذكرُها هاهنا، ومحَلُّها (٥) في كتابِ المناسكِ مِن «الأَحكام» إنْ شاء اللَّهُ تعالى.

وأشهرُ دليلٍ لهم في ذلك ، ما قال الإمامُ أحمدُ (٢) : حدَّثنا أبو اليَمَانِ ، ثنا شُعَيْبٌ ، عن الزُّهْرِيِّ ، أخبرَنا أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرحمنِ ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عَدِيِّ ابنِ الحَمْرَاءِ أخبرَه ، أنَّه سَمِعَ النبيَّ ﷺ وهو واقفٌ بالحَزْوَرَةِ (٢) في سوقِ مكة

<sup>(</sup>١) في م: «تنقي».

<sup>(</sup>٢) في م: «ينقي».

<sup>(</sup>٣) انظر شرح صحيح مسلم للنووى ٩/ ١٦٣، ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ٢/ ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، م: « ذكرناها ».

<sup>(</sup>٦) المسند ٤/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٧) قيل : إن الحزورة هي سوق مكة ، وقيل إنها بفناء دار الأرقم يعني دار الخيزران التي عند الصفاء ، =

يقولُ: ﴿ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ ، وأَحَبُ أَرْضِ اللَّهِ ﴿ إِلَى اللَّهِ ﴿ إِلَى اللَّهِ ﴿ وَلَا أَنَّى الْحُرِجْتُ مَنكِ مَا خَرَجْتُ ﴾ . وكذا رواه أحمدُ (٢) ، عن يعقوبَ بنِ إبراهيمَ ، عن أبيه ، عن صالحِ بنِ كَيْسَانَ ، عن الزّهْرِيِّ به . وهكذا رواه التّرْمِذِيُّ ، والنَّسَائِيُّ ، وابنُ ماجَه (١) ، مِن حديثِ اللَّيْثِ ، عن عُقَيْلِ ، عن الزهريِّ به . وقال التّرْمِذِيُّ : حسنٌ صحيح ، وقد رواه يونُسُ عن الزهريِّ به ، ورواه محمدُ ابنُ عمرو ، عن أبي سَلَمَة بنِ عبدِ الرحمنِ ، ﴿ عن أبي هريرة ، وحديثُ الزّهْرِيِّ عندى أَصَحُ .

قال الإمامُ أحمدُ أَن حَدَّثنا عبدُ الرَّزَاقِ ، ثنا مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي هريرةَ قال : وَقَف رسولُ اللَّهِ وَيَعَلَيْهُ على الحَرْوَرَةِ فقال : ﴿ عَلِمْتُ أَنَّكِ خيرُ أَرضِ اللَّهِ ، وأَحَبُ الأَرضِ إلى اللَّهِ ، ولولا أَنَّ الحَرْجُونِي منكِ ما خَرَجْتُ » . وكذا رَواه النَّسائيُ (١) مِن حديثِ مَعْمَر به . قال الحافظُ البَيْهَقِيُ (١) : وهذا وَهُمٌ مِن مَعْمَرٍ ، وقد رَواه بعضُهم عن محمدِ ابنِ عَمرٍ ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُرَيرةَ ، وهو أيضًا وَهُمٌ ، والصحيحُ رِوايةُ ابنِ عَمرٍ و ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُرَيرةَ ، وهو أيضًا وَهُمٌ ، والصحيحُ رِوايةُ

<sup>=</sup> ونُقل عن بعضهم أنها بحذاء الردم في الوادى ، وقيل : إنها كانت بالقرب من باب الوداع ثم دخلت في المسجد . الفتح الرباني ٢٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>١ - ١) في النسخ: ﴿ إِلَى ١٠ والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٢) المسند ٤/٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٩٢٥)، والنسائي في الكبرى (٢٥٢)، وابن ماجه (٣١٠٨). صحيح (صحيح سنن الترمذي ٣١٠٨).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) المسند ١٤/٥٠٠.

<sup>(</sup>٦) النسائي في الكبرى (٤٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ١٨٥.

الجماعةِ.

وقال أحمدُ (۱) أيضًا: حَدَّثنا إِبراهيمُ بنُ خالدٍ، ثنا رَباحٌ، عن مَعْمَرٍ، عن محمدِ بنِ مسلمِ بنِ شِهابِ الرُّهْرِيِّ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن بعضِهم ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا أَن اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا أَن اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ أَرضِ اللَّهِ ، وأواه الطبرانِيُّ عن الأَرضِ إلى اللَّهِ ، ولولا أنِّي أُخْرِجْتُ منكِ ما خَرَجْتُ » . ورَواه الطبرانِيُّ عن الأَرضِ إلى اللَّهِ ، ولولا أنِّي أُخْرِجْتُ منكِ ما خَرَجْتُ » . ورَواه الطبرانِيُّ عن أحمدَ بنِ خُلَيْدِ الحَلَيِيِّ ، عن الجُمَيْدِيِّ ، عن الدَّراوَرْدِيِّ ، عن ابنِ أخي الرُّهْرِيِّ ، [ ١٩٤٨ عن محمدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ ، عن عبدِ اللَّه بنِ عَدِيِّ ، وأصحُها ما تَقَدَّم . واللَّهُ اللَّهِ بنِ عَدِيِّ ، وأصحُها ما تَقَدَّم . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) المسند ٤/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الأوسط (٤٥٧).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، ص.

# ذِكُرُ مَا وقع في السَّنةِ الأُولَى مِن الهِجْرَةِ النَّابَوِيَّةِ، مِن الحوادثِ والوقائع العظيمةِ "

اتَّفَق الصَّحابةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم ، في سنةِ ستَّ عَشْرَةً - وقيل : سنةَ سَبْعَ عَشْرَةً ، أو ثماني عَشْرَةً - في الدولةِ العُمَرِيَّةِ ، على جَعْلِ ابْتداءِ التَّأريخ الإسلامِيِّ مِن سنةِ الهجرةِ ؛ وذلك أنَّ أميرَ المؤمِنين عُمرَ ، رَضِي اللَّهُ عنه ، رُفِع إليه صَكَّ ، أَيْ حُجَّةٌ ، لرجل على آخَرَ ، وفيه أنَّه يَحِلُّ عليه في شعبانَ ، فقال عُمرُ: أَيُّ شعبانَ؟ أشعبانُ هذه السنةِ التي نحنُ فيها، أو السنةِ الماضيةِ، أو الآتيةِ؟ ثُم جَمَع الصَّحابةَ، فاسْتَشارَهم في وَضْع تأريخ يَتَعَرَّفُون به حُلُولَ الدُّيُون وغيرَ ذلك ، فقال قائلٌ : أَرُّخُوا كَتَأْرِيخِ الفُوسِ . فَكَرِه ذلك ، وكانتِ الفرسُ يُؤرِّخُونَ بملوكِهم واحدًا بعدَ واحدٍ. وقال قائلٌ: أَرِّخُوا بتأريخ الرُّوم. وكانوا يُؤَرِّخون بمُلْكِ إِسْكَنْدَرَ بنِ فِيلِيبُسَ الْمَقْدُونِيِّ، فكَرِه ذلك، وقال آخَرُون : أَرُّخُوا بمولدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ . وقال آخرُون : بل بَمْبَعَيْه . وقال آخرُونَ : بل بهجْرَتِه . وقال آخرُونَ : بل بوفاتِه ، عليه الصلاةُ والسَّلامُ . فمال عمرُ ، رَضِي اللَّهُ عنه ، إلى التَّأْريخ بالهجرةِ ؛ لظُهورِه واشْتِهارِه ، واتَّفَقُوا معه على ذلك (٢٠).

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳) انظر تاریخ الطبری ۲/ ۳۸۸، ۳۸۹.

وقال البخارى فى «صحيحِه» : التَّارِيخُ ومتى (٢) أَرَّخُوا التَّارِيخَ : حَدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةً (٣) ، ثنا عبدُ العزيزِ ، عن أبيه ، عن سَهْلِ بنِ سعدِ قال : ما عَدُوا مِن مَبْعَثِ النبيِّ عَلِيْتُهُ ولا مِن وفاتِه ، ما عَدُوا إِلَّا مِن مَقْدَمِه المدينة .

وقال الواقِدِيُّ : حدَّثنا ابنُ أبى الزِّنادِ ، عن أبيه قال : اسْتَشار عُمرُ في التَّارِيخ ، فأَجْمَعُوا على الهِجرةِ .

وقال أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ عَن قُرُّةً ( ) بِنِ خالدِ السَّدُوسِيِّ ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ قال : قام رجلٌ إلى عمرَ ، فقال : أَرِّخُوا . فقال : ما أَرِّخُوا ؟ فقال : شيءٌ تَفْعَلُه الأَعاجِمُ ، يَكْتُبُون : في شهرِ كذا مِن سنةِ كذا . فقال عمرُ : حَسَنٌ ، فأَرِّخُوا . فقالوا : مِن أَيِّ السنينَ نَبْدَأُ ؟ فقالوا : مِن مَبْعَثِه . وقالوا : مِن وفاتِه . ثُم أَجْمَعُوا على الهجرةِ ، ثُم قالوا : وأيَّ الشهورِ نَبْدَأُ ؟ فقالوا : رمضانَ . ثُم قالوا : الحُرَّمَ ؛ فهو مُنْصَرَفُ ( ) الناسِ من حَجِّهم ، ( وهو شهرٌ حرامٌ ( ) . فاجْتَمَعُوا على الحُرَّم .

وقال ابنُ جَرِيرٍ (^): ( حدَّثَنا محمدُ بنُ إسماعيلَ ( ) حدَّثنا قُتَيْبَةُ ، ثنا نوحُ ابنُ قيسِ الطَّاحِيُّ ، عن عثمانَ بنِ مِحْصَنِ ، أنَّ ابنَ عباسِ كان يقولُ في

<sup>(</sup>١) البخارى (٣٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) عند البخارى: « من أين » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «مسلم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبرى في تاريخه ٢/ ٣٨٩، من طريق الطيالسي به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: «فروة». وانظر تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٧٨، ٥٧٩.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «مصرف». والمثبت من تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۸) تاریخ الطبری ۲/ ۳۹۰.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من النسخ. والمثبت من تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>١٠) في م: «الطائي».

قولِه تعالى: ﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ [الفجر: ١، ٢]. هو المُحَرَّمُ، فَجْرُ السَّنَةِ. ((ورَوَى (٢) عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرِ قال: إنَّ المُحُرَّمُ شهرُ اللَّهِ، وهو رَأْسُ () السَنَةِ، يُكْسَى به (٢) البيتُ، ويُؤرِّخُ به الناسُ، ويُضْرَبُ فيه الوَرِقُ.

وقال أحمدُ '' : حدَّثنا رَوْمُ بنُ عُبادةً ، ثنا زكريّا بنُ إسحاقَ ، عن عَمرِو ابنِ دِينارِ قال : إنَّ أُوَّلَ مَن أَرَّخَ الكُتُبَ يَعْلَى بنُ أُمَيَّةَ باليمنِ ، وإنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَى بنُ أُمَيَّةَ باليمنِ ، وإنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيْهِ قَدِم المدينةَ في ربيعِ الأوَّلِ ، وإنَّ الناسَ أرَّخُوا لأوَّلِ السنةِ .

ورَوَى محمدُ بنُ إسحاقَ (٥) عن الزُّهْرِيِّ، وعن محمدِ بنِ صالحِ عن الشَّغبِيِّ، أَنَّهما قالا: أَرَّخ بنو إسماعيلَ مِن نارِ إبراهيمَ، ثُم أَرَّخُوا مِن بُنْيانِ إبراهيمَ وإسماعيلَ البيتَ، ثُم أَرَّخُوا مِن موتِ كعبِ بنِ لُوَيٍّ، ثُم أَرَّخُوا مِن الفيلِ، ثُم أَرَّخُ عمرُ بنُ الخطابِ مِن الهجرةِ، وذلك سنةَ سَبْعَ عَشْرَةَ أو ثمانيَ الفيلِ، ثُم أَرَّخَ عمرُ بنُ الخطابِ مِن الهجرةِ، وذلك سنةَ سَبْعَ عَشْرَةَ أو ثمانيَ عَشْرَةَ. وقد ذكرنا هذا الفصلَ مُحَرَّرًا بأسانيدِه وطُرُقِه في «السيرةِ العُمَرِيَّةِ».

والمقصودُ أنَّهم جَعَلوا ابتداءَ التاريخِ الإسلاميِّ مِن سنةِ الهجرةِ ، وجَعَلوا أَوَّلَها مِن المُحُرَّمِ ، فيما اشْتَهَر عنهم ، وهذا هو قولُ مجمهورِ الأئمةِ .

وحَكَى السُّهَيْلِيُّ وغيرُه ، عن الإمامِ مالكِ ، أنَّه قال : أُوَّلُ السنةِ الإسلاميَّةِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٢/ ٣٩٠، وذكره بأطول من هذا.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبرى في تاريخه ٣٩٠/٢ من طريق أحمد به، بزيادة يسيرة عما هنا . وصحح الحافظ في الفتح ٢٦٨/٧ إسناده ، إلا أنه قال : فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تاريخه ٢/ ٣٩٠، معلقاً من طريقي محمد بن إسحاق ومحمد بن صالح بهما .

ربيع الأَوَّلُ؛ لأنَّه الشهرُ الذي هاجَر فيه رسولُ اللَّهِ ﷺ. ''وقد اسْتَدَلَّ السُّهَيْلُيُ '' على ذلك، في موضعِ آخرَ، بقولِه تعالى: ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى السُّهَيْلُيُ '' على ذلك، في موضعِ آخرَ، بقولِه تعالى: ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى السَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ مُحلولِ النبيِّ ﷺ التَّهَ قَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ مِن التاريخِ، كما اتَّفَقَ الصحابةُ على أَوَّلِ سِنِيِيِّ التاريخِ عامَ الهجرةِ ''. ولا شَكَّ أَنَّ هذا الذي قاله الإمامُ مالكُ، رَحِمه اللَّهُ، مُناسِبٌ، ولكنَّ العملَ على خلافِه ؛ وذلك لأَنَّ أوَّلَ شُهورِ العربِ الْحُوَّمُ ، فجَعَلُوا السنةَ الأُولِي سنةَ الهجرةِ ، وجَعَلُوا أَوَّلَهَا الْحُرَّمَ كما هو المعروفُ ؛ لِقَلَا يَخْتَلِطَ النَّظامُ. واللَّهُ أعلمُ.

فنقولُ وباللَّهِ المُسْتَعانُ: اسْتَهَلَّتْ سنةُ الهجرةِ المباركةِ ورسولُ اللَّهِ ﷺ مُعِيمٌ بمكة ، وقد بايَع الأَنصارُ بَيْعَة العَقبَةِ الثانية ، كما قَدَّمْنا ، في أَوْسَطِ أَيامِ التَّشْرِيقِ ، وهي ليلةُ الثانيي عَشَرَ مِن ذي الحِجَّةِ قبلَ سنةِ الهجرةِ ، ثُم رَجَع النَّشْرِيقِ ، وأَذِن رسولُ اللَّهِ ﷺ للمُسلِمِين في الهجرةِ إلى المدينةِ ، فهاجَر مَن المَاجر مِن أصحابِه إلى المدينةِ ، حتى لم يَثِقَ بمكةَ مَن يُمْكِنُه الحُرومِ إلَّا رسولُ اللَّهِ ﷺ ، وحَبَس أبو بكرِ نفسَه على رسولِ اللَّهِ ﷺ ؛ ليصْحَبَه في الطريقِ ، اللَّهِ ﷺ ، وتَبَس أبو بكرِ نفسَه على رسولِ اللَّهِ ﷺ ؛ ليصْحَبَه في الطريقِ ، كما قَدَّمْنا ، ثُم خَرَجا على الوَجْهِ الذي تَقَدَّمَ بَسْطُه ، وتَأَخَّر على بنُ أبي طالبِ بعدَ النبي ﷺ بأَمْرِه ؛ ليؤدِّتي ما كان عندَه ، عليه الصلاةُ والسَّلامُ ، مِن طالبِ بعدَ النبي ﷺ بأَمْرِه ؛ ليؤدِّتي ما كان عندَه ، عليه الصلاةُ والسَّلامُ ، مِن

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ٢٥٤/٤ – ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في صفحة ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٥) تقدم في صفحة ٥٤٤ - ٤٨٤ .

الوَدائِعِ، ثُم لَحِقَهم بقباءٍ، فقدِم رسولُ اللَّهِ ﷺ يومَ الاثنينِ، قريبًا مِن الرَّوالِ وقد اشْتَدَّ الضَّحاءُ ().

قال الواقِدِيُّ وغيرُه (٢): وذلك لِلَيْلَتَيْن خَلَتا مِن شهرِ ربيعِ الأَوَّلِ. وحكاه ابنُ إسحاقَ (٢)، إلّا أنّه لم يُعَرِّجُ عليه، ورَجَّح أنَّه ليْنْتَىْ عَشْرَةَ ليلةً خَلَتْ منه. وهذا هو المشهورُ الذي عليه الجمهورُ.

وقد كانتْ مُدَّةُ إقامتِه، عليه الصلاةُ والسَّلامُ، بمكةَ بعدَ البِعْثَةِ ثلاثَ عَشْرَةَ سنةً، في أَصَحِّ الأَقوالِ، وهو رِوايةُ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ (')، عن أبي ( جَمْرَةَ الضَّبَعِيّ )، عن ابنِ عباسٍ، قال: بُعِث رسولُ اللَّهِ ﷺ لأَربعينَ سنةً، وأقام بمكةَ ثلاثَ عَشْرَةَ سنةً.

وهكذا رَوَى ابنُ جريرِ (١) ، عن محمدِ بنِ مَعْمَرٍ ، عن رَوْحِ بنِ عُبادَةَ ، عن رَوْحِ بنِ عُبادَةَ ، عن زكريّا بنِ إسحاقَ ، عن عَمرِو بنِ دِينارٍ ، عن ابنِ عباسٍ أنّه قال : مَكَثَ رسولُ اللّهِ ﷺ بمكة ثلاثَ عَشْرَةَ . وتَقَدَّم (٢) أنَّ ابنَ عباسٍ كَتَب أبياتَ صِرْمَةَ بنِ أبى أنسِ بنِ قيسٍ :

<sup>(</sup>١) الضحاء: إذا قرُب انتصاف النهار.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١/ ٢٣٣، وتاريخ الإسلام - السيرة النبوية للحافظ الذهبي ص ٣٣٦، وانظر الفتح // ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبرى في تاريخه ٢/ ٣٨٤، من طريق حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٧) تقدم في صفحة ٥٠٥ ، ٥٠٦ . ولكن بلفظة : «يروى» بدلا من : «كتب».

ثَوَى فِي قُرَيشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً يُذَكِّرُ لُو يَلْقَى صَدَيقًا مُواتِيا وقال الواقِدِيُّ، عن إبراهيم بنِ إسماعيلَ، عن داودَ بنِ الحُصَيْنِ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّه اسْتَشْهَد بقولِ صِرْمَةَ:

تَوَى فَى قُرِيشٍ بِضْعَ عَشْرَةً حِجَّةً يُذَكِّرُ لَو يَلْقَى صَدَيقًا مُواتِيا وَهَكُذَا رَوَاهِ ابنُ جَرِيرِ (۱) عن الحارثِ، عن محمدِ بنِ سعدٍ، عن الواقِدِيّ : خَمْسَ عَشْرَةً حِجَّةً. وهو قولٌ غريبٌ جِدًّا. وأَغْرَبُ منه ما قال ابنُ جرير (۲) خَدُنْتُ عن رَوْحِ بنِ عُبادَةً، ثنا سعيدٌ، عن قتادَةً قال : نَزَل القرآنُ على رسولِ مُحَدِّثُ عن رَوْحِ بنِ عُبادَةً، ثنا سعيدٌ، عن قتادَةً قال : نَزَل القرآنُ على رسولِ اللّهِ عَشْرًا بالمدينةِ "وكان الحسنُ يقولُ : عَشْرًا بكدينةِ "وكان الحسنُ البَصْرِيّ، بمكةً، وعَشْرًا بالمدينةِ ". وهذا القولُ الآخِرُ الذي ذَهَب إليه الحسنُ البَصْرِيّ، مِن أَنَّهُ أقام بمكةَ عَشْرَ سنينَ، ذَهَب إليه أنسُ بنُ مالكِ، وعائشةُ، وسعيدُ بنُ عن ابنِ عباسٍ؛ رواها أحمدُ بنُ حنبلِ (۱) عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن هشامٍ، عن عربي عالى النبي عني وهو ابنُ ثلاثِ وأربعينَ، عن عربي عن هشامٍ، عن عربي عن ابنِ عباسٍ قال : أُنْزِل على النبي على وهو ابنُ ثلاثِ وأربعينَ، فَمَكُث بمكّةَ عَشْرًا. وقد قَدَّمْنَا (۱) عن الشّغبِيّ أنّه قال : قُرِن إشرافِيلُ برسولِ اللّهِ فَمَكُث بمكّةً عَشْرًا. وقد قَدَّمْنَا عن الشّغبِيّ أنّه قال : قُرِن إشرافِيلُ برسولِ اللّهِ فَمَكُث بمكّةً عَشْرًا. وقد قَدَّمْنَا (۱) عن الشّغبِيّ أنّه قال : قُرِن إشرافِيلُ برسولِ اللّهِ فَمَكُث بمكّةً عَشْرًا. وقد قَدَّمْنَا (۱) عن الشّغبِيّ أنّه قال : قُرِن إشرافِيلُ برسولِ اللّهِ فَمَكُث بمكّةً عَشْرًا. وقد قَدَّمْنَا (۱) عن الشّغبِيّ أنّه قال : قُرِن إشرافِيلُ برسولِ اللّهِ قَلَانَ شَنَ ، يُلْقِي إليه الكلمة والشيءَ. وفي رواية (۲) : يَسْمَعُ حِسّه ولا

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲/ ۳۸۶.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۲/ ۳۸۷.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٢/٣٨٣، ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه صفحة ١٠ حاشية (٤) .

<sup>(</sup>٦) تقدم في صفحة ١٠ .

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبری ۲/ ۳۸۹.

يَرَى شَخْصَه، ثُم كان بعدَ ذلك جِبْرِيلُ. وقد حَكَى الواقِدِيُّ عن بعضِ مشايخِه، أنَّه أَنْكَر قولَ الشَّعْبِيِّ هذا. وحاوَل ابنُ جريرِ أَنْ يَجْمَعَ بينَ قولِ مَن قال: ثلاثَ قال: إنَّه، عليه الصلاةُ والسَّلامُ، أقام بمكةَ عَشْرًا. وقولِ مَن قال: ثلاثَ عَشْرَة. بهذا الذي ذَكَره الشَّعْبِيُّ. واللَّهُ أعلمُ.

#### فصلٌ

ولمَّا حَلَّ الرِّكَابُ النبويُ بالمدينةِ ، كان (٢) أَوَّلُ نزولِه بها في دارِ بني عَمرِو ابنِ عوفِ ، وهي قُبَاءٌ كما تَقَدَّم (٢) ، فأقام بها ، أكْثَرَ ما قِيل ، ثِنْتَيْن وعشرينَ ليلةً ، وقيل : بضغ عَشْرَةَ ليلةً (١) . وقال موسى بنُ عُفْبَةَ (١) : ثمانِي عَشْرَةَ ليلةً ، وقيل : بضغ عَشْرَةَ ليلةً (١) ، أنَّه عليه الصلاةُ عُفْبَةَ (١) : ثلاثَ ليالي . والأَشْهَرُ ما ذكره ابنُ إسحاقَ وغيرُه (١) ، أنَّه عليه الصلاةُ والسَّلامُ ، أقام فيهم بقُباءِ مِن يوم الاثنينِ إلى يومِ الجمعةِ . وقد أسَّسَ في هذه المدَّقِ المُخْتَلَفِ في مِقدارِها – على ما ذكرناه – مسجد قُباء ، (وقد ادَّعَى السُهيَلِيُ (١) النَّه وَيَه أنَّ رسولَ اللَّه وَيَهِ أَسَّسَه في أوَّل يوم قَدِم إلى قُباءٍ ، وحَمَل على ذلك قولَه (١)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/ ٣٨٦، ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) في م، ص: «وكان».

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ٥٨٥ ، ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٤) تقدمت هذه الأقوال الثلاثة في صفحة . ٤٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢/٥٠٠ من حديث موسى بن عقبة.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٤٩٤، وانظر تاريخ الإسلام - السيرة النبوية ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٨) الروض الأنف ٤/ ٢٥٤، ٢٥٥.

وذَكُونا الحديثَ الذي "رواه الإمامُ أحمدُ ": حَدَّثنا حسينُ " بنُ محمدِ ، ثنا أبو أُويْسِ (٢) ، ثنا شُرَحْبِيلٌ ، عن عُويْمِ بنِ ساعِدة ، أنَّه حَدَّثه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَنا أبو أُويْسِ (٢) ، ثنا شُرَحْبِيلٌ ، عن عُويْمِ بنِ ساعِدة ، أنَّه حَدَّثه ، أنَّ رسولَ اللَّه وَ أَحْسَنَ عليكم الثَّناء في الطَّهُورِ ، وَيَعَلِيمُ أَتَاهُم في مسجِدِكُم ، فما هذا الطَّهُورُ الذي تَطَّهُرُونَ به ؟ » . قالوا : واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ما نعلمُ شيئًا ، إلَّا أنَّه كان لنا جيرانٌ مِن اليهودِ ، فكانوا يَعْسِلون أدبارَهم مِن الغائطِ ، فعَسَلْنا كما غَسَلُوا . وأخْرَجَه ابنُ خُزِيْمَة في (صحيحِه » (١) ، وله شواهدُ أُخُو . ورُوى عن خُزيمة بنِ ثابتٍ ، ومحمدِ بنِ «صحيحِه » (١) ، وله شواهدُ أُخُو . ورُوى عن خُزيمة بنِ ثابتٍ ، ومحمدِ بنِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٤/٥٥١ - ١٥٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) المسند ٣/ ٤٢٢. قال الهيشمي في المجمع ١/ ٢١٢: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، وفيه شرحبيل ابن سعد؛ ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: ٥ حسن، والمثبت من المسند. وانظر تهذيب الكمال ٦/ ٤٧١، ٤٧٢.

<sup>(</sup>V) في النسخ: «إدريس». والمثبت من المسند. وانظر تهذيب الكمال ١٦٧/٥٠.

<sup>(</sup>٨) صحيح ابن خزيمة (٨٣). وقال محققه: إسناده ضعيف.

عبدِ اللَّهِ بنِ سَلامٍ ، وابنِ عباسٍ (١).

وقد رَوَى أبو داود، والتَّرْمِذِيُّ، وابنُ ماجَه (٢)، مِن حديثِ يونسَ بنِ الحارثِ، عن إبراهيمَ بنِ أبى مَيْمُونَةُ (٢)، (عن أبى صالح )، عن أبى هُريرةً، عن النبيِّ عَيَّيْةِ قال: نَزَلَتْ هذه الآيةُ في أهلِ قُباء: ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطُهَ رُواً وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ قال: كانوا يَسْتَنْجُون بالماء، فنزَلَتْ فيهم هذه الآيةُ . ثُم قال التِّرْمِذِيُّ: غريبٌ مِن هذا الوجهِ.

قلتُ : ويونُسُ بنُ الحارثِ هذا ضعيفٌ . واللَّهُ أعلمُ . ويمَّن قال بأنَّه المسجدُ الذي أُسِّسَ على التقوى ؛ ما رَواه عبدُ الرَّزَّاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن الرُّهْرِيِّ ، عن عُرُوةَ بنِ الرُّبيرِ ، ورَواه على بنُ أبي طَلْحَةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، وحُكِى عن الشَّعْبِيِّ ، والحسنِ البَصْرِيِّ ، وقتادَةَ ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، وعَطِيَّةَ العَوْفِيِّ ، وعبدِ الشَّعْبِيِّ ، والحسنِ البَصْرِيِّ ، وقتادَةَ ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، وعَطِيَّةَ العَوْفِيِّ ، وعبدِ الشَّعْبِيِّ ، والحسنِ البَصْرِيِّ ، وقتادَةَ ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، وعَطِيَّةَ العَوْفِيِّ ، وعبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسْلَمَ ، وغيرِهم (٥) . وقد كان النبيُ عَيَّا اللهِ يَرُورُه فيما بعدُ ويُصَلِّى فيه ، وكان يَأْتِي قُباءً كلَّ سبتِ ، تارةً راكِبًا وتارةً ماشِيًا (١) . وفي الحديثِ (١) : «صلاةً في مسجدِ قُباءٍ كَعُمْرَةِ » . وقد وَرَدَ في حديثٍ (١) أنَّ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبرى ١١/ ٢٩، ٣٠، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٥١.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (٤٤) ، والترمذى (٣١٠٠)، وابن ماجه (٣٥٧). صحيح (صحيح سنن أبى داود (٣٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «معاوية».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) انظر هذه الأقوال في التفسير ٤/ ١٥٢، وتفسير الطبرى ٢١/٢١، ٢٨.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٣٩٩).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٣٢٤)، وابن ماجه (١٤١١). صحيح (صحيح سنن الترمذي ٢٦٧).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/٣١٧، ٣١٨ ( ٨٠١)، وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١١:
 رجاله ثقات .

جبريلَ ، عليه السَّلامُ ، هو الذي أشارَ للنبيِّ ﷺ إلى مَوضِعِ قِبلةِ مسجدِ قُباءِ . فكان هذا المسجدُ أَوَّلَ مسجدٍ [٢/ ١٥١٥] بُنِي في الإسلامِ بالمدينةِ ، بل أَوَّلَ مسجدِ جُعِل لعُمومِ الناسِ في هذه المِلَّةِ . واحْتَرَزْنا بهذا عن المسجدِ الذي بناه الصِّدِيقُ بمكةَ عندَ بابِ دارِه ، يَتَعَبَّدُ فيه ويُصَلِّي ؛ لأنَّ ذاك كان لخاصَّةِ نفسِه ، لم يَكُنْ للناسِ عامَّةً . واللَّهُ أعلمُ .

وقد تَقَدَّمَ إسلامُ سَلمانَ في البِشاراتِ (١) ؛ أنَّ سلمانَ الفارسيَّ لمَّ سَمِع بِقُدُومِ رسولِ اللَّهِ ﷺ إلى المدينةِ ، ذَهَب إليه وأخذَ معه شيئًا ، فوضَعه بينَ يَدَيْه وهو بقُباءِ ، قال : هذا صَدَقَةً . فكفَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ فلم يَأْكُلُه ، وأمَر أصحابَه فأكلُوا منه ، ثُم جاء مرَّةً أُخرَى ومعه شيءٌ ، فوضَعه وقال : هذه هديةٌ . فأكل منه ، وأمَر أصحابَه فأكلُوا . تَقَدَّم الحديثُ بطُولِه .

<sup>(</sup>۱) تقدم فی ۱۳۸۰ - ۲۱۰.

## فصلٌ في إسلام عبدِ اللهِ بن سَلَامِ

قال الإمامُ أحمدُ (') : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، ثنا عَوْفٌ ، عن زُرارَةَ ، عن عبدِ اللّهِ بنِ سَلَامٍ قال : لمّا قَدِم رسولُ اللّهِ عَلَيْ المدينةَ الْجَفَلَ (') الناسُ إليه ('') فكنتُ فيمَن الْجَفَل ، فلمّا تَبَيّنْتُ وجهه ، عرَفْتُ أنّه ليس بوجهِ كَذَّابٍ ، فكان أوّلُ شيءِ سَمِعْتُه يقولُ : ﴿ أَفْشُوا السّلامَ ، وأَطْعِمُوا الطّعامَ ، ' وصِلُوا الأرحام '' ، وصَلُوا بالليلِ (' والنّاسُ نِيامٌ ، تَدْخُلُوا الجنّةَ بسلامٍ » . ورَواه التّرْمِذِي ، وابنُ مَاجه (' ) مِن طُرُقِ عن عَوْفِ الأَعْرابيّ ، عن زُرارةَ بنِ أبي أَوْفَى التّرْمِذِي ، وابنُ مَاجه (' ) مِن طُرُقِ عن عَوْفِ الأَعْرابيّ ، عن زُرارةَ بنِ أبي أَوْفَى بند عنه ، وقال التّرْمِذِي : صحيح . ومُقْتَضَى هذا السياقِ ، يَقْتَضِى أنّه سَمِع بالنبيّ عَلَيْ ورآه أَوَّلَ قُدومِه ، حينَ أناخَ بقُباءِ في بني عَمرِو بنِ عَوفِ ، بالنبيّ عَلَيْ ورآه أَوَّلَ قُدومِه ، حينَ أناخَ بقُباءِ في بني عَمرِو بنِ عَوفِ ، وتَقَدَّم (' ) في رُوايةٍ عبدِ العزيزِ بنِ صُهيْبٍ ، عن أنسِ أنّه اجْتَمَعَ به حينَ أناخ عندَ دارِ أبي أيوبَ ، بعد (أَرْبُولِهِ مِن قُباءِ إلى دارِ بني النّجَارِ كما تَقَدَّم ، فلَعَلّه مِن قُباءِ إلى دارِ بني النّجَارِ كما تَقَدَّم ، فلَعَلّه رَآه أَوَّلَ مَا رآه بقُبَاءِ ، واجْتَمَعَ به بعدَما صار إلى دارِ بني النّجَارِ . واللّهُ أعلمُ .

<sup>(1)</sup> Huic 0/103.

<sup>(</sup>٢) أي ذهبوا مسرعين نحوه . اللسان (ج ف ل).

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ص. وفي المسند: «عليه».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ. والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٥) ليس في المسند.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٤٨٥)، وابن ماجه (١٣٣٤، ١٣٣١). صحيح (صحيح سنن الترمذي ٢٠١٩).

<sup>(</sup>V) تقدم تخریجه فی صفحة ۹۵ .

<sup>(</sup>٨) في م، ص: «عند».

وفي سياقي البخاري من طريق عبدِ العزيزِ، عن أنسِ قال: فلمَّا جاء النبيُّ ﷺ جاء عبدُ اللَّهِ بنُ سَلَام فقال: أَشْهَدُ أَنَّك رسولُ اللَّهِ، وأَنَّكَ جِثْتَ بحقٌّ، وقد عَلِمَتْ يهودُ أَنِّي سَيِّدُهم وابنُ سيدِهم، وأَعْلَمُهم وابنُ أَعلمِهم، فَادْعُهِم فَسَلْهِم عَنِّي قَبِلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قد أَسلمتُ ، فإنَّهم إن يَعْلَمُوا أَنِّي قد أَسلمتُ ، قالوا فيَّ ما ليس فيَّ . فأَرْسَل نبيُّ اللَّهِ ﷺ إلى اليهودِ فدَخَلُوا عليه ، فقال لهم: «يا مَعْشَرَ اليهودِ، وَيْلَكُم، اتَّقُوا اللَّهَ، فِواللَّهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو إِنَّكُم لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، وَأَنِّي جِئْتُكُم بَحَقٌّ فأَسْلِمُوا ». قالوا: ما نَعْلَمُه . قالوا للنبيّ ﷺ ، قالها ثلاثَ مرارِ . قال : « فأَيُّ رَجُلِ فيكم عبدُ اللَّهِ ابنُ سَلَامٍ؟» قالوا: ذاك سَيِّدُنا وابنُ سيدِنا، وأَعْلَمُنا وابنُ أَعلمِنا. قال: « أَفَرَأَيْتُم إِن أَسْلَمَ؟ » قالوا: حاشَ للَّهِ ، ما كان ليُسْلِمَ. قال: « يا بنَ سَلَام ، اخْرُجْ عليهم » . فَخَرَج فقال : يا مَعْشَرَ يَهُودَ ، اتَّقُوا اللَّهَ ، فواللَّهِ الذي لا إلهَ إلَّا هُو، إِنَّكُم لَتَعْلَمُون أَنَّه رسولُ اللَّهِ، وَأَنَّه جاء بالحقِّ. فقالوا: كَذَبْتَ. فأُخْرَجَهِم رسولُ اللَّهِ ﷺ . هذا لفظُه . وفي رواية (٢) : فلمَّا خَرَج عليهم شَهد شَهادَةَ الحَقِّ، قالوا: شَرُّنا وابنُ شَرِّنَا. وتَنَقَّصُوه، فقال: يا رسولَ اللَّهِ، هذا الذي كنتُ أَخافُ.

وقال البَيْهَقِيُّ : أَخْبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ ، أَخْبَرَنا الأَصَمُّ ، حَدَّثنا محمدُ

<sup>(</sup>۱) البخارى (۳۹۱۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٩٣٨)، والنسائي في الكبري (٩٠٧٤).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٥٢٨، ٥٢٩.

ابنُ إِسحاقَ الصَّغَانِيُ (') ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ '' بكرِ ، ثنا محمَيْدٌ ، عن أنسِ قال : سَمِع عبدُ اللَّهِ بنُ سَلَامٍ بقُدُومِ النبيِّ عَلَيْهِ ، وهو في أرضٍ له ، فأتى النبيَّ وَقَال : إنّى سائِلُك عن ثلاثِ لا يَعْلَمُهنَّ إلَّا نبيِّ ؛ ما أَوَّلُ أَشْراطِ الساعة ؟ وما فقال : إنّى سائِلُك عن ثلاثِ لا يَعْلَمُهنَّ إلَّا نبيِّ ؛ ما أَوَّلُ أَشْراطِ الساعة ؟ وما يَنْزِعُ ('' [ / ١٥١ ط] الولدَ إلى أبيه أو إلى أمّه ؟ قال : «أَعْبَرَنِي بِهِنَّ جِبِرِيلُ آنِفًا » . قال : جبريلُ ؟ قال : «نعم » . قال : عَدُوُّ اليهودِ مِن الملائكةِ . ثُم قَرَأ : ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ اليهودِ مِن الملائكةِ . ثُم قَرَأ : ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ اليهودِ مِن الملائكةِ . ثُم قَرَأ : ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ اللهودِ مِن الملائكةِ . ثُم قَرَأ : ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ الله إلاَنَهُ ﴿ وَاللهُ عَلَى النَّاسِ مِن المُشرِقِ ('') إلى المَغْرِبِ ، وَأَمَّا أَوَّلُ طعامِ يَأْكُلُه أهلُ الجُنَّةِ ، فزيادَةُ كَبِدِ مُوتَ ('') المَاهُ مَنْ اللهُ وَلَا سَبَقَ ماءُ الرَّهُ لِي اللهُ وَإِذَا سَبَقَ ماءُ الرَّهُ فِي اللهُ ، وإذَا سَبَقَ ماءُ الرَّهُ عِلَ اللهُ ، وإذَا سَبَقَ ماءُ المَوْا وَمَ بُهُتَ (' ، وإنَّهم إن يَعْلَمُوا بإسلامي قبلَ أن تسألَهم عني اللهِ ، إنَّ اليهودُ ، فقال : ﴿ أَيُّ رَجُلِ عَبْدُ اللَّهِ فِيكُم ؟ » قالوا : خَيْونا بَعَيْونا . فجاءتِ اليهودُ ، فقال : ﴿ أَيُّ رَجُلِ عَبْدُ اللَّهِ فِيكُم ؟ » قالوا : خَيْونا

<sup>(</sup>١) في النسخ: «الصنعاني». والمثبت من الدلائل. وانظر الأنساب ٣/ ٥٤٢. وتهذيب الكمال ٣م/ ٣٤.

<sup>(</sup>۲) بعده في م، ص: «أبي». والمثبت من الدلائل. وانظر تهذيب الكمال ٧/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) في م: «بال». وينزع الولد: يجذبه إليه في الشبه.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، م: «تسوقهم».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « وأما الولد».

<sup>(</sup>٦) في م: « فإذا » .

<sup>(</sup>V) بعده في الدلائل: «إلى أبيه».

<sup>(</sup>٨) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٩) قال الحافظ فى الفتح ٢٧٣/٧ : قوم بهت ، بضم الموحدة والهاء ، ويجوز إسكانها : جمع بَهيت ، كَقَضيب وقُضُب ، وقَليب وقُلُب ، وهو الذى يبهت السامع بما يفتريه عليه من الكذب ، ونقل الكرمانى أن مفرده : بهوت ، بفتح أوله .

وابنُ خيرِنا، وسَيِّدُنا وابنُ سيدِنا. قال: «أَرَأَيْتُم إِنْ أَسْلَمَ؟ » قالوا: أعاذَه اللَّهُ مِن ذلك. فَخَرَج عبدُ اللَّهِ، فقال: أَشْهَدُ أَن لَّا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَن ذلك. فَخَرَج عبدُ اللَّهِ، ققال: أَشْهُدُ أَن لَّا إِلهَ إِلّا اللَّهُ، وأَشْهَدُ أَن مَن ذلك. محمدًا رسولُ اللَّهِ. قالوا: شَرُّنا وابنُ شَرِّنا. وانْتَقَصُوه، قال: هذا الذى كنتُ أَخافُ يا رسولَ اللَّهِ. ورَواه البخاريُ (۱) عن (عبدِ اللَّهِ) بنِ مُنِيرٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ " بكرٍ به، ورَواه (۱) عن حامِدِ بنِ عُمرَ، عن بِشْرِ بنِ المُفَضَّلِ، عن محميْدِ به.

قال محمدُ بنُ إسحاقَ (\*) : حدَّ ثنى عبدُ اللَّهِ بنُ أبى بكرٍ ، عن يحيى بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن رجلٍ مِن آلِ عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ قال : كان مِن حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ حينَ أَسْلَمَ ، وكان حَبْرًا عالِمًا ، قال : لمَّا سَمِعتُ برسولِ اللَّهِ ﷺ ، مَسِرًا وعَرَفْتُ صِفَتَه ، واسمَه ، وهَيْتَتَه ، والذى (٢) كُنَّا نَتَوَكَّفُ (٧) له ، فكنتُ (٨) مُسِرًا لذلك صامِتًا عليه ، حتى قَدِم رسولُ اللَّهِ ﷺ المدينة ، فلمَّا قَدِم نَزَل بقُباءٍ فى لذلك صامِتًا عليه ، حتى قَدِم رسولُ اللَّهِ ﷺ المدينة ، فلمَّا قَدِم نَزَل بقُباءٍ فى بنى عمرو بنِ عوفِ ، فأَقْبَلَ رجلٌ حتى أَخْبَرَ بقُدومِه ، وأنا فى رأسِ نخلةٍ لى أَعْمَلُ فيها ، وعَمَّتى خالدةُ بنتُ الحارثِ تحتى جالسة ، فلمّا سَمِعتُ الخبرَ بقُدُومِ رسولِ اللَّهِ ﷺ كَبُرُتُ ، فقالتْ عَمَّتى حينَ سَمِعَتْ تَكبِيرى : لو كنتَ رسولِ اللَّهِ ﷺ كَبُرْتُ ، فقالتْ عَمَّتى حينَ سَمِعَتْ تَكبِيرى : لو كنتَ رسولِ اللَّهِ ﷺ كَبُرْتُ ، فقالتْ عَمَّتى حينَ سَمِعَتْ تَكبِيرى : لو كنتَ

<sup>(</sup>١) البخارى (٤٤٨٠).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «عبد».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «أبي».

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٩٣٨).

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٥٣٠، ٥٣١.

<sup>(</sup>٦) في م: «وزمانه الذي».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص: «نتوقف».

<sup>(</sup>A) بعده في الأصل، م: «بقباء».

سَمِعتَ بموسى بنِ عِمْرانَ ما زِدْتَ! قال: قلتُ لها: أَىْ عَمَّةُ ، هو واللَّهِ أخو موسى بنِ عِمرانَ وعلى دِينِه ، بُعِث بما بُعِث به . قال: فقالتْ له: يا بنَ أخى ، أهو الذى كُنّا نُحْبَرُ أَنَّه يُبْعَثُ مع نفسِ الساعةِ ؟ قال: قلتُ لها: نعم . قالتْ: فذاك إذًا . قال: فخَرَجْتُ إلى رسولِ اللَّهِ عَيَّلِيْمَ ، فأَسْلَمتُ ثُم رَجَعْتُ إلى أهلِ بيتى ، فأَمَرْتُهم فأَسْلَمُوا ، وكَتَمتُ إسلامى مِن اليهودِ ، وقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، بيتى ، فأَمَرْتُهم فأَسْلَمُوا ، وكَتَمتُ إسلامى مِن اليهودِ ، وقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ اليهودَ قَوْمٌ بُهُتُ ، وإنِّى أُحِبُ أَن تُدْخِلَنِي في بعضِ بُيوتِك ، فتُغَيِّبني عنهم ، إنَّ اليهودَ قَوْمٌ بُهُتْ ، وإنِّى أُحِبُ أَن تُدْخِلَنِي في بعضِ بُيوتِك ، فتُغَيِّبني عنهم ، ثم تسألَهم عنى ، فيُخْبِرُوك كيفَ أنا فيهم قبلَ أن يَعْلَمُوا بإسلامى ، (فإنَّهم إن يَعْلَمُوا بإسلامى ، في شُونِي وعابُونِي . وذكر نحوَ ما تَقَدَّمَ . قال : فأَظْهَرتُ يَعْلَمُوا بذلك ، بَهَتُونِي وعابُونِي . وذكر نحوَ ما تَقَدَّمَ . قال : فأَظْهَرتُ إسلامى ) وإسلام أهل بيتى ، وأَسْلَمَتْ عَمَّتِي خالدةُ بنتُ الحارثِ .

وقال يونُسُ بنُ بُكَيْرِ (۱) عن محمد بنِ إسحاق ، حدَّنني عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي بكرٍ ، حدَّنني مُحَدِّثٌ عن صَفِيَّة بنتِ مُحَيِّ قالتْ : لم يَكُنْ أحدٌ مِن وَلَدِ أَبِي بحَمِّى أحبُ إليهما منِّى ، لم أَلْقَهما في وَلَدِ لهما قَطُّ أَهِشُ (۱) إليهما إلَّا أخذاني دونَه ، فلمَّا قَدِم رسولُ اللَّهِ ﷺ قُباءً - قرية بني عمرو بنِ عَوْفِ - غَدا إليه أبي وعمِّى أبو ياسرِ بنُ أَخْطَبَ مُغَلِّسَين (۱) ، فواللَّهِ ما جاءانا إلَّا مع مَغِيبِ الشمسِ ، فجاءانا فاتِرَيْن كَسْلانَيْن ساقِطَيْن يَمْشِيان الهُويْنَي ، فهشِشْتُ إليهما كما كنتُ أَصْنَعُ ، فواللَّهِ ما نظر إلى واحدٌ منهما ، فسَمِعتُ عمِّى أبا ياسرٍ يقولُ لأبي : أهو هو؟ قال : نعم واللَّهِ . قال : نعم واللَّهِ . قال :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٥٣٣/٢ من طريق يونس بن بكير به .

<sup>(</sup>٣) هش به: انشرح صدره سرورا به. الوسيط (هـ ش ش).

<sup>(</sup>٤) مغلسين: أي سائرين بغلس، وهو آخر الليل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: «بنعته».

فماذا في نفسِك منه؟ قال: عَداوتُه واللَّهِ ما بَقِيتُ .

وذَكر موسى بنُ عُقْبَةُ () عن الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ أَبا ياسِ بنَ أَخْطَبَ حينَ قَدِم رسولُ اللَّهِ [٢/١٥٢] ﷺ المدينة ، ذَهَب إليه وسَمِع منه وحادَثه ، ثُم رَجَعَ إلى قومِه فقال : يا قومِ ، أطيعوني ، فإنَّ اللَّه قد جاءَكم بالذي كُنتُم تَتْتَظِرُون ، فأنَّيْعُوه ولا تُخالِفُوه . فانْطَلَق أخوه حُتَى بنُ أَخْطَبَ – وهو يومَثَذِ سَيِّدُ اليهودِ ، وهما مِن بني النَّضِيرِ – فجلس إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ وسَمِع منه ، ثُم رَجَع إلى قومِه ، وكان فيهم مُطاعًا ، فقال : أتيتُ مِن عندِ رَجُلٍ واللَّهِ لا أزالُ له عَدُوًّا وَمِه ، وكان فيهم مُطاعًا ، فقال : أتيتُ مِن عندِ رَجُلٍ واللَّهِ لا أزالُ له عَدُوًّا أَبدًا . فقال له أخوه أبو ياسرٍ : يا بنَ أُمِّ ، أَطِعْني في هذا الأمرِ واعْصِني فيما شِئْتَ بعدَه ؛ لا تَهْلِكْ . قال : لا واللَّهِ ، لا أُطِيعُكَ أبدًا . واسْتَحْوَذ عليه الشيطانُ واتَّبَعَه قومُه على رَأْيِه .

قلتُ : أمّا أبو ياسرِ () بنُ أَخْطَبَ ، فلا أَدْرِى ما آلَ إليه أَمْرُه ، وأَمَّا مُحيَىُ بنُ أَخْطَبَ والدُ صَفِيَّة بنتِ مُحيَّى ، فَشَرِب عداوة النبي عَيَّلِيْهِ وأصحابِه ، ولم يَزَلْ ذَلْك دَأْبَه ، لَعَنَه اللَّه ، حتى قُتِلَ صَبْرً () بينَ يَدَى رسولِ اللَّه عَيَّلِيْهِ يومَ قَتَل مُقاتِلَة بَنِي قُرَيْظَة ، كما سيأْتِي ، إن شاءَ اللَّه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٥٣٢، ٥٣٣ من حديث موسى بن عقبة .

<sup>(</sup>٢) بعده فى الأصل: «واسمه مُحدَى». وفى م، ص: «واسمه حيى». وكلاهما خطأ، فجدى وحيى أخوا أبى ياسر، ولا يعرف أبو ياسر فى كتب السيرة التى بين أيدينا إلا بكنيته هذه، ولم يصرح أحد باسمه.

<sup>(</sup>٣) القتل صبرا: أن مُمْسَك شيءٌ من ذوات الأرواح حيا، ثم يرمى بشيءٍ حتى يموت. وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ، فإنه مقتول صبرا. النهاية ٣/٨.

#### فصلٌ

ولمَّا ارْتَحَلَ ، عليه الصلاةُ والسَّلامُ ، مِن قُباءِ وهو راكِبٌ ناقته القَصْوَاءَ ، وذلك يومَ الجمعيةِ ، أَدْرَكَه وقتُ الزَّوالِ وهو في دارِ بني سالمِ بنِ عَوْفِ ، فصَلَّى (المسلِمِين الجمعة هُنالك ، في وادٍ يُقالُ له : وادى رَانُوناءَ . فكانت أَوَّلَ مُحْمَعَةِ صَلَّاها رسولُ اللَّهِ ﷺ بالمسلِمين بالمدينةِ ، أو مُطْلَقًا ؛ لأنَّه – واللَّهُ أعلمُ – لم يَكُنْ يَتَمَكَّنُ هو وأصحابُه بمكة مِن الاجتماعِ ، حتى يُقِيمُوا بها مُحُمَّعةً ذاتَ يُطْبةِ وإعلانِ بَوْعِظَةٍ ، وما ذاك إلا لشِدَّةِ مُخالَفَةِ المشرِكِين له ، وأَذِيَّتِهم إيّاه .

### ذِكْرُ خُطْبَةِ رسول اللهِ ﷺ يَومَئِذٍ

قال ابنُ جرير '' : حَدَّثنى يونسُ بنُ عبدِ الأَعْلَى ، أخبرَنا ابنُ وَهْبِ ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الجُمَحِيِّ ، أنَّه بَلَغَه عن خُطبةِ النبيِّ ﷺ في أَوَّلِ جمعةِ صَلَّاها بالمدينةِ في بني سالمِ '' بنِ عوفِ ، رَضِي اللَّهُ عنهم : «الحمدُ لِلَّهِ ، أَحْمَدُه وأَسْتَغْفِرُه وأَسْتَغْفِرُه وأَسْتَهْدِيهِ ، وأُومِنُ به ولا أَكْفُرُه ، وأُعادِى مَن يَكْفُرُه ، وأَشْهَدُ أَن لَّا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له ، وأَنَّ محمدًا عَبْدُه يَكُهُوه ، وأَشْهَدُ أَن لَّا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له ، وأَنَّ محمدًا عَبْدُه

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۳۹٤/۲ - ۳۹۳.

<sup>(</sup>٣) بعده في م، ص: «بن عمرو».

ورسولُه، أَرْسَلَه بالهُدَى(١) والتُّورِ والمَوْعِظةِ، على فَتْرَةٍ مِن الرُّسُلِ، وقِلَّةٍ مِن العِلْم، وضَلالة مِن النَّاس، وانْقِطاع مِن الزمانِ، ودُنُوٌ مِن السَّاعَةِ، وقُرْبٍ مِن الأَجَلِ، مَن يُطِع اللَّهَ ورسولَه فقد رَشَدَ، ومَن يَعْصِهما فقد غَوَى وفَرَّطَ، وضَلَّ ضَلالًا بعيدًا، وأُوصِيكُم بتَقْوَى اللَّهِ، فإِنَّه خَيْرُ مَا أَوْصَى به الـمسلِمُ الـمُسلـمَ أَن يَحُضُّه على الآخِرَةِ ، وأَن يَأْمُرَه بِتَقْوَى اللَّهِ ، فاحْذَرُوا ما حَذَّرَكُم اللَّهُ مِن نَفْسِه، ولا أَفْضَلَ مِن ذلك نَصِيحَةً، ولا أَفضلَ مِن ذلك ذِكْرَى، ﴿ وَإِنَّه تَقْوَى ۚ لِمَنْ عَمِلَ به على وَجَلِّ ومَخافَةٍ ، وعَوْنُ صِدْقِ على مَا تَبْتَغُونَ مِن أَمْرِ الآخِرَةِ ، ومَن يُصْلِح الَّذِي بينَه وبينَ اللَّهِ مِن أَمْرِ السِّرِّ والعَلَانِيَةِ ، لا يَنْوِي بذلك إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ ، يَكُنْ لَه ذِكْرًا فِي عَاجِلِ أَمْرِه ، وَذُخْرًا فِيما بعدَ الموتِ ، حينَ يَفْتَقِرُ المَرْءُ إلى ما قَدَّمَ ، وما كانَ مِن سِوَى ذلك ، يَوَدُّ لَو أَنَّ بينَه وبينَه أَمَدًا بَعِيدًا ، ويُحَذِّرُكُم اللَّهُ نَفْسَه ، واللَّهُ رَءُوفٌ بِالعِبَادِ . والذي صَدَق قَوْلُه ، وَأَنْجَزَ وَعْدَه ، لا نُحلْفَ لذلك ، فَإِنَّه يَقُولُ تَعالَى : ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِم لِلْعَبِيدِ ﴾ واتَّقُوا اللَّهَ فِي عاجِلِ أَمْرِكُم وآجِلِه ، في السِّرِّ والعَلَانِيَةِ ، فإنَّه مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عنه سيئاتِه ويُعْظِمْ له أجرًا ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ، وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُوَقِّى مَقْتَه ، وتُوَقِّى عُقُوبَتَه ، وتُوقِّى سَخَطَه . وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُبيِّضُ الوَّجْهَ، وتُرْضِي الرَّبُّ، وتَرْفَعُ الدَّرَجَةَ، خُذُوا بِحَظِّكُم، ولا تُفَرِّطُوا فِي جَنْبِ اللَّهِ، قد عَلَّمَكُم اللَّهُ كِتابَه، ونَهَجَ لكم سَبِيلَه؛ لِيَعْلَمَ الذين صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَ الكَاذِبين، فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِليكُم، [٢/٢٥١ظ] وعادُوا أعْداءَه،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، م: «ودين الحق».

 <sup>(</sup>۲ - ۲) فى التاريخ: « وإن تقوى الله ».

وجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِه ، هو الْجَبَاكُم وَسَمَّاكُم الْمُسْلِمِين ، لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عن بَيِّنَة ، ولا قُوَّة إلَّا بِاللَّه ، فأكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّه ، هَلَكَ عن بَيِّنَة ، ولا قُوَّة إلَّا بِاللَّه ، فأكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّه ، واعْمَلُوا لِمَا بعدَ الموتِ (١) ، فإِنَّه مَن أَصْلَحَ ما بينَه وبينَ اللَّه ، يَكْفِه ما بينَه وبينَ اللَّه ، يَكْفِه ما بينَه وبينَ النَّاسِ ، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّه يَقْضِى على النّاسِ ولا يَقْضُونَ عليه ، ويَمْلِكُ مِن النّاسِ ولا يَقْضُونَ عليه ، ويَمْلِكُ مِن النّاسِ ولا يَمْلُكُونَ منه ، اللَّهُ أكبرُ ، ولا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ » . هكذا أوْرَدَها ابنُ جريرٍ ، وفي السَّنَدِ إِرْسالٌ .

<sup>(</sup>١) في التاريخ: «اليوم».

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٥٢٤، ٥٢٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «أبو بكر».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م، ص: «والأخنس».

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

يَقِيَ وجهَه مِن النَّارِ ولو بِشِقٍّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَنْ لم يَجِدْ فبكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ (١)، فإنَّ بها تُجْزَى الحَسَنَةُ عَشْرَ أَمْثالِها إلى سَبْعِمائَةِ ضِعْفِ، وَالسَّلامُ عَلَى رسولِ اللَّهِ ورَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه » . ثُم خَطَب رسولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً أُخْرَى فقال : « إنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ ، أَحْمَدُه وَأَسْتَعِينُه ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورٍ أَنْفُسِنا وسَيِّئاتِ أَعْمَالِنا ، مَن يَهْدِه اللَّهُ فلا مُضِلَّ له ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادِيَ له ، وأَشْهَدُ أن لَّا إلهَ إلَّا اللَّهُ (` وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ''، إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، قد أَفْلَحَ مَن زَيَّنَه اللَّهُ فِي قَلْبِه، وَأَدْخَلَهُ فِي الإِسْلام بعدَ الكفر، وَاخْتارَه على ما سواه مِن أَحادِيثِ النَّاسِ، إِنَّه أَحْسَنُ الحَدِيثِ وأَبْلَغُه ، أَحِبُوا مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ ، أَحِبُوا اللَّهَ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُم ( ولا تَمَلُّوا كلامَ اللَّهِ وَذِكْرَه ، ولا تَقْسُ عنه قُلُوبُكم ۖ ، فَإِنَّه مِنْ كلِّ ( ۖ يَختارُ اللَّهُ ويَصْطَفِي ، فقد سَمَّاه خِيَرَتَه مِن الأَعْمالِ ، وخِيرَتَه مِن العِبادِ ، والصّالحَ مِن الحديثِ ، ومِن كُلِّ ما أوتِي النَّاسُ مِن الحَلالِ والحَرَام ، فاغْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا به شيئًا ، وَاتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِه ، واصْدُقُوا اللَّهَ صالِحَ ما تَقُولُونَ بِأَفواهِكُم ، وتَحاثُوا بِرُوحِ اللَّهِ بَيْنَكُم ، إِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ أَن يُنْكَثَ عَهْدُه ، والسَّلامُ عَلَيْكُم ورَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَ كَاتُه ».

وهذه الطَّرِيقُ أيضًا مُوْسَلَةٌ ، إلَّا أَنَّها مُقَوِّيَةٌ لِمَا قبلَها ، وإنِ اخْتَلَفَتِ الْأَلْفاظُ .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

#### فصلٌ في بناءِ مسجدِه الشريفِ

## 'فِي مُدَّةِ مُقامِه' بدارِ أبي أيوبَ رضي اللَّهُ عنه

وقد اخْتُلِف في مُدَّةِ مُقامِه بها؛ فقال الواقِدِيُّ : سبعةُ أَشهُرٍ. وقال غيرُه: أقَلُّ مِن شهرِ ". واللَّهُ أعلمُ.

قال البخارى : حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورِ ، أَخْبَرَنا عبدُ الصَّمَدِ ، قال : سَمِعتُ أَبِي يُحَدِّثُ : حدَّثنا أبو التَّيَّاحِ يزيدُ بنُ حُمَيْدِ الضَّبَعِيُ () ، حدَّثنا أنسُ ابنُ مالكِ قال : لمَّا قَدِم رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ المدينةَ ، نزَل في عُلُو () المدينةِ ، في ابنُ مالكِ قال : لمَّا قَدِم رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ المدينةَ ، نزَل في عُلُو () المدينةِ ، في حيِّ يُقالُ لهم : بنو عمرو بنِ عَوفِ ، فأقام فيهم أربعَ عَشْرَةَ ليلةً ، ثُم أَرْسَل إلى مَلَّ بني النَّجَارِ ، فجاءُوا مُتَقَلِّدِي سيوفِهم . قال : وكَأَنِّي أَنْظُرُ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا يَعْدَادِ ، وأبو بكر رِدْفُه ، ومَلاً بني النَّجَارِ حولَه ، حتى ألقى بفِناءِ عَلَى راحِلَتِه ، وأبو بكر رِدْفُه ، ومَلاً بني النَّجَارِ حولَه ، حتى ألقى بفِناءِ أبى أيوبَ . قال : فكان يُصَلِّى حيثُ أَدْرَكَتُه الصَّلاةُ ، ويُصَلِّى في مَرابِضِ أبى أيوبَ . قال : فكان يُصَلِّى حيثُ أَدْرَكَتُه الصَّلاةُ ، ويُصَلِّى في مَرابِضِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «ومقامه».

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات ابن سعد ١/ ٢٣٧. والهاء في «بها» تعود على دار أبي أيوب، كما يبين من السياق عند ابن سعد.

 <sup>(</sup>٣) عزاه السمهودى في وفاء الوفا ٢٦٤/١ إلى الدولابي.

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٩٣٢).

<sup>(</sup>٥) في م: «الضبي ».

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح ٧/ ٢٦٦: كل ما في جهة نجد يُسمَّى العالية، وما في جهة تهامة يسمَّى السافلة، وقباء من عوالي المدينة، وأُخذ من نزول النبي ﷺ التفاؤل له ولدينه بالعلق.

[ ١٥٣/٢] الغَنَمِ، قال: ثُم إِنَّه أَمَرَ ببناءِ المَسجِدِ، فأَرْسَلَ إِلَى مَلاَ بنى النَّجَارِ فجاءُوا، فقال: «يا بنى النَّجَارِ، ثامِنُونى بحائِطِكُم هذا». فقالوا: لا واللَّهِ، لا نَطْلُبُ ثَمَنَه إِلَّا إِلَى اللَّهِ، عزَّ وجَلَّ. قال: فكان فيه ما أقولُ لكم، كانت فيه قبورُ المشرِكِين، وكانت فيه خِرَب، وكان فيه نَخْل، فأَمَر رسولُ اللَّهِ عَلَيْ بقبورِ المُشرِكِين فنبُشِتْ، وبالخِرَبِ فسُويّتْ، وبالنَّخْلِ فقُطِعَ. قال: فصَفُّوا النَّحْلَ قِبْلَةَ المسجدِ، وجَعَلوا عِضَادَتَيهِ ('' حِجارةً. قال: فجعَلوا يَثْقُلُون ذلك الصَّحْرَ وهم يَوْتَحِرُون، ورسولُ اللَّهِ عَلَيْ معهم يقولُ (''):

«اللَّهُمَّ إِنَّه لا خيرَ إِلَّا خيرُ الآخِرَهُ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ والمُهَاجِرَةُ»

وقد رَواه البخاريُّ في مَواضِعَ أُخَرَ<sup>(7)</sup>، ومسلمٌ مِن حديثِ أبي عبدِ الصَّمَدِ<sup>(4)</sup> عبدِ الوارِثِ بنِ سعيدِ<sup>(6)</sup>، وقد تَقَدَّم (<sup>7)</sup> في «صحيحِ البخاريِّ» عن النَّهْرِيِّ، عن عُروةَ ، أنَّ المسجدَ<sup>(7)</sup> كان مِرْبَدًا – وهو يَيْدَرُ التَّمْرِ – لِيَتِيمَيْنِ كانا في حِجْرِ أَسعدَ بنِ زُرارَةَ ؛ وهما سَهْلٌ وسُهَيْلٌ ، فساوَمَهما فيه رسولُ اللَّهِ عَيْدِ فقالا : بل نَهَبُه لك يارسولَ اللَّهِ . فأَتِي حتى ابْتاعَه منهما، وبناه مسجدًا. قال : وجَعَل رسولُ اللَّهِ عَيْدٍ وهو يَتْقُلُ معهم التُرابَ يقولُ :

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ٧/ ٢٦٦: تثنية عضادة، وهي الخشبة التي على كتف الباب، ولكل بابٍ عضادتان، وأعضاد كل شيءٍ ما يشدُّ جوانبه.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ. وفي البخاري: ﴿ يقولُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البخاری (۲۲۸، ۱۸۲۸، ۲۱۰٦، ۲۷۷۱، ۲۷۷۹).

<sup>(</sup>٤) بعده في م، ص: «و». انظر تهذيب الكمال ٨/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه فی صفحة ٤٨٥ ، ٤٨٦ .

<sup>(</sup>V) بعده في م، ص: «الذي».

«هذا الحِمالُ لا حِمالَ خَيْبَرُ هذا أَبَتُ رَبَّنا وأَطْهَرْ» ويقولُ:

«اللَّهمَّ أَنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ والمُهاجِرَهُ » واللَّهمَّ أَنَّ أَسْعَدَ بنَ زُرارَةَ عَوَّضَهُما منه نَخْلًا له في بني (٣) يَاضَةَ ، قال (١٠): وقيل: ابْتاعَه منهما رسولُ اللَّهِ ﷺ.

قلتُ: وذَكَر محمدُ بنُ إسحاقُ (°)، أنَّ المِرْبَدَ كان لغُلامَيْن يَتِيمَيْن في حِجْرِ مُعاذِ ابنِ عَفْراءَ؛ وهما سَهْلٌ وسُهَيْلٌ ابنا عَمرو. فاللَّهُ أعلمُ.

ورَوَى البَيْهَقِيُّ مِن طريقِ أبى بكرِ بنِ أبى الدُّنيا ، حدَّثنا الحسنُ بنُ حَمَّادِ الضَّبِّيُّ ، ثنا عبدُ الرحيمِ بنُ سليمانَ ، عن إسماعيلَ بنِ مسلم ، عن الحسنِ قال : لمَّا بَنَى رسولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّةِ المسجدَ ، أعانَه عليه أصحابُه ، وهو معهم يَتَناوَلُ اللَّبِنَ ، حتى اغْبَرُ صدرُه فقال : «ابْنُوهُ عَرِيشًا كعَرِيشِ موسى». فقلتُ اللَّبِنَ ، حتى اغْبَرُ صدرُه فقال : «ابْنُوهُ عَرِيشًا كعَرِيشِ موسى». فقلتُ للحسنِ : ما عريشُ موسى ؟ قال : إذا رَفَع يَدَيْه بَلَغ العريشَ . يَعنِي السَّقْفَ . وهذا مُؤسَلٌ .

ورَوَى (٧) مِن حديثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً ، عن أبي سِنانِ ، عن يَعْلَى بنِ شَدَّادِ

<sup>(</sup>١) في النسخ: « لاهم ». والمثبت من البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الدلائل ٥٣٨/٢ من حديث موسى بن عقبة . وعنده : « عرض عليهما » ، بدل : «عوضهما منه » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م. وبنو بياضة: قبيلة من الأنصار. القاموس المحيط (ب ى ض).

<sup>(</sup>٤) أي موسى بن عقبة .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/٩٥١ وتقدم في صفحة ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٥٤١، ٥٤٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٢/ ٥٤٢.

ابنِ أَوْسٍ ، عن عُبادةً ، أنَّ الأَنصارَ جَمَعُوا مالًا ، فأَتَوْا به النبيَّ ﷺ ، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، ابنِ هذا المسجدَ وزَيِّنْه ، إلى متى نُصَلِّى تحتَ هذا الجَرِيدِ ؟ فقال : «ما بى رَغْبَةٌ عن أَخى موسى ، عَرِيشٌ كعريشِ موسى » . وهذا حديثٌ غريبٌ مِن هذا الوجهِ .

وقال أبو داودَ ('' : حدَّثنا محمدُ بنُ حاتمٍ ، حدَّثنا عُبَيْدُ ('' اللَّهِ بنُ موسى ، عن شَيْبانَ ('') ، عن فِراسٍ ، عن عَطِيَّة العَوْفِيِّ ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّ مسجدَ النبيِّ عَن شَيْبانَ ('') ، عن فِراسٍ ، على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَيْلِیْ ، مِن جُذُوعِ النَّحْلِ ، أَعْلاه عَلَيْ كانت سَوارِیه ، علی عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلَیْتُ ، مِن جُذُوعِ النَّحْلِ ، أَعْلاه مُظَلَّلٌ بجَرِیدِ النحلِ ، ثُم إنَّها نَخِرَتْ ('') فی خلافةِ أبی بکړ ، فبناها بجُذوعِ وبجریدِ النحلِ ، ثُم إنَّها نَخِرَتْ ('' فی خلافة عثمان فبناها بالآجُرِّ ، فما زالتْ ثابتةً حتی الآنَ . وهذا غریبٌ .

وقد قال أبو داود (٥) أيضًا: حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى ، حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، حدَّثنى أبى ، عن صالح ، ثنا نافعٌ ، عن ابنِ عمرَ ، أخبَرَه أنَّ المسجدَ كان على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا باللَّبِنِ ، وسَقْفُه الجَرِيدَ ، وعُمُدُه خشبَ النخلِ ، فلم يَزِدْ فيه أبو بكرِ شيعًا ، وزاد فيه عمرُ ، وبناه على بِنائِه [١٥٣/٢] في عهدِ النبيِّ باللبنِ والجريدِ ، وأعاد عُمُدَه خَشَبًا ، وغَيَّرَه عثمانُ ، رَضِيَ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۵۲). ضعیف (ضعیف سنن أبی داود ۸۲).

<sup>(</sup>٢) في م: «عبد». انظر تهذيب الكمال ١٩/٥١٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «سنان». انظر تهذيب الكمال ١٢/٥٩٣، ٥٩٤.

<sup>(</sup>٤) في م: «تخربت».

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٥١). صحيح (صحيح سنن أبي داود ٤٣٣).

<sup>(</sup>٦) بعده في النسخ: «أبي». وانظر تهذيب الكمال ١٣/ ٨٠.

اللَّهُ عنه ، وزاد فيه زيادةً كثيرةً ، وبنى جِدارَه بالحِجارةِ الـمَنْقُوشةِ والقَصَّةِ (١) ، وجعلَ عُمُدَه مِن حجارةٍ مَنْقُوشةٍ ، وسَقَفَه بالسَّاجِ (٢) . وهكذا رَواه البخاريُ (٣) عن عليٌ بنِ المَدِينيِّ ، عن يعقوبَ بنِ إبراهيمَ به .

قلتُ : زادَه عثمانُ بنُ عفانَ ، رَضِى اللَّهُ عنه ، مُتَأَوِّلًا قُولَه ﷺ : « مَنْ بَنَى اللَّهِ مسجدًا ولو كمعْخُصِ قَطَاقٍ ، بَنَى اللَّهُ له بيتًا فى الجُنَّةِ » . ووافقه الصحابة المؤجُودون على ذلك ، ولم يُغَيِّرُوه بعدَه ، فيُسْتَدَلُّ بذلك على الرّاجِحِ مِن المؤجُودون على ذلك ، ولم يُغَيِّرُوه بعدَه ، فيُسْتَدَلُّ بذلك على الرّاجِحِ مِن قولَي (٥) العلماءِ ، أنَّ مُحكم الرِّيادَةِ مُحكم المرزيدِ ، فتَدْخُلُ الزِّيادةُ فى مُحكم سائرِ المسجدِ ؛ مِن تَضْعِيفِ الصَّلاةِ فيه ، وشَدِّ الرِّحالِ إليه ، وقد زِيدَ فى زمانِ الوليدِ ابنِ عبدِ المقلِكِ بانِي جامِعِ دِمَشْقَ ، زادَه له بأَمْرِه عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ حينَ كان الرَّبِه على المدينةِ ، وأَدْخَل الحُجْرةَ النبويَّةَ فيه ، كما سيأتِي بيانُه فى وقتِه ، ثُم زيد زيادةً كثيرةً فيما بعدُ ، وزيد مِن جِهةِ القِبلةِ ، حتى صارتِ الرَّوْضَةُ والمِنبرُ بعدَ الصُفوفِ المُقَدِّمةِ ، كما هو المُشاهَدُ اليومَ .

قال ابنُ إسحاقَ (٢): ونَزَل رسولُ اللَّهِ ﷺ على أبى أيوبَ، حتى بَنَى مسجدَه ومَساكِنَه، وعَمِل فيه رسولُ اللَّهِ ﷺ، ليُرَغِّبَ المسلِمِين في العَمَلِ فيه، فعَمِل فيه المُهاجِرُون والأَنصارُ، ودَأَبُوا فيه، فقال قائلٌ من المسلِمِين:

<sup>(</sup>١) القَصَّة والقِصَّة والقَصُّ: الجَصُّ، لغة حجازية، وقيل: الحجارة من الجصَّ. اللسان (ق ص ص).

<sup>(</sup>٢) الساج: خشب يجلب من الهند، واحدته ساجة. اللسان (س و ج).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٧٣٨) وابن خزيمة في صحيحه (١٢٩٢) من حديث جابر بن عبد الله. صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) في م: «قول».

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٤٩٦، ٤٩٧.

لَئِنْ قَعَدْنا والنبى يَعْمَلُ لَذاكَ مِنَّا العملُ المُضَلِّلُ وارْتَجَزَ المُسلِمون وهم يَتْنُونه، يقولُون:

لا عَيْشَ إِلَّا عيشُ الآخِرَهُ اللَّهُمُّ ارْحَمِ الأَنصارَ والمُهاجِرَهُ فيقولُ رسولُ اللَّهِ عَيْقِيْ : «لا عيشَ إِلَّا عيشُ الآخِرَةِ ، اللَّهُمُّ ارْحَمِ المُهاجِرِينَ والأَنْصارَ ». قال : فدَخل عَمّارُ بنُ ياسرٍ ، وقد أَنْقَلُوه باللَّبِن فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، قَتَلُوني ؛ يَحْمِلُون عليَّ ما لا يَحْمِلُون . قالتْ أَمُّ سَلَمَةَ : فرَأَيْتُ رسولَ اللَّهِ عَيْقِهُ يَنفُضُ وَفْرَتَه (اللَّهِ عَيْقِهُ البَاغِيةُ ». وهذ المُنقطِعُ رسولَ اللَّهِ عَيْقِهُ البَاغِيةُ ». وهذا مُنقطِعُ ابنِ سُميَّةَ ، لَيْسُوا بالَّذِينَ يَقْتُلُونك ، إنَّما تَقْتُلُك الفِقَةُ البَاغِيةُ ». وهذا مُنقطِعُ مِن هذا الوجهِ ، بل هو مُعْضَلٌ بينَ محمدِ بنِ إسحاقَ وبينَ أُمِّ سَلَمَةَ ، وقد وصله مسلمٌ في «صحيحِه » أي مِن حديثِ شُعْبَة ، عن خالدِ الحَذَّاءِ ، عن سعيدِ والحسنِ ، يَعني ابْنَيْ أَبِي الحسنِ البَصْرِيِّ ، عن أُمّهما خَيْرَةَ مَوْلاةِ أُمُّ سَلَمَةَ ، عن والحسنِ ، يَعني ابْنَيْ أَبِي الحسنِ البَصْرِيِّ ، عن أُمّهما خَيْرَةَ مَوْلاةِ أُمُّ سَلَمَةَ ، عن قال رسولُ اللَّهِ عَيْقِيْ : « تَقْتُلُ عَمّارًا الفِئةُ البَاغِيةُ ».

ورَواه (٢) مِن حديثِ ابنِ عُلَيَّةَ ، عن ابنِ عَوْنِ ، عن الحسنِ ، عن أُمِّه ، عن أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال لعمَّارِ وهو يَنْقُلُ الحِجارةَ : «ويْحُ لك يابنَ سُمَيَّةَ ، تَقْتُلُك الفِئةُ الباغِيةُ » .

وقال عبدُ الرَّزَّاقِ (''): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عن الحسنِ يُحَدِّثُ عن أُمِّه ، عن أُمِّ

<sup>(</sup>١) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس، أو ما جاوز شحمة الأذن. الوسيط (و ف ر).

<sup>(</sup>۲) مسلم ۷۲/(۲۹۱۶).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٧٧/(٢٩١٦).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٢٠٤٢٦).

سَلَمَةَ قالت: لمَّا كان رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ وأصحابُه يَتْنُون المسجد، جَعَل أصحابُ النبيِّ عَلَيْتُ يَحْمِلُ كلُّ واحدٍ لَبِنَةً لبنةً، وعَمَارٌ يَحْمِلُ لَبِنتَيْنُ؛ لبِنةً عنه، ولَبِنةً عن النبيِّ عَلَيْتُ ، فمسَح ظَهْرَه، وقال: «ابنَ سُمَيَّةً، للنَّاسِ أَجْرٌ، ولك أَجْرانِ، وآخِرُ زادِك شَرْبَةً مِن لَبَنِ، وتَقْتُلُك الفِئةُ الباغيةُ ». وهذا إسنادٌ على شرط «الصحيحينُ».

وقد أَوْرَدَ البَيْهَقِيُّ وغيرُه (١) مِن طريقِ جماعةٍ ، عن خالدِ الحَدَّاءِ ، عن عِكْرِمَةَ ، عن أَبَى سعيدِ الخُدْرِيِّ ، قال : كُنَّا نَحْمِلُ في بناءِ المسجدِ لَبِنَةً لبِنةً ، عَكْرِمَةَ ، عن أَبَى سعيدِ الخُدْرِيِّ ، قال : كُنَّا نَحْمِلُ في بناءِ المسجدِ لَبِنَةً لبِنةً التَّرابَ عنه ويقولُ : ﴿ وَيْحَ عَمَّارِ ، تَقْتُلُه الفِئةُ الباغِيةُ ، يَدْعُوهُم إلى الجُنَّةِ ويَدْعُونَه إلى النَّارِ » . قال : يقولُ عمَّارٌ : أَعُوذُ باللَّهِ مِن الفتنِ . لكنْ رَوى هذا الحديثَ الإمامُ البخارِيُّ (٢) ، عن مُسَدَّدٍ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ المُحْتارِ ، عن خالدِ الحَدَّاءِ ، وعن البخارِيُّ ، عن مُسَدَّدٍ ، عن عبدِ الوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عن خالدِ الحَدَّاءِ به ، إلَّا أَنَّه لم إبراهيمَ بنِ موسى (٢) ، عن عبدِ الوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عن خالدِ الحَدَّاءِ به ، إلَّا أَنَّه لم يَذْكُوهُ قُولُهُ : ﴿ تَقْتُلُكُ الفِئَةُ الباغِيةُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ١٥، ومسند أحمد ٣/ ٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٢) البخارى (٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٢٨١٢).

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة وقعت في صحيح البخارى طبعة دار الشعب ومشار في حاشيتها أنها سقطت من نسختين مخطوطتين، ووقعت أيضا في متن فتح البارى ولم تقع في الشرح، وقال الحافظ بعد أن أورد أقوال العلماء في هذه الزيادة: قلت: ويظهر لي أن البخارى حذفها عمدا، وذلك لنكتة خفية، وهي أن أبا سعيد الحدرى اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي على أنها في هذه الرواية مدرجة، والرواية التي بينت ذلك ليست على شرط البخارى. فتح البارى ٢/١٥٥.

قال البَيْهَقِيُّ (): وكَأَنَّه إِنَّمَا تَرَكَهَا لِمَا رَواه مسلمٌ () مِن طريقٍ عن أبى نَضَرةً ، عن أبى سعيد (قال: أخْبَرَنى مَن هو خيرٌ منِّى ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لعمَّارٍ حينَ جعَلَ يَحْفِرُ الحندقَ ، جعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَه ويقولُ: « بُؤْسَ ابنِ سُمَيَّةَ ، تَقْتُلُه فِئةٌ باغِيةٌ » .

وقد رَواه مسلمٌ '' أيضًا مِن حديثِ شعبةَ ، عن أبي مَسْلَمَةَ '' ، عن أبي مَسْلَمَةَ '' ، عن أبي نَضْرَةَ ، عن أبي سعيدِ '' ، قال : حَدَّثني مَن هو خيرٌ منِّي ؛ أبو قَتادَةَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قال لعَمّارِ بنِ ياسرِ : « بُؤْسًا لك يا بنَ سُمَيَّةَ ، تَقْتُلُك الفِئةُ الباغيةُ » .

وقال أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ : حدَّثنا وُهَيْبٌ ، عن داودَ بنِ أبي هِنْدٍ ، عن أبي نَضْرَةَ ، عن أبي سعيدٍ ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ لمّا حَفَر الجندقَ ، كان الناسُ يَحْمِلُون لَبِنَةً لبنةً ، وعمَّارٌ ناقِة (٢٠) مِن وَجَعٍ كان به ، فجعَل يَحْمِلُ لَبنتَيْن لبنتَين . قال أبو سعيدٍ : فحدَّثني بعضُ أصحابي ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يَنْفُضُ التُّرابَ عن رَأْسِه ويقولُ : « وَيْحَكَ ابنَ سُمَيَّةَ ، تَقْتُلُكَ الفِئةُ الباغِيةُ » . قال البيهة يُ الفِئةُ الباغِيةُ » . قال : البيهة يُ أن فقد فَرَّقَ بينَ ما سَمِعَه بنفسِه ، وما سَمِعه مِن أصحابِه . قال :

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٥٤٨.

<sup>(</sup>۲) مسلم ۷۰/(۲۹۱۵).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) مسلم ۷۱/(۲۹۱۵).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «مسلم». والمثبت من صحيح مسلم. وهو سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدى. تهذيب الكمال ١١٤/١١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ٥٤٨، ٥٤٩ من طريق الطيالسي به .

<sup>(</sup>٧) نقه من مرضه: برئ ولا يزال به ضعف. الوسيط (ن ق ه).

<sup>(</sup>٨) الدلائل للبيهقي ٢/ ٩٤٥.

ويُشْبِهُ أَن يكونَ قُولُه: الخندقَ. وَهُمَّا، أَو أَنَّه قال له ذلك في بِناءِ المسجدِ وفي حَفْرِ الخندقِ. واللَّهُ أعلمُ.

قلتُ : حَمْلُ اللَّبِنِ في حَفْرِ الخندقِ لا معنَى له ، والظَّاهِرُ أنَّه اشْتَبَه على النَّاقِل. واللَّهُ أعلمُ. وهذا الحديثُ مِن دَلائل النُّبُوَّةِ ؛ حيثُ أخْبَر، صَلَواتُ اللَّهِ وسَلامُه عليه ، عن عَمَّارِ ، أنَّه تَقْتُلُه الفِئَةُ الباغِيةُ ، وقد قَتَلَه أهلُ الشَّام في وَقْعَةِ صِفِّينَ ، وعَمَّارٌ مع عليِّ وأهل العِراقِ ، كما سيَّأْتِي بيانُه وتفصيلُه في موضعِه . وقد كان عليٌّ أحَقُّ بالأمرِ مِن معاويةً ، ولا يَلْزَمُ مِن تسميةِ أصحابِ معاويةَ بُغَاةً تَكْفِيرُهم، كما يُحاوِلُه جَهَلَةُ الفِرْقَةِ الضَّالَّةِ مِن الشِّيعَةِ وغيرِهم؛ لأنَّهم وإن كانوا بُغاةً في نفس الأُمر، فإنَّهم كانوا مُجْتَهِدِين فيما تَعاطَوْه مِن القِتالِ، وليس كلُّ مُجتَهِدٍ مُصِيبًا، بل المُصيبُ له أَجْران، والمُخْطئُ له أَجرٌ، ومَن زادَ في هذا الحديثِ بعدَ قولِه (١): « تَقْتُلُك الفِئَةُ الباغِيةُ »: لا أنالَها اللَّهُ شَفاعَتِي يومَ القِيامةِ. فقد افْتَرَى في هذه الزِّيادَةِ على رسولِ اللَّهِ ﷺ، فإنَّه لم يَقُلُها، إذ لم تُنْقَلْ مِن طريق تُقْبَلُ. واللَّهُ أعلمُ. وأمّا قولُه: « يَدْعُوهم إلى الجنَّةِ ويَدْعُونَه إلى النَّارِ ». فإنَّ عَمَّارًا وأصحابَه يَدْعُون أهلَ الشَّام إلى الأَلْفَةِ واجتماع الكلمةِ ، وأهلَ الشام يُرِيدُون أن يَسْتَأْثِرُوا بالأَمرِ دون مَن هو أَحَقُّ به، وأن يكونَ الناسُ أَوْزاعًا(`` ، على كلِّ قُطْر إمامٌ برَأْسِه ، وهذا يُؤَدِّى إلى افْتِراقِ الكلمةِ واخْتِلافِ الأُمَّةِ، فهو لازمُ مَذْهَبِهم، وناشِيءٌ عن مَسْلَكِهم، وإن كانوا لا يَقْصِدُونه. واللَّهُ أعلمُ . وسيَأْتِي تقريرُ هذه المَبَاحِثِ إذا انْتَهَيْنا إلى وَقْعَةِ صِفِّينَ مِن كتابِنا

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الأوزاع: الفِرَق من الناس، يقال: أتيتهم وهم أوزاع. أى متفرقون. اللسان (و زع).

هذا، بحَوْلِ اللَّهِ وقُوَّتِه، وحُسن تأييدِه وتوفيقِه.

والمقصودُ هاهنا إنَّما هو قِصَّةُ بِناءِ المسجدِ النَّبَوِيِّ ، على بانِيهِ أَفضلُ الصَّلاةِ والتَّسليم .

وقد قال الحافظُ البَيْهَقِيُّ في «الدّلائِلِ» : حدَّثنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ إمْلاءً، ثنا أبو بكرِ بنُ إسحاقَ، أحبرنا عُبَيدُ بنُ شَرِيكِ، ثنا نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ، ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ، [٢/١٥٥٤ عا] أَخْبَرَنا حَشْرَجُ بنُ نُباتَةَ، عن سعيدِ بنِ جُمْهانَ، عن سَفِينَةَ مولى رسولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ، قال: جاء أبو بكرٍ بحَجرٍ فوضَعَه، ثُم جاء عثمانُ بحجرٍ فوضَعَه، فقال رسولُ اللَّهِ عَيْلَةً: « هَوُلاءِ ولاةُ الأَمرِ بَعْدِي ».

ثُم رَواه (٢) مِن حديثِ يحيى بنِ عبدِ الحميدِ الحِمّانيّ ، عن حَشْرَجٍ ، عن سعيدِ ، عن سَفِينَةَ قال : لمَّا بَنَى رسولُ اللّهِ ﷺ المسجدَ ، وَضَع حَجَرًا ، ثُم قال : (لِيَضَعْ أبو بكر حَجَرًا " إلى جَنْبِ حَجَرى ، ثُمَّ لْيَضَعْ عُمرُ حجرَه إلى جنبِ حجرِ أبى بكرٍ ، ثُمَّ لْيَضَعْ عثمانُ حجرَه إلى جنبِ حجرِ عُمرَ » . فقال جنبِ حجرِ أبى بكرٍ ، ثُمَّ لْيَضَعْ عثمانُ حجرَه إلى جنبِ حجرِ عُمرَ » . فقال رسولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ هَوُلَاءِ الحُلَفاءُ مِن بعدى » . وهذا الحديثُ بهذا السّياقِ غريبٌ جِدًّا .

والمعروفُ ما رَواه الإمامُ أَحمدُ ( )، عن أبى النَّضْرِ ، عن حَشْرَجِ بنِ نُباتةَ

<sup>(</sup>١) الدلائل للبيهقي ٢/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الدلائل: «حجره».

<sup>(3)</sup> Huic 0/ . 77 , 177.

العَبْسِيِّ، وعن بَهْزِ وزيدِ بنِ الحُبَابِ وعبدِ الصمدِ، عن (١) حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً كلاهما عن سعيدِ بنِ مجمهانَ، عن سَفِينَةً قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ لَقُولُ : «الحِلافَةُ ثلاثونَ عامًا، ثُمَّ يكونُ مِنْ بعدِ ذلك المُلْكُ ». ثُم قال سَفِينةُ : أَمْسِكُ ؛ خلافةَ أبى بكرِ سنتين، وخلافةَ عُمرَ عَشْرَ سِنِينَ، وخلافةَ عثمانَ اثنتَىٰ عَشْرَةَ سنةً، وخلافةَ على سِتَّ سنينَ. هذا لفظُ أحمدَ. ورواه أبو داودَ، عشرةَ سنةً، وخلافةَ على سِتَّ سنينَ. هذا لفظُ أحمدَ. ورواه أبو داودَ، والتَّرْمِذِيُّ ، والنَّسائِيُّ مِن طُرُقِ ، عن سعيدِ بنِ مجمهانَ، وقال التَّرْمِذِيُّ : «الحِلاَفَةُ بَعْدِى ثلاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ حسنّ ، لا نَعْرِفُهُ إلَّا مِن حديثِه ، ولفظُه (١) : «الحِلاَفَةُ بَعْدِى ثلاثُونَ سَنَةً ، ثُمَّ يكونُ مُلْكًا عَضُوضًا ». وذكر بَقِيَّتَه .

قلتُ: ولم يَكُنْ في مسجدِ النبيِّ عَلَيْهِ، أَوَّلَ مَا بُنِيَ، مِنْبِرٌ يَخْطُبُ الناسَ عليه، بل كان النبيُّ عَلَيْهِ يَخْطُبُ الناسَ وهو مُسْتَنِدٌ إلى جِذْعِ عندَ مُصَلَّه في الحائِطِ القِبْلِيِّ، فلمَّا اتَّخِذ له، عليه الصلاةُ والسَّلامُ، المِنْبُو، كما سيَأْتِي بيانُه في موضِعِه، وعَدَل إليه ليَخْطُبَ عليه، ( وجاوز الله الجِذْع ، خار ذلك الجِدْع ، خار ذلك الجِدْع وحَنَّ حيينَ النُّوقِ العِشارِ ( ) ؛ لِمَا كان يَسْمَعُ مِن خُطَبِ الرسولِ ، عليه السَّلامُ ، عندَه ، فرجَع إليه النبي عَيَّا فِي فاحْتَضَنَه حتى سَكَن ، كما يَسْكُنُ المولودُ الذي يَسْكُن ، كما سيَأْتِي تَفْصِيلُ ذلك مِن طُرُقِ ، عن سَهْلِ بنِ سعدِ الذي يَسْمُعُ مِن ضُرُقِ ، عن سَهْلِ بنِ سعدِ الذي يَسْمُعُ مِن طُرُقِ ، عن سَهْلِ بنِ سعدِ

<sup>(</sup>١) في م، ص: ﴿ و ٩ .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (٤٦٤٦). حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ٣٨٨٢ - ٣٨٨٤)، والترمذي (٢٢٢)، والنسائي في الكبرى (٨١٥٥). وانظر السلسلة الصحيحة (٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) لفظ الترمذى: «ثم ملك بعد ذلك». وملك عضوض: شديد فيه عسف وعنف. اللسان (ع ض ض).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م، ص: « فلما جاوز » .

<sup>(</sup>٥) النوق العشار: جمع عُشَراء، وهي التي مضي على حملها عشرة أشهر. الوسيط (ع ش ر).

السّاعِدِيِّ، وجابرٍ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ، وأنسِ بنِ مالكِ، وأُمِّ سَلَمَةَ، رَضِى اللَّهُ عنهم. وما أَحْسَنَ ما قال الحسنُ البَصْرِيُّ، بعدَما رَوَى هذا الحديثَ عن أنسِ بنِ مالكِ<sup>(۱)</sup>: يامَعْشَرَ المسلمِين، الخَشْبَةُ تَحِنُّ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ شَوْقًا إليه، أَوَ ليسَ الرجالُ الَّذين يَوْجُون لِقاءَه أَحَقَّ أَن يَشْتاقُوا إليه؟!

## تَنْبِيةٌ على فَضْلِ هذا المسجدِ الشَّرِيفِ ( والمحَلِّ المُنيفِ ' :

قال الإمامُ أحمدُ ": حدَّثنا يَحْيَى، عن أُنيْسِ بنِ أَبَى يَحْيَى، حدَّثنى أَبِي وَال الإمامُ أحمدُ أَب سعيدِ الخُدْرِيُّ قال : اخْتَلَفَ رجلانِ (٥ - رجلٌ مِن بنى خُدْرَةَ ورجلٌ مِن بنى عَمْرِو بنِ عوفٍ - فى المسجدِ الذى أُسِّسَ على التَّقْوَى ؛ فقال الخُدْرِيُّ : هو مسجدُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ . وقال العَمْرِيُّ : هو مسجدُ قُباءٍ . فقال الخَمْرِيُّ : هو مسجدُ قُباءٍ . فقال العَمْرِيُّ : هو مسجدُ قُباءٍ . فَاتَنا رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَسَأَلاهُ عن ذلك ، فقال : «هو هذا المسجدُ » . لَسجدِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ، وقال : «فى ذلك خيرٌ كثيرٌ » . يَعْنِى مسجدَ قُبَاءٍ . وروَاه الترمذيُّ عن قُتَيْبَةَ ، عن حاتِم بنِ إسماعيلَ ، عن أُنيْسِ بنِ أبى يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ ، وقال : حسنٌ صحيحٌ .

ورَوى الإمامُ أحمدُ (٧) ، عن إسحاقَ بنِ عيسى ، عن اللَّيثِ بنِ سعدٍ ،

<sup>(</sup>١) الإحسان (٦٥٠٧) وصححه الشيخ شعيب، والجعديات لأبي قاسم البغوي (٣٢٥٥).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) المسند ٣/ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) في q: (4, 0). ويحيى هو ابن سعيد بن فروخ القطان التميمي. تهذيب الكمال 1/ 279، 1/ 279.

<sup>(</sup>٥) بعده في المسند: «أو امتريا».

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٢٣). صحيح (صحيح سنن الترمذي ٢٦٦).

<sup>(</sup>٧) المسند ٣/ ٨.

والترمذي والنسائي (۱) جميعًا عن قُتَيْبَةً ، عن اللَّيْثِ ، عن عِمرانَ بنِ أبى أنس أنس أنس عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى سعيدٍ ، عن أبيه ، قال : تَمَارَى رجلان فى السيدِ الذى أُسِّس على التَّقْوَى . وذكر نحوَ ما تقدَم .

وفى «صحيحِ مسلمٍ» من حديثِ محمَيْدِ الخَرَّاطِ، عن أبى سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، أنَّه سأَل عبدَ الرحمنِ بنَ أبى سعيدٍ: كيف سَمِعْتَ أباكَ يَذْكُرُ (١٠) في المسجدِ [ ٢/٥٥١٥] الذي أُسِّسَ على التَّقْوَى قال: (قال أبى: أَتيْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ فسأَلتُه عن المسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقْوَى "، فأَخَذ كَفًّا مِن كَصْبَاءَ، فضَرَب به الأرضَ، ثُم قال: «هو مسجدُكُم هذا».

وقال الإمامُ أحمدُ : حدَّثنا وَكِيعٌ ، حدَّثنا رَبِيعَةُ بنُ عثمانَ التَّيْمِيُ عن عمرانَ بنِ أبى أنسٍ ، عن سهلِ بنِ سعدٍ قال : اختلَفَ رجلان على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، في المسجدِ الذي أُسِّس على التَّقْوَى ؛ فقال أحدُهما : هو مسجدُ رسولِ اللَّهِ ﷺ . وقال الآخرُ : هو مسجدُ قُباءٍ . فأتيا رسولَ اللَّهِ ﷺ فسَأَلاه فقال : «هو مَسجدي هذا» .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٠٩٩)، والنسائي (٢٩٦). صحيح (صحيح سنن الترمذي ٢٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) في المسند: «قيس». وانظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٣٩٨). بلفظ يختلف عما أورده المصنف.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ص. وفي الأصل: «يقول». والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

 <sup>(</sup>٦) المسند ٥/ ٣٣١. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٠: رواه أحمد والطبراني باختصار ورجالهما رجال
 الصحيح.

<sup>(</sup>V) في م: «التميمي». وانظر تهذيب الكمال ٩/ ١٣٢.

وقال الإمامُ أحمدُ (۱): حدَّ ثَنا أبو نُعَيْمٍ ، حدَّ ثَنا عبدُ اللَّهِ بنُ عامرِ الأَسْلَمِيُ ، عن عِمرانَ بنِ أبى أنس ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ ، عن أُبَىّ بنِ كَعْبِ أنَّ النبيَ ﷺ قال : «المَسْجِدُ الذي أُسِّس على التَّقْوَى مسجدِي هذا».

<sup>(</sup>١) المسند ٥/ ١١٦. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٠: رواه أحمد وفيه عبد اللَّه بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۸/۱۱.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم صفحة ٥١٨ .

<sup>(</sup>٥) البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٦ - ٦) كذا في النسخ. وفي الصحيحين: «الأقصى».

<sup>(</sup>٧) مسلم في الحج ٢/ ٩٧٥، ٩٧٦ (٨٢٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل، م: «تشد».

<sup>(</sup>٩) البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤).

مِن أَلْفِ صلاةٍ فيما سِواه ، إلَّا المسجدَ الحرامَ » . وفي « مسندِ أحمدَ » ( بإسنادِ حسنِ زيادةٌ حسنةٌ وهي قولُه : « فَإِنَّ ذلك أَفْضَلُ » .

وفى «الصحيحين » ( من حديثِ يَحْيَى القَطّانِ ، "عن عُبيدِ اللَّهِ " ، عن خُبيْبِ ( عن عُبيدِ اللَّهِ ﷺ : خُبيْبِ ( ) ، عن حفصِ بنِ عاصم ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «ما بينَ بَيْتَى ومِنبَرِى رَوْضَةٌ مِن رياضِ الجنةِ ، ومِنبَرِى على حَوْضِى » . والأحاديثُ فى فضائلِ هذا المسجدِ الشريفِ كثيرةٌ جِدًّا ، وسنُورِدُها فى كتابِ المناسِكِ مِن كتابِ « الأحكامِ الكبيرِ » إنْ شاءَ اللَّهُ ، وبه التَّقَةُ ، وعليه التُّكُلانُ ، ولا حَوْلَ ولا قوةَ إلَّا باللَّهِ العزيزِ الحكِيم .

وقد ذهب الإمامُ مالكُ وأصحابُه إلى أنَّ مسجدَ المدينةِ أفضلُ مِن المسجدِ الحرامِ ؛ لأنَّ ذاك بناه إبراهيمُ ، وهذا بناه محمد عَلَيْتُم ، ومعلومٌ أنَّ محمدًا عَلَيْتُم ، أفضلُ من إبراهيمَ ، عليه السلامُ ، وقد ذهب الجمهورُ إلى خِلافِ ذلك ، وقرَّرُوا أنَّ المسجدَ الحرامَ أفضلُ ؛ لأنَّه في بلد حَرَّمَه اللَّهُ يومَ خلق السماواتِ والأرضَ ، وحَرَّمه إبراهيمُ الخليلُ ، عليه السلامُ ، ومحمد خاتمُ المُوسَلين ، فاجتَمَع فيه مِن الصفاتِ ما ليس في غيرِه (٥) ، ولِبَسْطِ هذه المسألةِ موضعٌ آخرُ . وباللَّهِ المستعانُ .

<sup>(</sup>١) المسند ٢٩/٢ (إسناده صحيح)، بلفظ: «فهو أفضل».

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱۹۲، ۱۸۸۸)، ومسلم (۱۳۹۱).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ. والمثبت من مصدري التخريج. وانظر تهذيب الكمال ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «حبيب». وانظر تهذيب الكمال ٨/٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح صحيح مسلم للإمام النووى ٩/١٦٣، ١٦٤.

### فصلٌ

وبُنِى لرسولِ اللَّهِ ﷺ، حولَ مسجدِه الشريفِ مُحجَرٌ؛ لتكونَ مساكنَ له ولأهلِه ، وكانت مساكنَ قصيرةَ البناءِ ، قريبةَ الفِناءِ ، قال الحسنُ بنُ أبى الحسنِ البَصْرِيُ (() - وكان غلامًا مع أُمِّه خَيْرَةَ مولاةِ أمِّ سَلَمَةَ - : لقد كنتُ أنالُ أَطْوَلَ سَقْفِ في مُحجَرِ النبيِّ ﷺ بيّدِي . قلتُ : إلَّا أنَّه قد كان الحسنُ البَصْرِيُ شَكِلًا (() ضَحْمًا طُوَالًا ، رَحِمه اللَّهُ .

وقال السُّهَيْلِيُّ في «الرَّوْضِ "): كانتْ مساكِنُه، عليه الصلاةُ والسلامُ، مَبْنِيَّةً مِن جَرِيدٍ عليه طِين، بعضُها مِن حِجارةٍ مَرْضومةٍ ، وسقُوفُها كلُّها مِن جَرِيدٍ. وقد حَكَى () عن الحسنِ البَصْرِيِّ ما تَقَدَّم، وقال (): وكانت مُحجَرُه مِن جَرِيدٍ. وقد حَكَى () عن الحسنِ البَصْرِيِّ ما تَقَدَّم، وقال (): وكانت مُحجَرُه مِن شَيرٍ مربوطةً بخشبٍ مِن عَرْعَرِ (). قال: وفي «تاريخِ البخاريِّ » أنَّ بابَه، عليه الصلاةُ والسلامُ، كان يُقْرَعُ بالأَظافيرِ. فذلَّ على أنَّه [۲/٥٥/١٤] لم يَكُنْ

<sup>(</sup>١) انظر الروض الأنف ٢٦٧/٤، ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) يعني حسن الهيئة والمنظر .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٤/٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) مرضومة: أي مجعل بعضها على بعض. والمرضومة: الرِّضام، وهو حجارةٌ تُجمع.

<sup>(</sup>٥) أي السهيلي.

<sup>(</sup>٦) الروض الأنف ٤/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٧) العرعر: جنس أشجار وجنبات من الصَّنَوْبريات، فيه أنواع كثيرة. الوسيط (ع رع ر).

<sup>(</sup>٨) القول للسهيلي ، في الروض ٤/ ٢٦٨. والخبر أخرجه البخارى في تاريخه الكبير ١/ ٢٢٨. صحيح (الصحيحة ٢٠٩٢).

لأَبُوابِه حَلَقٌ (). قال (): وقد أُضِيفَتِ الحُجَرُ كُلُّها بعدَ موتِ أزواجِ رسولِ اللَّهِ عِلَيْقِ إلى المسجدِ.

قال الواقِدِيُّ، وابنُ بحرِيرِ (۲)، وغيرُهما: ولمّا رجّع عبدُ اللَّهِ بنُ أُرَيْقِطِ اللَّهِ عَلَى اللَهِ عَلَى اللَهِ عَلَى اللَهِ اللَّهِ عَلَى اللَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللِهُ الللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللللللللِه

<sup>(</sup>١) الحلق: بفتح الحاء وكسرها: جمع حلَّقة، وحلقة الباب: التي تعلُّق عليه ليُقرع بها. الوسيط (ح ل ق).

<sup>(</sup>٢) أي السهيلي، الروض الأنف ٤/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٨/ ٦٢، ٦٣، ١٦٥، وتاريخ الطبري ٢/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) قديد: موضع قرب مكة. معجم البلدان ٤/ ٤٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

# فصلٌ فيما أصاب المُهاجِرِين مِن حُمَّى المدينةِ، ﴿رَضِىَ اللَّهُ عنهم أجمعين، وقد سَلِمَ الرسولُ ﷺ منها بحولِ اللَّهِ وقوَّتِه، ودعا اللَّهَ فأزاحها عن المدينةِ '

قال البخاريُ : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ " بنُ يوسفَ ، ثنا مالكٌ ، عن " هشامِ بنِ عُرْوَةَ ، عن أبيه ، عن عائشة أنَّها قالت : لمّا قَدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ المدينة وُعِكَ أبو بكرٍ وبلالٌ . قالت : فدخَلْتُ عليهما فقلْتُ : يا أَبَهْ ، كيف تَجِدُك ؟ ويا بلالُ ، كيف تَجِدُك ؟ قالت : وكان أبو بكرٍ إذا أَخَذَتْه الحُمَّى يقولُ :

كُلُّ امرِئَ مُصَبَّحٌ في أَهلِهِ والموتُ أَدْنَى مِن شِراكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلالٌ إِذَا أَقْلَعَ عنه الحُمَّى يَرْفَعُ عقِيرَتَه (٥)، ويقولُ:

أَلَا ليتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ ليلةً بوادٍ وحولي إِذْخِرٌ وجَليلُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۹۲۹).

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «بن وهب».

<sup>(</sup>٤) في م: «بن».

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ : يرفع عقيرته : أي صوته ببكاء . انظر الفتح ٢٦٣/٧ .

<sup>(</sup>٦) جليل: نبت ضعيف يحشى به - أى خروق - البيوت وغيرها. المصدر السابق.

وهل أَرِدَنْ يومًا مِياة مَجَنَّةٍ وهَلْ يَبْدُونْ لي شامةٌ وطَفِيلُ (١)

قالت عائشةُ: فَجِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فأَخْبَرْتُه، فقال: «اللَّهُ حَبِّبْ إلينا الله عَائشةُ: فَجِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَسَخِّحُها، وبارِكْ لنا في صاعِها ومُدِّها، وانقُلْ للما ينه كَحُبِّنا مكة أو أشدَّ، وصَحِّحُها، وبارِكْ لنا في صاعِها ومُدِّها، وانقُلْ حُمّاها فاجعَلْها بالجُحْفَةِ». ورواه مسلم (٢)، عن أبي بكر بنِ أبي شَيْبَةَ، عن حُمّاها فاجعَلْها بالجُحْفَةِ».

وفى رواية البخارى (') له عن أبى أُسامَة ، عن هشام بنِ عُرْوَة ، عن أبيه ، عن عائِشة ، فذكره ، وزاد بعد شِعْرِ بلال : ثم يقولُ : اللهمَّ الْعَنْ عُتْبَةَ بنَ رَبِيعَة ، وأُمَيَّة بنَ خَلَفٍ ، كما أَخْرَجُونا إلى أرضِ الوَباءِ . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «اللهمَّ حَبِّبْ إلينا المدينة كُجُبِّنا مكة أو أشدَّ ، اللهمَّ بارِكْ لنا في صاعِها وفي مُدِّها ، وصَحِّحُها لنا ، وانقُلْ محمّاها إلى الجُحْفَةِ » . وقدِمْنا إلى المدينة وهي أَوْبَأُ أرضِ اللَّهِ ، وكان بُطْحانُ (') يَجْرِي نَجْلًا . تَعْنِي ماءً آجِتًا (') .

وقال زيادٌ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ (١٠) ، حدَّثني هشامُ بنُ عُرْوَةَ وعُمَرُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، عن (١٠) عُرْوَةَ بنِ الزَّيئِرِ ، عن عائشةَ قالتْ : لمّا قَدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) قال الأصمعى : مجنة : جبل لبنى الديل خاصة بتهامة بجنب طفيل ، وإياه أراد بلال . معجم البلدان ٤/ ٤٠٠. وشامة وطفيل : جبلان على نحو من عشرة فراسخ من مكة . معجم البلدان ٣/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۷۱).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، م: «هشام». وفي ص: «عبيدة». والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) البخارى (١٨٨٩).

<sup>(</sup>٥) بطحان: واد بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاثة. معجم البلدان ١/ ٦٦٢.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح ٤/ ١٠١: آجنًا؛ أي متغيّرًا.

<sup>(</sup>Y) سيرة ابن هشام ١/ ٥٨٨، ٥٨٩.

<sup>(</sup>٨) في النسخ: «بن». والمثبت من السيرة.

المدينة ، قَدِمَها وهي أَوْبَأُ أَرضِ اللَّهِ ، مِن الحُمَّى ، [١٥٦/٢] فأصابَ أصحابَه مِنها بَلاة وسَقَم ، وصَرَف اللَّهُ ذلك عن نَبِيَّه ﷺ . قالت : فكان أبو بكرٍ ، وعامرُ بنُ فُهَيْرَة وبلالٌ ؛ مَوْلَيَا أبى بكرٍ ، في بيتٍ واحدٍ ، فأصابَتْهم الحُمَّى ، فذَخَلْتُ عليهم أَعُودُهم (١) ، وذلك قبلَ أنْ يُضْرَبَ علينا الحجابُ، وبهم ما لا يَعْلَمُه إلّا اللَّهُ مِن شدةِ الوَعْكِ ، فذَنَوْتُ مِن أبى بكرٍ ، فقلتُ : كيفَ تَجِدُك يا يَعْلَمُه إلّا اللَّهُ مِن شدةِ الوَعْكِ ، فذَنَوْتُ مِن أبى بكرٍ ، فقلتُ : كيفَ تَجِدُك يا أَبَهُ ؟ فقال :

كُلُّ امْرِئَ مُصَبَّعٌ فى أهلِهِ والموتُ أَدْنَى مِن شِراكِ نعلِهِ قَالَت: ثُم دَنَوْتُ إلى عامرِ بنِ قَالَت: ثُم دَنَوْتُ إلى عامرِ بنِ فَهَيْرَةً. فقلتُ: كيف تَجِدُك يا عامرُ؟ قال:

لقد وجَدْتُ الموتَ قبلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الجَبَانَ حَتْفُه مِن فوقِهِ كُلُ المِنَ مُجاهِدٌ بطَوْقِهِ كَالثَّوْرِ يَحْمِى جِلْدَه برَوْقِهِ (۲)

قالت (٢): فقلتُ: واللَّهِ ما يَدْرِى عامرٌ أن ما يقولُ. قالت: وكان بلالٌ إذا أَدْرَكَتْه الحُمَّى، اضْطَجَع بفِناءِ البيتِ، ثُم رفَع عَقِيرَتَه، فقال:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هِلِ أَبِيتَنَّ لِيلةً بِفَخٌّ ( ) وَحَوْلِي إِذْ حِرّ وَجَلِيلُ

<sup>(</sup>١) في م: «أدعوهم».

<sup>(</sup>٢) الروق: قرن الدابة. الوسيط (ر و ق).

<sup>(</sup>٣) في م: « قال ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: ٥ فج ». وهي تروى بالجيم أيضا، فيما سيذكره المصنف من الحديث المروى في مسند أحمد. وفخ: واد بمكة. معجم البلدان ٣/ ٨٥٤.

وهل أرِدَنْ يومًا مِياةَ مَجَنَّةٍ وهل يَبْدُونْ لَى شَامَةٌ وطَفِيلُ قَالَتِ عَائِشَةُ : فَذَكُوْتُ لَرسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ، مَا سَمِعْتُ منهم، وقلت : إنَّهم لَيهْذُون ومَا يَعْقِلُون مِن شِدَّةِ الحُمَّى. فقال : «اللهمَّ حَبِّبْ إلينا المدينةَ ، كما حبَّبَ إلينا مكة أو أشدَّ، وبارِكْ لنا في مُدِّها وصاعِها، وانقُلْ وبَاءَها إلى مَهْيَعَةً هي الجُحْفَةُ.

وقال الإمامُ أحمدُ ((): حدّثنا يونُسُ، ثنا لَيْثُ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن أبي بكرِ بنِ إسحاقَ بنِ يَسَارٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُروةً، (أعن عُروةً)، عن عائشةَ قالت: لمّا قَدِمَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ، المدينةَ (الشّتَكَى أصحابُه والشّتَكَى أبو بكرٍ، وعامرُ بنُ فُهَيْرَةَ مولى أبي بكرٍ، وبلالٌ، فاسْتَأْذَنَتْ عائشةُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ في عيادتِهم، فأذِن لها، فقالتْ لأبي بكرٍ: كيف تَجِدُك؟ وقال :

كُلُّ امْرِئَ مُصَبَّحٌ في أهلِهِ والموتُ أَذْنَى مِن شِرَاكِ نَعْلِهِ وَلَوْتُ أَذْنَى مِن شِرَاكِ نَعْلِهِ وَسَأَلَتْ عَامِرًا فقال:

إِنِّى وَجَدْتُ المُوتَ قبلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الجَبَانَ حَتْفُه مِن فوقِهِ وسأَلَتْ بِلالًا فقال:

يا لَيْتَ شِعْرِى هِل أَبِيتَنَّ ليلةً بِفَجِّ ( ) وحَوْلِي إِذْخِرٌ وجَلِيلُ

<sup>(</sup>١) المسند ٦/٥٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ. والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٤) في م: «بفخ».

فأتتْ رسولَ اللَّهِ ﷺ فأخبرَتْه، فنظر إلى السماءِ وقال: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلينا المدينة كما حَبَّبْتَ إلينا مكة أو أشدَّ، اللهُمَّ بارِكْ لنا في صاعِها وفي مُدِّها، وانْقُلْ وبَاءَها إلى مَهْيَعَة ». وهي الجُحْفَةُ فيما زَعَموا. وكذا رواه النَّسَائِيُّ (۱)، عن قُتَيْبَة ، عن اللَّيْثِ به. ورواه الإمامُ أحمدُ (۱)، مِن طريقِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ عنها مثله.

وقال البَيْهَقِيُّ '' : أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بنُ أبى عَمْرِو ، قالا : ثنا أبو العباسِ الأَصَمُّ ، حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبَارِ ، ثنا يونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، عن هشامِ بنِ عُرُوةَ ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قَدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ المدينة وهي أَوْبَأُ أرضِ اللَّهِ ، ووادِيها بُطْحَانُ نَجُلُّ '' . قال هشامٌ : وكان وباؤُها معروفًا في الجاهلية ، وكان إذا كان الوادى وَبِيعًا ، فأَشْرَفَ عليه ' الإنسانُ ، قِيل له أنْ يَشْقَ نَهِيقَ الحِمارِ ؛ فإذا فعَل ذلك لم يَضُرَّه وبَاءُ ذلك الوادى ، وقد قال الشاعرُ حينَ أَشْرَفَ على المدينةِ '' :

لَعَمْرِى لَيْنْ عَشَّرْتُ (٢) من خِيفةِ الرَّدَى نهيقَ الحِمارِ إِنَّنى لَجَزُوعُ

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبرى (١٩٥٧).

<sup>(</sup>Y) Huic 7/ PTY, . 72.

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ٢/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٤) بعده في الدلائل: «يجرى عليه الأثل».

<sup>(</sup>٥) فى النسخ: «عليها». والمثبت من الدلائل.

<sup>(</sup>٦) البيت لعروة ابن الورد في ديوانه ص ٩٥.

<sup>(</sup>٧) فى الأصل، م: ٥ عبرت ٥. وفى ص: ٥ عرت ٥. والمثبت من الدلائل والديوان. وعشر الحمار: تابع النهيق عشر نهقات، ووالى بين عشر ترجيعات فى نهيقه. ومعناه أنهم يزعمون أن الرجل إذا ورد أرض وباء، وضع يده خلف أذنه، فنهق عشر نهقات نهيق الحمار، ثم دخلها، أين من الوباء. اللسان (ع ش ر).

وروَى البخارِيُّ ، من حديثِ موسى بنِ عُقْبَةَ ، عن سالمٍ ، عن أبيه ، أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال : ﴿ رَأَيْتُ كَأَنَّ امرأةً سوداءَ ثائِرَةَ الرأسِ ، خرجتْ مِن المدينةِ حتى قامَتْ بَمَهْيَعَةَ - وهي الجُحْفَةُ ( ) - ( قَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ المدينةِ نُقِلَ إليها ) . [ ٢/٥٦/٤] هذا لفظُ البخاري ، ولم يُخرِجْه مسلمٌ . وروَاه التَّرْمِذِي وصَحَّحَه ، والنَّسَائِيُّ ، وابنُ ماجَهُ ( ) من حديثِ موسى بنِ عُقْبَةَ .

وقد رؤى حمادُ بنُ زيدٍ ، عن هشامِ بنِ عُرْوَةَ ، عن عائشةَ قالت : قَدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ المدينةَ وهى وَبِيئةٌ . فذكر الحديثَ بطُولِه إلى قولِه : «وانْقُلْ حُمّاها إلى الجُحْفَةِ » . قال هشامٌ : فكان المولودُ يُولَدُ بالجُحْفَةِ ، فلا يَبْلُغُ الحُلَّمَ حتى تَصْرَعَه الحُمَّى . رؤاه البَيْهَقِيُّ في «دلائلِ النبوةِ » . وقال يونُسُ ، عن ابنِ إسحاقَ () : قَدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ المدينةَ وهي وَبِيئةٌ ، فأصاب أصحابَه منها () بلاءٌ وسَقَمٌ حتى أجْهَدَهُم ذلك ، وصرَف اللَّهُ ذلك عن نبيّه ﷺ .

وقد ثبَت في « الصحيحَيْن » ( عن ابنِ عباسٍ قال : قَدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وقد ثبَت في « الصحيحَيْن » ( اللهِ عَلَيْتِهُ

<sup>(</sup>۱) البخاری (۷۰۳۸).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر فى الفتح ۱۲/ ۲۱، ٤٢٦. وأظن قوله: وهى الجحفة. مدرجًا من قول موسى بن عقبة، فإن أكثر الروايات خلا عن هذه الزيادة وثبتت فى رواية سليمان وابن جريج.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: « فأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة ، وهي الجحفة ». والمثبت من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٢٩٠). والنسائي في الكبرى (٧٦٥١). وابن ماجه (٣٩٢٤). صحيح (صحيح سنن الترمذي ١٨٦٦).

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ٢/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: «بها».

<sup>(</sup>٨) البخارى (٢٠٢، ٢٠٦)، ومسلم (١٢٦٦). وليس في الصحيحين: «صبيحة رابعة - يعنى مكة - عام عمرة القضاء».

وأصحابُه - صَبِيحَة رابِعةٍ ، يَعْنِى مَكَةً - عَامَ عُمْرَةِ القضاءِ ، فقال المشركون : إنه يَقْدَمُ عليكم وفد قد وَهَنهم محمَّى يَثْرِبَ . فأَمَرَهم رسولُ اللَّهِ ﷺ أن يَرْمُلُوا ، وأَنْ يَمْشُوا ما بينَ الرُّكتين ، ولم يَمْنَعْه أَنْ يَرْمُلُوا الأَشُواطَ كلَّها إلَّا الإَبْقَاءُ عليهم .

قلتُ : وعُمْرَةُ القضاءِ كانت في سنةِ سبعٍ في ذي القَعْدَةِ ؛ فإِمّا أَنْ يكونَ تأخَّرَ دعاؤُه ، عليه الصلاةُ والسلامُ ، بنقلِ الوباءِ إلى قريبٍ مِن ذلك ، أو أنَّه رُفِعَ وبَقِيَ آثارٌ منه قليلٌ ، أو أنَّه م بَقُوا في خُمَارِ (١) ما كان أصابَهم مِن ذلك إلى تلك المدةِ . واللَّهُ أعلمُ .

وقال زِيَادٌ ، عن ابنِ إسحاق (") : وذكر ابنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لما قَدِمَ المدينةَ هو وأصحابُه ، أصابتُهم حُمَّى المدينةِ ، حتى جَهَدوا مرضًا ، وصرَف اللَّهُ ذلك عن نبيته ﷺ ، حتى كانوا ما يُصَلُّون إلَّا وهم قُعُودٌ . قال : فخرَج رسولُ اللَّهِ ﷺ وهم يُصَلُّون كذلك فقال لهم : « اعْلَمُوا أنَّ صلاةَ القاعدِ على النَّصْفِ مِن صلاةِ القائمِ » . فتَجشَّمَ المسلمون القيامَ ، على ما بهم مِن الضَّغْفِ والسَّقَم ؛ الْتماسَ الفضل .

<sup>(</sup>۱) بعده في م: «خمارو». وفي ص: «حما و». والخُمار: ما يصيب من أذى الحمي وصداعها. تاج العروس (خ م ر).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٥٩٠.

### فصلٌ

فى عقدِه ، عليه السلامُ ، الأُلْفَةَ بينَ المُهاجرِينَ والأنصارِ بالكتابِ الذى أمَر به فكُتِبَ بينَهم ، والمؤاخاةِ التى أمَرَهم بها وقرَّرَهم عليها ، وموادعتِه اليهودَ الذين كانوا بالمدينةِ

وكان بها من أحياءِ اليهودِ بنو قَيْنُقَاعَ وبنو النَّضِيرِ وبنو قُريْظَةَ، وكان نزولُهم بالحجازِ قبلَ الأنصارِ أيامَ بُحْتُ نَصَّرَ، حينَ دَوَّخَ (') بلادَ المَقْدِسِ، فيما ذكرَه الطَّبَرِيُ (')، ثُم لمّا كان سيلُ العَرِمِ وتَفَرَّقَتْ سَبَأٌ (') شَذَرَ مَذَرَ، نزَل الأوسُ والحَزْرَجُ المدينةَ عندَ اليهودِ، فحالَفُوهم وصاروا يَتَشَبَهون بهم؛ لِمَا يَرُون لهم عليهم مِن الفضلِ في العلمِ المأثورِ عن الأنبياءِ، لكنْ مَنَّ اللَّهُ على هؤلاءِ، الذين كانوا مشركِينَ، بالهُدَى والإسلامِ، وخذَل أولئك؛ لحسدِهم وبَغْيهم، واستكبارِهم عن اتباع الحقّ.

قال الإمامُ أحمدُ : حدَثَنا عَفَّانُ ، ثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ ، ثنا عاصمٌ الأَخْوَلُ ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : حالَفَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بينَ المهاجرِينَ والأنصارِ في دارِ أنسِ بنِ مالكِ .

<sup>(</sup>۱) داخ البلاد ودوَّخها: قهرها واستولى عليها. ودوَّخ البلاد: إذا مشى فيها حتى عرفها ولم يخف عليه طرقها. تاج العروس (د و خ).

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱/ ۳۹.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤) المسند ٣/ ٢٨١.

وقد روَاه الإمامُ أحمدُ أيضًا ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ (۱) ، مِن طُرُقِ متعددةٍ ، عن عاصمِ بنِ سليمانَ الأَحْوَلِ عن أنسِ بنِ مالكِ قال : حالَفَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بينَ قريشِ والأنصارِ في دارِي .

وقال الإمامُ أحمدُ '' : حدَّثَنا نَصْرُ بنُ بابٍ ، عن حَجّاجٍ ، هو ابنُ أَرْطَاةَ . قال '') : وحدَّثَنا سُرَيْجٌ ، ثنا عَبَادٌ ، عن حَجَّاجٍ ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّه أنَّ النبيَّ عَيَّالِهُ كتَب كتابًا بينَ المهاجرِينَ والأنصارِ ؛ أنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهم '') ، وأنْ يَفْدُوا عانِيَهم '' بالمعروفِ والإصلاح بينَ المسلمِين .

قال أحمدُ (١): وحدَّثنا سُرَيْخ، ثنا عَبّادٌ، عن حَجَّاجٍ، عن الحَكَمِ، عن مِقْسَمِ (٧)، عن ابنِ عباسٍ مِثْلَه. تَفَرَّدَ به الإمامُ أحمدُ. وفي «صحيحِ مسلمٍ» (٨)، عن جابرِ قال: كتَب رسولُ اللَّهِ [ ١٩٥٧/٠] ﷺ على كلِّ بَطْنِ عُقُـولَه (٩).

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ (``` : وكتب رسولُ اللَّهِ ﷺ كتابًا بينَ المهاجرِينَ والأنصارِ ، وادَعَ فيه اليهودَ وعاهدَهم وأُقرَّهم على دينِهم وأموالِهم ، واشترَط

<sup>(</sup>۱) المسند ۳/ ۱۱۱، ۱٤٥، ۲۸۱. والبخاری (۲۲۹۶، ۲۰۸۳، ۷۳۶۰). ومسلم (۲۰۲۹). وأبو داود (۲۹۲٦).

<sup>(</sup>٢) المسند ٢/٤/٢. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٣) القائل الإمام أحمد، المسند ١/ ٢٧١. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤) المعاقل: جمع مَعْقُلَة ، وهي الدية . المحيط (ع ق ل) .

<sup>(</sup>٥) العانى : الأسير .

<sup>(</sup>٦) المسند ١/ ٢٧١. (إسناده صحيح).

 <sup>(</sup>٧) فى م: «القاسم». وهو مقسم بن بُجْرَة، ويقال: ابن بَجَرَة. ويقال: ابن نَجْدُة. أبو القاسم،
 ويقال: أبو العباس. تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٦١.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۵۰۷).

<sup>(</sup>٩) في م، ص: «عقولة». والعقول: جمع عَقْل، وهي الدية. الوسيط (ع ق ل).

<sup>(</sup>۱۰) سیرة ابن هشام ۱/۱،۰ - ۰۰۶.

عليهم وشرَط لهم: « بسم اللَّهِ الرحمنِ الرحيم ، هذا كتابٌ مِن محمدِ النبيِّ ('') بينَ المؤمنِين والمسلِمِين ، مِن قريش ويَثْربَ ومَن تَبِعَهم فلَحِقَ بهم وجاهَدَ معهم : إِنَّهُمْ أُمَّةٌ واحدةٌ مِن دونِ الناسِ، المهاجِرون مِن قريش على رِبْعَتِهُم (``، يَتَعَاقَلُون بَيْنَهِم، وهم يَفْدُون عانِيَهم بالمعروفِ والقِسطِ، وبنو عَوْفٍ على رِبْعَتِهم، يَتَعَاقَلُون مَعَاقِلَهم الأولى، وكلُّ طائفةٍ تَفْدِى عانِيَها بالمعروفِ والقِسطِ بينَ المؤمنينَ». ثُم ذكر كلُّ بطن مِن بطونِ الأنصارِ، وأهلَ كلِّ دارِ ؛ بني ساعِدَةً ، وَبَنِي مُحْشَمَ ، وَبَنِي النَّجَارِ ، وَبَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفِ ، وَبَنِي النَّبِيتِ ، إلى أَنْ قال : « وإِنَّ المؤمنِينَ لا يَتركُونُ مُفْرَحًا (٢٠) بينَهم أنْ يُعْطُوه بالمعروفِ في فِداءِ وعَقْلِ، ولا يُحَالِفُ مؤمنٌ مولَى مؤمن دونَه ، وإنَّ المؤمنِينَ المُتَّقِين على مَن بَغَى منهم ، أو ابْتَغَى دَسِيعَةً '' ظلم ، أو إِثم أو مُدوَانِ ، أو فساد بينَ المؤمنينَ ، وإِنَّ أَيْدِيَهم عليهِ جميعِهم ولو كان ولدَ أحدِهم، ولا يَقْتُلُ مؤمنٌ مؤمنًا في كافرٍ، ولا يُنْصَرُ كافرٌ على مؤمن ، وإنَّ ذمةَ اللَّهِ واحدةٌ ؛ يُجِيرُ عليهم أَدْنَاهم ، وإِنَّ المؤمنِينَ بعضُهم موالِي بعض دونَ الناسِ ، وإنَّه مَن تَبِعَنا مِن يهودَ ، فإنَّ له النصرَ والأَسْوَةُ ( ۖ ) غيرَ مظلومِين ولا مُتَنَاصَرِ عليهم، وإنَّ سِلْمَ المؤمنِينَ واحدةٌ؛ لا يُسَالِمُ مؤمنٌ دونَ مؤمنِ في قتالِ في سبيل اللَّهِ ، إلَّا على سواءٍ وعدلِ بينَهم ، وإنَّ كلُّ غَازِيَةٍ غَرَتْ معنا يُعْقِبُ بعضُها بعضًا، ﴿ وإِنَّ المؤمنِينَ يُبِيءُ بَعْضُهم على بعض ٢ بما نالَ

<sup>(</sup>١) بعده في م، ص: «الأمي».

<sup>(</sup>٢) ربعتهم: أمرهم الذي كانوا عليه. المحيط (ربع).

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في السيرة: المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال.

<sup>(</sup>٤) في م: «دسيسة». والدسيعة: العطيَّة. اللسان (د س ع).

<sup>(</sup>٥) يعنى المواساة والمشاركة في المعاش والرزق.

 <sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص. وفي الأصل، م: «وإن المؤمنين يبيء بعضهم بعضا». والمثبت من السيرة.
 قال السهيلي في الروض ٤/ ٢٩٥: يبيء؛ هو من البَرّاء أي المساواة.

دماءَهم في سبيل اللَّهِ ، وإنَّ المؤمنين المُتُّقِين على أحسن هُدَّى وأقومِه ، وإنه لا يُجِيرُ مشركٌ مالًا لقريش ولا نفسًا ، ولا يَحُولُ دونَه على مؤمن ، وإنَّه مَنِ اعْتَبَطَ (`` مؤمِنًا قتلًا عن بيُّنةٍ ، فإنه قَوَدٌ به إِلَّا (٢) أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ المقتولِ ، وإِنَّ المؤمنِينَ عليه كافةً ، ولا يَحِلُّ لهم إلَّا قيامٌ عليه ، وإنَّه لَا يَحِلُّ لمؤمنِ أَقَرَّ بما في هذه الصحيفةِ ، وآمَن باللَّهِ واليوم الآخرِ ، أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا ولا يُؤْوِيَه ، وإنَّه مَن نصَرَه أو آوَاه ، فإنَّ عليه لعنةَ اللَّهِ وَغضبَه يومَ القيامةِ ، ولا يُؤخِّذُ مِنه صَرْفٌ ولا عدلٌ ، وإِنَّكُم مَهْمَا اختَلَفْتُم فيه مِن شيءٍ، فإِنَّ مَرَدُّه إلى اللَّهِ، عزَّ وجلَّ، وإلى محمد عِيْنَةٍ ، وإنَّ اليهودَ يُنْفِقُون (٢) مع المؤمنيينَ ما داموا محارِبينَ ، وإنَّ يهودَ بنى عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ المؤمنِينَ؛ لليهودِ دينُهم ولِلمُسْلِمينَ دِينُهُم، موالِيهِم وأنفُسِهم، إِلَّا مَن ظَلمَ وأَثِمَ؛ فإنَّه لا يُوتِغُ<sup>(١)</sup> إلا نَفْسَه وأهلَ بَيْتِه، وإنَّ ليهودِ بَنِي النَّجَّارِ وَبَنِي الحَارِثِ، وَبَنِي سَاعِدَةً، وَبَنِي مُجْشَمً، وَبَنِي الأوس، وَبَنِي تَعْلَبَةً وَجَفْنَةً، وبني الشُّطَيْبَةِ<sup>(°)</sup> ، مِثْلَ ما ليهودِ بَنِي عَوْفٍ ، وإِنَّ بِطانَةَ يهودَ كأنفسِهم ، وإنَّه لا يَخْرُمُجُ منهم أحدٌ إلَّا بإذنِ محمدِ ﷺ، ولا يَنْحَجِزُ (١) على ثأرِ مُحرْح، وإنَّه مَن فَتَكُ (٢) ، فبنفسِه ( مُقتَك وأهل بيتِه ) ، إلَّا مَن ظُلِمَ ، وإنَّ اللَّهَ عَلَى أَبَرُّ ( اللَّهُ عَلَى أَبَرُ اللَّهُ عَلَى أَبَرُ ( اللَّهُ عَلَى أَبَرُ اللَّهُ عَلَى أَبِرُ اللَّهُ عَلَى أَبِرُ اللَّهُ عَلَى أَبِرُ اللَّهُ عَلَى أَبِرُ اللَّهُ عَلَى أَبَرُ اللَّهُ عَلَى أَبِرُ اللَّهُ عَلَى أَبِرُ اللَّهُ عَلَى أَبَرُ اللَّهُ عَلَى أَبِرُ اللَّهُ عَلَى أَبِي اللَّهُ عَلَى أَبِرُ اللَّهُ عَلَى أَبِرُ اللَّهُ عَلَى أَبِيرًا إِنْ اللَّهُ عَلَى أَبْرُ اللَّهُ عَلَى أَبْرُ اللَّهُ عَلَى أَبِرُ اللَّهُ عَلَى أَبِيلُولُ اللَّهُ عَلَى أَبِرُ اللَّهُ عَلَى أَبِرُ اللَّهُ عَلَى أَبِرُ اللّهُ عَلَى أَبِرُ اللّهُ عَلَى أَبِرُ اللّهُ عَلَى أَبِرُ اللّهُ عَلَى أَبْرُولُولُ اللّهُ عَلَى أَبِيلًا عَلَى أَبْرُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى أَبْرُولُ اللّهُ عَلَى أَبْرُولُ اللّهُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَبْرُولُ الللّهُ عَلَى أَبْرُولُ اللّهُ عَلَى أَبْرُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَبْرُولُ اللّهُ عَلَى أَبْرُولُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «اغتبط». واعتبطه: قتله بلا جناية كانت منه، ولا جريرةِ تُوجب قتله. اللسان (ع ب ط).

<sup>(</sup>٢) في م: «إلى».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «يتفقون». والمثبت من السيرة.

<sup>(</sup>٤) يوتغ: يُفسد ويُهلك.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «السطنة». وفي م: «الشطنة». وفي ص: «الشطبة». والمثبت من السيرة.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «ينحجر». والمثبت من السيرة. وينحجز: يكفُّ عن القَوْد. النهاية ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٧) في ص: «قتل».

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من النسخ. وأثبتناه من السيرة.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، م: «أثر».

وإِنَّ على اليهودِ نفقتَهم وعلى المسلمين نفقتَهم، وإنَّ بينَهم النصرَ على مَن حارَبَ أهلَ هذه الصحيفةِ، وإِنَّ بينَهم النصحَ والنصيحةَ، والبِرَّ دونَ الإِثْم (``، وإنَّه لم يَأْثَم امرُوٌّ بحَلِيفِه ، وإنَّ النصرَ للمظلوم ، وإنَّ يَثْرِبَ حرامٌ جَوْفُها (٢) لأهلِ هذه الصحيفةِ، وإنَّ الجارَ كَالنفسِ غيرَ مُضارٌّ ولا آثم، وإِنَّه لا تُجَارُ مُومةٌ إِلَّا بإذنِ أهلِها ، وإنَّه ما كان بينَ أهل هذه الصحيفةِ مِن حَدَثٍ أو اشتجارٍ يُخَافُ فسادُه ، فإنَّ مَرَدَّه إِلَى اللَّهِ وإلى محمدِ رسولِ اللَّه ﷺ ، وإنَّ اللَّهَ (على أَتْقَى ۖ ما في هذه الصحيفةِ وأبَرِّه، وإنَّه لا تُجَارُ قريشٌ ولا مَن نصَرَها، وإنَّ بينَهم النصرَ على مَن دهَم يَثْرِبَ، وإِذا دَعَوْا إلى صلح يُصَالِحُونه ويَلْبَسُونَه [ ١٥٧/٢] فإنَّهم يُصَالِحُونه ، وإنَّهم إذا دُعُوا إلى مِثْل ذلك ، فإنَّه لهم على المؤمنين ، إلَّا مَن حارَبَ في الدينِ ؛ على كلِّ أَناسِ حِصَّتُهم مِن جانِيهم الذي قِبَلَهم ، وإنَّه لا يَحُولُ هذا الكتابُ دونَ ظالم أو آثم، وإنه مَن خرَج آمِنٌ، ومَن قعدَ آمنٌ بالمدينةِ ، إلَّا مَن ظَلَم أو أَثِمَ ، وَإِنَّ اللَّهَ جارٌ لَمَن برَّ واتَّقَى » . كذا أورَدَه ابنُ إسحاقَ بنحوه، وقد تكلُّم عليه أبو عُبَيْدِ القاسمُ بنُ سَلَام، رَحِمَه اللَّهُ، في كتابِ «الغريبِ» وغيره <sup>(۱)</sup> بما يَطُولُ ذكرُه <sup>(۰)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال في النهاية ١/١١٪ أي أن الوفاء بما جعَل على نفسه دون الغدر والنكث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «خوفها». وفي م: «حرفها».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «على من اتقى». وفي ص: «أتقى على».

<sup>(</sup>٤) لم نجده في المطبوع من كتاب الغريب. وهو في كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٢٦٠ – ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، ص.

# فصلٌ في مُؤَاخاةِ النَّبِيِّ ﷺ بيــن المُهاجِـرِين والأنصــارِ

كما قال تعالى ('): ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبُوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ الْفُهِمِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ الْفُهِمِمْ وَلَو كَانَ يَهِمَ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُهِمِمْ وَلَو كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَالَى (') وَٱلَّذِينَ عَاقَدَتْ ('' أَيْمَنَكُمُ أَنُهُ اللهُ كَانَ عَلَى صَكْلِ شَيْءٍ شَهِيدًا ) [النساء: ٣٣]. وَاللهُ اللهُ كَانَ عَلَى صَكْلِ شَيْءٍ شَهِيدًا ) [النساء: ٣٣].

قال البخارى : حَدَّثنا الصَّلْتُ بنُ محمد، ثنا أبو أُسامَة ، عن إدريس ، عن طَلْحة بنِ مُصَرِّف ، عن سعيد بنِ جُبَيْر ، عن ابنِ عباس : ﴿ وَلِكُلِّ عَن طَلْحة بنِ مُصَرِّف ، عن سعيد بنِ جُبَيْر ، عن ابنِ عباس : ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي ﴾ ، قال : وَرَثة : ( وَٱلَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَننُكُمْ ) : كان المُهاجِرُون للَّ قَدِمُوا المدينة ، يَرِثُ المُهاجِرِي الأَنصارِيّ دونَ ذَوى رَحِمِه ؛ للأُخُوَّةِ التي آخى النبي ﷺ بينَهم ، فلمّا نزَلَتْ : ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا لللهُ عَلَيْنَا عَلَيْ عَاقدت أَيْمَننُكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ مَوَالِي ﴾ نُسِخَتْ . ثُم قال : ( وَٱلَّذِينَ عاقدت أَيْمَننُكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ مَولِي كُلُونُ و والرَّفادة والتَّصيحة ، وقد ذَهَب الميراث ، ويُوصِي له .

<sup>(</sup>١) التفسير ٨/٤٩ - ٩٨.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٢٥٠ - ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في تفسيره: قرأ الكوفيون عقدت بتخفيف القاف من غير ألف، وشدد القاف حمزة من رواية على بن كبشة، والباقون عاقدت بألف. البحر المحيط ٣/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) البخارى (٤٥٨٠).

وقال الإمامُ أحمدُ (١٠): قُرِئَ على سفيانَ: سَمِعْتُ عاصمًا، عن أنسِ قال: حالَفَ النبيُ ﷺ بينَ المُهاجِرِين والأنصارِ في دارِنا. قال سفيانُ: كأنَّه يقولُ: آخي.

وقال محمدُ بنُ إِسحاقَ '' : وآخى رسولُ اللَّهِ ﷺ بينَ أصحابِه مِن المُهَاجِرِين والأَنصارِ ، فقال – فيما بَلغنا ، ونَعُوذُ باللَّهِ أَن نقولَ عليه ما لم يَقُلُ – : «تآخُوا في اللَّهِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ » . ثُم أَخَذ بيدِ على بنِ أبى طالبِ فقال : «هذا أخى » . فكان رسولُ اللَّهِ ﷺ – سيّدُ المُرسَلِين ، وإمامُ المُتَّقِين ، ورسولُ ربِّ العالَمِين ، الذي ليس له خَطِيرٌ ' ولا نظيرٌ مِن العِبادِ – وعلى بنُ أبى طالبِ أَخَوَيْنِ ، وكان حمزةُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ – أسدُ اللَّهِ ، وأسدُ رسولِه ، وعمْ رسولِ اللَّهِ ﷺ أَخَوَيْن ، وإليه وعمْ رسولِ اللَّهِ ﷺ أَخَوَيْن ، وإليه أَوْصَى حمزةُ يومَ أُحُدِ ، وجعفرُ بنُ أبى طالبِ ذو الجَناحَيْن ومُعاذُ بنُ جَبَلِ أَخْوَيْن . قال ابنُ هِشامِ '' : كان جعفرٌ يومَئذِ غائبًا بأرضِ الحَبشَةِ .

قال ابنُ إسحاقَ (٥): وكان أبو بكرٍ وخارِجَةُ بنُ زيدٍ الخَزْرَجِيُّ أَخَوَيْن، وعمرُ بنُ الخَطَّابِ وعِتْبانُ بنُ مالكِ أَخَوَيْن، (أوأبو عُبَيْدةَ وسعدُ بنُ معاذِ أَخَوَيْن، وعبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ وسعدُ بنُ الربيع أَخَوَيْن، وعبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ وسعدُ بنُ الربيع أَخَوَيْن، والزُّبَيرُ بنُ العَوَّامِ

<sup>(</sup>١) المسند ٣/ ١١١.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٥٠٤، ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) فلان ليس له حطير: أي ليس له نظير ولا مِثل. اللسان (خ ط ر).

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١/ ٥٠٥، ٥٠٦.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص.

وسَلَمَةُ بنُ سَلَامَةَ (ابنِ وَقُشِ أَخَوَيْن، ويُقالُ: بل كان الزَّبيرُ وعبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ أَخَوَيْن، وعثمانُ بنُ عفانَ وأوْسُ بنُ ثابتِ بنِ المُنْذِرِ النَّجَارِيُّ أَخَوَيْن، وطلحةُ (أَبنُ عُبَيدِ اللَّهِ أُ وكعبُ بنُ مالكِ أَخَوَيْن، وسعيدُ بنُ زيدٍ وأُبَى بنُ كعبِ أَخوَيْن، وأبو مُحْذَيفةَ بنُ عُمْيْر وأبو أيوبَ أَخَوَيْن، وأبو مُحْذَيفةَ بنُ عُمْبةَ وعَبّادُ بنُ بِشرِ أَخَوَيْن، وعمَّارٌ وحُذَيفةُ بنُ اليَمَانِ العَبْسِيُّ حليفُ عبدِ الأَشْهَلِ وَعَبّادُ بنُ بِشرِ أَخَوَيْن، وعمَّارٌ وحُذَيفةُ بنُ اليَمَانِ العَبْسِيُّ حليفُ عبدِ الأَشْهَلِ أَخَوَيْن، ويُقالُ: بل كان عمَّارٌ وثابتُ بنُ قيس بنِ شَمَّاسٍ أَخوَيْن.

قلتُ : وهذا أُنْسَبُ (٢) مِن وجهَينْ .

قال ('): وأبو ذَرِّ بُرَيْرُ (') بنُ مُجنادَة ، والمُنْذِرُ بنُ عَمرِو المُعْنِقُ (') لَيَمُوتَ أَخَوَيْن ، وحاطبُ بنُ أبى بَلْتَعَة وعُويْمُ بنُ ساعِدَة أخوَيْن ، وسَلْمانُ وأبو الدَّرْداءِ أخوَيْن ، وبلالٌ وأبو رُويْحَة عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الرحمنِ [ ١/٥٨/٢] الخَثْعَمِيُّ ثم أَحدُ الفَزَعِ أخوَيْن . قال : فهؤلاءِ مِمَّن شُمِّى لنا مِمَّن كان رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهُ آخَى بينَهم مِن أصحابِه ، رَضِى اللَّهُ عنهم .

قلتُ: وفي بعضِ ما ذَكَره نظرٌ، أمَّا مُؤَاخاةُ النبيِّ ﷺ وعليٌّ، فإنَّ مِن

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: «من قريش».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٣) في م: «السند». وانظر سبل الهدى والرشاد ٥٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) أى ابن إسحاق. سيرة ابن هشام ١/ ٥٠٦، ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) اختلف فى اسم أمى ذر اختلافا كبيرًا، والمشهور: جندب بن جنادة، انظر تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٩٤، وأسد الغابة ٦/ ٩٩، والإصابة ٧/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، م: «المعتق». وفى ص: غير منقوطة. والمثبت من السيرة. وانظر الإصابة ٦/ ٢١٧، ٢١٨. وأسد الغابة ٥/ ٢٦٩. والمعنق ليموت لقب هذا الصحابى، من أعنق، إذا سارع وأسرع. اللسان (ع ن ق).

العلماءِ مِن يُنْكِرُ ذلك ويَمْنَعُ صِحَّته، ومُسْتَنَدُه في ذلك أنَّ هذه المُؤاخاة إنَّما شُرِعَتْ لأَجلِ ارْتِفاقِ (١) بعضِهم مِن بعضٍ، ولِيَتأَلَّفَ قلوبَ بعضِهم على بعضٍ، فلا معنى لمُؤاخاةِ النبيِّ عَلَيْ لأحدٍ منهم، ولا مُهاجِرِيِّ لمُهاجريِّ المُهاجريِّ النبيُ آخَرَ، كما ذَكره مِن مؤاخاةِ حمزةَ وزيدِ بنِ حارثةَ ، اللهُمَّ إلَّا أن يكونَ النبيُ عَيْنِ لم يَجْعَلْ مصلحةَ عليِّ إلى غيرِه، فإنَّه كان مِمَّن يُنْفِقُ عليه رسولُ اللَّهِ عَيْنِ مِن صِغرِه في حياةِ أبيه أبي طالبٍ ، كما تَقَدَّم (٢) عن مجاهدٍ وغيرِه. وكذلك يكونُ حمزةُ قد الْتَزَم بمصالحِ مَوْلاهم زيدِ بنِ حارثةَ ، فآخاه بهذا الاعتبارِ . واللَّهُ أعلمُ .

وهكذا ذِكْرُه لمؤاخاةِ جعفرِ ومُعاذِ بنِ جبلٍ فيه نظرٌ، كما أشار إليه عبدُ الملكِ بنُ هشامٍ، فإنَّ جعفرَ بنَ أبي طالبٍ إنَّما قَدِم في فتحِ خَيْبَرَ، في أولِ سنةِ سَبْعٍ، كما سيَأْتِي بيانُه، فكيف يُؤاخِي بينَه وبينَ مُعاذِ بنِ جبلٍ أولَ مَقْدَمِه، عليه السَّلامُ، إلى المدينةِ، اللهمَّ إلَّا أن يُقالَ: إنَّه أُرْصِد لأُخُوَّتِه إذا قدِم، حينَ يَقْدَمُ.

وقولُه: وكان أبو عبيدة وسعدُ بنُ معاذٍ أخوَيْن. مُخالِفٌ لِمَا رَواه الإمامُ أحمدُ : حدَّثنا عبدُ الصمدِ ، حدَّثنا حمَّادٌ ، ثنا ثابتٌ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ آخى بينَ أبى عُبَيْدَة بنِ الجرَّاحِ وبينَ أبى طلحة . وكذا رَواه مسلمٌ () مُنْفَرِدًا به ، عن حَجَّاجِ بنِ الشَّاعِرِ ، عن عبدِ الصمدِ بنِ عبدِ الوارثِ

<sup>(</sup>١) أى انتفاع واستعانة . وارتفق القوم : صاروا رُفَقاء . الوسيط (ر ف ق) .

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ٦٢ .

<sup>(</sup>T) Ihmic 7/101.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٢٨).

به. وهذا أَصَحُّ مِمَّا ذَكَره ابنُ إسحاقَ مِن مُؤاخاةِ أَبَى عُبيدةَ وسعدِ بنِ مُعاذٍ. واللَّهُ أعلمُ.

وقال البخاريُ (''): بابُ كيفَ آخى النبيُ عَيْثِة بينَ أصحابِه، وقال عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفِ: آخَى النبيُ عَيْثِة بينى وبينَ سعدِ بنِ الرَّبِيعِ لَمَّا قَدِمْنا المدينة . وقال أبو مجمئيفة : آخى النبيُ عَيْثِة بينَ سلمانَ الفارِسِيّ وأبي الدرداءِ، المدينة . وقال أبو مجمئيفة : آخى النبيُ عَيْثِة بينَ سلمانَ الفارِسِيّ وأبي الدرداءِ، رَضِى اللَّهُ عنهما . حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، ثنا سفيانُ ، عن محمئيد ، عن أنسِ قال : قَدِم عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفِ ، فآخى النبيُ عَيْثِة بينَه وبينَ سعدِ بنِ الرَّبِيعِ الأنسارِيّ ، فعَرَض عليه أن يُناصِفُه أهلَه ومالَه ، فقال عبدُ الرحمنِ : بارَك اللَّهُ النبي على الشوقِ . فرَبح شيئًا مِن أَقِطٍ وسَمْنِ ، فرآه النبي على الشوقِ . فرَبح شيئًا مِن أَقِطٍ وسَمْنِ ، فرآه النبي عَلَيْ بعدَ أيامٍ وعليه وَضَرّ ('' مِن صُفْرَةِ ، فقال النبي عَيْثِة : « مَهْيَمْ ('' يا رسولَ اللَّهِ ، تَزَوَّجْتُ امرأةً مِن الأَنصارِ . قال : « فما عبدَ الرحمنِ ؟ » . قال : يا رسولَ اللَّهِ ، تَزَوَّجْتُ امرأةً مِن الأَنصارِ . قال : « فما سُقْتَ فيها ؟ » . قال : يا رسولَ اللَّهِ ، تَزَوَّجْتُ امرأةً مِن الأَنصارِ . قال : « فما سُقْتَ فيها ؟ » . قال : وقد رَواه أيضًا في مواضعَ أُخَرَ ومسلم مِن هذا الوجهِ . وقد رَواه أيضًا في مواضعَ أُخرَ ومسلم مِن مُميدِ به (°) .

وقال الإمامُ أحمدُ (1): حدَّثنا عفانُ ، ثنا حمَّادٌ ، ثنا ثابتٌ وحُمَيْدٌ ، عن

<sup>(</sup>۱) فتح الباری ۷/ ۲۷۰. والحدیث بعده فی البخاری (۳۹۳۷).

 <sup>(</sup>۲) الوضر يكون من الصُّفرة والحُمرة والطَّيب. والمعنى أنه رأى به لَطْحُا من خَلُوق أو طِيب له لون.
 اللسان (و ض ر).

<sup>(</sup>٣) مهيم: كلمة استفهام، أي: ما حالك، وما شأنك، أو ما وراءك.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٤٩، ٢٢٩٣، ٢٧٨١، ٥٠٧٢، ١٥١٥، ٢٠٨١، ٢٠٨٢)، ومسلم (١٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) المسند ٣/ ٢٧١.

أنس، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ عوفِ قدِم المدينة ، فآخى رسولُ اللَّهِ ﷺ بينه وبينَ سعدِ بنِ الرَّبِيعِ الأنصاريِّ ، فقال له سعد : أَىْ أخى ، أنا أكثرُ أهلِ المدينةِ مالاً ، فانظُرْ شَطْرَ مالى فخُذْه ، وتحتى المرأتانِ ، فانظُرْ أَيُّهما أَعْجَبُ إليك حتى أَطلِّقها . فقال عبدُ الرحمنِ : بارَك اللَّهُ لك في أهلِك ومالِك ، دُلُّوني على السُّوقِ . فدَلُّوه ، فذَهَب فاشْتَرَى وباع فرَبح ، فجاء بشيءِ مِن أَقِط وسَمْنِ ، ثُم السُّوقِ . فدَلُّوه ، فذَهَب فاشْتَرَى وباع فرَبح ، فجاء بشيءِ مِن أَقِط وسَمْنِ ، ثُم لَئِث ما شاء اللَّه أَن يَلْبَثَ ، فجاء وعليه رَدْعُ (() زَعْفَرانِ ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : لَبِث ما شاء اللَّه أَن يَلْبَثَ ، فجاء وعليه رَدْعُ (اللَّهِ عَلَيْهِ : قال : «ما أَصْدَقْتَها ؟ » . «مَهْيَمْ ؟ » . فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، تَزَوَّجْتُ امرأةً . قال : «ما أَصْدَقْتَها ؟ » . قال : وزْنَ نَواقٍ مِن ذهبٍ . قال : « أَوْلِمْ ولو بشاةٍ » . قال عبدُ الرحمنِ : فلقد رَأَيْتُني ولو رَفَعْتُ حَجَرًا ، لَرَجَوْتُ أَن أُصِيبَ ذهبًا وفِضةً .

وتَعْلِيقُ البخارِيِّ [١٥٨/٢] هذا الحديثَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ غريبٌ ؛ فإنَّه لا يُعْرَفُ مُسنَدًا إلَّا عن أنسِ ، اللَّهُمُّ إلَّا أن يكونَ أنسٌ تَلَقَّاه عنه (٢). فاللَّهُ أعلمُ.

وقال الإمامُ أحمدُ : حدَّثنا يزيدُ ، أَخْبَرَنا حُمَيْدٌ ، عن أنسِ ، قال : قال المُهاجِرُون : يا رسولَ اللَّهِ ، ما رَأَيْنا مِثْلَ قومٍ قَدِمْنا عليهم أَحْسَنَ مُواساةً في

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ردغ». وفي م، ص: «ودع». والمثبت من المسند. والرَّدْع: اللَّطْخ بالزعفران، وقيل: الردع: أثر الحلوق والطيب في الجسد. اللسان (ر د ع).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ٧/ ٢٧٢: وظن الشيخ عماد الدين ابن كثير أن البخارى أشار بهذا التعليق إلى حديث أنس، فقال: قصة عبد الرحمن لا تُعرف مسندة عنه، وإنما أسندها البخارى وغيره عن أنس. قال: فلعل البخارى أراد أن أنسًا حملها عن عبد الرحمن. انتهى. أى انتهى كلام الحافظ ابن كثير. ويعلق الحافظ ابن حجر قائلا: والذى ادعاه مردود لثبوته في الصحيح. انتهى.

قلت : يشير الحافظ إلى الحديث الموصول عند البخارى في كتاب البيوع (٢٠٤٨). (٣) المسند ٣/ ٢٠٠، ٢٠١.

قليل، ولا أحسنَ بَذْلًا مِن كثيرٍ، لقد كَفَوْنا المَثُونَة ، وأَشْرَكُونا في المَهْنَإ ، حتى لقد خَشِينا أن يَذْهَبوا بالأَجرِ كله. قال: «لا، ما أَثْنَيْتُم عليهم، ودَعَوْتُم اللَّهَ لقد خَشِينا أن يَذْهَبوا بالأَجرِ كله. قال: «لا، ما أَثْنَيْتُم عليهم، ودَعَوْتُم اللَّهَ لهم ». هذا حديث ثُلاثي الإسنادِ ، على شرطِ «الصحيحينِ»، ولم يُخرِجه أحدٌ مِن أَصحابِ الكتبِ السِّتَّةِ مِن هذا الوجهِ ، وهو ثابتٌ في «الصحيحِ» مِن (وَجْهِ آخرَ ).

وقال البخاري (٢) : أخبرنا الحكم بن نافع ، أخبرنا شُعيب ، ثنا أبو الزّناد ، عن أبى هُرَيْرَة قال : قالتِ الأُنصارُ (النبي عَلَيْ الْفَيْرَ) : اقْسِمْ بيننا وبينَ إِخْوانِنا النَّخِيلَ . قال : (لا) . قالوا : تَكْفُونا اللَّهُونَة ونَشْرَكْكُم فى الثَّمَرة . قالوا : سَمِعْنا وأَطَعْنا . تَفَرَّد به . وقال عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أَسْلَمَ (٥) : قال رسولُ اللَّه عَلَيْ للأنصارِ : (إِنَّ إِخُوانَكُم قد تَرَكُوا الأموالَ والأولادَ وَحَرَجُوا إليكم » . فقالوا : أموالنا بيننا قطائع (١) . فقال رسولُ اللَّه عَلَيْ : (أَوَ عَن العَمَلَ ، غَيْرَ ذلك ؟ » . قالوا : وما ذاك يا رسولَ اللَّه ؟ قال : ( هم قومٌ لا يَعْرِفُون العَمَلَ ، فتَكُفُونَهم وتُقاسِمُونَهم الثَّمَرَ » . قالوا : نعم . وقد ذَكَرُنا ما وَرَد مِن الأحاديثِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) مكانه بياض في النسخ، ولعل تمام الكلام ما أثبتناه. ويدل لتقديرنا هذا ما ذكره المصنف عقب ذلك من حديث البخارى. والحديث عند الترمذى (٢٤٨٧) عن حميد عن أنس، ولكنه ليس ثلاثى الإسناد. (صحيح سنن الترمذى ٢٠٠٠). وعند أبى داود مختصرًا (٢٨١٦) عن ثابت عن أنس، غير ثلاثي أيضا. (صحيح أبى داود ٢٠٢٧). وعزاه في تحفة الأشراف ١٢٣/١ إلى النسائى في «اليوم والليلة» عن محمد بن معمر عن يحيى بن حماد، كلاهما عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. (٢٣٢٥) البخارى (٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ. وأثبتناه من صحيح البخارى.

<sup>(</sup>٤) في م، ص: «أفتكفوننا».

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الطبرى ٢٨/ ٤١، ٢٢.

<sup>(</sup>٦) القطائع: جمع قطيعة، والقطيعة من الشيء: ما قطعته منه.

والآثارِ، في فضائلِ الأنصارِ ومحسنِ سَجاياهم، عندَ قولِه تعالَى ('): ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو اللَّذَارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ الآية [الحشر: ٩].

فصل: في موتِ أبي أُمَامة أسعد بنِ زُرارَة بنِ عُدَسِ بنِ عُبَيْدِ بنِ تَعْلَبَة بنِ عَنْمِ بنِ عُبَيْدِ بنِ تَعْلَبَة بنِ عَنْمِ بنِ مالكِ بنِ النَّجَارِ، أحدِ النَّقَباءِ الاثْنَىٰ عَشَرَ ليلةَ العَقَبَةِ على قومِه بنى النَّجَارِ، وقد شَهِد العَقباتِ الثلاث، وكان أوَّلَ مَن بايَع رسولَ اللَّهِ عَيَّلِيَّ ليلةَ العَقبةِ الثانيةِ في قولٍ، وكان شابًا، وهو أولُ من جَمَّع بالمدينةِ في نَقِيعِ الخَضِماتِ في هَرْمِ النَّبِيتِ، كما تَقَدَّم (٢).

قال محمدُ بنُ إِسحاقَ ("): وهَلَك في تلك الأَشْهُرِ أَبُو أُمامَةَ أَسعدُ بنُ زُرارَةَ والمسجدُ يُبْنَى، أَخَذَتْه الذَّبْحَةُ (أَنَّ ، أو الشَّهْقَةُ. وقال ابنُ جريرٍ في «التاريخِ» (ف): أخْبَرَنا محمدُ بنُ عبدِ الأَعْلَى، ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، عن مَعْمَرٍ، عن الزَّهْرِيِّ، عن أنسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ كَوَى أَسعدَ بنَ زُرارَةَ مِن الشَّوْكَةِ ("). رجالُه ثقاتُ.

قال ابنُ إسحاقَ (^): حَدَّثَنَى عبدُ اللَّهِ بنُ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمرِو بنِ

<sup>(</sup>١) التفسير ٨/٤ - ٩٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ٣٧٧ ، ٣٧٨ .

<sup>(</sup>۳) سيرة ابن هشام ٧/١،٥٠.

<sup>(</sup>٤) الذُّبَاحِ والذُّبَكَةِ والدُّبَحَةِ: وجع في الحلق، كأنه يُذْبَح، ولم يعرف الذُّبْحة بالتسكين - مع فتح الذال - الذي عليه العامة. انظر اللسان (ذب ح).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٢/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: ( في ) .

<sup>(</sup>٧) الشوكة : محمرة تعلو الوجه والجسد. انظر النهاية لابن الأثير ٢/ ٥١٠.

<sup>(</sup>۸) سیرة ابن هشام ۱/۰۰۰.

حَرْمٍ، عن يحيى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَسْعدَ بنِ زُرارَةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « بِغْسَ المِنِّتُ أَبو أُمامَةَ لِيَهُودَ ومُنافِقِي العربِ؛ يَقُولُونَ: لو كان نَبِيًّا، لم يَمُتْ صاحِبُه. ولا أَمْلِكُ لنفسى ولا لصاحبى مِن اللَّهِ شيئًا». وهذا يَقْتَضِى أَنَّه أَوَّلُ مَن مات بعدَ مَقْدَمِ النبيِّ ﷺ، وقد زَعَم أبو الحسنِ بنُ الأَثيرِ في « أُسْدِ الغابةِ » (\*) : أنَّه مات في شَوَّالٍ ، بعدَ مَقْدَمِ النبيِّ ﷺ بسبعةِ أَشْهُرٍ. فاللَّهُ أعلمُ.

وذَكر محمدُ بنُ إسحاقَ () عن عاصمِ بنِ عُمرَ بنِ قَتادَةَ ، أنَّ بنى النَّجَارِ سَأَلُوا رسولَ اللَّهِ عَلَيْ أَن يُقِيمَ لهم نقيبًا بعدَ أَنى أُمامَةَ أسعدَ بنِ زُرارَةَ ، فقال : «أنتم أَخُوالى ، وأنا بما فيكم ، وأنا نقيبُكم » . وكره أن يَخُصَّ بها بعضهم دونَ بعضٍ . فكان مِن فضلِ بنى النَّجَارِ الذى يَعْتَدُّون به على قومِهم ، أن كان رسولُ اللَّهِ عَلَيْ نقيبَهم . قال ابنُ الأثيرِ () : وهذا يَرُدُ قولَ أبى نُعيْم وابنِ مَنْدَه ، في قولِهما : إنَّ أسعدَ بنَ زُرارَةَ كان نقيبًا على بنى ساعِدَةَ . إنَّما كان على بنى النَّجَارِ . وصَدَق ابنُ الأثيرِ فيما قال . وقد قال أبو جعفرِ بنُ جريرٍ في «التاريخِ » () : كان أوّلَ مَن تُوفِي بعدَ مَقْدَمِه ، عليه السلامُ ، [ ١٩٥٥ و] المدينة مِن المُسْلِمِين – فيما ذُكِر – صاحبُ منزلِه كُلْتُومُ بنُ الهِدْمِ ، لم يَلْبَثْ بعدَ مَقْدَمِه إلاّ يسيرًا حتى مات ، ثم تُوفِي بعدَه أسعدُ بنُ زُرَارَةَ ، وكانت وفاتُه في سنةِ مَقْدَمِه ، قبلَ أن يَقْرَغَ بِناءُ المسجدِ ، بالذُّبْحَةِ أو الشَّهْقَةِ .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/ ۵۰۸، ۵۰۸.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٢/ ٣٩٧.

قلت: وكُلثومُ بنُ الهِدْمِ بنِ امرئُ القيسِ بنِ الحارثِ بنِ زيدِ بنِ عُبَيْدِ بنِ وَيدِ بنِ عُبَيْدِ بنِ ريدِ بنِ مالكِ بنِ الأَوْسِ الأَنصاريُ الأَوْسِيُ ، وهو مِن بنى عَمرِو بنِ عوفِ ، وكان شيخًا كبيرًا أَسْلَم قبلَ مَقْدَمِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ المدينةَ ونَزَل بقُباءِ ، نَزَل فى منزلِ هذا فى الليلِ ، وكان يَتَحَدَّثُ بالنهارِ مع أصحابِه فى منزلِ سعدِ بنِ منزلِ هذا فى الليلِ ، وكان يَتَحَدَّثُ بالنهارِ مع أصحابِه فى منزلِ سعدِ بنِ الربيعِ ، رضِى اللَّهُ عنهما ، إلى أن ارْتَعَل إلى دارِ بنى النَّجَارِ ، كما تَقَدَّم رسولِ اللَّهِ النُ الأثيرِ (''): وقد قيل: إنَّه أولُ من مات مِن المُسلِمِين بعدَ مَقْدَمِ رسولِ اللَّهِ اللَّهِ ، ثُم بعدَه أسعدُ بنُ زُرارَةً . ذَكَرِه الطبريُ ('').

فصل: في ميلادِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّيَثِرِ في شوالِ سنةَ الهجرةِ فكان أولَ مولودٍ وُلِدَ وُلِدَ في الإسلامِ مِن المهاجرين، كما أنَّ النُّعْمانَ بنَ بَشِيرٍ أولُ مولودٍ وُلِدَ للأنصارِ بعدَ الهجرةِ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما . وقد زعم بعضُهم أنَّ ابن الزُّبَيْرِ وُلِدَ بعدَ الهجرةِ بعشرين شهرًا . قاله أبو الأَسْوَدِ . ورواه الواقِدِيُّ عن محمدِ بنِ بعدَ الهجرةِ بعشرين شهرًا . قاله أبو الأَسْوَدِ . ورواه الواقِدِيُّ أنَّ النُّعمانَ وُلِدَ يحيى بنِ سَهْلِ بن أبي حَثْمةً ، عن أبيه ، عن جَدِّه . وزعَمُوا (١) أنَّ النُّعمانَ وُلِدَ يحيى بنِ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ ، عن أبيه ، عن جَدِّه . وزعَمُوا وَ والصحيحُ ما قَدَّمْناه .

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، والذي هناك سعد بن خيثمة ، وليس سعد بن الربيع . وانظر الإصابة ٣٠٥ ، ٥٥ ، ٥٩ . ٥٩ . ٥٩ . ٥٩ . ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٤/ ٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) هذا من كلام ابن الأثير في الأسد. وقد ذكره الطبرى في تاريخه ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ الطبري ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر تاريخ الطبرى ٢/ ٤٠١، ٤٠٢.

قال البخارى (۱): حدَّ ثَنا زكريًّا بن يَحْيَى، ثنا أبو أسامَةَ، عن هِشَامِ بنِ عُوْوَةَ، عن أبيه، عن أسماءَ، أنَّها حمَلَتْ بعبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ قالت: فخرَجْتُ وأنا مُتِمَّ، فأتَيْتُ المدينة، فنزَلْتُ بقُبَاءٍ فولَدْتُه بُقبَاءٍ، ثمُ أتَيْتُ به رسولَ اللَّهِ عَيْلِيْقٍ، فوضَعه في حِجْرِه، ثم دعا بتمْرة، فمضَغَها ثم تَفَل في فيه، فكان أولَ شيء دخل جوفَه، ريقُ رسولِ اللَّهِ عَيْلِيْقٍ، ثم حَنَّكَه بتَمْرة، ثم دعا له وبَرَّك عليه، وكان أولَ مولودٍ وُلِدَ في الإسلامِ. تابَعَه خالدُ بنُ مَخْلَد، عن علي بنِ عليه، وكان أولَ مولودٍ وُلِدَ في الإسلامِ. تابَعَه خالدُ بنُ مَخْلَد، عن علي بنِ مُسْهِرٍ، عن هشامٍ، عن أبيه، عن أسماءَ أنَّها هاجَرَتْ إلى النبي عَلَيْقٍ، وهي حُبْلَى.

حدَّ ثَنَا (٢) قُتَيْبَةُ ، عن أبى أسامة ، عن هِ شَامِ بنِ عُرُوة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أولُ مولودٍ وُلِدَ في الإسلامِ عبدُ اللَّهِ بنُ الرَّبَيْرِ ، أَتُوا به النبيَّ عَلَيْهِ ، فأخذ النبيُّ عَلَيْهِ ، تَمْرةً فلا كَها (٦) ، ثُم أَذْخَلَها في فِيه ، فأولُ ما دخل بطنه ريقُ النبي عَلَيْهِ ، فهذا محجَّةٌ على الواقدي وغيره ؛ لأنَّه ذكر أنَّ النبي عَلَيْهِ بعث مع عبدِ اللَّهِ بنِ أُرَيْقِطِ - لمَّا رجع إلى مكة - زيد بنَ حارثة وأبا رافع ؛ لِيَأْتُوا بعيالِه وعيالِ أبي بكرٍ ، فقدِموا بهم أثرَ هجرةِ النبي عَلَيْهِ ، وأسماءُ حاملٌ مُتِمِّ أي مُؤرِبٌ ، قد دَنَا وَضْعُها لولدِها ، فلمَّا ولَدَنْه كَبَرَ المسلمون تَكْبيرةً عظيمةً ؛ فرحًا مؤلِدِه ؛ لأنَّه كان قد بلَغَهم عن اليهودِ أنَّهم سحَروهم ، حتى لا يُولَدَ لهم بعدَ هجرتِهم ولدٌ ، فأَكْذَبَ اللَّهُ اليهودَ فيما زَعَموا '.

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳۹۰۹).

<sup>(</sup>۲) الكلام للبخارى، في صحيحه (٣٩١٠).

<sup>(</sup>٣) لاكها: مضغها. واللوك: إدارة الشيء في الفم.

<sup>(</sup>٤) الظاهر أن المصنف قد جمع بين رواية الواقدى في بعث النبي ﷺ عبد اللَّه بن أريقط وأبا =

فَصَلٌّ : وبنَى رسولُ اللَّهِ ﷺ بعائشةَ في شَوَّالٍ مِن هذه السنةِ .

قال الإمامُ أحمدُ (۱) : حدَّثنا وَكِيعٌ ، ثنا سفيانُ ، عن إِسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُرْوَةَ ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : تَزَوَّجنى رسولُ اللَّهِ عَلَيْ فى شوَّالِ ، فأَى نساءِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ كان أَحْظَى عندَه منى ؟ شوَّالِ ، وبنَى بى فى شَوَّالٍ ، فأَى نساءِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ كان أَحْظَى عندَه منى ؟ وكانت عائشةُ تَسْتَحِبُ أَنْ تُدْخِلَ نساءَها فى شَوَّالٍ . ورواه مسلمٌ ، والترمذي ، والنَّسائيُ ، وابنُ ماجه (۱) ، مِن طرقٍ عن سُفْيانَ التَّوْرِيِّ به . وقال الترمذي : حسن صحيحٌ ، لا نَعْرفُه إلَّا مِن حديثِ سُفْيانَ التَّوْرِيِّ .

فعلى هذا يكونُ دخولُه بها، عليه الصلاةُ والسلامُ، بعدَ الهجرةِ بسبعةِ أشهرِ، أو ثمانيةِ أشهرٍ. وقد حكى القَوْلَيْن [٢/١٥٥٩] ابنُ بجريرِ (٢). وقد تقدَّمَ (٤) في تَزْويجِه، عليه الصلاةُ والسلامُ، بسَوْدَةَ، كيفيةُ تزويجِه ودخولِه بعائشةَ ، بعدَما قَدِمُوا المدينةَ ، وأنَّ دخولَه بها كان بالسَّنْحِ نهارًا. وهذا خلافُ ما يَعْتَادُه الناسُ اليومَ. وفي دخولِه ، عليه الصلاةُ والسلامُ ، بها في شَوَّالِ ، رَدِّ لِمَا يَتَوَهَّمُه بعضُ الناسِ مِن كراهيةِ الدخولِ بينَ العيدَيْنِ ، خشيةَ المفارَقةِ بينَ لِمَا يَتَوَهَّمُه بعضُ الناسِ مِن كراهيةِ الدخولِ بينَ العيدَيْنِ ، خشيةَ المفارَقةِ بينَ

<sup>=</sup> رافع ... إلخ، وما وقع عند البخارى فى «صحيحه» (٢٦٩) وغيره، من فرح المسلمين فرحًا شديدًا، إلى آخر كلام المصنف. وبذلك الجمع يحتج على الواقدى، بأن أسماء - رضى الله عنها - حملت بعبد الله بن الزبير بمكة فخرجت وهى متمّ، فأتت قباء فولدته ثم أتت المدينة، فأتت به رسول الله على ليحنكه، وكان ذلك بعد استقرار النبى ﷺ بالمدينة، فالمسافة قريبة جدا لا تحتمل عشرين شهرا، بل ولا عشرة أشهر، انظر تاريخ الطبرى ٢/ ٤٠١. وطبقات ابن سعد ٨/ ٢٢، ٣٣. وفتح البارى ٧/ بل ولا عشرة أشهر، ١٤٩/ ٥٨.

<sup>(</sup>١) المسند ٦/٦٠٦.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۶۲۳). والترمذی (۱۰۹۳). والنسائی (۳۳۲۷، ۳۳۷۷). وابن ماجه (۱۹۹۰). (۳) تاریخ الطبری ۲/ ۳۹۸.

<sup>(</sup>٤) تقدم في صفحة ٣٢٤ - ٣٣١ .

الزوجين، وهذا ليس بشيءٍ؛ لِمَا قالَتُه عائشةُ ، رادَّةً على مَن تَوَهَّمَه مِن الناسِ في ذلك الوقتِ: تَزَوَّجَنِي في شَوَّالِ ، وبَنِي بي – أى دخل بي – في شوَّالِ ، فأَنَّ نسائِه كان أَحْظَى عندَه مِنِي . فدلَّ هذا على أنَّها فَهِمَتْ منه ، عليه الصلاةُ والسلامُ ، أنَّها أَحَبُ نسائِه إليه ، وهذا الفَهمُ منها صحيحٌ ؛ لِمَا ذَلَّ على ذلك مِن الدلائلِ الواضحةِ ، ولو لم يَكُنْ إلَّا الحديثُ الثابتُ في «صحيحِ البخاريِّ » ، عن عمرو بنِ العاصِ ، قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أَيُّ الناسِ أَحَبُ البيك ؟ قال : «عائشةُ » . قلتُ : مِن الرجالِ ؟ قال : «أَبُوها » .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۶۶۲، ۴۳۵۸).

### فصلٌ

قال ابنُ جَرِيرِ ('): وفي هذه السنةِ – يَعْنِي السنةَ الأُولَى مِن الهجرةِ – زِيدَ في صلاةِ الحَضَرِ ، فيما قيل ، رحْعتانِ ، وكانتْ صلاةُ الحَضَرِ والسفرِ رَحْعَتَيْن ، وذلك بعدَ مَقْدَمِ النبيِّ ﷺ المدينةَ بشهرٍ ، في ربيعِ الآخِرِ لمُضِيِّ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ ليلةً منه ('). وقال: وزعم الواقِدِيُّ أنَّه لا خلافَ بينَ أهل الحجازِ فيه .

قلتُ: قد تقدَّم الحديثُ الذي روّاه البُخاريُّ، مِن طريقِ مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عائشةَ قالت: فُرِضَتِ الصلاةُ أولَ ما فُرِضَتْ رحْعَتَيْن، فأُقِرَّتْ صلاةُ السفرِ، وزيدَ في صلاةِ الحَضَرِ. ورُوِيَ (1) مِن طريقِ الشَّعْيِيِّ، عن مَسْرُوقِ، عنها.

وقد حكى البَيْهَقِيُّ (°) عن الحَسَنِ البصرِیِّ ، أَنَّ صلاةَ الحَضَرِ أُولَ ما فُرِضَتْ ، فُرِضَتْ أُربعًا . واللَّهُ أعلمُ . وقد تكلَّمْنا على ذلك في تفسير سورةِ «النساءِ» ، عندَ قولِه تعالى (١) : ﴿ وَإِذَا ضَرَبَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن لَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ ﴾ الآية [النساء: ١٠١] .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩١ حاشية (٥) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٢ حاشية (١) .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی صفحة ۲۹۲ حاشیة (٣) .

<sup>(</sup>٦) التفسير ٢٤٧/٢ - ٢٥١.

### فصلٌ في الأَذان ومشروعيَّتِه

# "عندَ مَقْدَمِ النّبِيِّ عِيدٍ ، المدينةَ النبويةَ"

قال ابنُ إِسْحاقَ (٢): فلمَّا اطْمَأنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ بالمدينةِ، واجْتَمَعَ إليه إِخْوانُه مِن المهاجرين، واجْتَمعَ أمرُ الأَنْصارِ، استَحْكَم أمرُ الإسلام (٢)، فقامَتِ الصلاةُ ، وفُرِضَتِ الزكاةُ والصيامُ ، وقامَتِ الحدودُ ، وفُرِضَ الحلالُ والحرامُ ، وتَبَوَّأُ الإسلامُ بينَ أَظْهُرهم، وكان هذا الحيُّ مِن الأنصارِ هم الذين تَبَوَّءُوا الدارَ والإيمانَ ، وقد كان رسولُ اللَّهِ ﷺ حينَ قَدِمَها ، إنما يَجْتَمِعُ الناسُ إليه للصَّلاةِ لحين مواقيتها بغير دَعْوةٍ ، فَهُمَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ أَن يَجْعَلَ بُوقًا كَبُوقِ يَهودَ الذي يَدْعُونَ به لصلاتِهم، ثُم كرِهه، ثُم أَمَرَ بالنَّاقُوس فَنُحِتَ لِيُضْرَبَ به للمُسْلمينَ للصَّلاةِ ، فَبَيْنا هم على ذلك ، رأَى عبدُ اللَّهِ بنُ زَيْدِ بن ثَعْلَبَةَ بن عبدِ رَبُّه أخو بَلْحَارِثِ بِنِ الْحَزْرَجِ ، النَّدَاءَ ، فأتَى رسولَ اللَّهِ ﷺ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّه طَافَ بي هذه الليلةَ طائفٌ ؛ مَرَّ بي رَجُلٌ عليه ثَوْبان أَخْضَرانِ ، يَحْمِلُ ناقوسًا في يدِه ، فقلت : يا عبدَ اللَّهِ ، أَتَبِيعُ هذا الناقوسَ ؟ فقال : وما تَصْنَعُ به ؟ قال : قلتُ : نَدْعُو به إلى الصَّلاةِ . قال : ألا أَدُلُّك على خير مِن ذلك ؟ قلتُ : وما هو؟ قال : تَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أن لا إلهَ إلَّا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م،

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٥٠٨، ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) في ص: ( الصلاة ) .

اللّه ، أَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلا اللّه ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللّه ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمدًا رسولُ اللّه ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الصّلاق ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، اللّه أكْبَرُ اللّه أكْبَرُ ، لا إِلهَ إِلا اللّه . فلمّا أخبرَ بها رسولَ اللّه عَلَيْهُ أَنْ اللّه الله أَنْ أَنْ اللّه الله يَ الله عَلَيْهُ أَنْ الله الله يَ الله عليه فليؤذُنْ الله الله الله عليه فليؤذُنْ بها بلال سمِعه عمرُ بنُ الخطّابِ وهو بها ؛ فإنّه أنْدَى (١) صَوْتًا منك » . فلمّا أذّن بها بلال سمِعه عمرُ بنُ الخطّابِ وهو في بيتِه ، فخرَج إلى رسولِ اللّه عَلَيْهُ وهو يَجُرُّ رِداءَه وهو يقولُ : يا نبيّ الله ، والذي بَعَثْكَ بالحقّ ، لقد رأيتُ مثلَ الذي رأى . فقال رسولُ اللّه عَلَيْهُ : « فلله الحمدُ » .

قال ابنُ إسْحاقَ (٢): فحدَّثَنى بهذا الحديثِ محمدُ بنُ إِبْراهيمَ بنِ الحارثِ ، عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ عبدِ ربِّه ، عن أبيه .

وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو داودَ ، والتُّرْمِذَىُّ ، وابنُ ماجه ، وابنُ خريمةً ، مِن طُرُقِ ، عن محمدِ بنِ إِسْحاقَ به (٢) . وصحَّحَه التَّرْمذَىُ ، وابنُ خُزَيْمةً ، وغيرُهما (١٠) . وعندَ أبى داودَ (١٠) أنَّه علَّمَه الإقامةَ ؛ قال : ثُم تَقولُ إذا أَقَمْتَ الصَّلاةَ : اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ ، أَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ ، حَىَّ على الصَّلاةِ ، حَىَّ على الفَلاح ، قد قَامَتِ الصَّلاةُ قد قامَتِ الصلاةُ ،

<sup>(</sup>١) أندى: أرفع وأعلى. وقيل: أحسن وأعذب. وقيل: أبعد. النهاية ٥/٣٧.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۱/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٩٩). والترمذى (١٨٩) مختصرا. وابن ماجه (٧٠٦). وابن خزيمة فى صحيحه (٣٦٣) مختصرا. حسن صحيح (صحيح سنن أبى داود ٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر الإرواء ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٩٩).

اللَّهُ أَكبرُ اللَّهُ أَكبرُ ، لا إِلهَ إِلا اللَّهُ . وقد رَوَى ابنُ ماجه (١) هذا الحديثَ ، عن أبى عُبيْدِ محمدِ بنِ عُبيْدِ بنِ مَيْمُونِ ، عن محمدِ بنِ سَلَمةَ الحَرَّانيِّ ، عن ابنِ إِسْحاقَ كما تَقَدَّمَ . ثُم قال (٢) : قال أبو عُبيْدِ : وأَخْبَرَني أبو بكرِ الحَكميُّ ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ زَيْدِ الأنصاريُّ قال في ذلك :

(أَحْمَدُ اللَّهَ ذَا الجَلالِ وَذَا الْإِكْ رَامِ حَمْدًا عَلَى الأَذَانِ كَثيراً إِذْ أَتَانِى بِهِ البَشِيرُ مِن السلَّسِهِ فَأَكْسِرِمْ بِهِ لَدَى بَشِسِراً إِذْ أَتَانِى بِهِ البَشِيرُ مِن السلَّسِهِ فَأَكْسِرِمْ بِهِ لَدَى بَشِسِرا إِذْ أَتَانِى بِهِ البَشِيرُ مِن السلَّسِيرُ عَلَى اللَّهِ وَالَى بِهِن ثلاثِ كلَّما جاءَ زادَنى تَوْقيرا

قلتُ : وهذا الشعرُ غريبٌ ، وهو يَقْتَضَى أَنَّه رَأَى ذلك ثلاثَ ليَالِ حتى أَخْبَرَ به رسولَ اللَّهِ ﷺ . فاللَّهُ أَعْلَمُ .

وروَاه الإمامُ أَحْمَدُ أَن عَدِيثِ محمدِ بنِ إِسْحاقَ. قال (°): وذكر الزَّهْرِيُّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ زَيْدِ به، نحوَ رِوايةِ ابنِ إِسْحاقَ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيْميِّ، ولم يَذْكُرِ الشِّعْرَ.

وقال ابنُ ماجه (٦): حدَّثَنا محمدُ بنُ خالِدِ بنِ عبدِ اللَّهِ الواسِطِيُّ ، ثنا أبي ،

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲۰۱). حسن (صحیح سنن ابن ماجه ۵۸۰).

<sup>(</sup>۲) سكت الشيخ الألباني عن هذه الزيادة فلم يحكم عليها. انظر ضعيف سنن ابن ماجه (۱٤٧)، وصحيح سنن ابن ماجه (٥٨).

<sup>(</sup>٣ – ٣) فى النسخ : «الحمد للَّه ذى الجلال وذى». والمثبت من سنن ابن ماجه (٧٠٦). وهو الموافق للوزن.

<sup>(3)</sup> Huic 3/73, 83.

<sup>(</sup>٥) أي الإمام أحمد، المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه (٧٠٧). ضعيف، وبعضه صحيح. (ضعيف سنن ابن ماجه ١٤٨. وصحيح سنن ابن ماجه ماجه ١٤٨).

عن عبدِ الرحمنِ بنِ إِسْحَاقَ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن سالم ، عن أبيه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْظِيْةِ اسْتَشَارَ الناسَ لِمَا يُهِمُّهم إلى (١) الصلاةِ ، فذكَروا البُوقَ ، فكَرِهه مِن أَجْل اليَهودِ ، ثُم ذَكَروا الناقوسَ ، فكَرِهَه مِن أَجْلِ النَّصارَى ، فأَرِىَ النداءَ تلك الليلةَ رجلٌ مِن الأُنصار يُقالُ له: عبدُ اللَّهِ بنُ زَيْدٍ. وعمرُ بنُ الخَطَّاب، فطرَق الأنصاريُّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلًا، فأمرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بِلالَّا فأذَّنَ به. قال الزُّهْرِيُّ : وزاد بلالٌ في نِداءِ صَلاةِ الغَداةِ : الصلاةُ خيرٌ مِن النوم . مرَّتَيْن ، فَأَقَرُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فقال عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رأَيْتُ مِثْلَ الذي رَأَى ، ولكنَّه سَبَقَنِي . وسيَأْتِي تَحريرُ هذا الفَصْل في بابِ الأَذانِ مِن كِتابِ « الأَحْكام الكبيرِ » ، إن شاءَ اللَّهُ تعالى وبه الثِّقةُ ، فأمَّا الحديثُ الذى أوردَه السُّهَيْلِيمُ ۗ (٢٠) بسندِه ، مِن طريقِ البَرَّارِ ، حَدَّثنا محمدُ بنُ عُثمانَ بن مَحْلَدٍ ، ثنا أبي ، عن زيادِ ابن المُنْذِرِ ، عن محمدِ بن على بن الحُسَيْن ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن على بن أبى طالبٍ . فذكَرَ حديثَ الإشرَاءِ ، وفيه : فخرَج مَلَكٌ مِن وَراءِ الحِجَابِ فأَذُّنَ بهذا الأذانِ ، وكلما قال كلمةً صَدَّقَه اللَّهُ تعالى ، ثُم أخذَ المَلَكُ بيدِ محمدٍ عَيِّلِيَّةٍ ، فقدَّمَه فأمَّ بأهل السَّماءِ ، وفيهم آدَمُ ونوخ . ثُم قال السهيليُ : وأُخْلِقُ (٢٠) بهذا الحديثِ أن يَكُونَ صحيحًا؛ لِما يَعْضُدُه ويُشاكِلُه مِن حديثِ الإشراءِ. فهذا الحديثُ ليس كما زعمَ السُّهيليُّ أنَّه صحيحٌ ، بل هو مُنْكرٌ ؛ تَفَرَّدَ به زيادُ ابنُ المُنْذِرِ أَبُو الجَارُودِ الذِّي تُنْسَبُ إليه الفِرْقَةُ الجَارُوديةُ ، وهو. مِن المُـتَّهمِينَ . ثُم لو كان هذا قد سَمِعَه رسولُ اللَّه ﷺ ليلةَ الإسراءِ ؛ لأَوْشَك أَنْ يَأْمُرَ به بعدَ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «من». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ٤/ ٣٨٤، ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) أُحْلِقْ به: ما أجدرَه وأولاه. الوسيط (خ ل ق).

الهجرةِ في الدَّعْوَةِ إلى الصلاةِ. واللَّهُ أعلمُ.

قال ابنُ هِشَامِ (۱) : وذكر ابنُ مجرَيجٍ قالَ : قال لى عَطَاءٌ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرٍ ، يَقُولُ : ائْتَمَرَ (۲) النبى عَلَيْهِ وأصْحابُه بالناقوسِ للاجْتماعِ للصَّلاةِ ، فبَيْنا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يُرِيدُ أَن يَشْتَرِىَ حَسْبَتَيْن للناقوسِ ، إِذ رَأَى عَمْرُ فى المنامِ : لا جَعْلُوا الناقوسَ ، بل أَذْنُوا للصلاةِ . فذهَب عَمْرُ إلى النبي عَلَيْهِ لِيُخْبِرَه بِمَا رَأَى ، وقد جاءَ النبي عَلَيْهِ الوحْيُ بذلك فما راعَ عُمْرَ إلا بلالٌ يُؤذّنُ ، فقال رسولُ اللهِ عَيْهِ حينَ أَخْبَرَه بذلك : «قد سَبَقَك بذلك الوحْيُ » . وهذا يَدُلُ على أنَّه قد جاءَ الوحْيُ ، بتقريرِ ما رآه عبدُ اللهِ بنُ زيدِ بنِ عبدِ رَبِّه كما صرَّح به بعضُهم . واللَّهُ تَعَالى أَعْلَمُ .

قال ابنُ إِسْحَاقَ (٢): وحدَّنَى محمدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ الزَّيْرِ، عن عُرُوةَ بنِ الزُّيْرِ، عن عُرُوةَ بنِ النُّبَيْرِ، عن امرأةٍ مِن بنى النجَّارِ قالَتْ: كان بَيْتَى مِن أَطُولِ بيتِ حَوْلَ المَسْجِدِ، فكان بِلالِّ يُؤذِّنُ عليه للفَجْرِ كلَّ غداةٍ فيَأْتِى بسَحَرٍ، فيَجْلِسُ على البيْتِ يَنْتَظِرُ الفَجْرَ، فإذا رآه تَمَطَّى (١)، ثُم قال: اللهمَّ أَحْمَدُكُ وأَسْتَعينُكُ على البيْتِ يَنْتَظِرُ الفَجْرَ، فإذا رآه تَمَطَّى (١)، ثُم قال: اللهمَّ أَحْمَدُكُ وأَسْتَعينُك على قُرَيْشٍ أَن يُقِيموا دينَك. قالَتْ: ثُم يُؤذِّنُ. قالَتْ: واللَّهِ ما علِمْتُه كان تركها ليلةً واحدةً. يَعْنِى هذه الكَلِماتِ. ورواه أبو داودَ (٥) مِن حديثِه منفرِدًا به.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) ائتمر القوم: تشاوروا. الوسيط (أم ر).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٤) تمطى الرجل: تمدد. اللسان (م ط و).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٩١٥). حسن (صحيح سنن أبي داود ٤٨٧).

فصل: في سَرِيَّةِ حمزةَ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، رضِيَ اللَّهُ عنه.

قال ابنُ بحرير ((): وزعم الواقديُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ، عَقَدَ في هذه السنةِ ، في شَهْرِ رمضانَ ، على رأْسِ سَبْعةِ أَشْهُرٍ مِن مُهابَرِه ، لحمزةَ بنِ عبد المُطَّلِبِ لِواءً أَيْنِضَ في ثلاثينَ رَجُلًا مِن المُهاجِرِينَ ؛ لِيَعْتَرِضَ لِعِيرَاتِ (() قُرَيْشٍ ، وأَنَّ حَمْزَةَ أَيْنِضَ في ثلاثينَ رَجُلًا مِن المُهاجِرِينَ ؛ لِيَعْتَرِضَ لِعِيرَاتِ (() قُرَيْشٍ ، وأَنَّ حَمْزَةَ لَقِي أَبا جهلٍ في ثلاثِمائةِ رَجُلٍ مِن قُرَيْشٍ ، فحَجَزَ بينَهم مَجْدِيُّ بنُ عمرٍ و(() ، لَقِي أبا جهلٍ في ثلاثِمائةِ رَجُلٍ مِن قُرَيْشٍ ، فحَجَزَ بينَهم مَجْدِيُّ بنُ عمرٍ و() ، ولم يَكُنْ بينَهم قِتَالٌ . قال : وكان الذي يَحْمِلُ لِواءَ حمزةَ ؛ أبو مَرْثَدِ الغَنوِيُّ . فصلٌ : في سَرِيَّةٍ عُبَيْدةَ بنِ الحارثِ بنِ (أ) المُطَّلِبِ .

قال ابنُ جرير (): وزعمَ الواقِدِيُّ أَيْضًا ، أَنَّ النبيَّ ﷺ عَقَدَ في هذه السنةِ على رَأْسِ ثمانيةِ أَشْهُرِ في شَوَّالِ لعُبَيْدةَ بنِ الحارِثِ لواءً أَبْيضَ ، وأمَره بالمسيرِ الى بطنِ رابغ () ، وكان لواؤه مع مِسْطَحِ بن أَثاثَةَ ، فبلغ ثَنِيَّةَ المَرَةِ ، وهي بناحيةِ الجُحْفَةِ ، في سِتِّين مِن المهاجرين ، ليس فيهم أَنْصَارِيٌّ ، وأنَّهم التَقَوْا هُم والمشركون على ماءٍ يُقال له : أَحْيَاءٌ . وكان بينَهم الرَّمْيُ دونَ المسايَفَةِ () . قال الواقديُّ : وكان المشركون مائتَيْن عليهم أبو سُفْيانَ صَحْرُ بنُ حَرْبٍ . وهو المُثبَتُ عندَنا () . وقيل : كان عليهم مِكْرَزُ بنُ حَفْص .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٢/ ٤٠٢. وانظره مطولًا في مغازى الواقدى ١/ ٩.

<sup>(</sup>٢) العيرات: جمع عِير، يريد إبلهم ودواتُهم التي كانوا يتاجرون عليها. النهاية ٣/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) في ص: «عمر».

<sup>(</sup>٤) بعده في النسخ: «عبد». وانظر أسد الغابة ٣/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٢/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٦) رابغ: واد يقطعه الحاج بين البَرْواء والجُحفة دون عَزْوَر. معجم البلدان ٧٢٧/٢.

<sup>(</sup>V) في م، ص: «المسابقة». والمسايفة: التضارب بالسيوف. الوسيط (س ى ف).

<sup>(</sup>٨) أي عند الواقدي ، انظر مغازي الواقدي ١٠/١.

### فصلٌ

قال الواقِدِيُّ : وفيها - يَعْنِي في السنةِ الأولى في ذي القَعْدةِ - عَقَدَ رسولُ اللَّهِ وَيَلِيُهُ لسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ إلى الخَرَّارِ (٢) لواءً أَيْيَضَ يَحْمِلُهُ المِقْدَادُ بنُ الأَسْرَدِ ، فحدَّثَني أبو بكرِ بنُ إِسْماعيلَ ، عن أبيه ، عن عامرِ (٣) بنِ سَعْدِ ، 'عن المه أبيه ' ، قال : خرَجْتُ في عِشْرين رجلًا على [١٦١/٢] أقدامِنا - أو قال : أحدِ وعشْرينَ رجُلًا - فكُنّا نَكْمُنُ النهارَ ونسيرُ اللَّيْلَ ، حتى صبَّعْنا الحَرَّارَ صُبْحَ خامسةِ ، وكان رسولُ اللَّهِ عَلِيْ قد عَهِدَ إلى أن لا أُجاوِزَ الحَرَّارَ ، وكانت العِيرُ على عنه مع نا المَهَاجِرينَ . قال الواقِدِيُّ (٥) : كانت العِيرُ سِتِّينَ ، وكان مَن مع سعد كلَّهم مِن المُهَاجِرينَ . قال أبو جَعْفَرِ بنُ جَرِيرٍ (١ : وعندَ ابنِ إِسْحاقَ ؛ أنَّ هذه السَّرايا الثلاثَ - التي ذكرها الواقديُّ - كلَّها ، في السنةِ الثانيةِ مِن الهِجْرَةِ مِن وَقْتِ التاريخ .

قلتُ: كلامُ ابنِ إِسْحاقَ ليس بصريحٍ - فيما قاله أبو جَعْفَرٍ ، لِمَن تأمَّله - كما سنُوردُه في أولِ كتابِ المَغازِي ، في أولِ السنةِ الثانيةِ مِن الهِجْرةِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تاريخه ٢/ ٣٠٤، عن الواقدي، وانظر مغازي الواقدي ١/١١.

 <sup>(</sup>۲) فى ص: «الحربان». والحرار: ماء لبنى زهير وبنى بدر ابنى ضمرة، قال الزبير: هو وادى الحجاز،
 يصب على الجحفة. معجم ما استعجم ٢/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: «عاصم». وانظر تهذيب الكمال ١٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبرى في تاريخه ٢/٣٠٤، عن الواقدى.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

وذلك تِلوَ ما نحن فيه إنْ شاء اللَّهُ ، إذ () يَحْتَمِلُ أَن يكونَ مُرادُه أَنها وَقَعَتْ هذه السَّرايا في السنةِ الأولى ، وسنزيدُها بَسْطًا وشَرْحًا إذا انتهَيْنا إليها ، إن شاءَ اللَّهُ تعالى . والواقديُّ عندَه زياداتٌ حَسَنةٌ ، وتاريخٌ مُحَرَّرٌ غالبًا ؛ فإنَّه مِن أَثمةِ هذا الشأنِ الكِبارِ ، وهو صَدُوقٌ في نفسِهِ مِكْثَارٌ ، كما بَسَطْنا القَوْلَ في عدالتِه وجَرْحِه في كتابِنا الموسومِ بـ ( التَّكْميلِ في مَعْرِفةِ الثِّقاتِ والضَّعَفاءِ والمجاهيلِ » . وللَّهِ الحمدُ والمِنَّة .

## فصلٌ

وممَّن وُلِدَ في هذه السنةِ المبارَكةِ - وهي الأُولِي مِن الهِجْرةِ - عبدُ اللَّهِ بنُ الرُّبَيْرِ، فكانَ أولَ مولودٍ وُلِدَ في الإشلامِ بعدَ الهِجْرةِ ، كما روَاه البُخارِيُ (٢) عن أمّه أسماءَ وخالتِه عائشةَ أمِّ المؤمنين ابنتي الصِّدِّيقِ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما . ومِن الناسِ مَن يَقولُ : وُلِدَ النَّعْمانُ بنُ بَشيرِ قبلَه بستةِ أَشْهُرِ (٣) . فعلَى هذا يَكُونُ ابنُ الزُّبَيْرِ أولَ مولودٍ وُلِدَ بعدَ الهِجْرةِ مِن المهاجرين . ومِن الناسِ مَن يَقولُ : إنَّهما وَلِدا في السنةِ الثانيةِ مِن الهِجْرةِ " . والظاهرُ الأولُ كما قدَّمْنا بيانَه (٢) ، وللَّهِ الحمدُ والمنتَّة ، وسنُشِيرُ في آخِرِ السنةِ الثانيةِ إلى القولِ الثاني ، إن شاءَ اللَّهُ اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أو». وفي م: «و».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه صفحة ٥٦٩ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج هذا القول صفحة ٥٦٨ .

قال ابنُ جَرِيرِ (): وقد قيل: إنَّ المُخْتَارَ بنَ أَبِي عُبَيْدٍ ، وزِيادَ بنَ سُمَيَّةَ وُلِدَا فِي هذه السنةِ الأُولَى (٢). فاللَّهُ أعلمُ.

وممن تُوفِّى فى هذه السنةِ الأولى مِن الصَّحابةِ ، كُلْثُومُ بنُ الهِدْمِ الأوسى ، الذى نزَل رسولُ اللَّهِ ﷺ فى مَسْكَنِه بقُباءِ إلى حينَ ارْتَحَلَ منها إلى دَارِ بنى النَّجَارِ ، كما تقدَّم أن وبعده فيها أبو أُمامَةَ أسعدُ بنُ زُرارةَ ، نقيبُ بنى النَّجَارِ ، تُوفِّى ورسولُ اللَّهِ ﷺ يَئِنِى المسجدَ ، كما تقدَّم أن رَضِى اللَّهُ عنهما وأَرْضاهما .

قال ابنُ جَرِيرِ : وفي هذه السنةِ - يَعْنِي الأُولِي مِن الهِجْرةِ - ماتَ أبو أُحَيْحَةَ بمالِه بالطائفِ، وماتَ الوليدُ بنُ المُغيرةِ، والعاصُ بنُ وائلِ السَّهْمَىُ فيها بمكة .

قلتُ: وهؤلاءِ ماتوا على شِرْكِهم، لم يُشلِمُوا للَّهِ عزَّ وجلُّ.

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲/ ۲۰۰۶.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل. وفي ص: «الثانية».

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/ ٣٩٨.



## فهرس الجزء الرابع

# من البداية والنهاية

| الصفحة            | الموضوع                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| o                 | باب كيف بدأ الوحى إلى رسول الله عِلَيْقِ              |
| ٧.٠               | ذكر عمره ﷺ وقت بعثته                                  |
| 01                | فصل: في كيفية إتيان الوحى إلى رسول اللَّه عَيِّلْتُهُ |
| 77                | فصل: في ذكر أول من أسلم                               |
| ۸۰                | ذكر إسلام أبي ذر ، رضى اللَّه عنه                     |
| 9.7               | ذكر إسلام ضماد                                        |
| والعام ٩٦         | باب أمر اللَّه رسوله ﷺ بإبلاغ الرسالة إلى الخاص       |
| 110               | قصة الإراشي                                           |
| الله وأصحابه      | فصل: في تأليب الملأ من قريش على رسول اللَّه عَيَّم    |
| نضعفينن           | فصل: في مبالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين المس        |
| 107               | باب مجادلة المشركين رسول اللَّه ﷺ                     |
| مِيْكِ من مكة إلى | باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله                   |

| أرض الحبشة                                                   | 170           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| فصل: فيما جاء في كتاب النبي ﷺ إلى النجاشي                    | 7.0           |
| فصل: في ذكر مخالفة قبائل قريش؛ بني هاشم وبني عبد المطلب      |               |
| فى نصر رسول اللَّه عَلِيْقٍ                                  | <b>7. • V</b> |
| ذكر عزم الصديق على الهجرة إلى الحبشة                         | ۱۳۱           |
| ذكر نقض الصحيفة                                              | ۲۳٦           |
| فصل: فيما ذكر من قصص بعد إبطال الصحيفة                       | 7 2 7         |
| قصة أعشى بنى قيس بن ثعلبة                                    | 70.           |
| قصة مصارعة ركانة ٥ د                                         | 700           |
| فصل: في دعاء النبي عَلِيْقٍ على قريش                         | 770           |
| فصل: في الإسراء برسول اللَّه ﷺ                               | 779           |
| تنبيه                                                        | 7 / 2         |
| فصل: في تعليم جبريل النبي عَلِيلَةٍ كيفية الصلاة وأوقاتها ١٦ | 191           |
| فصل: في انشقاق القمر في زمان النبي ﷺ                         | 797           |
| فصل: في وفاة أبي طالب عم رسول اللَّه عِلِيْنَةٍ ٤٠           | ٣٠٤           |
| فصل: في وفاة خديجة بنت خويلد                                 | 710           |

| فصل: في تزويجه عَلِيْتُهِ بعد حديجة بعائشة بنت الصديق وسودة |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| بنت زمعة                                                    | 475  |
| فصل: في ذهابه عليه إلى أهل الطائف                           | ۲۲۷  |
| فصل: في ذكر سماع الجن لقراءة رسول الله ﷺ ٢                  | 727  |
| فصل: في عرض رسول اللَّه ﷺ نفسه الكريمة على أحياء العرب ٤    | 722  |
| فصل: في قدوم وفود الأنصار                                   | ٤٦٣  |
| إسلام إياس بن معاذ                                          | ۳٦٧  |
| باب بدء إسلام الأنصار ، رضى اللَّه عنهم                     | ۳۷۱  |
| قصة بيعة العقبة الثانية                                     | 495  |
| فصل: فيما كان من الأنصار بعد بيعة العقبة الثانية ٣          | ٤١٣  |
| فصل: يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية                 | ٤١٥  |
| باب بدء الهجرة من مكة إلى المدينة                           | ٤٢.  |
| فصل: في سبب هجرة رسول اللَّه عَلِيْتُ بنفسه الكريمة٧        | ٤٣٧  |
| باب هجرة رسول اللَّه ﷺ بنفسه الكريمة من مكة إلى المدينة ٣   | 2.27 |
| فصل: في دخوله عليه السلام المدينة                           | ٤٨٥  |
| فصل: فيما نالت المدينة من شرف بعد الهجرة النبوية            | 0.7  |

| 01.   | ذكر وقائع السنة الأولى من الهجرة                            |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ٥١٦   | فصل: في بيان أول دارٍ نزل بها النبي ﷺ بعد الهجرة            |
| ٥٢.   | فصل: في إسلام عبد الله بن سلام                              |
| ٥٢٦   | فصل: في أول جمعة صلاها النبي عَلِيلَةٍ بالمسلمين بعد الهجرة |
| ٥٢٦   | ذكر خطبة رسول اللَّه ﷺ يومئذ                                |
| ٥٣.   | فصل: في بناء مسجده الشريف                                   |
| 0 £ 1 | تنبيه على فضل هذا المسجد الشريف والمحل المنيف               |
| 0 2 0 | فصل: في بناء مُحجر للنبي عَلِيلَةٍ حول المسجد               |
| 0 £ Y | فصل: فيما أصاب المهاجرين من حمى المدينة                     |
| 005   | فصل: في عقده ، عليه السلام ، الألفة بين المهاجرين والأنصار  |
| ००९   | فصل: في مؤاخاة النبي عَلِيَّةٍ بين المهاجرين والأنصار       |
| ۲۲٥   | فصل: في موت أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه            |
| 人厂の   | فصل: في ميلاد عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنه             |
| ۰٧.   | فصل: وبنى رسول اللَّه عَلِيُّ بعائشة في شوال من هذه السنة   |
| 0 7 7 | فصل: في زيادة صلاة الحضر ركعتين                             |
| ٥٧٣   | فصل: في الأذان ومشروعيته                                    |

| ٥٧٨ | فصل: في سرية حمزة بن عبد المطلب ، رضي الله عنه          |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ٥٧٨ | فصل: في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب                  |
|     | فصل: في عقد رسول الله ﷺ لواءً لسعد بن أبي وقاص في السنة |
| ०४९ | الأولى                                                  |
| ٥٨. | فصل: في أول مولود وُلِدَ في الإسلام بعد الهجرة          |

تمَّ بحمد اللَّهِ وتوفيقِه الجزءُ الرابع ويليه الجزء الخامس، وأوله: ذكر ما وقع في السنة الثانية من الحوادث

رقم الإيداع ١٩٩٧/٧٥١٨ م

I.S.B.N.977 - 256 - 154 - 9

#### هجر

للطباعة والنشر والتوزيع والعلان المكتب: ٤ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة \$ 100000 المكتب : ٤ ، ٣٤٥١٧٥٦ من عبد الفتاح الطويل أرض اللوأء - ٣٤٥٢٩٦٣